ڴؙۣڿؙٳڗڵڂٟڮڽؙڮٛڶڮڹۘٷڮ (۲۲)



لِلْإِمَامِ ٱلجَّافِظِ أَبِي بَكْرَعَنْ الرَّزَّاقُ بِنَ هَمَّا مِ ٱلصَِّنْجَانِيُّ ٱلمتوَفَى سَنَة ٢١١ هِجْرَيَّة

للجِنَّ لَرُلِكَمَّا بِعَ

مبررورية مُرْكِزًا لِمِحُونُ فَقَيْنَةً إِلَمْ عُلُومًا لِيَّةً كَادُرُلِتُنَاظِيْنِيلِانَ

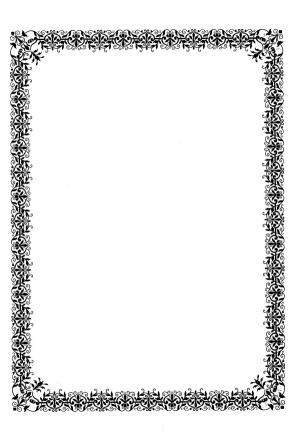



جميت و لفقوق محفوظت ولايستم بايخادة ولم تنامره هذا كانتاب لؤ لؤيج ومن ركونقد به بچي ميكة من لارائل محكولا ادت ولاتونيت ولوميكا ندايمة غار في ولامت لانهن فه لاقته يركن مرتز كارتز عالق كانتاب لؤ لؤ ولا تسجيرت ولامت زيم غير بادنا بي ولي عرفومرت فلكام بست لوتركه ويولوي نكتر بافتار من ولي عرفومرت فلكام بست لوتركه ويولوي فكتر ، الله لا يشتم معتريل لهادة وللويمودة في لانتاب كرة لوي عرفومية وورك فلطة ولل عقرة والمنابية عن المتاريرة ولاناورت

# (لِطَبْعَثُ ثَمُ لَكُلُّوكُثُ 1271ه – ۲۰۱۰م

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods.it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language, and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.



الِنَاشِيرُ

شورة : 0202 / 22870935 - 227410177 شورة : الطائعة الطبيعية - فسائع المواجعة المواجع بليبال الخالم



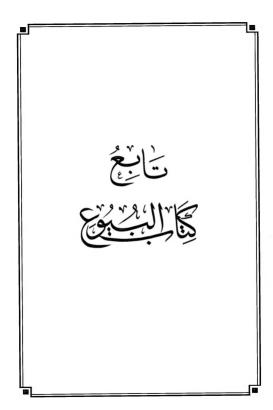





## ١٠٢– بَابُ الْحُكْرَةِ

- ٥ [١٥٧٧ ] / فبسيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّانِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْمِسُ نَفَقَةً أَهْلِهِ سَنَةً ، دُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَرِهِ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ .
- إنسنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَن بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلِ
   مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ أَبِي ذَرَ قَالَ : إِذَا حَرَجَ عَطَائِي حَبَسْتُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِي ، قَالَ : يَعْنِي
   إِلَىٰ أَنْ يَخْرَجَ الْعَطَاءُ الْآخَرِ .
- [١٥٧٠] مُنجَبُ عِبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَـانَ يَكُونَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاتَ ، يُرِيدُ بَيْعَةُ ، يَنْتَظِرُ بِو الْغَلَاء .
- [١٥٧٠٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ البنِ
   الْمُسَيَّبِ أَنْهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الرَّئِتَ.
- ٥ (٧٠٧٧ مَ ) أَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ السِنِ الْهُسَيِّبِ قَالَ : نَهِن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُحْكَرَةِ .
- [٧٠٧٨] *اخبـــنَّا عَبْدُ* الرِّزُاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ لَا يَرَىٰ بِالحَتِكَـارِ الْبَرُّ بَأْسًا .
- ٥ [١٥٧٩] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرٍ (١) الْعَدَوِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئُ (١) .
- و [۱۵۷۳] [التعقة : خ م دت س ۱۹۳۱ ه ، خ م د ۱۹۳۵ ه خ (م) ۱۰۳۳۲ ، د ۱۰۳۳۱ ، تم ۱۶۳۳ ، ۱۹۳۵ ، ۱۹۷۳ م ۱۹۷۳ ، خ م دت س ۱۹۳۳ ، ۱۰۲۰ ه ، خ م دت س ۱۹۳۵ ، د ۱۹۹۵ ، د ۱۹۶۹ ، س ۱۹۰۸ ، د ۱۰۳۳۵ ، س ۱۸۳۱ ، خ م دت س ۱۳۱۱ ، خ م دس ۱۹۹۱ ، خ م دت س ۱۳۱۱ ، وتقلم : (۱۰۵۳۱ ) .
  - [۲۰۷۰۱] [شيبة: ۲۲۵۱۲].
- ه [۲۵۷۰ ] [التحفة: م دت ق ۱۶۸۱ ] [شبية : ۲۰۷۳]، وسيأتي : (۱۵۷۱). (۱) في الأصل : «عمر»، وهو تصحيف، والتصويب من «مستخرج أبي عوانة (۴/ ۶۰۳) من طريق المصنف،
  - ب. ( ) الخاطئ: الآثم المتعمد . (انظر: النهاية ، مادة : خطأ ) .





- ١٠٥٧١ أنسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِج وَالْأَسْلَمِيْ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ نَبْتَاتَةَ، عَنْ نُعَيْم الْمُجْمِرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ مَعْمَدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَيِّدِ فَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ يَشْعُولُ: ﴿ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ﴾، قَالَ اللَّه يَشْعُولُ اللَّه عِنْهُ.
  ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ الرَّيْتَ ، قَالَ: أَسْتَغْفِر اللَّه مِنْهُ.
- ٥ [ ١٥٧١١] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَالِيَمِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْاَيْمُونَ الرَّيْمُونَ الْكَوْمُونَ .
- ١٩٧١٣] أخب المؤاق ، قالَ التُؤريُّ : سَمِعْنَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ : أَنَّ الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ ، وَالْجَالِبَ مَرْدُوقٌ .
- إن ١٩٧١٤] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ
   رَيْدٍ ، عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنَّ \* الْمُختَكِرَ مَلْغُونٌ ، وَالْجَالِبَ مَرْزُوقٌ .
- ١٥٧١٥ اَ اَحْبُ لَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ السُوقِ اللَّذِي يَنْتَاعَ فِي الْبَلَدِ ، وَالَّذِي يَجْلِبُ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ ، وَإِذَا ابْتَاعَ فِي السُوقِ فَلَمْ يُغْرِ
   السُّعْوَ فَلَا بأَسَ عَلَيْهِ .
- ١٥٧١٦] أخب إ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : أُخبَرَنِي حَرِيثٌ
   الرَّحَبِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفِ الْعَنْسِيَّ (() ، عَنْ كَفبٍ ، أَنَّ هُ كَانَ يَقُولُ : مَن احْتَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ لِيغُلِية ، فُمْ بَاعَه فَتَصْدَق بَهُمَنِهِ ، لَمْ يُغْبَلُ مِنْهُ .
  - ٥[ ١٥٧١٠] [التحفة : م دت ق ١١٤٨١] [شيبة : ٢٠٧٦٢]، وتقدم : (١٥٧٠٩) .
    - [۲۱۷۵۱] شبية : ۲۲۷۷۱]. ١٤٤٤ ما [٤/ ٢٢١ أ].
- (١) في الأصل: «العبسي»، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب في نسبته، ينظر: «عهذيب الكهال»
   (١٥٠ /٣٢)).





#### ١٠٣- يَانُ هَلْ يُسَعِّرُ؟

- ١ ( ١٧٥٧ مَا ) أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَمْتُو، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَلَا الشَّعُونَ المَّعْرَفَةَ المَّعْرُلَقَا، فَقَالَ: وإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَالِقُ، الشَّعُونَةَ إِلَّهُ هُوَ الْحَالِقُ، الشَّعْرُلَقَا، فَقَالَ: وإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَالِقُ، اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّه
- ه [١٩٧١٨] أخبسرًا عَبْدُ الرُّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : سَعْزِلْنَا ، فَقَالَ : «إِنَّ اللهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْمُقَوَّمُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ » .
- (١٩٧١ه ٢ انجسنا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، عَنِ التَّوْرِيُّ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَـالَ : قِيـلَ لِلنَّبِـيُّ ﷺ: سَعُوْ لَنَا الطَّعَامَ ، فَقَالَ : "إِنَّ خَلَاءَ السَّغِرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِاللَّهِ ، وَإِنِّي أُرِيـدُ أَنْ ٱلْقَــٰى اللَّهَ لَا يَطْلُبُنِينَ أَخَدٌ بِمَظْلُمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي مَالِ، وَلَا دَمِ» .
- [۱۹۷۲ مَا أَضِينَا عَبْدُ الرَّرُاقِ ، عَنِ القُورِيّ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ جُنْدَبِ ، قَالَ : قَلِمَ طَعَامُ الْمَدِينَةَ ، فَخَرَج إلَيْهِ أَهْلُ الشُوقِ ، وَابْتَاعُوهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : أَفِي سُوقِنَا هَذَا تَشْجِرُونَ (٢٠) أَشْرِكُوا النَّاسَ ، وَالْحَرْجُوا ، وَسِيرُوا (٢٠) ، فَاشْتَرُوا ، فُمَّ النَّوا فَبِيعُوا .
  التُوا فَبِيعُوا .
- ١٩٧١٠ النجسرًا عَبْدُ الرَّرُاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَى اللَّهِ بْنِ عَمْر ، قَالَ : قَالَ عَمْرُ : مَنْ جَاءَ أَرْضَنَا بِيسْلُغَةِ فَلْنَيْغَهَا كَمَا أَرَادَ ، وَهُوَ صَيْفِي حَتَّى يُخْرَجَ ، وَهُوَ أُسْوَثُنَا ، وَلَا يَبِيعُ فِي سُرقِنَا مُخْبَكِهُ .

(١) في الأصل : "لأحد" ، وهو تصحيف ، والتصويب من "كنز العمال" (٤/ ١٨٤) معزوًا لعبد الرزاق .

 <sup>(</sup>٢) قوله: «أني سوقنا هذا تتجرون» وقع في الأصل ما صورته: «في رف اتلتحدون»، والمثبت من «المحلق»
 (٧/ ٥٣٩) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «واشتروا» ، والمثبت من «المحلي» .





- [١٥٧٢٢] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوتٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٥٧٢٣] النسيرًا عبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
   ويئارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ بَاعَ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ صَامِنُونَ ، وَلاَ يَبِيعُ فِي سُوقِنَا فَمُحْتَكِرٌ .
   سُرِقِنَا مُحْتَكِرٌ .
- [١٥٧٢٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِرَجُلِ يَبِيعُ
   طَمَامًا قَدْ نَقْصَ سِعْرَهُ، فَقَالَ: الْحُرْجُ مِنْ سُوقِنَا، وَبِعْ كَيْفَ شِنْتَ.
- [١٥٧٢٥] أخسرًا عَبْدُ الرَّوَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يُـونُسَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ البننِ الْمُسَيِّبِ ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ عَلَىٰ خَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَـهُ ۞ فِي الشُوقِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ ، وَإِمَّا أَنْ تُوفَعَ عَنْ سُوقِنَا .
- الامه ١٦ النب عبد الرزاق، قال: أُخبَرنا ابن جُرنيج، عن عشرو بن شعيب، قال:
   وجد عُمَرْ بن الخطاب ابن أبي بتنتمة تبيه الزبيب بالمدينة، فقال: كيفت تبيم
   تا خاطب؟ فقال: مُذّين، فقال: تبتاغون بِأَبْوابِنا، وأَنْنِيتنا وأَسْواقِنا، تَفْطَحُونَ فِي رَابِي الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الل

### ١٠٤- بَابُ الْجُعْلِ فِي الْآبِق

ه [١٥٧٢٧] أخبــيًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بُــنِ دِينَــادٍ ، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ فَضَىٰ فِي الآبِق يُوجَدُ فِي الْحَرَم بعَشْرَةِ دَرَاهِمَ .

• [١٩٧٧٨] اخبرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ:
 إذَا وُجِدَ فِي الْمِعْسِ فَعَشَرَةٌ ، وَإِذَا وُجِدَ خَارِجًا فَأَرْبَعُونَ وَرْهَمَا.

۵[٤/ ۱٦٢ ب].

٥[١٥٧٢٧][شيبة: ٢٢٣٧٠].



- [١٥٧٢٩] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْح مِثْلَهُ .
- [ ١٥٧٣٠ ] أخب لا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ، قَالَ النَّوْرِيُّ : وَقَالَ الْحَكَمُ : الْمُشْلِمُ يَرَّدُّ عَلَى الْجِيدِ .
- ١٥٧٣١] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الغُّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي رَبَاح، عَنْ أَبِي عَشْرِو السَّشْبَانِيُّ، قَالَ: الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ، قُلْثُ: هَدَّالَ : الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ، قُلْثُ: هَدَّا الْخَرِيمَةُ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ وَرْهَمَا.
- المعمدا النب عبد الروَّاق ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، أَنَّ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى في يَوْم بِدِينَارٍ ، وَفِي يَوْمَيْنِ دِينَارِيْنِ ، وَفِي فَلاَئَةِ أَيَّام فَلاَثَةَ دَسَانِيرَ ، فَمَا زَادَ عَلَى الأَرْبَحَة ،
   فَلَسَ لَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ .
- [١٥٧٣٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ
   عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِي قَالَ : الْمُسْلِمُونَ يَرِدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ .

# ١٠٥- بَابُ الْعَبْدِ الْآبِقِ يَأْبَقُ مِمَّنْ أَخَذَهُ

- إنسان عند الزراق ، عن الغوري ، عن إسماعيل ، عن الشعيع قال : سميغثه يسال عن السيعثه
   يشأل عن رجل أخذ عبد البقائبق منه ، قال : ليس عليه ضمانً .
- [١٥٧٣٥] اخسرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ، عَنِ التَّوْرِيُّ، عَنْ يَشِيرِ بْنِ حَزْنِ، أَوْ حَزْنِ بْسِنِ بَشِيرِ (١٠)،
   عَنْ رَجَاءٍ (٢٠) بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَعَثَ إِلْيَّ مَوْلاَئِي بِعَبْدِ أَخَدَهُ بِالشَّوَادِ احْتُفِلَ فِيهِ، فَ أَبْق

#### • [۲۱۷۲۷] [شيبة : ۲۱۷۲۷].

(۱) قوله : ابشير بن حزن ، أو : حزن بن بشير، وقع في الأصل : اليسير بـن حـزم ، أو : حـزم بـن يـــــير، ، و المثبت هو الصواب ، وينظر : (التاريخ الابن أبي خيشه ( ۱۵ / ۵۰) ؛ فقد رواه من طريق شريــك علــى الصواب من غير شك (حزن بن بشير، ، وهكذا ساء البخاري في (التاريخ» (۲) (۱۱) .

(٢) في الأصل : "جابره ، وكذا وقع عند ابن مأكولا في «الإكبيال» (١/ ٢٩١) ، و"كنز العبيال» (٥/ ٢٨١)، والمثبت هو الصواب ؛ فقد رواه ابن أبي شبية في «المصنف» (٢١٧٢٦) كالمثبت ، فإن البخاري لما ترجم لحزن بن بشير ذكر أنه يروي عن رجاء بين الحيارت ، وكما قبال المارقطني في «المؤتلف» (٢١٧٢)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٢٠٥)، وينظر ترجمة رجاء بين الحيارث في «التباريخ الكبير» (٣٣/ ٢٣)، «المقات» لابن حيان (٢٣٨/٤). المعمدا النب عند الرواق ، قال : أخبر قال التيوع ، قال : سُول الن أبِي لَيلَى ، عَنْ رَجِع المعمدا المن المناف المناف المناف ، قال : إنْ كَانْ أَحَدُ أَجْرًا صَمِنَ ، وَإِلّا فَلا ضَمَانَ عَلَيهِ .

# ١٠٦- بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ الْ

- [١٥٧٣٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الرَّجُ لِ يَجِدُ
   اللَّقِيطَ ، فُمَّ يَنْفِقُ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ .
- [١٥٧٣٨] أخب عند الروَّاقِ ، قالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ أَخبَين دَائِةً فَهِي لَهُ
   يَقُولُ : إِذَا أَلْقَاهَا أَهْلُهَا .
- ٥ [١٥٧٣٩] عِبد *الزاق*، قَـالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِن بَشِيرٍ، عَـنْ قَسَادَةَ، عَـنِ السَّمْعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَخْيَا دَابِّةً فَهِيَ لَهُ".
- إنجب يَّا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوْدَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ فِي رَجْلِ وَجَدَ دَابَةً ،
   فَعَلْفَهَا ، قَالَ : جَعَلَ حَمَوْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَهُ الْعَلَفَ ، قَالَ دَاوْدُ : وَقَالَ الشَّغْيِيُّ : لَيْسَ لَهُ عَلْفٌ .
   عَلَفٌ .
- ١٥٧٤١ ا/فيسنا عَبْدُ الرَّوَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا يَحْيَن بَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ السَّمْعِيْ مُثِلَ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّةً فَأَخْلَهَا رَجُلِّ، فَأَصْلَحَ لَهَا، قَالَ: فُضِيَ فِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ، إِنْ كَانَ سَيِّبَهَا فِي كَلاَّ وَمَاءٍ، فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَازَةِ، وَمَخَافَةِ، فَالَّذِي أَصْلَحَ إِلَيْهَا أَحَقٌ بِهَا.

<sup>.[1177/8]0</sup> 

<sup>• [</sup>۲۲۵۷] [شسة: ۲۱۵۷۷] .





## ١٠٧- بَابُ الَّذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ

- ه [١٥٧٤٣] أفسيرًا عَبْدُ الزَّرَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ جَهْضَم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَلِيدِ (١٠ ، عَنْ شَهْوِ بْنِ حَوْسَبِ الأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ فَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ مَنِعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ .
- إدارة المؤافية عبد الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيمٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا، عَنْ (") عَامِر في رَجْلِ الْمُتَرَىٰ عَبْدًا آبِقًا عُرُورًا: إِنْ وَجَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدُهُ ، فَكَرِهُهُ ، وَقَالَ: هَـذَا غَـرَدٌ ، قَالَ : هَـذَا غَـرَدٌ ، قَالَ : هَـذَا غَـرَدٌ ،
   قَالَ: وَأَخْبَرَنِى وَهْبُ بُنْ عُقْبَةً ، قَالَ: هُو بِالْخِيَارِ إِذَا وَجَدَهُ .

### ١٠٨- بَابُ الْكَرِيِّ يَتَعَدَّى بِهِ

- [١٥٧٤ ] أَضِيرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادِ قَالَ : مَنِ اكْتَرَىٰ فَتَعَدَّىٰ فَهَلَكَ ، فَلَهُ الْكِرَاءُ الأَوْلُ ، وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَلِمَ ، فَلَا شَيْءَ إِلَّا الْكِرَاءُ الأَوْلُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ إِنْ الْبُكِرَاءُ الأَوْلُ ، وَالضَّمَانُ ، وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّىٰ .
- إداره المنظمة الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ النِّ سِيرِينَ فِي رَجُلِ السُتَأْجَرَ أَجِيرَ النِيخُولَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ شَيْتًا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَرَادَ عَلَيْهِ ، فَعُرَمَهُ شُرِيْحٌ بِقَلْدِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِحِسَادِ ذَلِكَ .
   عَلَيْهِ بِحِسَادِ ذَلِكَ .

٥ [١٥٧٤٣] [التحفة: ت ق ٤٠٧٣] [شيبة: ٢٠٨٨١].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «يزيد»، والتصويب عما تقدم برقم (١٥١٨٦)، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٣٢).

<sup>• [</sup>۲۰۸۹۲] [شببة: ۲۰۸۹۲].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن»، وهو تصحيف، والتصويب من «مصنف ابن أبي شبية» (٢٠٨٩٢) من طريق و وكيم، به.





- [١٥٧٤٧] أخبرًا عَبْدُ الرُّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَعَلَ شُرَيْحٌ عَلَىٰ رَجُل تَعَدَّىٰ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّىٰ .
- [١٥٧٤٨] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَن الْحَكَم فِي الْمُكْتَرِي يُخَالِفُ ، قَالَ : إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ ، كِرَاءُ مَا وَقَّتَ ، وَكِرَاءُ
- إذَا اكْتَرَىٰ رَجُلُ دَائِرَاقِ ، قَالَ النَّوْرِيُّ : إِذَا اكْتَرَىٰ رَجُلُ دَائِةً (١) ، وَلَمْ يُسَمَّ مَا يُحْمَلُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ ، قَالَ : يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَتَعَدَّىٰ مَا يَرَىٰ النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ ، وَيَرْدِفُ إِنْ شَاءَ ، وَيَرْكُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ ، فَإِنْ سَمَّىٰ شَيْئًا لَـمْ يَعْـدُهُ ، وإِذَا اكْتَرَىٰ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ .
- [ ١٥٧٥ ] أَخْبِ إِنْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : إِذَا دَفَعَهَا إِلَىٰ رَجُلِ ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرْطِهِ ، قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَا ضَمَانَ .
- [١٥٧٥١] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ النَّوْرِيُّ ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُـوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ .

# ١٠٩- بَابُ الرَّجُلِ يَكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، أَوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ

- ١٥٧٥٢] أخسط عبد الرَّزَاقِ، عنِ الثَّورِيُّ فِي رَجْلِ اسْتَأْجَرَمِنْ رَجْلِ ثَوْبَا كُلِّ يَوْمٍ بِدِرْهُم فَلْمِسَهُ شَهْرًا إِلَّا يَوْمَنْنِ، قَالَ: يَأْخُدُ مِنْهُ أَجْرَ النَّيْوَمْنِنِ ؟ لأَنَّهُ مَنْعَهُ مَنْفَعَتُهُ، وَالأُجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ.
- [١٥٧٥٣] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُس ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرْجَ الرَّجُلُ إِلَىٰ مَكَّةً ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، قَالَ ابْنُ طَاوُس: وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ ، كِرَاءَ بِالضَّمَانِ ، وَكِرَاءً بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي .
  - [۲۰۵۷۸] [شبية : ۲۰۵۳۳].
  - (١) [٤] ١٦٣/٤ ب]. في الأصل: "من"، وهو لا يستقيم مع السياق، والمثبت استظهازا.

- [١٥٧٥ ] / أحب رًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَـٰ أَلْتُ الرُّهْ رِيَّ ، عَـن رَجُـلِ
   اكْتُرَى بَعِيرًا ، فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الطِّرِيقِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ يَرْجِـعُ خَالِيّا لَـيْسَ عَلَيْهِ
   شَنْ \* ، فَأَرْى لَهُ قَدْرَ مَا رُكِبَ بِعِيرُهُ .
  - [٥٧٥٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اكْتَرَىٰ ، فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ
     الطَّرِيق ، قَالَ : هُو بالْحِسَابِ .
- [١٥٧٥٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا الشَّورِيُّ ، قَالَ : سُيِّلَ الشَّغِييُ ، عَنْ رَجُلِ
   اسْتَأْجَرَ دَائِةً إِلَى مَكَانِ ، فَقَصَىٰ حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ : لَهُ مِنَ الأَجْرِ بِقَدْرٍ ذَلِكَ الْمَكَانِ اللَّذِي انْتَهَىٰ إِلَيْهِ .
   الْمَكَانِ اللَّذِي انْتَهَىٰ إلَيْهِ .
- [١٥٧٥٧] /خبريًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا قُلْتَ : أَكْتَرِي إِلَىٰ مَكَانِ كَذَا لِطَعَام لِي فَلَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ فَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَىٰ إِبِلِهِ ، قَالَ : لَهُ أَجْرٌ مِثْلَهُ .
  - [١٥٧٥٨] قال عبد الزال: فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرِ فَقَالَ: يُرْضِيهِ بِقَدْرِ مَا عَنَاهُ.
  - ١١٠- بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي عَلَى الشَّيْءِ الْمَجْهُولِ ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أَوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ ؟
- ١٥٧٥١ أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَكَتَّرِي مِنْ رَجْلٍ إِلَى مَكُةً ، وَيَضْمَنُ
   لَهُ الْكَرِيُّ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يُتَوَقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَــةً ، وَكَيْلًا مَعْلُومَــا مِـنَ
   الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ .
- الخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَةَ كُلَ يَوْمِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : لا بَأْس بِهِ ، قَالَ لِي : سَلْ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ لَقِيتَ مِنْ أُولِئِكَ أَحَدًا ، فَعَالَ : كَانَ أَبِي يُحِيرُهُ ، وَكَانَ فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلَا حَمَّا بَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : كَانَ أَبِي يُحِيرُهُ ، وَكَانَ يَنْكَيرَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ ، قَالَ : فَلْمَ نُحِيدُوهُ ؟ قَالَ : لأَنْهُ عَمَلُ النَّاسِ قَالَ : وَقَالَ : إِنْ مَنْ لَمْ يَنَعَ الْقِيَاسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاء لَمْ يَفْقَهُ .





- ١٥٧٦١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّورِيُّ فِي رَجُلٍ اكْتَرَىٰ دَابَةَ إِلَىٰ غَدِ ، قَالَ : هِيَ إِلَىٰ
   أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ .
- [٢٥٧٦٦] أضيرًا عَبْدُ السِّرُقَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَمَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِهِ مِثْنِهِ قَالَ لَيْ مُرْتِرَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ وَتَوَانِ مُمَشَّقًانِ ، فَنَمَخَّطَ شُمْ مَستحَ أَنْفَهُ بِتَوْبِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْتَحِطُ أَبُو هُرَيْرَةً فِي الْكِتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَأَجِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبِرِ النِّبِي عَلَيْ صَدْرِي ، فَأَقُولُ عَلَيْهِ وَحَمْدِةٍ عَايِشَةً مَنْشِقًا عَلَيْ عِنْ الْجُوعِ ، فَيجِيءُ الرَّجُلُ فَيَغْمُدُ عَلَى صَدْرِي ، فَأَقُولُ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَيَ الْجُوعِ قَالَ : وقال : إنّي كُنْتُ أَجِيرًا لِإبْنِ عَفَانَ ، وَالبَقِ عَزُوانَ عَلَى عَشْدِي ، أَوْ عَلَى مُنْدِي ، أَوْ عَلَى عَلَى مَنْدِي ، فَالْتَعْ عَنْوانَ عَلَى عَشْدِي ، أَوْ عَلَى اللّهِ عَنْوانَ ، وَالْبَقِ عَنْوانَ عَلَى عَشْدِي ، أَخْدِيمُهُمْ إِذَا نَرَلُوا ، وَأَسُوقَ بِهِ مَ عَلَى عَشْدِي ، أَوْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْكَ ، وَاللّهُ وَهُو عَلَيْهُ مُولِي اللّهُ بَعْدُ ، إِنْ النَّعَلِقِ اللّهُ الرَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- 1 (١٥٧٦ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَحْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ اكْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ
   دَابَّةَ إِلَىٰ أَرْضٍ مَعْلُومَةِ ، فَأَلِينَ أَنْ يَخْرَجَ قَالَ : إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَـ هُ فَخْدِر فِيهَا لَـمْ يَلْزُمْـ هُ الْكِرَاءُ .
   الْكِرَاءُ .
- [١٥٧٦١] أضيرًا عَبْدُ الرُّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُ لِ يَكْتَرِي بِالْكَفَالَةِ قَالَ : لَا أَرَىٰ بِهِ بَأْشًا ، إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّهُ ، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهَزُهُ كَرِيْهُ مِـنْ مَالِهِ ، وَكِرِهَ أَنْ يَكُونَ كَرَاؤُهُ نَصِيئَةً .
- [١٥٧٦٥] اخبىزا عبند الرؤاقي، قال : أُخبَرنا مَعْمَة، قال : سَأَلْتُ الزُهْرِيُّ عَنْ رَجْلِ اكْتَرَىٰ
   مِنْ رَجُلِ إِلَىٰ مَكُةً فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَه، قال : إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرِقًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ
   طَعَامًا .

<sup>.[1\3</sup>r/1]:

<sup>• [</sup>١٥٧٦٢] [التحفة: ق ١٢٢٩٥ ، خ ت ١٤٤١٤].



# ١١١- بَابُ ضَمَان الْأَجِيرِ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ

- إنجنوا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَحْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَـالَ : يَـضْمَنُ كُلُ عَامِلٍ
   أَخَدُ أَجْرًا إِذَا صَيِّعَ ، قَالَ مَحْمَرٌ : وَقَالَ لِي إِبْنُ شُبُومَةَ : لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا أَغَنَّ بِيتِهِ .
- [١٥٧٦٧] الخبساءُ عَبْدُ الرُوَّاقِ ، عَنِ الشَّورِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنْ إِنْ رَاهِيمَ قَـالَ : يَـضْمَنُ
   كُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَوِلُو إِلَّا خَاوِمَكَ ، قَالَ : وَكَانَ حَمَّادٌ لَا يُضَمَّنُ شَيْتًا مِنْ هَذَا ، قَالَ الشَّوْرِيُّ :
   وَقَالَ مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّغِيرُ : يَضْمَنُ مَا أَعْنَتَ بِيتِو.
- [١٥٧٦٨] انبسرًا عَبْدُ الرُزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم (١١) ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ شُرِيْح فِي رَجْلٍ اسْتَأْجَرَ رَجْلاً يَعْمَلُ عَلَىٰ بَعِيرِهِ ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَفَقَاً عَيْمَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُهُ .
   يَضْمَنُهُ .
- [١٥٧٦٩] عبد الزاق، قال: أَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
   كَانَ عَلِيٌّ يُضَمَّنُ الْخَيَّاطَ، وَالطَّبَّاعَ، وَأَشْبَاءَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ.
- ١٥٧٧/ النسطُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَـغْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي <sup>(٢)</sup> سَعِيدِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَمَّنَ الطَّبَاعُ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَيْوِ .
- إنسارًا عَبْدُ الرَّزْاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ السَّغْمِيُّ، أَنْ عَلِيًـا وَشُرْيِحًا، كَانَا يُضَمَّنَانِ الأَجِيرَ.
- إنجن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ إنِي شُبْرُمَة ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَة وَالرَّزَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلِ اسْتَأْجُر سَفِينَة ، فَانْكَسَرَتْ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ
- (١) في الأصل : «مسلم» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب؛ فإن محمد بن سالم الهمداني أبا سهل ، يروي عن الشعبي ، وعنه سفيان الثوري .
  - •[١٥٧٧٠][شيبة: ٢١٤٤٩].
  - (٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «القضاء» لسريج بن يونس (٤٩) من طريق ليث، به.
    - [۷۷۷۱] [شيبة: ۲۰۸۰۹].





ضَمَانٌ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَيٰ ۚ : يَضْمَنُ الْأَجِيرُ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَتْهَا صَاعِقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَرَقَتْ قَالَ : فَأَبْصَرَهَا ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

- [١٥٧٧٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ خَالِيدِ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَّا أَنَّهُ: اشْتَرَىٰ مِرْكَنَا مِنْ نَجَّارِ ، فَاشْتَرَىٰ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلُهُ رَجُلٌ ، فَبَيْنَا هُـوَ يَمْشِي لَقِيَهُ كِسُفٌ ، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ هِشَامِ بْن هُبَيْرَةَ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ بِالْمِرْكَن .
- [١٥٧٧٤] أخبيرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَن ابْس سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْح قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : فِي قَصَّارِ شَقَّ ثَوْبًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَنْ شَقَّ ثَوْيًا ، فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَوْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِلْ ثَمَنِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ ، قَالَ : وَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ ؟ قَالَ : وَلَا حَدَّ ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنِ اصْطَلَحُوا ؟ قَالَ : إِذَنْ لَا نُشَاجِرُ بَيْنَكُمْ .
- [١٥٧٧٥] أَجْبَرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُل شَقَّ ثَوْبًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا فَشَرْوَاهُ .
- [١٥٧٧٦] أَجْبِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا ، قَالَ : يَغْرُمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ ، فَيَرُدُّهُ إِلَىٰ صَاحِبِ الثَّوْبِ .
- [١٥٧٧٧] أَجْبَرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَن ابْن سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْح قَالَ : الْحَتَصَمَ إِلَيْهِ حَائِكٌ ، وَرَجُلٌ دَفَعَ إِلَيْهِ غَـزُلًا ، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَهُ ، فَقَـالَ الْحَائِكُ : إِنِّي قَدْ أَحْسَنْتُ ، قَالَ : فَلَكَ مَا أَحْسَنْتَ وَلَهُ مِثْلُ غَزْلِهِ .
- [١٥٧٧٨] أفبلُ عبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ شُبرُمَةَ كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الرَّاعِيَ .

١٦٤/٤]٠

 <sup>[</sup>۸۷۷۸] [شببة: ۲۳۷۸۹].







- [١٥٧٧٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ (١) ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلًا رَجُلٌ عَلَى الشَّوْبِ ، فَحَرَقَه ، فَقَ الَ شُرَيْخٌ : إِنَّمَا أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ ، فَجَعَلَهُ عَلَى الدَّافِع .
- [١٥٧٨٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَيًارُ بْنُ سَلَامَةُ (٢) أَبُو الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَىٰ شُرَيْحِ رَجُلَانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا فَرْوَ<sup>(٣)</sup> الْآخَرِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ .
- [ ١٥٧٨١] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ حَتَّىٰ صَاحِبَ الْفُنْدُقِ ، وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ لِلنَّاسِ دَوَابَّهُمْ بِالْأَجْرِ.
- [١٥٧٨٢] أَخِبْ وْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَذَّاءِ دَفَعْتُ إِلَيْهِ نَعْلَا يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْدِ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ السَّفْرَةُ، فَلَمْ يَرَعَلَيْهِ ضَمَانًا ، لأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُ عَلَيْهَا أَجْرًا ، فَإِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَهُ أَجْرًا فَقَدْ ضَمِنَ .
- [١٥٧٨٣] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن ابْن سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَىٰ شُرَيْحِ فِي شَاةِ دَفَعَهَا رَجُلِّ إِلَىٰ رَجُلِ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّىٰ يَأْتِيهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّهَا فَلَتَتْ مِنِّي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَيِّنتُكَ أَنَّهَا سَبَقَتْكَ، وَأَنْتَ تَطْلُبُهَا، فَاتَّهَمَه.
- [١٥٧٨٤] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ شُرَيْح قَالَ : إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ .
- (١) في الأصل : «أبي عوف» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب ، وهو : محمد بن عبيد الله الكوفي الأعور ، ينظر: المحلي، (١١/ ٢٠٢)، التهذيب الكمال، (٢٦/ ٣٨).
  - [ ۱۵۷۸ ] [شبة : ۲۳٦٤٤] .
- (٢) كذا وقع في الأصل، وهو مختلف في اسم أبيه، فيقال: سيار بن أبي سيار، ويقال: ابن وردان، ويقال: ابن ورد، ويقال : ابن دينار، ولم نقف على من سمئ أباه سلامة إلا في هذا الموضع، ونخشئ أن يكون وهما من قائله ، ينظر ترجمته في الهذيب الكيال ا (١٢/ ٣١٣).
  - (٣) في الأصل: «فوق»، وهو تصحيف، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٣٦٤٤) من طريق هشيم.
    - [۲۸۷۸۲] [شبية: ۲۳۵۸۲].

### المُصَنَّفُ لِلإِمْ الْمِعَبِّدُ الزَّرَافِ



فَيَقُولُ: لَا ، فَيُعْطِيهِ الْأَجْرَلِكَيْ يَضْمَنَ.



- [١٥٧٨٦] قال التَّورِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ الْأَقْمَرِ (١)، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْح فِي تَوْبِ
   دَفَعُتُهَا إِلَىٰ صَبَّاعٍ، فَاخْتَرَقَ بَيْتُهُ، فَصَمَّتُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيْتِي، فَقَالَ شُرْئِعٌ: أَرَائِت لَوْ أَنْ شَرْئِعٌ:
   أَرَائِت لُو أَنَّ بَيْنَهُ احْتَرَقَ أَكْنُت تَدَعْ لَهُ أَجْرَك؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَاعْرَمْ لَهُ بِيَابَهُ.
- الم٧٨٧] قال النَّوْرِيُّ وَأَخْبَرْنِي الْأَعْمَشْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبضَاعَة، فَيُعْطَى عَلَيْهِ الأَجْرُلِكَيْ يَضْمَنَهَا.
- ١٥٧٨٨١ أخبـــ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : وَسُيْلَ عَامِرٌ ، عَنْ
   صَاحِب بَعِيرِ حَمَلَ قَوْمًا ، فَغَرْفُوا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

### ١١٢- بَابٌ الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ هَلْ يُؤَاجِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟

- [١٥٧٨٨] اخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الظَّوْرِيَّ يَقُولُ لِمُعْمَرِ: مَا كَانَ ابْـنُ سِـيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ وَلَاهُ آخَرَ وَرَبِحَ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّـوبُ أَنْهُ سَمِعَ الْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: كُلُّ إِخْوَائِنَا مِنَ الْكُوفِيْنَ يَكُوهُونَهُ.
- ١٥٧٩٠١ أضرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرْنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِسِ كَثِيرٍ ، عَنِ الْبَنِ
   الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢ وَسَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَة بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ :
   كَرِمَه مِنْهُمْ أَثْنَانِ ، وَرَحْصَ فِيهِ اثْنَانِ ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ : لاَ أَذِي .

#### \$[3\071].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأرقم» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «الآثار» لأي يوسف (١٤٤) ، «أخبار القضاة» لوكيم (٢/ ٣٠٤) من طريق على بن الأقمر، به ، «تهذيب الكيال» (٣٣٣/٢) .

<sup>• [</sup>١٥٧٩٠] [شبية: ٢٣٧٤٩].

<sup>(</sup>٢) قوله : «وأي سلمة بن عبد الرحمن؛ ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابـن عبـد الـبر (٦/ ١٤٤٦) .





- [ ٥٧٩١] أخب إ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بهِ .
- [١٥٧٩٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الظُّورِيُّ ، وَسَأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ ، وَحُصَيْنٌ ، عَن السَّغبي وَرَجُلٌ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا .
- [٧٩٧٦] أَثْبِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْهِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١٥٧٩٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَريم أَبِي أُمَيَّةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ وَشُرَيْحِ وَالـشَّعْبِيُّ وَحَمَّـادٍ أَنَّهُمْ كَرِهُـوا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُـلُ الْغُلَامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ .
- [١٥٧٩٥] أخبر؛ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَرِيّا .
- [١٥٧٩٦] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : هُوَ لِصَاحِبِهِ .
- [٧٩٧٧] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ ، وَالثَّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ ، قَالَ : إِذَا أَعَانَهُ (١) بِشَيْءٍ فَلَا
- [ ٥٩٧٨ ] أَجْبِ را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبِ ، عَن ابْن سِيرِينَ قَالَا : إِذَا أَكُورَىٰ رَجُلَا قَوْمٌ ، فَاكْتَرَىٰ لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَىٰ مِمَّا اكْتُرِيَ ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا .

(١) غير واضح في الأصل، والتصويب من امصنف ابن أبي شيبة ا (٢٠٤٢٩) من طريق إسرائيل، به.

<sup>• [</sup> ١٥٧٩٥] [شسة : ٢٣٧٥٤].

<sup>• [</sup>۱۵۷۹۷][شبية: ۲۰٤۲۹].





# ١١٣- بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُجَرِّبَهُ (١) فَيَهْلِكُ

- المعادا / المنبئ عبد البرزاق ، قال : أخبرنا مغفر ، عن أيوب ، عن البن سيرين ، قال :
   اختصم إلى شُريْح في رجل ساوم بقوس على أنْ ينْزع ، فنزع بها فانكستوث ، فقال شريع : من كسر عُودًا فهوله ، وعليه مِفْله ، قال : إنَّ صَاحِبَها قدْ أَذِنَ ، فقال شُريع : إلا أن أنذ .
- •[١٥٨٠٠] أنسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ عُنِينَةً، عَنْ زَكْرِيًا، عَنِ السَّغْبِيِّ قَالَ: مناوَعُ عُمْبُورُ وَلِينَا مَا مِنْ قِبْلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَعَطِب الْفَرْسُ، مناوَعُ عُمْرُ: هُو مَالُكَ، وقَالَ الآخَر: بَلْ هُوَ مَالُكَ، قَالَ: فَاجْمَعُلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ فَقَالَ عُمْرُ: هُو مَالُكَ، قَالَ : فَجُعْلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ فَقَالُ عُمْرُ: إِنَّ هُوَ مَالُكَ، قَالَ : فَعَلَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُرْيِحًا الْمِرَاقِيْ، فَأَلْيَاهُ، فَقَالَ عُمْرُ: إِنَّ هَذَا عَلَى مُنْ فِي فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَعَرْ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْوَلْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَدُ وَهُلِ الْقُطْلُ عُمْرُ: وَهُلِ الْقُطْلَ عُمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَرُ الْمُولِقَاعُ الْمُولِقِيلَ الْعَلَى الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِيقَ الْمُعْمَرِ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْمَلِ عُلَى الْمُعْمَى الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِعْمَ الْمُعْمَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْعَلَى الْعَلْمُ عُلَى الْعَلْمُ الْعُلْمِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ عُلْمِ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمِ الْعَلَى الْعَلْمُ عُلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَل

# ١١٤- بَابُ فَسَادِ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيَّدًا وَهَلْ يَشْتَرِي بِنَقْدٍ غَيْرٍ جَيُّدٍ؟

- ١٩٨٠٠ ا/فيسلاعبد الرزّاق ، عن القوري في رجل سلّفت رجلًا دينارا أو دَواهِم في طَعَام فَوَجدَ الدَّراهِم في طَعَام فَوجدَ الدُّراهِم رُيُوفا ، قَالَ : البَيْعُ قَالِيدٌ ، وَإِنْ سَلَفْتَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِم فِي فِي فِيزَيْنِ : جِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ ، فَوجَدَ حَمْسة زُيُوفا ، فَالْبَيْعُ قَالِيدٌ لِأَثَلُ لاَ تُلْوِي الشَّعِيرُ هِي أَم الْجِنْطة ، فَإِنْ مَتَعَيرٍ ، فَوجدَ فِيهَا زُيُوفا ، ردُّ اللّذِي وَجَدَلهُ الرُّيُوف .
- ١٥٨٠٢] اخساع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّورِيُّ ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ فِي خُلَّةٍ بِذَرَع مَعْلُوم ، فَجَاء بِأَخدِ الدَّينَارَيْنِ زَائِفًا ، قَالَ : يَرْدُ الْبَيْنِع ، وَلَوْ كَانَ طَعَامَـا حَسْنَ أَنْ يَأْخُـذَ
  - (١) غير واضح في الأصل ، والمثبت استظهارا .
    - ۵[۱۲۵/٤] ب].
    - [۸۰۸۰۰] [شسة : ۸۵۲۷۳].







بَعْضَهُ وَيَدَعَ بَعْضَهُ ، وَإِذَا سَلَّفْتَ دَرَاهِمَ فِي شَيْءٍ إِلَىٰ أَجَل ، فَكَانَ فِي دَرَاهِمِكَ زَائِفٌ ، رُدَّتْ عَلَيْكَ وَسَقَطَ مِنَ الْبَيْعِ بِقَلْرِ مَا رُدَّ عَلَيْكَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّرَاهِم الطَّيِّبَةِ عَلَىٰ حِسَابِ مَا سَلَّفْتَ فِيهِ.

- [١٥٨٠٣] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا قَالَ : بِعْنِي ثَوْبَكَ هَـذَا بِهَـنِهِ الْمِائَةِ دِرْهَم ، فَلَمَّا دَفَعَ الدَّرَاهِمَ إِذَا هِيَ زُيُوفٌ ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَيَغْرَمُ لَهُ دَرَاهِمَ جِيَادًا ، قَـالَ النَّوْرِيُّ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُل : بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الـدَّرَاهِمِ ، وَأَرَاهَما إِمَّاهُ وَهِيَ طَيْبَتُ عُيُونًا ، وَهِيَ نَاقِصَةٌ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا أَرَيْتَهَا إِيَّاهُ .
- [١٥٨٠٤] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَيٰ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوَزْنٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنَا بِـوَزْنٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلِ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يَخْوَجْ يُخَالِفُ النَّاسَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طُيُوبٌ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ الزُّيُوفِ سُحْقَ ثَوْبٍ.
- [١٥٨٠٥] أَجْدِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْسِ سِيرِينَ قَالَ : نَهَىٰ عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْل ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَـوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَـا تَرِيفُ عَلَيْنَا الْأَوْرَاقُ، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ، وَنَأْخُذُ الطَّيِّب، قَـالَ : فَـلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِن انْطَلِقْ إِلَىٰ الْبَقِيعِ ، فَبِعْ وَرِقَكَ بِثَوْبِ أَوْ عَرَضٍ ، فَإِذَا قَبَضْتَ وَكَانَ ذَلِكَ ، فَبِعْهُ ، وَالْهَضِمْ مَا ﴿ شِئْتَ ، وَخُذْ مَا شِئْتَ .
- [١٥٨٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ إِذَا وَقَعَ فِي يَلِهِ دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَهُ ، وَقَالَ : لَا يُغَرُّ بِكَ مُسْلِمٌ .

<sup>• [</sup>١٥٨٠٤] [التحفة: ع ١٠٦٣٠].

<sup>• [</sup>٥٠٨٠] [التحفة: ع ١٠٦٣٠]، وتقدم: (١٥٣٨٢). .[1177/2]





- [١٥٨٠٧] أَضِيطُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسِ، قَالَ: وَأَيْثُ صَغْوَانَ بْنَ مُحْرِزِ أَنِّى الشُوقَ وَمَعْهُ وَرْهَمْ زَافِثٌ، فَقَالَ: مَنْ يَبِيغْنِي عِنْبًا طَيْبًا لَمِيْبًا لَمِيْبًا لَمَيْبًا لَمَيْبًا لَمَيْبًا لَمَيْبًا لَمَيْبًا لَمْ يَشْهِدْ.
  - [١٥٨٠٨] وَرُر الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا بَيَّنَهُ .

#### ١١٥- بَابٌ بَيْعُ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- المعمرة الخبرا عبد الرقاق، قال: أخبرتا معمر، عن الزُهْرِي، عن عَطَاء بن يزيد الله يشاع عن عَطَاء بن يزيد الله يشاع عن بنعتين، وعن الله يشاع عن بنعتين، وعن الله يشاع عن بنعتين، وعن ليستين ، أمّا الله المستان: فاشتمال الصّماء ، يشتيل في تنوب واجد، يضع طرَفي الله بن عاتية و النهستان: فالشيمال الصّماء ، وأمّا الله يمتر على عاتية و الله تشاره ، ويشرر شيقة الله المستماء ، وأمّا البنعتان: فالمنابسة والمنابسة ، والمنابسة ، والمنابسة ؛ أن يفرح إلى السّماء ، وأمّا الله وجب البنيع ، فالمنابسة والمناه منه : أن ينه ين ينير وكه ينشره وكا يقلبه ، إذا مسه فقد وجب البنيع ، فلن والمناه منه : أن ينه ين ينير وكه ينشره وكا يقلبه ، إذا مسه فقد وجب البنيع ، فلن لا يع ين ينير شية الأيمن من الإضطباع ؟ قال: نعم ، إلا أن الإضطباع بعم المؤوب تعلي المناه .
- المعادة المؤلفة الوزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن ابن طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهْ لَهُ مَعْمَدٌ ، عَنِ الْبِيهِ قَالَ : نَهْ مَا اللَّبْسَتَانِ : قَاشْيَمَالُ الطَّمْعَا ، وَأَنْ يَعْمَيْنِ ، أَمَّا اللَّبْسَتَانِ : قَاشْيَمَالُ الطَّمْعَا ، وَأَمْ الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُنَاتِلَةُ وَالْمُنَاتِلَةُ وَالْمُنَاتِلَة ، وَأَمْنا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُنَاتِلَة وَالْمُلَامَية .

<sup>• [</sup>۱۰۸۰۷] [شيبة: ۲۳۲۰۲، ۲۲۳۳۲].

ه [۱۹۸۹] [التحفة : خ م دس ۲۰۸۷ ، س ۴۰۸۶ ، خ دس ق ۴۱۵] [الإنحاف : جا طع حب حم ۲۰۵۰] [شبية : ۲۷۷۱۵ ، ۲۷۷۱۵] .

<sup>(</sup>١) العاتق: ما بين المنكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٢) الشق : الجانب (انظر : النهاية ، مادة : شقق) .

<sup>(</sup>٣) ينظر (٨٠٢٤).

- (١٥٨١١٥ أنسؤا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأُغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللَّمَاسِ وَالنَّبَاذِ ، وَاللَّمَاسُ أَنْ يَلْمِي النَّوْبِ ، وَالنَّبَاذُ أَنْ يُلْقِئ النَّوْبِ .
  - (١٩٨١٦) أنسرًا عَبْدُ الرَّدَاقِ، قَالَ: أَخْتِرَنَا ابْنُ جُرْفِجٍ، قَالَ: أَخْبَرَفِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ سَجِيدِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، كَذَا قَالَ، وَالسَّوَاكِ: عُمَرُ بِسُنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَجِعَ (`` أَبَا سَجِيدِ الْخُذْرِيُ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُتَابِلَةُ (``)، وَلَمُتَابِلَةُ نَهُو أَنْ يَطْرَحُ (`` النَّوب الرَّجُلُ إِلَيْهِ، وَالْمُتَابِلَةُ : هُوَ أَنْ يَطْرِحُ (`` النَّوب الرَّجُلُ إِلَيْهِ، وَالْمُتَابِلَةُ ! هُوَ أَنْ يَطْرَحُ (`` النَّوب الرِّجُلُ إِلَيهِ.
  - ( ١٥٨١٦ ) أَضِيُّا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْتِرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، قَالَ: أَخْتِرَنِي عَمْرُو بْنُ وِينَاوٍ،
    أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاء بْنَ مِينَاء يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ صِتَامٍ يَوْمَنِ، وَعَنْ
    لِبْسَتَئِنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ: فَيْتِمُ الْفَطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَلَةُهُ،
    أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ ۞ وَاجِدِ مِنْهُمْ تَوْبِ صَاحِبِهِ يَغَيْرٍ نَشْرٍ، وَالْمُنَابَلَةُهُ: أَنْ
    يَنْهِدُ كُلُّ وَاجِدِ مِنْهُمَا لَوْنِهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرُ وَاجِدٌ مِنْهُمَا إِلَى تَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمْا النِّبْسَتَانِ : فَأَنْ يَحْتَهِي الرَّجُلُ فِي تَوْبِ وَاجِدٍ مِنْهُضِيّا، قَالَ عَمْرُو: إِنَّهُمْ مَا يَوْنِ وَالْمَانَامِيةُ إِنَّا
  - (۱۹۸۱ ] [التحفة: س ۲۹۱۳ ، س ۴۶۳۱ ، د ۱۲۳۸۸ ، خ ۱۶۶۳۱ ، خ ۱۶۶۶۰ ، خ س ۱۳۸۷ ، ق ۱۲۹۲۷ ، خ م س تی ۱۲۲۲ ، س ۱۳۲۱ ، م س ۱۳۹۷ ، خ م ۱۳۸۲۷ ، تی ۱۳۹۷ ، خ م ت ۱۲۳۱ ، س ۱۲۷۰ .
  - ٥ [ ١٨٨ / ١٥] [التحقة : خ م د س ٤٠٨٧ ، خ د س ق ١٥٤ ، س ٤٠٨٤ ] [شبية : ٢٧٥٧ ] ، وتقدم : (٨٠٢٦ ) .
    - (١) كذا في الأصل. (٢) ليس بالأصل.
      - (٣) قوله: «والمنابذة: هو أن يطرح» بدله في الأصل: «وهو يطرح».
- [۱۵۸۳۱] [التحفة: م ۱۲۷۸۱ ، ق ۱۳۱۵ ، خ م س ق ۲۳۲۱ ، د۱۳۲۸ ، م س ۱۳۲۳ ، س ۱۳۲۹ ، م ۱۳۲۱ ، س ۲۹۵۱ ، خ ۲۶۶۶ ، س ۴۶۶۱ ، خ م ۱۳۸۲ ، ت ۱۲۷۸۸ ، س ۱۲۷۸ ، خ س ۱۳۸۲ ، ق ۲۲۹۲۱ ، خ م ت ۱۳۲۱۱ ، و تقدم : (۸۰۲۷ ) .
  - ۩[٤/٦٦ ب].



خَمَّرَ فَوْجَهُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا اللَّبْسَةُ الْأُخْرَىٰ ، فَأَنْ يُلْقِييَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، وَخَارِجَتَهُ عَلَىيٰ إحْدَىٰ عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزُ صَفْحَةَ شِقِّهِ.

• [١٥٨١٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُزَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَي الثَّوْبِ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكُرُهُونَ ذَلِكَ .

#### ١١٦- بَابٌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- [١٥٨١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ مِائَّةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَم ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا ، قَالَ : لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً .
- [١٥٨١٦] أخبسرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي سِلْعَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا (<sup>٢١)</sup> مُرَابَحَةً ، فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرُّبْح ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرَّبْح ، وَكَـٰذَلِكَ إِنْ بَاعَـا بِـرِبْح دَهْ دَوَازْدَهُ ، وَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
- [٥٨١٧] أَضِهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ ، عَنْ سِلْعَةِ بَيْنَ رَجُلَيْن ، قَامَتْ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَر ، فَبَاعَاهَا (٢) مُرَابَحَة ، قَالَ الْحَكُمُ : الرِّبْحُ نِصْفَانِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : الرِّبْحُ عَلَىٰ رَأْسِ الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً ، فَرَأْسُ الْمَالِ ، وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الظُّورِيِّ .
- [١٥٨١٨] أخب إ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَن الثَّوْرِيِّ قَالَ : فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةِ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَقُلْتَ : ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا ، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا ، يَقُولُ : ثُلُثَي الرَّبْح .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ينظر ما تقدم برقم : (٨٠٢٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فباعها» ، ولعل المثبت هو الصواب.



١٩٥٨ ١ اَنْجَبُ عَبْدُ الرَّوَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : بِكَم ابْتَفْتَ هَـذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ : فِإِنْ النَّعْ عَشَرَةٍ ، ثَمَّ جَاءَهُ الْبَيْنَةُ أَنَّهُ أَحَدُهُ بِحَمْسِينَ ، قَالَ : فَإِنْ لَنَ رَبْحُ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيْنَةُ أَنَّهُ أَحَدُهُ بِحَمْسِينَ ، قَالَ : فَإِنْ لَنَحْرَرُدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعُ .

# ١١٧- بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِنَظِرَةٍ فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةَ

- ١٠٥٨٠١ أخسرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، فِي رَجْلِ اشْتَرَىٰ مَتَاعَا نَظِرَةً، ثُمَّ بَاعَهُ مُرْابَحَةً، مُمَّ اطلَّةَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: سَعِغْتُ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجْلَدِهِ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُو بِالْجْيَارِ إِنْ شَاء أَخَذَ، وَإِنْ شَاء تُركَ، فَإِنْ اسْتَهْلَكُ الْمَتَاعَ فَهُو بِالنَّقْدِ.
- ١٩٨٢١] أُخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَهُ مِشْلُ نَفْدِهِ ،
   وَمِثْلُ أَجَلِهِ .
- . ١٩٨٢/ ٢ / أخسرًا عَبْدُ الرَّزُاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَـالَ : إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً ، أَوْ أَنْظُرَكَ صَاحِبُك ، فَيِعْتُهُ مُرَابِحَةً ، فَأَعْلِمُ بِيَّمَكَ مِنْلُ الْذِي تَعْلَمُ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لُو تَتَمْتُهُ ثُمُ اطْلُعَ عَلَيْهِ ، كَانَ لَهُ \* مِثْلُ الْذِي أَبِعَه

# ١١٨- بَابٌ الرَّجُٰلُ يَشْتَرِي فِمَكَانٍ فَيَخِيلُهُ إِلَى مَكَانٍ ثُمَّ يَبِيهُهُ مُرَابِعَةً ، وَقَلْ يَأْخُذُ لِحَمْلِهِ؟

- [١٥٨٢٣] اخْسِنَّا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبِرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَغُولَ : أَبِيمُكَ بِرِبْحِ كَنَا وَكَنَا وَالْبَدَلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ السُّودَ وَالْبِيضَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ كَبِيرٌ ، فَيَعُولُ : بَدَلُ الْبِيضِ .
- [١٥٨٢٤] أخباطُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السَّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ





الشَّامُ فَقِيلَ<sup>(١)</sup> : بِكُمْ أَخَذْتُهَا؟ فَقَالَ : بِكَذَا وَكَذَا ، فَقِيلَ : لَكَ رِبْحُ خَمْسَةِ ، قَـالَ : فَلَـهُ زَأْسُ الْمَالِ الَّذِي ابْنَاعَ بِوكُوفِيَةَ ، وَلَهُ الرِّبْحُ شَامِيَّةً .

- [١٥٨٢٥] اخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : كُلُّ بَيْعِ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً ، فَلَا تِبِيمُوا
   بَعْضَهُ مُرَابَحةً ، وإذَا اشْتَرَيَا مَتَاعًا ثُمُّ تَقَاوَمَاهُ ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا تَصِيبَهُ ، فَلَيْسَ لَـهُ أَنْ وَبِيعَهُ مُرَابَحةً لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَىٰ مَعْهُ عَيْرَةٍ .
- [١٩٨٢٦] /فبسرًا عَبْدُ الوَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أُنْبِنْتُ ، أَنَّ الِنَ مَسْعُودِ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذُ لِلثَّفَقَةِ رِبْحًا .
- [١٥٨٢٧] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ البِنَ الْمُسيَّبِ
   عَنْ بَيْع عَشْرَةِ اثْنِيْ عَشَرَة ، قَالَ : لا بأس بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ .
- [١٥٨٢٨] افبراً عبد الرَّزَاقِ، قالَ: أَغْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نُوحٍ بِن أَبِي بِالَالِ،
   قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازَدَةً (٢) مَلْمَ يَحْسِب الْكِرَاءَ.
- [١٥٨٦٩] اخبسيًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الطَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقَعْفَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرِيهِ بَأْمَا .
- . ١٥٨٣٠١ / أخسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْـنُ عَبْدِ اللَّـهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَـأْسَ أَنْ يَأْخُـذَ لِلنَّفُقَةِ رِبْحًا .
  - [١٥٨٣١] اخبراً عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ .
    - (١) في الأصل: «فقال» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
      - •[۲۰۸۷۱][شبية:۲۰۷۷۹].
    - (٢) قوله: «ده دوازده» في الأصل: «ده وازده» ، والمثبت هو الصواب كما في الترجمة الآتية .
      - [۲۲۰۰۲][شسة : ۲۲۰۰۲].





### ١١٩- بَابُ بَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ

- [١٥٨٣٢] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّادِ الشَّفْنِيُّ، عَنِ البنِ
   أَبِي نُغْم، عَن ابْن عُمَرَقَالَ: بَيْعُ دَهُ دَوَازْدَهْ رِبَاً.
- [١٥٨٣٣] افسيرًا عَبْدُ الزَّرْآقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا النَّ عُنِيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ،
   قَالَ: سَمِغْتُ النَّى عَبَّاسٍ يَكْرَهُ بَيْعَ دَة يَازَدَة، قَالَ: وَذَاكَ بَيْغَ الْأَعَاجِمِ.
- [١٥٨٣٤] أضيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ أَيُّوتِ ، عَنِ البَّنِ سِيرِينَ . ح قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ المَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ البْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَشْسَ بِبَيْعٍ دَهُ
   وَأَذْهُ ، وَتُخْسَبُ النَّقَقَةُ عَلَى النَّيَابِ .
- [١٥٨٣٥] أخبؤ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الفَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَـشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَ(١) عَنْ جَعِدِ ١٩٠ بَنْ بُن مِنَهُ عَلَى المَّامِنَةِ.

قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ شُرَيْحِ وَإِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ الْقِيمَةِ .

### ١٢٠- بَـابُ بَيْعُ الرَّقْم

- [١٥٨٣٦] اخب لا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَقُولَ : ٣ رَبُّحْنِي عَلَى الرَّفْمِ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : زَدْنِي عَلَى الرَّفْمِ كَذَا وَكَذَا
- [١٥٨٣٧] أنسارًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِم (٢) الصَّبْقِ، عَنْ إِنْسَرَاهِيمَ قَالَ:
  - [۲۲۸۸۲] [شبية: ۲۲۰۰۰].
  - [۲۱۹۹۸][شیبة : ۲۱۹۹۸].
  - [۲۰۷۸۳][شسة: ۲۸۷۰۳].
  - (١) ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» (٦/ ٤٦٩) معزوًا لعبد الرزاق.
  - (٢) في الأصل ، «الاستذكار» : «جعدة» ، والمثبت هو الصواب ، ينظر : «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٤٠).
    - ۵[٤/١٦٧ ب].
- (٣) كذا في الأصل، و (الاستذكارة (٢/ ٢٠) )، و الظاهر أنه مصحف، والثبت أشبه، فإن مسلم النفسي،
   هو: ابن كيسان الأعور، يروي عن إيراهيم النخعي، وعنه الثوري، ينظر ترجمته في اتهمذيب الكمال،
   (٥٢٠/٢٧)



لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى النَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً ، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الوَّفِي . المَّانِيقِ عَلَى الوَّفِي . المُ

- المهمه مَا أَخِب نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَ أَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْوَى بْنُ عَجْدُلَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِرَاهِيمَ النَّحْمِيعُ قُلْتُ : الرَّجُلُ (`` يَسْتَرِي البُوثَ يَرْفُوهِ ، فَيْرِيدُ فَيْ يَنْظُرُ يَعْمُ مَنِيعُهُ مُرَائِحَةً عَلَى الرَّفْعِ ، قَالَ : أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمُعَاعَ وَيَنْشُرُوهُ \* قُلْتُ : لِلَّيْسَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَى الرَّفْعِ ، قَالَ : لَا يَأْسَ بِهِ .
- [١٥٨٣٩] أَخْسِزًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْم، عَنْ طَاوْس، أَنَّهُ كَرَهُهُ، وَقَالَ: لاَ أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِيبِ.

# ١٢١- بَابُ الرَّجُٰلِ يَقُولُ: بِعْ هَذَا بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ ، وَكَيْفَ إِنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ؟

- [١٥٨٤٠] اخسيًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ وَأَيُّوبَ وَ(٢) إنسن سيرينَ كَانُوا لاَ يَرُونُ بِبَنْع الْقِيمَة فَي الْمَانِينَ فِي عَلْمَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلكَ .
- [١٥٨٤١] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجْلِ ،
   يَقُولُ : بِمْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ .
- [١٥٨٤٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَخَدُّنُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا ، قَالَ : وَذَكَرَهُ يُونُسُ ، عَنِ الْحَمَنِ ، وَبَيْعُ الْقِيمَةِ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكُنَا فَمَا زَادَ فَلَكَ .
- [١٥٨٤٣] *عبد الزاق* ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ أَنَّهُ كَـرِهَ أَنْ يَقُـولَ : بِـغ هَـذَا بِكَذَا، هَمَا زَادَ فَلَكَ .
- [10Att] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرُ وَالشَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ كَرِهَهُ ، قَالَ : يَشْتَأْجِرُهُ يَوْمًا ، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْتًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «للرجل» ، والمثبت من «الاستذكار» (٦/ ٤٧٠) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اعن ، والمثبت هو الموافق للسياق.







- ٥ [١٥٨٤٥] أَنْبِيْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ (١) لَهُ إِجَارَتَهُ .
- ٥ [١٥٨٤٦] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّوْرِيِّ : أَسَمِعْتَ حَمَّادًا يُحَدُّثُ ، عَرِزْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ قَالَ : «مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمَّ لَهُ إِجَارَتَهُ»؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةَ أُخْرَىٰ ، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيِّ عِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ .
- [١٥٨٤٧] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن ابْن سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : اقْضِ لِي ، فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُّتُهُ ، أَوْ رُبُعُهُ .
- [١٥٨٤٨] أَجْبِرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالنَّوْبِ ، فَلَا يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ ، فَيُخْبِرَهُ ذَلِكَ .
- [١٥٨٤٩] أَصْبِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِر ، عَن السَّعْبِيِّ فِي رَجُل قَالَ لِرَجُلِ: بِعْ هَذَا - لِلنَّوْبِ - بِكَذَا ، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصَ ، قَـالَ : الْبَيْعُ جَـائِزٌ ، وَيَـضْمَنُ
- [ ١٥٨٥ ] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ١٠ ، عَنْ عَمْرو بْن دِينَاد ، عَنْ عَطَاءِ ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، فَبِعْتَ بِنَسِيتَةٍ ، فَلا ، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقِ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : مَا أَرَىٰ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ عَمْرُو : إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاس : لَا يَسْتَقِيمُ بنَقْدٍ، ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْن .

٥[٥٤٨٥١][شبية: ٢١٥١٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فليس»، والمثبت من «نصب الراية» (٤/ ١٣١) معزوًّا لعبد الرزاق.

٥ [١٥٨٤٦] [التحفة: مدس ٣٩٥٨] [شبية: ٢١٥١٣].





### ١٢٢- بَابُ بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

- ١٥٨٥١ أخبواً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ البنِ سِميرِينَ كَمِوة أَنْ
   يُبَاعَ الْمِيرَافُ ، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَقَةِ ، وَلاَ يَرَىٰ بِعِ لِلْوَرَقَةِ بَأْسًا .
- [١٥٨٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ يُسوئَسَ ، عَنِ الْبنِ سِيرِينَ ، وَعَنِ النِّنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ .
- [١٥٨٥٣] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النِنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ النِ أَبِي نَجِيحِ ، عَنْ مُجَاهِدِ
   قَالَ : لا بَأْسُ بِبَنِع مَنْ يَزِيدُ ، كَذَٰلِكَ كَانَتِ الْأَخْمَاسُ ثَبَاعُ .
- ١٩٨٥٤ الخبسة عبد الرّزاقي ، قال : أُخبَرَنا مَعْمَوْ ، قال : أُخبَرَنا جَعْفُر بْنُ بُرْقَانَ ، قَـالَ :
   سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِبَنِع مَنْ يَزِيدُ ، إِنْمَا خَيْرَتَهُ .

#### ١٢٣- بَـابُ الرَّهْنِ لَا يَغْلَقُ

ه (١٩٨٥ عَ أَبُّ مِنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْبَنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿لَا يَعْلَقُ الرَّعْنُ مِثَنْ رَهَنَهُ ، قُلْتُ لِلرُّهْرِيِّ : أَرَّأَيْتَ قَوْلُهُ : ﴿لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ ، أَهُو الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا ( ' ) الرَّهْنُ لَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ مَعْمَرٌ : ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبُ حَقُّ هَلَا ، إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبُ الرَّهْنَ ، لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرُمُهُ .

- ٥ [١٥٨٥٦ ] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الرُّهْـرِيِّ ، عَنِ الْسِنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْهُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ،
- [١٥٨٥٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
  - [۲۰۸۰۳] [شيبة: ۲۲۰۰۸، ۲۰۵۷، ۲۳۳۳۳].
  - ٥[ ١٥٨٥٥] [التحفة : ق ١٣١١٣] [شيبة : ٢٣٢٥٠]، وسيأتي : (١٥٨٥٦) .
- (١) قوله : «بيالك فهذا؛ وقع في الأصل : «بياله فهوه ، والمثبت من «التمهيد» (٦/ ٣٤٤) معزوًا لعبد الرزاق . و [٥٨٨٠] [النحفة : ق ٢٩١٣] [شبية : ٢٣٢٠] ، وتقدم : (١٥٨٥٠) .



إنجب عند الوزّاقي، قال: أخْبَرَنَا الن عُنِينَة، عَنْ عَدْو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوْسٍ
 قال: سُيْلَ عَنِ الرُهْنِ، يَزَهَنُ الرَّجُلُ الشَّيْء، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَـوْمِ كَـذَا وَكَـذَا وَكَـدُنْ الْفَصْلُ .

#### ١٢٤- بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ

- [١٥٥٥ ] أضِيرًا عَبْدُ الرُّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا مَعْمَوْ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَحْمَنَ رَحَمَلُ عَبْدُ مِنْ صَغْرٍ ، فَهَلَكَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ شُرَئِحٍ فَقَالَ : الرَّهُنُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ المُعْبِيُّ : ذَلكَ أَلْفُ بِدِرْهُم (٢) ، وَوَرْهُمْ بِأَلْفِ ١ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَتُولُ : ذَهَبَ الرَّعْنُ بِمَا فِيهِ .
- [١٥٨٦٠] أَضِيهُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ <sup>(٤)</sup> شُرَيْحٍ قَالَ : ذَهَبَتِ الرَّهُنُ بِمَا فِيهَا .

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَذَاكَ دِرْهَمٌ بِأَلْفٍ ، وَأَلْفٌ بِلِرْهَمِ.

[١٥٨٦١] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزُاقِ ، عَنِ النُّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
 يَتَوَاجَعَانِ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا .

(١) في الأصل: «بها» خطأ، والمثبت هو الصواب.

(٢) قوله : "بشيء ولكن" ليس في الأصل ، واستدركناه من "الاستذكار" (٢٢/ ٩٧) معزوًا لعبد الرزاق .

(٣) في الأصل : «درهم» خطأ ، والتصويب من الأثر الآتي .

۵[٤/٨٦١ ب].

•[١٥٨٦٠][شسة: ٢٣٢٣٦].

(\$) في الأصل: «و»، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٣/٣٤) من طريق سفيان، وينظر: «إتحاف المهرة» (١٩/١/٢).



- [ ٢ ( ٢ ( ٢ مَا عَبْدُ الرُوَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ عَلِيعَ مِفْلَ هُ ، قُولُ هُ : يَتَرَاجَعَانِ الْفَصْلَ ، يَقُولُ : إِذَا أَسْلَفَهُ دَيْنًا فِي رَهْنِ ، ثَمَنُ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ ، فَذَهَبَ ، كَانَ ثَمَنُ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ ، فَذَهَبَ ، كَانَ تَمَانُ بَيْنَهُمَا نِضَفَيْن .
- [١٩٨٦] أضرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ القُورِيُّ ، عَنِ القَّغَاعِ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّمْنُ أَكْثَرَ ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ ، قَالَ الطَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ عَلَىٰ
   ذَلِكَ .
  - [١٥٨٦٤] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

# ١٢٥- بَابُ رَهْنِ الْحَيَوَانِ وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ (١٠) يَدْفَعَ إِنْيُهِ مَا رَهَنَ بِهِ؟

- [١٥٨٦٥] اخسيًا عَبْدُ الـرَّزَاقِ، قَـالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ، عَـنِ الْحَـسَنِ وَالزُّهْ رِيُّ وَقَسَادَةَ
   وَائنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا : مَنِ ارْقَهَنَ حَيْوَانَا، فَهْلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ .
- إنجب لا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، عَنِ النَّوْرِيُّ فِي رَجُلِ ارْتَهَنَ عَبْدًا ، فَأَبْقَ ، قَالَ : يَضْمَنُ ،
   وَقَالَ لَيْكٌ ، عَنْ طَاوْس : وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ .
- إلى ١٩٨١ إ أخبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ وَقَسَادَةَ قَالاً : إِذَا رُهِـنَ الْحُبَرَانَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ عَيْرِهِ .
- ١٥٨٦٨ ] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ النِّ شُبْرُومَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحَيَوَانِ يُرْضُ فَيْمُوثُ ، قَالَ : لا يَذْهَبُ مِنْ حَقَّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ .
- [١٥٨٦ ] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّرُويِّ قَالَ : إِذَا رَهَنَكَ دَابَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ النَّرَائِيرِ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا ، قَالَ : هِيَ في ضَمَانِ الْمُرْتَقِنِ حَتَّى يَرُدُهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ النَّنَائِيرِ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا ، قَالَ : هِيَ في ضَمَانِ الْمُرْتَقِنِ حَتَّى يَرُدُهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ النَّنَائِيرِ .
   النَّنَائِيرِ .

(١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>• [</sup>٢٦٨٥٨] [شيبة: ٢٤٢٣٢].



# 3144KB ١٣٦- بَابُ الرَّهْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكُونُ قَبْضًا وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ؟

- [ ١٥٨٧ ] أخب زُاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِر ، عَن الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ رَجُل ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : إِذَا وَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : وَسُئِلًا أَهُـ وَأَحَتُّ بهِ ، أو الْغُرَمَاءُ؟ فَقَالًا : هُوَ أَحَقُّ بهِ .
- [ ٥ ٨٧١] أفب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، عَن القَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ وَالسَّعْبِي يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَىٰ يَدَيْ عَذْلِ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ برَهْنِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَرَهْنِّ .

وَابْنُ أَبِي لَيْلَنِي يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ.

- [١٥٨٧٢] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
- [١٥٨٧٣] أخبريًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ هَلَكَ عَلَىٰ يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ ، قَالَ : هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ .
- [١٥٨٧٤] عبد الزاق، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَن ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ ، فَهُـوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ .
- [١٥٨٧] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِر ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ .

## ١٢٧- بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ

• [٧٩٨٧] أخبرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ ، عَنْ رَجُل رَهَنَ خُلْخَالَيْن ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا .

<sup>• [</sup>٥٧٨٥] [شبية: ٢٣٣٨٤]. .[1174/270





- [۱۰۵۷۷ ] أَجْسِوْا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ مَضَبِ مِنْهُ شَيْءً، ذَهَبَ مِنَ الْحُقْ بِقَلْدِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ أَخْتُرَ، ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحُقُّ أَكْثَرَ، ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحُقُّ أَكْثَرَ، ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ، ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ،
- [١٥٨٧٨] أخسرًا عَبْدُ الرَّوَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنَا ، فَأَغْطَى الرَّهْنَ ، قَالَ : يَرُدُّ مَا أَحَدُ مِنَ الْحَقِّ .

قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ .

# ١٢٨- بَابُ مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئْهَا

الخبيرًا عَبْدُ الرُّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ ، عَنْ رَجُلِ ارْتَهَـنَ وَلِيدَةَ ، قَالَ : لَا يُحِينِهُهَا ، قُلْتُ لَهُ : فَأَيْتَتْ مِنَ الَّـذِي ارْتَهَنَّهَا إِلَـى سَيْدِهَا ، فَأَصَابَهَا فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ ، قَالَ : ثُبَاعُ إِنْ لَهُ يَكُنْ لِسَيْدِهَا مَالٌ ، قَالَ : وَيَفْتَكُ وَلِنَهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةً ، فَقَالَ : تُسْتَسْعَني ، وَلَا تُبَاعُ .

- ١٩٨٨٠ اَ/خبْ نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّورِيِّ ، عَنْ مُطَوْفٍ ، عَـنِ الشَّعْبِيِّ فِـي رَجُـلِ رَهَـنَ
   جَارِيَة ، ثُمُّ خَالَف إِلَيْهَا ، قَالَ : كَانَ يَكُوهُ ذَلِكَ ، قَالَ سَفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ اسْتَهْلَكَهَا .
- [١٥٨٨١] اخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَـالَ : إِذَا وَلَـدَث فَالْوَلَدُ مِنَ الوَهْنِ ، إِنَّمَا هُوَزِيَادَةٌ فِيهَا .

#### ١٢٩- بَابُ اخْتِلَافِ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أَوْ كَانَ قَائِمًا

• [١٥٨٨٢] اخسيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتِهِنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ .

<sup>• [</sup>۱۵۸۷۷] [شيبة: ۲۳۳۸۰].

<sup>• [</sup>۲۸۸۸۲][شيبة: ۲۶۲۰۱، ۲۶۲۰۷].



- [١٥٨٨ ٢] الجسرًا عبد الرزّاق، قالَ: أُخبَرُنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إَبِرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا الْحَتَلَفَ الْمُرْتَقِينَ وَالسَّرَاهِينَ، فَقَالَ السَّرَاهِينَ : رَهَنْتُكُمْ بِسِيرَهُم، وقَالَ الْمُرْتَقِينَ : رَهَنْتُكُمْ بِسِيرَهُم، وقَالَ الْمُرْتَقِينَ : النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعْنَى يَتَمَةً وَهُنِهِ، قَالَمُ سُلَّكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل
  - [ ١٥٨٨٤ ] عبد الزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ .
- [١٥٨٨٥] أَضِيرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَدُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ البنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ البَّنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ آلَ الزَّهْرِيُّ ، وَعَنْ قَسَادَةَ قَالُوا : إِذَا الْحَلَفَ الرَّاهِنُ وَعَنْ البَّنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ آلَ فَيَنَا فَعَ يَعَدُهُ الرَّهْنِ ، إِلَّا أَنْ وَلَلْمُرْتُهُنِ أَلْمُ اللَّهُنِ ، إِلَّا أَنْ يَتَلَعْ فِيمَةَ الرَّهْنِ ، إِلَّا أَنْ يَتَلَعْ فِيمَةَ الرَّهْنِ ، إِلَّا أَنْ يَتَلِيمُ الْبَيْئَةِ .
- ١٥٨٨٦١ أنسبً عبد الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ شُيْرُمَة ، فِي الرَّجُلِ
   يَرْمَنُ الشَّيْءَ لُمْ يَقُولُ : هِيَ وَدِيعَةٌ ، وَيَقُولُ الآخَرُ : بَلْ هُوَ رَهْنٌ قَالاً : هُوَ وَدِيعَةٌ ، إِلَّا أَنْ
   يَأْتِي الآخَرُ بَبِيَنَةً أَنَّهُ رَهْنٌ .
- ١٥٨٨٧ اَنْجَسَعُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الظَّرِيعُ فِي رَجْلِ ارْتَهَنَ قَوْبُ ، وَأَخَدَ مِنْهُ اللَّرَاهِمَ ، ثُمُّ قَالَ : إِذَا رَدُهُ فَلْمَبَ الرَّهْنُ ، اللَّرَاهِمَ ، ثَمَّ قَالَ : إِذَا رَدُهُ فَلْمَبَ الرَّهْنُ ، هَمْ لَكَ ، قَالَ : إِذَا رَدُهُ فَلْمَبَ الرَّهْنُ ، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ .

<sup>• [</sup>۲۸۸۸۳] [شببة: ۲۷۲۰۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن ابدون واو، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) قوله : افالقول قول المرجن؟ ليس في الأصل ، واستدركناه من امصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٦٧) من وجه آخر عن قتادة ، بنحوه .

۱٦٩/٤] ب].





#### ١٣٠- بَابُ مَا يَجِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ

- [١٥٨٨٨] النبسوا عبد الروَّاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ(۱٬)، وَمَعْلُوفٌ، قَالَ الْأَعْمَىشُ: فَلَدَوْثُ ذَلِي هَرَيْرَةً قِلْ اللَّعْمَىشُ: فَلَدَوْثُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَكُوهُ أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بشَيْءٍ.
- ٥ (١٥٨٨٩ ) أخب يَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّورِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ ، عَنِ الشَّغيِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الرَّهُنِ : «الدُّرُ ، وَالطَّهْرَ مَرْكُوبٌ ، وَمَخْلُوبٌ بِتَفَقِّتِهِ .
- [١٥٨٩٠] اخسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ القَّوْرِيُّ ، عَنِ الأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغِيمُ أَنْهُمَا كَرِهَا أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ .
- [١٥٨٩١] أخبرنًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ ، عَـنْ شُـرَيْحِ سُـيْلَ مَا شُوبُ الرَّبَا؟ فَقَالَ : الرَّجُلُ يَرْتَهِنَ الْبَقَوَةَ ، فَمَّ يَشْرِبُ لَبَنَهَا .
- [١٥٨٩٢] اخسيًا عَبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا إبْنُ عُنِينَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
   لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هَرْيُرةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا ، وَالوَهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ .
- [١٥٨٩٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ امْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى الْبِنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلَا رَهَنَنِي فَرَسَا فَرَكِبْتُهَا ، قَالَ : مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوْ رِبًا .
   طَهْرِهَا فَهُوْ رِبًا .
- ●[١٥٨٩٤] اُخِسرًا عَبْدُ الرُّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَـالَ فِـي كِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ : مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضَا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِـصَاحِبِ الـرُّهْنِ ، مِـنْ عَـامٍ حَجُّ النَّبِيُّ ﷺ .

<sup>• [</sup>۱۵۸۸۸] [التحفة: خ دت ق ١٣٥٤٠] [شبية: ٣٧٣٠٨].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "ومحلوف"، وسيأتي قريبا على الصواب كالمثبت.
 (١٥٨٩٠] أشيبة: ٢١١٣٤].

<sup>• [</sup>١٥٨٩٢] [التحفة: خ دت ق ١٣٥٤٠].

<sup>• [</sup>١٥٨٩٣] [شبية: ٢١٠٦٨ ، ٢١٠٨٩] ، وتقدم: (١٥٤٧٤) .



- [10A40] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الغَّرِيُّ ، عَنْ زَكِرِيًّا ، قَـالَ : شـيلَ السَّغييُ ، عَنْ رَجُلِ انتَهَنَ جَارِيةَ ، فَأَرْضَمَتْ لَهُ ، قَالَ : يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيةَ قِيمةَ رِضَاعَ اللَّبَنِ .
- [١٥٨٩٦] اخسارًا عَبْدُ الرَزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ أَنْ يَـرْهَنَ الْمُـضحَف ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأُ فِيهِ .

# ١٣١- بَابُ هَلْ يُبَاعُ إِذَا خَشِيَ فَسَادَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ؟ وَهَلْ يَفْتَكُ بَعْضَهُ؟

- [١٥٨٩٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ البن يسعرِينَ قَالَ
   لا يُباغ الرَّعْنُ إِلَّا عِنْدَ الشَّلْطَانِ .
- ١٥٨٩٨ ١ ] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْـنُ
   سِيرِينَ : إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا مَرْمُونًا ، فَأْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيّةَ وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَيْدٍ ، فَاسْتَأْذِنْهُ
   لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنْي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ، فَأَذِنَ لَهُ .
- ١٥٨٩٩ أخسرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، عَنِ الغَّوْرِيِّ قَالَ : الْقَاضِي يَنْظِرُ لِلْغَانِبِ فِي الرَّهْنِ اللَّذِي يَخْشَىٰ فَسَادُهُ .

قَالَ سُفْيَاثُ : إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِلَّا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا بَاعَ الْعَذْلُ الرَّهْنَ جَازَ .

- امْنِينَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ (١) عَامِرِ فِي رَجُلِ رَهَنَ رَحُنَا ، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدَيْ عَدْلِ ، قَالَ : فَذَاكَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ شَاء بَاعَهُ بِالْعَدْلِ ﴿ ، وَإِنْ شَاء لَـمْ يَبِعْهُ .
   يَبِعْهُ .
- [١٩٩١] أفب يَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ : أَنْتَ أَغْلَمُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعٍ ، فَبِعْ .

<sup>• [</sup>۱۰۸۹۷][شيبة: ۲۲۰۱۰].

<sup>(</sup>١) في الأصل: البن اخطأ.

<sup>.[1</sup>v·/{]1





[١٥٩٠٢] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا رَهَنَكَ ثَوْيَيْنِ بِمَشْرَةِ فَجَاءَ بِحَمْسَةِ ،
 فَقَالَ : أَعْطِني نِضف الرَّهْنِ ، قَالَ : لَا تَذْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِي حَقَّكَ ، لِأَنَّ الأَصْلَ كَانَ لِجَمِيع الْحَقِّ .

### ١٣٢- بَابُ نَفَقَةِ الْمُضَارِبِ وَوَضِيعَتِهِ

- إنجناً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَمْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا
   وَتَبَتَ السَّفَوْ (١٠ بَيْنَةُ وَبَيْنَهُ ، فَخَرَج ، عَلَى مَنِ النَّقَقَةُ ؟ قَالَ : النَّقَقَةُ فِي الْمَالِ ، وَالرَّبْحُ عَلَى مَنِ النَّقَقَةُ ؟ قَالَ : النَّقَقَةُ فِي الْمَالِ ، وَالرَّبْحُ عَلَى الْمَالِ .
   عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ .
- [١٥٩٠٤] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القُورِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَا أَكُلَ المُصَارِبُ (٢٠ هَهُوَ دَيْنَ عَلَيْهِ . مَا أَكُلَ الْمُصَارِبُ (٢٠ هَهُوَ دَيْنَ عَلَيْهِ .
- [١٥٩٠٥] قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرِنِي أَشْعَتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَأْكُلُ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْوُوفِ،
   وَقَالَ الوَّبِيعُ، عَن الْحَسَن: يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ.
- إنسن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ :
   مَا صَائَم بِهِ المُفْقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ .
- [١٥٩٠٧] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَـنِ الرُّهْـرِيِّ ، عَـنِ الْسِنِ سِمرِينَ وَأَبِي قِلاَبَةَ قَالاَ فِي الْمُصَادِيَةِ : الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرَّبُّ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ .
- [١٥٩٠٨] أخبؤ عبد الرؤاق ، قال : أُخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِنْـرَاهِيمَ وَجَـابِرٍ ،
   عن الشَّعْبِيُّ مِثْلَة .
- [١٥٩٠٩] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُصَارِبَةِ : الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرَّبُحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) قوله : «وثبت السفر» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الضارب» ، والمثبت من «الاستذكار» (٧/ ٢٦) معزوًا لعبد الرزاق .





- إنسوا عَبْدُ الرَّزُاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِلْمُقَارِضِ
   حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُو عَلَى الْمَالِ .
- [١٥٩١٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القُورِيُّ ، عَنْ أَبِي خُصَيْنِ ، وَعَنْ هِشَام (١) أَبِي كُنْبِ ، عَنْ الشَّغِيقِ وَعَاصِم الأُخْوَلِ ، عَنْ أَبِي كُلْنِبِ ، عَنْ (١) إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الأَسْدِيِّ ، عَنْ الشَّغِيقِ وَعَاصِم الأُخْوَلِ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا : الرَّبُحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، هَذَا فِي الشَّرِيكِين ، فَإِنَّ هَذَا بِهِانَتَيْن . الشَّرِيكِين ، فَإِنَّ هَذَا بِهِانَتَيْن .
- [١٥٩١٣] أضِّ عَبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ النَّزْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْمِيِّ فِي رَجُلَيْنِ<sup>(٣)</sup> أَخْرَجَ كُلُّ وَاجِدِ مِنْهُمَا عَشَرَةَ الآفِ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطًا أَمْوَالْهُمَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ، فَتَوِيّ، فَلَمْ يَرَةُ شِرِّكًا، قَالَ: النُّقْصَانُ وَالتَّوْعُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْهُ، قَالَ سَفْيَانُ : جِنَّ لَمْ يَنْخُلِطًا (٤) أَمُوالْهُمَا.
- [١٥٩١٤] اخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ:
   سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِنَّا أَشْرِكَ الرَّجُلُ فِي البَيْعِ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ
   وَضِيعَةَ فَلَيْسِ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةً أَطْعَمَهَ إِلِيَّاهُ .

<sup>• [</sup>۱۵۹۱۰] [شبية: ۲۰۳۳۱].

<sup>• [</sup>۲۰۳۲۹] [شبية: ۲۰۳۲۹].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «هاشم» ، والثبت من «مصنف ابن أبي شبية» (٢٠٣٢) من طريق سفيان ، وهو هشام بـن
 عائذ بن نصيب الأسدى أبو كليب الكوفى ، له ترجة في «تهذيب الكيال» (٣٠٠ / ٢١٤) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعن» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» الموضع السابق.

<sup>• [</sup>١٥٩١٣] [شيبة: ٢٣٥٢٤].

<sup>...</sup> (٣) في الأصل: «رجل» خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ يُخلط ؛ خطأ ، والمثبت هو المناسب للسياق .

<sup>• [</sup>۱۹۹۱] [شبية: ٢٣٥٦٧].





- •[١٥٩١٥] انب عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ إلَّهِ نِ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي تَجْلَينِ (١٠) أَخْرَجَ كُلُّ وَاجِد مِنْهُمَا مِائة دِينَادٍ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا ٥، قَالَ: لِجُلْنِي عَمِلَ رِيْح مائة، وَلَهُ نِضْفُ رِيْحِ الْمِائةِ الْأُخْرَىٰ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: السِّيْحُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحْبُ إِلَيْنَا.
- [10917] أَخْسَانًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الرَّكَاةَ عَلَيْهِ ، فَالرَّكَاةُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْمَالِ .
  - [١٥٩١٧] أَجْسِرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُقَارِضِ عَلَى الْمَالِ .

#### ١٣٢- بَابُ الْمُضَارَبَةِ بِالْغُرُوضِ

- إدامه المؤسوع عبد الرزاقي ، عن الفقوري ، عن مغيرة ، عن إبتراهيم أنه كرة البنر مضاربة ، عن إبتراهيم أنه أجرو البنر مغلله إذا مضاربة ، قال سفيان : وتنحن نقول : له أجرو مغلله إذا أعطاه المغروض مضاربة .
- إكون عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَرَّ مُضَارَبَة ، قَالَ : أُصْلُ قِرَاضٍ هِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرْضَ .
- ١٩٩١٠] اخب عبد الرزاق ، قال : أخبرَ نَا مَغمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ النِي سِيرِينَ كَانَ يَكُونُهُ أَنْ يَلِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَيَشُولُ : قَـذُ أَنْ يَلِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَيَشُولُ : قَـذُ بِعُثْ بِالذِي آمَزِينِي ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِيتَ شَيْتًا وَتَخْلَتَ فِيهِ .
- ١٠٥٩٢١ ) أخسئ عبد الرزّاق ، عن التّوييّ ، عن هِشَام وابْنِ عَوْنِ ، أنَّ ابْنَ سِيرِينَ رَخْصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَرِّ مُضَارِبَة مَرَة وَاحِدَة ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ ، كَانَ الرّبُحُ بَيْنَهُمَا ، وَيَرُدُ رَأْسَ مَالِهِ ، كُمْ الرّبُحُ بَيْنَهُمَا ، وَيَرُدُ رَأْسَ مَالِهِ ، كُمْ إِنْ شُاء دَعَهُ إِلْهِ بَعْدُ .

• [۱۸۹۱۸][شيبة: ۲۲۷۸۵].

<sup>(</sup>١) في الأصل : "رجل" خطأ ، والمثبت هو المناسب للسياق .

١٧٠/٤]١

# ١٣٤- بَابُ اخْتِلَافِ الْمُضَارِبِينَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ مَرَّةَ أُخْرَى

- [۱۹۹۲ ما ] أَضِيَّا عَشِدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْتِرَنَا مَعْمَدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ البنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَاتِهُ قَالَا: فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالًا مُصَارَتِهُ، فَصَاعَ بَعْضُهُ، أَوْ وَضِعَ ، قَالَا: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يَحَاسِبُهُ حَتَّى صَرَبِ بِهِ أَخْرَى، فَرَبِعَ ، فَلَا رَبْحَ لِلْمُقَارِضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يَحَاسِبُهُ حَتَّى صَرَب بِهِ أَخْرَى، فَرَبِعَ ، فَلَرَجْ مُعْ صَرَب بِهِ مَرَةً خَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ اجْرَهُ ثُمْ صَرَب بِهِ مَرَةً أَخْرَى ، الْتَتَمَا الرُبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الرَّوْعِ أَلْوَلِيمُ الْأَوْلُ عَلَى الْمَالِ .
- [١٥٩٢٣] أَجْبُ إِنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ النَّيْمِيِّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
- [109٢٤] قال عَوْفٌ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمَ يُعْلِم، كُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْفَانِيَة، وَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرَّيْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ النَّانِية، وَيَكُونُ النَّقُونَ فَي الضَّرْبَةِ النَّانِية، وَيَكُونُ النَّقُونَ نُعْلَى رَأْسِ الْمَالِ الأَوْلِ خَاصَةً.
- [١٥٩٢٥] النب وعبد الزراق ، عن الغوري في رجل دفع إلى رجل ألف دوهم ، فجاء بألف ودهم ، فجاء بألف ودهم ، فقال : هذو ربخ ، وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك ، وليس له بيئة ، وقال صاحب المال : لا ربع له على يستوفي هذا رأس المال : لا ربع له على يستوفي هذا رأس المال إلا أن يأس ببيئة أنه قد دفع إليو رأس مالو.
- [١٥٩٢١] اخسرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجْلٍ ، دَفَعَ إِلَى رَجْلِ سَالًا
   مُضَارَبَةُ ، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِتَعِسِهِ مِنَ الرِّبْحِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَنِ أَنَّهُ عَلِيطَ ، قَالَ : إِذَا حَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقٌ .
- إنصنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَعَعَ إِلَىٰ آخَرَ سَالًا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ
   صَاحِبُ الْمَالِ : إِللَّفُلْثِ \* ، وَقَالَ الآخَرُ : إِللنَّضْفِ ، قَالَ : القَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ أَنِي الآخَرُ بِبَيْئَةً .
   أَنْ يَأْتِي الآخَرُ بِبَيْئَةً .



- ١٩٩٢ه ١ أنب نا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا مغمّر ، عن أيّوب ، عن إلن سيرين ، عن شريح كان إذا أنّاه الرّجل يقول : إنّ هذا خانتي ، يقول : بيّتُنك أنّ أمينك خانك ، هذا في المفسارية ، وإذا قال له : أصابتي كذا وكذا ، قال : بيّتُنك بِمُهيبة بغد ربُها .
- ١٥٩٢٩] أَخِسوا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ دَفْعَ إِلَىٰ رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً، وَلَـمْ
   يَشْتَرِطْ شَيْنًا، فَعَمِلَ وِالْمَالِ، قَالَ: لَهُ أَجُرُّ مِثْلُهُ.

### ١٣٥- بَابُ ضَمَانِ الْمُقَارَضِ إِذًا تَعَدَّى ، وَلِمَنِ الرَّبْحُ؟

- [١٥٩٣٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا خَالُفَ الْمُضَارِبُ ضَمِينَ .
- [١٩٩٦] الخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَمْمَوْ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ فِـي الْمُضَارِبِ : إِذَا تَعَدَّىٰ ، وَالسَّمْعَ اللَّمَانُ عَلَىٰ مَنْ تَعَدَّىٰ ، وَالسَّيْحُ كَمَـا اللَّـ تَرَطُوا ، وَهُـ وَ قَـوْلُ مَمْ مَخْمَر .
- ١٥٩٣٢] أَضِياً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُ
   قَالَ : هُوَلَهُ بِضَمَانِهِ وَيَتَنَزَّهُ عَنْهُ (١) فَيُصَدَّقُ بِهِ .
  - [١٥٩٣٣] قال النَّوْرِيُّ وَقَالَ عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ .
- [١٥٩٣٤] أضيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَهْمَوْ ، عَنْ أَيْوب ، عَنْ أَبِي قِلَائِةَ قَالَ :
   الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدِّىٰ ، وَالرَّبُ لِصَاحِبِ الْمَالِ .
- [١٥٩٣٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : لَا يَحِلُ الـرُبْحُ لِوَاحِـلْدِ
   مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَىٰ مَنْ تَعَدَّىٰ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ البِنْ شَبْرُمَةَ .
  - [١٥٩٢٨] [التحفة: س ١٨٨٠١].
  - (١) قوله : «ويتنزه عنه» صورته في الأصل : «وسره منه» ، والمثبت استظهارا .
    - [١٥٩٣٤][شيبة : ٢١٣٦٦].



- ١٥٩٣١] أضِياً عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ إنْ غَيْئَةَ ، عَنْ عَمْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا فِي الْمُضَادِبِ : إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ .
- [١٥٩٣٧] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ إنْ ن النَّيْمِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ قَاسَمَ الرَّيْحَانِ (١١) فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
- إنسر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الْمُقَارِضِ
   رَعْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَنْتَاعَ حَيْوَانًا وَيَنْزِلُ فِي بَطْنِ وَادٍ ، قَالَ : هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرِ ، قَالَ :
   لَا يَضْمَرُ .
- [١٥٩٣٩] / فبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ ('') ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ قَالَ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلْيَهِ وَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلُهُ فَهَلَكَ ، فَهُوْ ضَامِنٌ .
- [١٥٩٤٠] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَـنِ الزُّهْـرِيِّ فِـي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّىٰ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُهُ إِذَا كَانَ شِطْرًا لِصَاحِبِ الْمَالِ .
- ١٩٤١ ما / أخسرًا عَبْدُ الرُّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَّوْ ، عَنْ أَيُّـوبَ فِي رَجُـلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، قَانْطَلَقَ الآخَرُ قَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ ، قَالَ : مَا قَارَضَ فَهُو نَصِيبَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَلَّفَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَلِو ، فَأَعْطَىٰ ذَلِكَ خِطْرًا لَهُ وَلِصَاحِيِهِ .
- [١٥٩٤٧] أخبئ عبد الرزاق ، قال: أخبرنا مَعْمَوْ ، عَنْ قَادَةً فِي رَجُلِ أَحَدُ مِنْ رَجُلِ مَالًا
   مُضَارِبَةَ ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلِطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرْ ، قَالَ : إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلا ضَمَانَ
   عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ .

#### • [۱۵۹۳۷][شيبة: ۲۱۸۷۲].

(١) كذا في الأصل ، ووقع في «كنز العمال» (١٥ / ١٧٦) معزوًا لعبد الرزاق : «الربح» ، وكذا رواه ابن أبي شبية في «المصنف» (٢١٨٧٣) .

• [۲۱۸۷۱][شبية: ۲۱۸۷۱].

... (٢) كنا في الأصل، ورواه ابن أبي شبية في «للصنف» (٢١٨٧١) عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي المهزم ، عن أبي هريرة ، به .





- [١٥٩٤٣] أخب راعبُدُ الرِّزَّاقِ ، عَن ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَن الْحَسَنِ مِثْلَهُ ١٠
- إدامة عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجْلِ قَارَضَ رَجُلَا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَهِبَ الرَّفِ مَ عَلَى الرَّبِعِ ، قَالَ : لَا يَذْعَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَـ ٤ :
   اعْمَلُ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَتِنْ .
- [10980] أخب رًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا البَنْ النَّيْعِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَحُمَيْدٍ ،
   عَن الْحَسَن قَالَ : المُفصَارِكِ مُؤْتَمَنَّ ، وإِنْ تَعَدَّىٰ أَمْرِكَ .
- [١٩٤٢] انسِوً عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ عُمْسَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْفَاءِ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ: إِذَا تَعَدَّىٰ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ، قَالَ: وقَالَ إِبْرَاهِيمَ : لاَ يَحِلُ الرَّيْحُ لِوَاحِدِ مِنْهُمًا، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَرَادَ بِع صَلاحًا فَلا ضَمَانَ.
- العهدا الخسرة عبد الرؤاقي، قال: أخبرتا مُحمَّدُ بن يَخيى المأريع ، عن الغُوري قال: إذا دَفعَ رَجلٌ إِلَى رَجلٍ أَلْفَ وَرَهم مُ صَارَبَة ، فَاشْتَرَىٰ بِهَا جَارِية ، فَأَعْجَبُنه ، فَوَقَعَ عَلَيْها الله وَلَمْ الله عَلَى الله وَرَهم ، صَمَّنَاه قِيمة الجَارِية ، فَالْفَ وَرَهم ، صَمَّنَاه قِيمة الجَارِية ، عَلَى الله وَرَهم ، صَمَّنَاه قِيمة الجَارِية ، وَوَفَعْنا عَنْه حِصْمَة مِنَ الْجَارِية ، إِنْ لَه فِيها نَصِيبًا ، وكانَ الولَدُ لَه ، وإنْ لَم يَكُن فِيها فَصْل عَلَى الله المُعلَى الْمَالِ ، لا لَهُ وَعَلَى الْعَلَى المُعلَى المُعلَى المُعلى المُعل

# ١٣٦- بَابُ الْمُقَارَضِ يَأْمُرُ مُقَارِضَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ وَكَيْفَ إِنِ اشْتَرَى فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدُ؟

إنجسزًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبِرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أُخْبِرَنِي مَنْ سَمِعَ مَيْمُ ونَ بْنَ
 مِهْرَانَ يَقُولُ لِلْمُقَارَضِينَ : لاَ تَشْتَرُوا إِللَّذِينِ ، فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَهِنَتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِاللَّيْنِ .

<sup>۩[</sup>۱۷۱/٤] ب].

<sup>• [</sup>٥٩٤٥] [شسة : ٧٢٨١٢ ، ٢٢٨١٢].







- [١٩٩٤٩] أَفْبِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُل دَفَعَ إِلَىٰ رَجُل مَالًا مُقَارَضَة ، وَقَالَ : ادْنُ عَلَى ، قَالَ : يُكُرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كِفْلٌ عَنْهُ ، وَهْوَ يَجُرُّ إِلَيْهِ مَنْفَعَةً .
- [١٥٩٥٠] أخبِ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَـنْ رَجُـل دَفَعَ إِلَـيْ رَجُـل مَالأ مُضَارَبَةً ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَاشْتَرَىٰ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَهَلَكَتِ الْمُقَارَضَةُ ، وَهَلَكَ الَّذِي اشْتَرَىٰ بِالدَّيْنِ ، قَالَ : أَمَّا الَّـذِي اشْـتَرَىٰ بِالـدَّيْنِ فَهَلَـكَ ، فَهـ وَ بَيْنَهُمَـا ، وَالْمَالُ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ مُقَارَضَةً فَهَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ .
- [١٥٩٥١] أَصِٰرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُل قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: الْتِيني غَدًا، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ ، وَالْمَالَ ، فَقَالَ : مَا أَرَىٰ أَنْ يَلْحَقَ أَهْلَ الْمَالِ أَكْشُرُ مِنْ مَالِهِمْ ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي .
- [١٥٩٥٢] أَشِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، فِي رَجُل قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوْضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: الْتِنِي غَدًا، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ، قَالَ : يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمُقَارَض ، وَيَأْخُذُ الْمُقَارَضَ صَاحِبُ الْمَالِ .

# ١٣٧- بَابُ اشْتِرَاطِ الْمُقَارَضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةَ ۞ أَوْ أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا أَعْجَبَهُ

- [٥٩٥٣] أَخْبِرْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن ابْن سِيرينَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلُ لَكَ بِضَاعَةً .
- [١٥٩٥٤] أَخِبْ الْعَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ .
- [١٥٩٥٥] أخب يا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَـرةَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَأَلْفًا قَرْضًا ، وَأَلْفًا بِضَاعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ .

<sup>.[1 1</sup>VY /E]D

<sup>• [</sup>١٥٩٥٤] [شسة: ٢١٨٩١].



- ١٥٩٥٦] اخسرًا عَبْدُ الرُزَّاقِ ، عَنِ التَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالاً (١١ مُضَارَبَةً بِالتَّلُثِ ، أَوْ
   بِالرُبُع ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا ، قَالَ : هُوَ مَالُهُ يَشْعَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ .
- (١٥٩٥١) عبرالزال ، قال : أُخبَرَنَا مَحْمَوْ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ البنِ سِيرِينَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ
   يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلاَ يَكُرُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ .
   الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ .
- المُعَنَّ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّورِيِّ قَالَ : إِذَا قَامَ الشَّمْنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَخَقُ بِهِ إِذَا
   كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارِضِ يَشْتُرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرُطُ بَاطِلٌ ، أَنْ يَشُولَ : مَا أُخْجَبْنِي مَا تَأْتِي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالشَّمْنِ .

# ١٣٨- بَابُ الرَّجُٰلِ يَدْفَعُ إِلَى الْمُضَارِبِ الْمَالَ ، ثُمَّ الْمَالُ يُقِلِكُ ، وَيُومِي أَنَّهُ لَهُ ، هَلْ يُخَاصِمُهُ فِيهِ أَحَدٌ؟

- [١٥٩٥٩] النسوط عبد الرزّاقي، قال: قال النَّورِيُّ: في رَجْلِ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلِ أَلَفَ دِرْهَمِ
   مُضارَبَةَ عَلَى النَّصْفِ، مُمَّ مَكَتَ يَوْمَا، مُمَّ دَفَعَ إِلَيهِ أَلْفَا أُخْرَىٰ عَلَى النَّصْفِ، قال: كُلُ أَلْفَ بِنَهَا وَخِدَهَا.
- [١٥٩٦ ] انضاع عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : اخْتُصِمْ إِلَى الشَّغِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ فِرْهُمْ مُضَارِبَةَ ، فَخَرَجَ بِهَا الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُهُ ، فَذَهَبُ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ، ثُمَّ أَفْبَلَ رَاحِمًا ، فَحَضَرَهُ الْمَوْثُ ، فَأَوْصَى أَنَّ اللَّذِي مَعَهُ مَنْ الْمَالِ مِنَ الأَرْبَعَةِ آلَافِ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ وَقَالَ لِرَجُلٍ (١٦) ، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفْعُوا إِلَيْهِ قِبْلَ ذَلِكَ مَالًا ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافِ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من الموضعين السابقين : (١٥٩٢٧) ، (١٥٩٢٧) .

<sup>(</sup>Y) قوله : «كان مع المضارب ، وقال لرجل» كذا في الأصل ، ولعل بـه تـصحيفا ، ولعـل الـصواب : «مال المضاربة» .



الْمُصَارِبِ، وَقَالَ : قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبَلَ أَنْ يَخْرِجَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُهُ ، وَأَقُو الْمُصَارِبُ أَنَّهُ عَالُهُ .

# ١٣٩- بَابُ الْمُفَاوِضِينَ . . . <sup>(١)</sup> أَحَدُهُمَا ، أَوْ يَرِثُ مَالًا هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا؟

- [١٥٩٦١] انجسرًا عَبْدُ الرَّرُاقِ ، قَالَ : أُخِيرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْبِنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكُ وَجُلِ فِي سِلْعَةِ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السَّلْعَةِ ، فَيَاعَ السَّلْعَةَ وَلَمْ يَسَتَأَذِنْ صَيبِ مَا اللَّهُ عَلَى السَّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأَذِنْ صَاحِبَهِ ، فَإِنْ أَوْنَ أَوْنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، فُم أَقَالَ (") فِيهَا ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ البَيْعَ فَلا يَجُورُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا فَي الْبَيْعِ ، وَالشَّرَاء ، وَالْإِقَالَة .
  كانتُ شَرِكَة مُفَاوضة ، فَأَمْرُكُلُ وَاحِدِ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْع ، وَالشَّراء ، وَالْإِقَالَة .
- [١٥٩٦/ ] / ﴿ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ﴾ القُورِيُّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ إنْ نِ سِيرِينَ
   قَالَ : الْمُفَاوَصَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاتَ ، يَشُولُ : هُمَ لِلمَسْ
   وَرِقُهُ ، إِذَا وَرِتَ أَحَدُ الْمُتَفَّاوِصَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَئِلَى ، يَقُولُ : الْمُتَفَّاوِصَيْنِ إِذَا وَرِتَ أَحَدُهُمَا مَالاً شَرِّكَ اللَّحَرَمَعَهُ .
   وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالاً شَرِكَ اللَّحَرَمَعَهُ .
- [10917] أفسؤ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَم ، عَنِ الشَّغْبِيُ
   قَالَ : كُلُّ شَرِيكِ بَيْعُهُ جَائِرٌ فِي شِرْكِهِ ، إلا شَرِيكُ الْمِيرَاكِ .
- (١٩٩٦) البسرًا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا مشفيانُ قال : لا تكونُ المفقاوضة حَشَّى تكونَ
   متواء في الممال ، وحَشْل يَحْلِطاً أمْوَالَهُمَا ، وَلا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْمُرُوضِ ، أَنْ
   يجيء هذا بعزض وهذا بعزض ، إلاّ أنْ يكُونَ بَينَهُمَا عبد ، أو ذار ، أو ذمّب ، أو فِضَدٌ ،
   فَيخْلِطانِ ، فَيتَفَاوضَانِ فِيهِ وَفِي كُلُّ شَيْء ، فَهِذِو الْمُفَاوضة ، وَلَوْ كَانَتُ بَيْتُهُمَا دَنَانِينَ
   أو ذرَاهِم ، فَلا تكونُ مُفَاوضة حَثْن يَخْلِطاها ، وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ المُمْتَفَاوضيْنٍ فَقَالَ :

 <sup>(</sup>١) في الأصل كلمة غير واضحة.
 (٢) في الأصل : «قال»، ولعل المثبت هو الصواب.
 (١) ١٧٢ / ١٠].

<sup>• [</sup>۱۵۹٦٣] [شسة : ۲۲۵۲۳].

<sup>• [</sup>۱۵۹٦٤][شسة: ۲۳۵۲۵].

قد ادّنُتُ كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَحَدُ الْآخَدِ ، وَإِنْ شَاء الْفَرِيمْ يَأْخُذُ أَيُّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيُّهُمَا شَاء ، وَلا تَكُونُ الْمُفَاوَضَـ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ : مَا ابْتَعَثُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَبْتِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَخْلِطا شَيئًا ، فَهَذَا مَا اذْعَنِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَىٰ ، شَيْلَ الْبَيْنَةُ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَىٰ صَاحِبِه إِذَا جَحَدَ (١١) عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكُهُ .

#### ١٤٠ - بَابُ الرَّجُل يَبِيعُ ، عَلَى مَن الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ؟

١٩٥١ ا/خبراً عَبْدُ الرَّوْاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيُّ قَالَ : كُلُّ بَيْعِ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ ، وَلا وَزُنَّ ، أَوْ
 وَلاَ عَدَدٌ ، فَجِدَادُهُ ، وَحَمْلُهُ ، وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلُلُ أَوْ وَزُنَّ ، أَوْ
 عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوفِّيهُ إِيَّاهُ ، فَإِذَا قَالَ رَجُلُّ لِرَجْلٍ : أَبِيعْكَ ثَمَرةَ هَ فِيهِ النَّخْلَةِ ، فَإِنَّا قَالَ رَجُلُّ لِرَجْلٍ : أَبِيعْكَ ثَمَرةَ هَ فِيهِ النَّخْلَة ، فَإِنَّا عَالَ رَجُلُّ لِرَجْلٍ : أَبِيعْكَ ثَمَرةَ هَ فِيهِ النَّخْلَة ، فَإِنَّا عَالَ رَجُلُّ لِرَجْلٍ : أَبِيعْكَ ثَمَرةَ هَ فِيهِ النَّخْلَة ،

#### ١٤١ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ عَلَى السُّلْعَةِ وَيَشْتَرِكُ فِيهَا

- [١٥٩٦٦] انسي عبْدُ الرُّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ، عَنْ أَيُّوب، عَنِ إِبْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرِينَ عَلَى: شَهِدْتُ شُرِينَ عَلَى: شَهِدْتُ شُرِينَ عَلَى: مَعْمَدُانَ فِي شَاةِ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ بِعِشْرِينَ وَرَهُمَا، وَهُوْ شُرِيكٌ فِيهَا ، فَلَحْبَ بِهِا اللَّذِي وَعَشْرِينَ وَرَهُمَا، وَهُوْ شُرِيكٌ فِيهَا ، فَلَحْبَ بِهِا اللَّذِي الشَّرَاهِ اللَّذِي بَاعَ: إِلَّكَ أَرْدُتَ الرَّبَا فَلَمْ يَرْشُولُ لَلَّذِي بَاعَ: إِلَّكَ أَرْدُتَ الرَّبَا فَلَمْ يَرْشُولُكُ لَكَ ، إِنَّمَا كَانَ شَرِيكًا فِي وَرَهُم وَاحِدٍ.
- الاجمها ] اخساط عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَحْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ إبْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يُكْمَوهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ ، وَتَشْتَرَكَ فِيهَا بِالرَّبْع .
- النَّب عَبْدُ الرِّزْاقِ ، عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِنْـرَاهِيمَ كَـانَ يَقُـولُ :
   لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسَّلْهَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِضْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا .

<sup>(</sup>١) كذا يمكن قراءتها في الأصل.





- [١٥٩٧] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ١٠ .
- [١٥٩٧١] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : فِي رَجْلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالاً مُضَارَبَةَ فَبَاعَهُ ،
   وَالسَّتَشْنَى فِيهِ شِرْكًا لِتَفْسِهِ ، فَخَاصَمَهُ قَالَ : يُكُرّهُ أَنْ تَقُولَ : بَاعَتْ شِمَالُكَ مِنْ يَهِينِكَ ،
   وَقَالَ الْحَسَنُ : وَلَيْتَ شَيْئًا ، وَدَحَلْتَ فِيهِ .

# ١٤٢ - بَابُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَيَشْتَرِطُ مِنْهُ كَيْلًا

- إنجن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَـهُ الزُّبَيْرُ
   أَبُوسَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُو يَبِيعُ نَمَرَةً لَهُ ، فَيَتُولُ : أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ وَطَعَام الْفِئْيَانِ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا .
- [١٥٩٧٣] اخساع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ فَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ : أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَادٍ إِلَّا حَمْسِينَ فَوَقًا ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : إِلَّا أَنْ يَسْتَرِطُ نَحْلَلاتٍ مَعْلُومَاتٍ .
- [١٥٩٧٤] أفب رًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ (٣) إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُكُرَّهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخُلَ ، وَيَشْتَثْنِي مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا .
  - قَالَ سُفْيَانُ : فَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ النَّخْلَةَ ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ .
- [١٥٩٧٥] /فبسيًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُهِ : أَنَّ عَمْرُو <sup>(1)</sup> بْنَ حَزْمِ بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْيَعَةِ آلَافٍ وَالشَّتَرَطَ مِنْهَا نَمَرًا .

(٢) كذا في الأصل . ١٧٣/٤].

(٤) في الأصل : «عمر» خطأ ، والتصويب من «موطأ مالك» (٢٣٠٥) .

• [٥٩٧٥] [شيبة: ١٦١٥].

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «التيمي» ، والمثبت هو الصواب .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ووقع عند ابن حزم في «المحل» (٦/ ٣٥٠) من طريق المصنف: «بن».





- الامه ١٥ النبسوط عبند الرؤاقي ، قال : أُخبَرَتَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ البِّنِ عَـدْنِ ، أَنَـهُ
   سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ : مَا كُنَّا نَرَى بِالنَّبَا بَأْسًا ، لَوْلَا ابْنُ عَمْرَ كَرِهَهُ ، وَكَانَ عِنْدَنَا مَرْضِيًّا ، يَعْنِي أَنْ يَبِيمَ فَمَرَ نَخْلِهِ ، وَيَسْتَغْنِي نَخَلاتٍ مَعْلُومَاتٍ .

#### ١٤٣- بَابُ الْجَائِحَةِ

المجانية عند الرزاق ، قال : أخبرنا مغمرة قال : كان أغل الديدة يستقيمون في المجانية بستقيمون في المجانيخة يتفولون : ما كان دُونَ الثُلُثِ ، فيإذا كان فَوْقَ الْمُشْتِرِي إِلَى الثُلُثِ ، فيإذا كان فَوْقَ الثُلْثِ ، في حَدَّث الثُلْثِ ، في حَدَّث المُجانِحة إلا في الشَّمَارِ ، وذلك أنْسي ذكرت لَهُ البَرْ يَحْتَرِقُ ، والرَقِيق يمُونُونَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الرُّهْرِيَّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ: مَا الْجَائِحَةُ؟ فَقَالَ : لنصف .

- ١٩٩٧ه ٢ أنب عند الززّاق ، قال : أُخبَرَنَا الأَسْلَمِي ، عن خسين بن عبد الله ، عن أبيه الله ، عن أبيه ، عن خبد ، عن علي قال : الْجاائِحة الثّلثُ قصاعِدًا ، يُطرَحُ عن صَاحِيهَا ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَالْجَائِحة الْمُطرُوحة : الرّبِحُ (١١) ، وَالْجَرَادُ ، وَالْجَرِيقُ .
- [١٥٩٨٠] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي الْجَائِحَةِ فِي ابْتِيَاعِ (1) فَمَرَةِ بَعْدَمَا يَبْدُو صَلَاحُهَا ، فَتَبَضَهَا فِي صَمَانِهِ .

(١) قوله : والجانحة المطروحة : الربيح ، وقع في الأصل او الجانحة المطرح والربيح ، والمثبت من "كنز المهال»
 (٤٦/٤) معزؤا لعبد الرزاق ، ويحتمل أن يكون الصواب : "والجانحة : المطرو الربيح ، والله أعلم .
 (٢) غير واضح في الأصل ، ولعل الصواب ما أثبتناه .







# ١٤٤- بَابُ الرَّجُٰلِ يُقْلِسُ فَيَجِدُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

- [ ١٩٩٨] أضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَيُّمَا رَجُل بَاعَ مِنْ رَجُل سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْنَا فَهُوَ وَالْغُوَمَاءُ اللَّهِ السَّوَاءَ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ
- ٥ [١٥٩٨٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَن ابْن شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكُربُن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَيُّمَا رَجُلُ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ النَّمَنِ شَيْنًا ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِحُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" .
- ٥ [١٥٩٨٣] أخبريًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَام ، صَاحِبِ الدَّسْتُواثِيُ قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ بَشِيرِ بْن نَهِيكٍ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ
- ٥ [١٥٩٨٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ».

۵[۱۷۳/٤] ب].

(١) كذا في الأصل، وهي رواية الدستوائي عن قتادة، عن بشير بن نهيك، لم يذكر بين قتادة وبشير أحدا. وينظر: «علل الدارقطني» (١١/ ١٧١).

٥[١٥٩٨٤] [التحفة: ق ٢٦٢٨، م د ت س ق ٢٥١٧، م ١٤١٥، د ق ١٤٢٦، ع ١٤٨٦١، د ١٩٥٦٥] [الإتحاف: مي جاطح حب قط حم ش ٢٠٣٠] [شيبة: ٢٠٤٧١، ٢٠٤٧٢، ٢٠٤٧٨، ٥٣٧٦٦]، وتقدم: (١٥٩٨٢)، وسيأتي: (١٥٩٨٥، ١٥٩٨٦).

- ٥ [١٥٩٨٥] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَن الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـن الْحَـارِثِ بْـن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ».
- ٥ [١٥٩٨٦] النبسرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ ، عَنْ هِشَام بْن يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِئَ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ» .
- ٥ [١٥٩٨٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ ، عَـنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٥٩٨٨] أَفْهِـ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْن يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ مِثْلَهُ .
- [١٥٩٨٩] أَجْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُ وَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْنًا قَلِيلًا ، أَوْ كَشِيرًا ، فَالْبَائِعُ أُمسْوَهُ الْغُرَمَاءِ ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .
- [١٥٩٩٠] أخبر لا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُل يَ سُتَهْلِكُ شَيئًا مِنْ سِلْعَةِ اشْتَرَىٰ بَعْضَهَا ، وَأَفْلَسَ ، قَالَ : هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ ، مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَكُن اقْتَضَىٰ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا.
- [١٥٩٩١] أخبر أ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيـز قَالَ : إِنْ كَانَ اقْتَضَىٰ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْتًا ، فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا .
- ٥ [ ١٥٩٨٥ ] [التحفة : م دت س ق ٢٥١٧ ، م ١٤١٥٧ ، ع ١٤٨٦١ ، د ١٩٥٦ ، ق ١٥٢٦٨ ، د ق ١٩٢٦٩ ] [شيبة: ۲۰٤۷۱، ۲۰٤۷۲، ۲۰۲۸، ۲۰۶۷۱]، وتقدم: (۱۸۹۸۲، ۱۵۹۸۸) وسيأتي: (۱۸۹۸۵). ٥[٢٨٩٨٦][التحفة: م ١٤١٥٧، م ٢٢٢١، ع ٢٦٨١].



- [١٥٩٩٢] أخبئ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ إنسِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرِيعَ عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ النِي سِيرِينَ ، عَنْ شُرِيعَ قَالَ : أَيُمَا عَرِيمِ اقْتَصَلَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلَاسِهِ ، فَهُوَ وَالْغُرَسَاءُ سَوَاءٌ ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي إَبْنُ سِيرِينَ .
- ه [١٥٩٩٣] اخسيًّا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ اللهُ : أَخْتِرَتَ السَّرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ بَاعَ سِلْعَةَ مِنْ رَجُلٍ (() لَمْ يَنْقُدُهُ ، ثُمَّ مَّ أَفْلُسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَلْيَأْخُلُهَا وُونَّ الْغُرْمَاءِ » .
- [١٥٩٩٤] أفب رًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا أَبْوسُ فَيَانَ ، عَـنْ هِـشَام (٢٠ صَـاحِبِ
  الدُّسْتُواثِيّ ، عَنْ قَنَادَة ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيّ قَالَ : هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْفُرَمَاء ، إِذَا وَجَدَهَا
   معننفا.
- [١٥٩٩٥] أخبراً عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُـوَ وَالْغُرَسَاءُ فِيهَا شَرِعٌ .

وَبِهِ يَأْخُذُ النَّوْرِيُّ ، قَالَ : الْإِفْلَاسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ ، نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .

# ١٤٥- بَابُ الْمُفْلِسِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- [١٥٩٩٦] أخِسِنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَمِعْمَا أَنَّ الْمُفْلِسَ مَا لَـمْ يُـصَغِ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ ، فَإِذَا صِبِحَ بِهِ فَلَا حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ .
- [١٥٩٧] أَضِيرًا عَبْدُ الدِّرُاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ -------

#### . [] \VE/E1#

- (١) قوله : "من رجل» في الأصل : "برجل» ، والمثبت من "فنح الباري» (٦٤/٥) ، و"كنز العمال» (٢٧٧/٤) معزوًا فيهما لعبد الرزاق .
  - [۱۹۹۶] [شسة: ۲۰٤۷۹].
- (٢) قوله : (عن هشام؛ ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شبيبة» (٢٠٤٧٩) ، و«المحل» (٦/ ٨٦٤) كلاهما ، من طريق أبي سفيان وكيع .





عَبِّدِ الْعَزِيزِ كَانَّ يُقِوَّاحِرُ الْمُفْلِسَ فِي أَشْهَرٍ '' عَمَلٍ ، لِيُوبِّخَهُ بِذَٰلِكَ ، قَالَ القُورِيُّ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُهُ لِلنَّاسِ إِنَّا أُخْبِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالٌ فِي السَّرِّ، وَلَا يُظْهِرَ لَهُ شَيْءٌ .

- ١٥٩٩٨ اَنجب المثل الرَّأَ افِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْمِيُ قَالَ :
   بَيْعُ الْمُحْجُورِ ، وَالْبِتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الْأَجْرَةِ .
- [١٥٩٩ ] انجسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيُّ قَالَ : بَيْعُ الْمُفْلِسِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، مَا لَـمْ يُفَلِّدُهُ الشُلْطَانُ ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ ، يَقُولُ : لا يُحْجَرُ عَلَيْهِ ، عَلَى مُسْلِم .
- الخبوا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، سَمِعَ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدُّثُ ، عَنْ أَبِهِ قَالَ : أَنِّى ابْنَعْثُ بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ عَلِيًا لَهُ الزَّبِيْرُ : قَانَ شريكُكُ فِي الْبَيْعِ ، يُولِدُ أَنْ يَأْتِي عُثْمَانَ غَيْسُلُلُهُ أَنْ يَحْجُرُ عَلَيْ ، فَقَالَ لَهُ الزَّبِيْرُ : فَأَنَّ شَرِيكُكُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ الزَّبِيْرُ ' )
   فَأْتَى عَلِيٍّ عُشْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ إِنْ جَعْفَرِ ابْتَاعَ كَذَا وَكَذَا ، فَاحْجُرْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الزَّبِيرُ ' )
   أَنَّ شَرِيكُهُ فِي مَذَا البَّنِعِ ، فَقَالَ عُنْمَانُ : كَيْفَ أَحْبُرُ عَلَى رَجُلِ فِي بَنِعِ شَرِيكُهُ الرُّبَيْرُ؟
- العدد الخبوط عَبْدُ الرُّوْافِي ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مَمْمُو ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَمْبِ بِنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبْدِ وَالَّذِ مِنَ أَلْفَسَلِ كَمْبِ بَنِ مَالِكِ ، عَنْ أَلْفَسَلِ مَعْدَا فَهُ مَعْدَا فَنْ جَبَل رَجُلَا سَمْحًا شَابًا جَمِيلًا ، مِنْ أَفْسَلِ مُسْبَابِ قَوْمِهِ ، وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلُ يَدَانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَاللَهُ كُلُهُ مِنَ الدُينِ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ الدَّينِ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ مَاللَهُ عَرْمَاهُ أَنْ يَضَعُوا لَهُ ، فَأَيْوَا ، فَلُو تَرَكُوا لِأَحْدِ مِنْ أَجْلِ النَّبِي عَلَيْهِ مَثْنَا النَّبِي عَلَيْكُ مَلْ مَالِهِ فِي دَيْنِهِ ، حَتَّى أَخْلُ اللَّهِ فِي دَيْنِهِ ، حَتَّى فَامَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَلَى مَالِهِ فِي دَيْنِهِ ، حَتَّى فَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى طَايْفَةً مِنَ النَيْمَنِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ مَنْ النَّيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ فَي وَمَكَ عَتَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ هُو وَمَكَ عَلَى اللَّهِ فَي وَمَكَ عَلَى اللَّهِ هُو وَمَكَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَي مَالِ اللَّهِ هُو وَمَكَ عَلَى اللَّهِ فَي مَالِ اللَّهِ هُو وَمَكَ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَالِ اللَّهِ هُو وَمَكَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الْبِي مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَالِو اللَّهُ هُو مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) كذا يمكن قراءتها في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «ابن الزبير، خطأ .





الرَّجُل، فَدَعْ لَهُ مَا يُعِيشُهُ ، وَخُذْ سَائِرَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَيْ لِيَجْبُرَهُ ، وَلَسْتُ بِآخِذِ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُعْطِيَنِي ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَىٰ مُعَاذِ إِذْ لَمْ يُعْطِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذِ ، فَقَالَ مُعَاذٌ : إِنَّمَا أَوْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيَجْبُرُنِي ، وَلَسْتُ بِفَاعِل ، ثُمَّ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ، فَقَالَ: قَدْ أَطَعْتُكَ، وَأَنَا فَاعِلْ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، إِنِّي أُرِيتُ فِي الْمَنَام أَنَّى فِي حَوْمَةِ مَاءٍ ، قَدْ خَشِيتُ الْغَرَقَ ، فَخَلَّصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَرُ ، فَأَتَىٰ مُعَاذُ (١١) أَبَا بَكُـرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُتُمْهُ شَيْتًا حَتَّىٰ يُبَيَّنَ لَهُ سَوْطَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكْرِ : لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ مِنْكَ ، قَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ ، قَالَ عُمَرُ : هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ ، قَالَ : فَخَرَجَ مُعَاذٌ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّام ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : لَمَّا بَاعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَالَ مُعَاذِ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ ، فَقَالَ : مَنْ بَاعَ هَذَا شَيْئًا فَهُوَ بَاطِلٌ .

#### ١٤٦- ثَاثُ الْإِخَالَةِ

- [١٦٠٠٢] أخب إ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَـنْ قَتَـادَةَ ، أَوْ غَيْـرِهِ ، عَـن الْحَـسَن قَالَ : لَيْسَ عَلَىٰ حَقَّ رَجُلِ مُسْلِمٍ تَوَىٰ ، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، رَجَعَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ الَّـذِي أَحَـالَ
- [ ١٦٠٠٣] أَجْبِ يْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا تَوْيٰ عَلَىٰ مَالِ مُسْلِمِ يَرْجِعُ عَلَىٰ غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ ، قَالَ : قُلْنَا : وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ يُقَالُ : لَا تَوَىٰ عَلَىٰ حَقٌّ مُسْلِمٍ.
- [ ١٦٠٠٤] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي رَجُلِ أَحَالَ رَجُلًا عَلَىٰ آخَرَ ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْتًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ: بَيِّنَتُكُ أَنَّكَ أَذَيْتُ وَأَدِّي عَنْكَ ، قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي ، قَالَ : بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَعَرَرَ (٢) إِفْلَاسَـا وَ ظُلْمًا قَدْ عَلِمَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» ، والمثبت من «المطالب العالية» (٧/ ٣٩٤) ، وهو أشبه .

<sup>(</sup>٢) كذا يمكن أن تقرأ في الأصل.



- المُخْسِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النُّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ خَاصَمَ إِلَىٰ شُرَيْحِ أَنَّ رَجُلاً أَحَالُهُ عَلَىٰ رَجُلِ ، قَالَ : قَتَقَاضَيْتُهُ ، فَجَعَلَ لَا يَقْضِينِي ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَىٰ شُرَيْعٍ ، فَرَائِي أَنْ ضَاحِيى الأَوْلِ .
- [٢٦٠٠٦ الخبريُّ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : تَغْيِرُ دُونَـهُ لِيَ الْمُؤْرِ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ : صَلْهِ لِيُ الْمُؤْرِ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ : صَلْهِ مِسْكٌ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِي رَافِكٌ وَسُكٌ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يُسْاوِي هَـلَا مِائَةً وَرَمْع ، قَالَ : وَانْعَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ شُرَئِع ، وَقَلَ : وَانْعَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ شُرَئِع ، فَجَلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَالَ أَيْنُ مُنَا وَالْكُونَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَالَ أَيْزَأَنِي ، فَقَلْتُ : إِنِّي قَدْ أَبْرَأُنُهِ ، فَقَالَ : فَمَا لَكَ عَلَىٰ مُولَانِي صُرَّةً رَامِكُ وَرَدُثُهَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَمْ فَأَعْطِو حَقَّه .
- المنسوع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، أَوْ أَخْبَرَيْنِ مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ
   قَتَادَة ، أَنْ عَلِيًا قَالَ : لا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِيهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتُ ٤ .

# ١٤٧- بَابُ الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ؟

ه [١٦٠٠٨] انبسوًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّوقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «الْمُدَّعَنِ عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْئَةٌ».

٥ [١٦٠٠٩] أَخْبَوْ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن

(١) قوله: "تغيير دونه لي" كذا يمكن أن يقرأ في الأصل، ولم نتبينه.

١٤] ١٧٥ [].

ه [ ١٦٠٠٩] [التحفة: س ٩٦١١ ، د ق ٩٣٥٨ ، د س ٩٥٤٦ ، ت ٩٥٣١ ، س ٩٦٢] .

الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ تَاعَ الْأَشْمَتُ بْنَ قَيْسٍ بَيْعًا ، فَاخْتَلْفَا فِي النَّمْنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الجَعْلَ بَيْنِي النَّمْنِ ، وَقَالَ الْأَشْمَتُ : بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الجَعْلَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ رَجُلا ، فَقَالَ الأَشْعَتُ : أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ ، وَمَيْنَكَ مَنْ سِنْدِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ ، فَقَالَ الأَشْعَتُ : ﴿ وَالْحَتَلَفَ النَّيْعَانِ وَلَمْ تَكُنْ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ وَالْحَتَلَفَ النَّيْعَانِ وَلَمْ تَكُنْ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ وَالْحَتَلَفَ النَّيْعَانِ وَلَمْ تَكُنْ مَنْ عِلْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ وَالْحَتَلَفَ النَّيْعَانِ وَلَمْ تَكُنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ أَلْوَلُ بِمَالًا وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَالِ وَيَعْرَاوَانِ النِّيْعَ » .

- ١٦٠٠١ اخبراً عبد الرزّاق ، قال : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالْ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلِ الْمَتْرَىٰ جَارِية قَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ اللّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعَثْكَ بِمِائَةِ وِينَارٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْعَة إِحْمُسِينَ ، قالَ : الْبَيْتُة الآنَ عَلَى الْبَائِع .
- [١٦٠١١] اخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، قَـالَ : سَـأَلْتُ حَمَّـادًا ، عَـنْ رَجُـلٍ
   اشْتَرَىٰ سِلْعَةَ قَاخَتَلَفَا ، وَقَدْ هَلَكَتِ السَّلْعَةُ ، قَالَ : بَيْنَةُ الْبَانِعِ ، أَوْ يَوِينُ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ كَانَتِ السَّلْعَةُ بِعَنِيْهَا ، اسْتَحُلْفَا وَرَةً الْبَيْعَ .
   كَانَتِ السَّلْعَةُ بِمَيْنِهَا ، اسْتَحُلْفَا وَرَةً الْبَيْعَ .
- [١٦٠١٧] اخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبٍ ، عَنِ الْبَنِ سِيرِينَ قَـالَ : إِذَا الْحَلَقَ الْبَايْعَانِ فِي الْبَنْمِ حَلَقَا جَمِيعًا ، قَإِنْ حَلَقَا رُدَّ الْبَنْغِ ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَـفَ الآخَوْ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ ، وَإِنْ نَكَلَارُوَ الْبَيْعُ .
- [١٦٠١٣] الخبط عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْتِرَنِي مَنْ سَمِعَ إِسْرَاهِيمَ يَقُـولُ : إِذَا الْمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْمِنْ الْعَلَى الْحَلَى الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَى
- [١٦٠١٤] أخب يَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ النَّيْمِيِّ ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، قَالَ : بَلْغَنِي عَنْ شُرِيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فَصْلُ الْخِطَابِ : الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَوِينُ (١) عَلَى مَنْ أَنْكُرَ.
   عَلَى مَنْ أَنْكُرَ.

<sup>(</sup>١) قوله : «للذعي واليمين» وقع في الأصل : «اليمين والمذعي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «نفسير الطبري» (٥٠/٢٠) من طريق معتمرين التيمي ، به .





- ه (١٦٠١٦) أخب يَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا البَنْ عُنِيتُةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْيُهِينَ عَلَى الْمُذَّعَىٰ عَلَيْهِ .
- ابنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ الرَّأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتِ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ الرَّأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتِ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرَهُمَا ، فَخَرَجْتُ إِخْدَاهُمَا وَقَدْ طُمِنَ فِي بَطْنِ كَفُهَا اللَّهُ عَلَى عَدْى عَرَجَتُ وَفَي مَطْنِ كَفُهَا اللَّهُ عَلَى عَدَى عَرَجَتُ وَفَا هُونَ فَي بَطْنِ كَفُهَا ، قُلُولُ الْمِنِ عَبَّاسٍ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَيْعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْتُهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا
- الااعتماع عَبْدُ الرَّوَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ الْمُستَوَىٰ مَؤينِنِ مِنْ
   رَجُلِ ، وَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالشَّمِنِ ، فَهَلَكَ أَخَدُهُمَا ، فَقَالَ : أَقَوْمُ مَلْكَ .
   مَذَا لِلَّذِي بَقِيَ ، وَأَجْعَلُ الْفَضْلُ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ .
- [١٦٠١٨] نفساط عَبْدُ السَرُقَاقِ ، عَـنِ الشَّـوْرِيُّ قَـالَ : إِذَا ابْتَعْتَ صِنُّ رَجُلَـنْنِ ( " كَـوْيَتَنِ مُخْتَلِغَيْنِ عَلَى الرَّضَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا : لِي حَيْرُ الثَّوْيَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادُ ، يَرُدُّ أَيُهُمَا شَاءَ خَيْرِ الثَّوْيِيْنِ ، فَإِذَا لَمْ يُعْوَفُ لَزِمَهُ الْبَيْعُ ، وَاسْتُخْلِفَ لِأَيْهِمَا خَيْرِ الثَّوْيِيْنِ .

٥[١٦٠١٧][شيبة: ٢٩٦٥٣،٢١٢٢١].

<sup>(</sup>۱) في الأصل : "كفه" خطأ ، والتصويب من "صحيح ابن حبان" (۱۱٤) من طريق ابن جريج ، به . \*[٤/ ١٧٥ ب] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فإن فعلت؛ ، والمثبت من المصدر السابق ، وهو أشبه بالصواب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ارجل، ، والمثبت هو المناسب للسياق .



- . المعتمد المنطقة المؤلَّاق ، عَنِ الظُّورِيُّ فِي رَجُلٍ بَسَاعُ شَوْيَيْنِ ، فَبَاعُ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الظُّوبَيْنِ ، وَوَجَدَ بِالآخَرِ عَبْيًا ، فَأَقَامَ النَّبِيَّةُ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : قِيمَةَ الَّذِي بِيمَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ الآخَرُ : بِلَّ كَذَا وَكَذَا ، فَالْقُولُ قُولُ الْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَالِّينِ الْمُشْتَرِي بِبَيْنَةِ .
- [١٦٠٢١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: وَقَالَ مَعْمَدٌ: إِنْ شَاءَ طُرِحَ عَنْـهُ الْعَيْبُ، وَإِلَّا رَدُّ
   الثَّوْبِ الْبَاقِي بِقِيمَةِ عَدْلٍ.
- [١٦٠٧٦] اخسرًا عَبْدُ الرُّؤَافِ، قَالَ: سَأَلْتُ الظُّورِيِّ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: بِعِثْكَ دَالِي، وَأَنَا هُلَامٌ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: بَلْ بِعَتْنِي، وَأَنْتَ رَجُلٌ، قَالَ: الْبَيْنَةُ عَلَى الْبَافِعِ أَنْـهُ بَاعَهَـا وَهُوَ غُلَامٌ، الْبَيْغُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ لَهُ الرَّجُـلُ: فَإِنْ مَالِكَـا، فَالَ: القُولُ قُولُ الْبَافِع، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ.
- [٦٦٠٣٣] أخبــنّا عَبْدُ الرِّزّاقِ ، قَالَ النَّوْرِيُّ : إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّصَا فَرَدَدْتَـهُ ، فَقَـالَ صَاحِبُ النَّوْبِ : لَيْسَ هَذَا تَوْبِي ، فَالْقُولُ قَوْلُ الرَّادُ .
- [١٦٠٧٤] /خسئ عنبد الرزّاق ، قال : ستألَث مَعْمَرًا عَنْ رَجْلٍ فَمَضَى رَجُـلَا ويسّارًا ، فَـرَدُهُ عَلَيْهِ ، وقالَ : هُوَ نَاقِصٌ ، وقالَ الآخَرُ : أَعْطَيْتُكَ وَازِنّا ، قالَ : إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيّاهُ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ ، فَالْقُولُ قُولُ الرَّادُ ، وإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْبَرَاءَةِ ، فَالْقُولُ قُولُ الدَّافِعِ ، إِلَّا أَنْ يَـأْتِي الآخَرْبِبَيْنَةٍ أَنْهُ نَاقِصٌ .
- [١٦٠٧٦] اضراع عَبْدُ الرُّزَافِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَوْ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: سَلَفُتُكُ دِينَاوَا، وقَالَ الآخَوْ بِبَيِّنَةِ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ، وقَالَ الآخَوْ بِبَيِّنَةِ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ، وقَالَ الآخَوْ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ، وقَالَ الآخَوْ: رَهَنَتُهُ عِنْدِي، مَعْمَوْ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ، فَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي، وقَالَ الآخَوْ: رَهَنَتُهُ عِنْدِي، فَقَالَ: النَّوْلُ لِلَّذِي قَالَ: سَرَقَ مِنِّي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البائع»، والمثبت هو الصواب.



### ١٤٨- بَابٌ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السَّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ

- (١٦٠٧٦) انبسزا عَبْدُ الرُزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ تَعِيمِ بْـنِ طَرَفَة ، أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعِيرٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَـاهِدَيْنِ ، فَقَـسَمَهُ النَّبِيُ ﷺ بَنِيْهُمَا .
- ه (١٦٠٢٧ النجسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَـرْبِ ۞، أَنَّهُ سَمِعَ تَوبِمَ بْنُ طَرَّفَةَ الطَّلْيِيَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَذَّعِيانِ جَمَلَا، فَأَقَّامُ كُلُّ وَاجِدِ مِنْهُمَا شَهِيدُيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ، وَأَنْهُ لَهُ فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا.
- (١٦٠٣١ ) أَضِياً عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الغُورِيْ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَزْفَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَيْ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الدُّرْدَاء فَاخْتَصَمْ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَنَّهُ فَرَسَهُ نَتَجَهُ، وَأَنَّهُ (' كُمْ يَيْهُ، هُ، فَقَالَ أَلِسِ الدَّرْدَاء: إِنَّ أَحْدَكُمَا لَكَاذِبٌ، ثُمَّ قَسَمَة بَيْنَهُمَا يَضْفَيْنِ، قَالَ أَبُو الدُّرْدَاء: وَمَا أَخْوَجُكُمَا (' ') إِلَى الشَلْسِلَةِ مِنْ سِلْمِلَة بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَتُ تَنْزِلُ فَقَاتُحُنْ بِغَنْيِ الظَّالِمِ.
- [١٦٠٢٩] / ﴿ الرَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ إنْ نِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرِّجُلَيْنِ ادْعَيَا دَابُتُهُ أَقَامَ كُلُّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةُ أَنَّهَا دَابُتُهُ ، قَالَ : هِيَ لِلَّذِي فِي يَسِدِهِ ، أَوْ قَالُ : مِنْ أَقَرَ بِشَيْءٍ فِي يَدِيهِ فَلْقُولُ قَوْلُهُ .
- المجتبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ أَيُّوبِ ، عَنِ البنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرِيحِ قَالَ : الْحَتَصَمَ إِلَيُو رَجُلانِ فِي فَرسِ ادْعَيَاهَا جَمِيعًا ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ شُرُئِحِ قَالَ : الْحَتَصَمَ إِلَيُو رَجُلانِ فِي فَرسِ ادْعَيَاهَا جَمِيعًا ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ

.[1 1V7/E]@

• [۲۱۰۲۸] [شبية: ۲۱۵۲۸].

(١) في الأصل: «أنه» ، والمثبت هو الأشبه بالصواب.

٥[١٦٠٢٧][شيبة: ٢١٥٦٤]، وتقدم: (١٦٠٢١).

 <sup>(</sup>Y) قوله: «وما أحوجكها» في الأصل: «وأما حق حكها»، والمثبت هو الأشبه بالصواب، وينظر: «شرح مشكل الآثار» (٢١٤/١٢).



كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ (١) ، وَجَعَلَهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا يَرَوْنَهَا فِي يَدَيْهِ ، وَهَ وُلَاءِ عَرَفُوهَا بزَعْمِهمْ.

- [١٦٠٣١] أخب إلا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ ، عَنْ حَنَش بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلِ ، فَجَاءَ أَحَـُدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ : مَاذَا تَرَوْنَ ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا ، فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ ، تُمَّ قَالَ : فِيهَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ ، وَسَأَنَبُثُكُمْ بِالْقَضَاءِ وَالصُّلْح ، أَمَا الصُّلْحُ : فَيَقْسَمُ بَيْنَهُمَا ، لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِهَ ذَا سَهْمَانِ ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ : فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَع شُهُودِهِ ، وَيَأْخُذُ الْبَغْلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُعَلِّظَ فِي الْيَمِينِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْبَغْلَ .
- [١٦٠٣٢] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَىٰ عَلِيِّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ هَـذَا بَيُّنَةً أَنَّهَا دَائِتُهُ ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَائِتُهُ ، فَقَضَىٰ بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِي بَيْنَهُمَا .
- [١٦٠٣٣] أخبئ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاؤسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا ، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ ، أَنَّهَا لِلَّـذِي هِيَ عِنْدَهُ، قَالَ: قُلْنَا: هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوَوْا فِي الْعِنَّةِ وَالْعَدْلِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ، كَمَا أَخْبَرَنَا ، قَالَ : فَلَا أَعْلَمُ أَنَا عَطَاءَ إِلَّا قَالَ لِي : إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءً ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ ، إِلَّا إِذَا شَكَّ .
- [١٦٠٣٤] أَضِيرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ

<sup>(</sup>١) قوله : «الناتج أحق من العارف» بدله في الأصل : «البايع أحق من العارب» ، والمثبت موافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقى (١٠/ ٢٥٦) من طريق أيوب، به.





بِالْأَعْدَلِ وَالْأَكْثُرِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلِ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُهُ ، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ ، وَأَقَامَ الْآخَـرُ بَيِّنَـةً يَـشْهَدُونَ ٣ أَنَّهَـا لَـهُ ، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : إِذَا اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِلَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

- ٥ [١٦٠٣٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بُن الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوَوْا أَقْرَعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.
- ٥ [١٦٠٣١] أخب رُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ ، فَأَمْرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.
- [١٦٠٣٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْـنُ عُـرُوةً ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٌ الْخُتَصَمُوا فِي مَعْدِنِ إِلَى مَرْوَانَ بْن الْحَكَم وَهُوَ أُمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذِ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ ، فَطَارَ السَّهْمُ عَلَى إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْن ، فَأَحْلَفَهُمُ ابْنُ الزُّبَيْر، فَحَلَفُوا، فَقَضَى لَهُمْ بِالْمَعْدِنِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَوْا فَلَمْ يَدْرِ بِأَيُّهِمْ يَأْخُذُ .
- [١٦٠٣٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، أَنَّ نَاسَا الْحَتَصَمُوا فِي مَاءِ يُقَالُ لَهُ: الْغُبَرُ، فَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَّاءَ، وَجَاءَ هَـؤُلَاءِ بِشُهَدَاء، فَقَـالَ مُعَاوِيَةُ الإسْمُ مَا هُوَ؟ قَالُوا : الْغُبَرُ (١١) ، فَقَضَىٰ بِهِ لِغُبَرَ ، وَغُبَرُ : بَطْنٌ مِنْ بَنِي بَكُر.
- [١٦٠٣٩] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : إِنَّ اسْرَأَةَ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا ، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ (٢٠٠ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ : لَكَانَتْ عِنْدَنَا

#### ۵[٤/ ١٧٦ س].

٥ [٦٦٠٣٦] [التحقة: خ دس ١٤٦٩٨ ، دس ق ١٤٦٦٨] [شيبة: ٢١٥٦٨ ، ٢٢٥٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الغير"، وكذلك في الموضعين الآتيين، وهو تصحيف، والتصويب من «أنساب الأشراف» للبلاذري (١٢/ ١٥٩) ، ﴿العجالةِ اللحازمي (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالزنا، وأتن أربعة عدول» ليس في الأصل، وهو سبق نظر، وتكرر الأثر على الصواب، ينظر: .(18181).



لَيْلَةَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ رَأَوْهَا تَزْنِي ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَكَذَبَةٌ أَنْمَةٌ ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عُـدُولٌ ، مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُم ، سَوَا عَدْلُهُم ، قَالَ : يُجْلَدُ الَّذِينَ قَفَوْهَا ، إِذَا سَمَّوْا لَيْلَةَ وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ

- [١٦٠٤٠] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيّ ، عَنْ رَجُلَيْن يَجِيءُ هَذَا بِبَيْنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَّيهِ شَيْنًا ، وَيَجِيءُ الْآخُر بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةٍ الْمُدَّعِي .
- [١٦٠٤١] أخسرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ ، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاءُوا مِنْ شُهَّدَاءَ ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطُّنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لِمَنِ السَّمْعُ (١٠)؟ قِيلَ : لِبَنِي فُلَانِ لِأَحَدِ الْبَطْنَيْنِ ، فَقَضَىٰ بِهِ لَهُمْ .

## ١٤٩- بَابُ الْمَتَاعِ فِي يَدِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا

- [١٦٠٤٢] أخبئِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٍ فِي مَتَاع وُجِدَ بَـيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا ، قَالاً : يُحَلِّفَانِ ، فَإِنْ نَكَلا قُسِمَ بَيْنُهُمَا ، وَإِنْ حَلَفَا قُسِم
- [١٦٠٤٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَتَاع بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ : لِي كُلُّهُ ، وَقَالَ الْآحَرُ : لِي نِصْفُهُ ، قَالَ : لِلَّذِي قَالَ : لَِّي كُلُّهُ – نِـصُفُهُ ، وَيُسْتَحْلَفَانِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النَّصْفُ الْآخَرُ .
- [١٦٠٤٤] أَفْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي دِرْهَم بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِي نِصْفُهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي كُلُّهُ ، قَالَ : أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَيْ ، فَيَشُولُ : ثَلُثُ وَثُلُشَانِ ، وَأَمَّا أَبْنُ شُبْرُمَةَ ، فَيَقُولُ : فَلَاَّفَةُ أَرْبَاع ، وَرُبُعٌ ، قَالَ شَفْيَانُ : وَأَمَّا نَحْنُ ، فَنَقُولُ : هُـوَ بَيْنَهُمَـا نِصْفَانِ ، وَهُوَ أَحَبُ الْأَقَاوِيلِ إِلَّيْنَا ١٠ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «السيع»، وهو اسم لمسيل الماء على وجه الأرض، ينظر: «المخصص» لابن سده (۲/ ۲۵۲). .[î\vv/٤]û





- [١٦٠٤٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنْ حَمَّا وِ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالاً ،
   فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي طُلُقَاهُ ، وَقَالَ الْآخَو لِي نِصْفُهُ ، قَالَ : لِصَاحِبِ القُلْقينِ النَّصْفُ ،
   وَلِصَاحِبِ القُلْثِ (١١ القُلْفُ ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِي بَيْنَهُمَا .
- [٢٦٠٤٦] أَجْبُوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : فِي رَجَلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلُ وَاجِدِ مِنْهُمَا وَرُهُمَ ، قَالَ : يَتَحَلُّلُ صَاجِتَهُ أَحَبُ إِلَيْ ، وَإِلَّا فَهُ وَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِو . فِي يَدِو .

#### ١٥٠- بَابُ مَتَاع الْبَيْتِ

- [١٦٠٤٧] أخب إ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَعَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي وَلَابَةَ وَالْإِنَّا عَرْفَ لِلرَّجُلِ .
   أبِي وَلَابَةَ قَالاً : الْبَيْنُ بَيْثُ الْمَزَاةِ إِلَّا مَا عُرْفَ لِلرَّجُل .
- [١٦٠٤٨] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا .
- [١٦٠٤٩] أَخْبُ وَ عَبْدُ الرَّزُاقِ ، عَنِ النُّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ لِلرَّجُ لِ
   إلَّا سِلاَحُهُ ، وَثِيَابُ جلْدِهِ .
- [١٦٠٥٠] عبد الزاق ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا أَحْدَثَ الرَّجْلُ مِنْ مَتَاعِ
   البيتِ ، فأقامَ عَلَيْهِ بَيْنَةَ فَهُو لَهُ .
- العرب التراك عند الرزاق ، عن الثوريّ ، عن أبي عند الكريم ، عن إبراهيم قال : متاغ الرجال الرجال ، ومتاغ النساء ، وما كان للرجال والنساء في المخرفة (٢٦ فله و الشماء في المخرفة (٢٦ فله و الرجال ، وهو للباقي منهما للموجل ، قال شفيان : والذي نأخذ به ، أنه بينهما يضفين .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «النصف» كما اقتضاه السياق .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى «العزقة» ، ولعل المثبت هو الصواب.







# ١٥١- بَابُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونَ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ؟

- [١٦٠٥٢] أضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفِ
   واحِدٍ ، ثُمُّ عَدَاهُ إِلَى عَبْرِهِ ، قَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ ، قَالَ سَفْيَانُ : وَقُولُنَا اللَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفِ وَاحِدٍ فَقَدْ عُرَّالنَّاسُ مِنْهُ ، وَصَوِنَ يَكُونُ (") فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ .
- [١٦٠٥] مبالرزاق، عن مَعْمَر، عن أَيُّوب، عن إنن سيرين، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحِ
   رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَلُهُمَا: إِنِّي حَجَرْتُ عَلَى عَبْدِي، مُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَتَه، فَقَالَ الرَّجُلَ: 
  إِنَّا هَذَا كَانَ يَشْتِي وَيَبِيعُ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ، قَالَ: بيَتُشُكَ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلَّا فَي عَنْدِينَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَّ لَهُ بِبَنِيعٍ وَلَا شِرَاء، إِلَّا أَنْ يُرْسِلُهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَّ لَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَّ لَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَّ لَهُ بِبَنِيعٍ وَلَا شِرَاء، إِلَّا أَنْ يُرْسِلُهُ بِاللَّهُ اللَّهِ مَا أَذِنَّ لَهُ بِبَنِيعٍ وَلَا شِرَاء، إِلَّا أَنْ يُرْسِلُهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَّ لَهُ بِبَنِيعٍ وَلَا شِرَاء، إِلَّا أَنْ يُرْسِلُهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَنِيعٍ وَلَا شِرَاء، إِلَّا أَنْ يُرْسِلُهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا أَذِنَ لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ مَا أَذِنَ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَكُونَ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَهُ لَكُونَ لَنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِن لَا اللَّهُ مَا أَذِنْ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِنْ لَكُونَ لَنَا الْعَرْسُونَا لَا أَنْ يُرْسِلُهُ مِاللَّهُ مَا أَذِنْ لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِنْ لَكُونَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْقِلُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللْعُلِقُ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ ا
- [١٦٠٥٤] أخبرًا عَبْدُ الرُّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْسٍ، عَنْ بَكَّادِ بْنِ سَلَّام (٣) قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدِ بَعَقَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَنَاعُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَلْ بَعْفَهُ يَبْتَنَاعُ لَحْمَا بِيزَهُم، فَأَخَارَ عَلَيْهِ . قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا بَعَنَهُ بِمَالٍ كَثِيرِ يَبْتَنَاعُ بِهِ قُلْنَا : أَوْنَ لَيْنَ اللَّهِ فِي النِّجَارَةِ، وَعَوَّ النَّاسَ مِنْـهُ، وَإِنْ كَانَ إِنْمَا بَعَتَهُ بِاللَّدُوهُم وَاللَّرُوهُم يَنْ فَلَـيْسَ بِشَيْءٌ. وَاللَّرُهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ
- [١٦٠٥٥] أَضِيوُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَحْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَرْسَلَهُ سَيَدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي النِّجَارَةِ ، يُضَمِّنُهُ .
- [١٦٠٥٦] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : نَقُولُ : إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّرِيبَةُ ، فَهُ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ .
- . • [٧٠٥٧] اخبـيًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْـيْهِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل صوابه : «بكونه» ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) كيت وكيت : كناية عن الأمر ، نحو : كذا وكذا . (انظر : النهاية ، مادة : كيت) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سالم»، والمثبت هو الصواب كما في ترجمته في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٢٠).





فِي التَّزْوِيجِ ، فَتَزَوَّجَ ، فَالْمَهْرُ فِي رَقَّبَةِ الْعَبْدِ ٩ ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْر فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبْدِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَلَى السَّيِّد إِذَا أَذِنَ لَهُ .

# ١٥٢- بَابُ هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أُذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرُّ (١٠)؟ وَكَيْفَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ؟

- [١٦٠٥٨] أخبر إ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشَّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلَدْيْنِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : لَا يُبَاعُ .
  - [١٦٠٥٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَوْلُنَا : يُبَاعُ .
- [١٦٠٦١] أخبر عُبُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنِ ، يَقُولُ : يُبَاعُ .
- [١٦٠٦١] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْن ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَيَقُولُ : كَمَا رَضُوا بِ فَلْيَسْتَسْعُوهُ (٢) ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَيْ : لَا يُبَاعُ .
- [١٦٠٦٢] أَخِبْ إِعْبُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَم فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّجَارَةِ ، قَالَ : لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ ، فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ .

قَالَ سُفْيَانُ : فِي عَبْدِ خَرَقَ ثِيَابَ حُرِّ، قَالَ : نَقُولُ : إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَاتِها، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ : إِنْ شِنْتَ فَأَسْلِمْهُ بجنَايَتِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرَمْ عَنْهُ .

<sup>۩[</sup>٤/ ١٧٧ س].

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل هكذا بغير نقط ، ولعل الصواب «أن يتجر» .

<sup>•[</sup>۲۱۲۹۱][شيبة:۲۱۲۹۵].

<sup>(</sup>Y) اضطرب في كتابتها في الأصل ، وقد تقرأ «فليتبعوه» ، وهو بمعني .

<sup>•[</sup>۲۲۰۲۲][شيبة:۲۱۲۹۲].



- [١٦٠٦٣] أخبراً عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدْ كَانَتْ تَكُونُ
   عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرَّا بِيمَ فِي دَيْن .
- [١٦٠٦٤] انبسرًا عبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْضُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْـرَاهِيم قَـالَ: إِذَا أَنْ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التُجَارَةِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَلَمْ يَـزِدُهُ إِلَّا صَـلَاحًا، يَبِيعُ الْعُرْمَاءُ الْعَبْدَ
   عَتِيفًا.
- [١٦٠٦٥] أَخِبْ عِبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ .
- المحمدة المختلفة الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَضْحَائِنَا حَمَّاةٌ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا : إِذَا أَغْتَقَهُ
   وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْغَبْدِ عَلَى السَّيْدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرْمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَهُـوَ أَحْبُ اللَّهِ فَلَيْهَ إِنْ مُؤْمِدً .
   الْقَوْلِيْنِ ، فَإِنْ فَصَلَ شَيْءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَتْبَعَ بِهِ الْعَبْدُ .
- الاعتماء الخبريا عبد الرؤالي، قال: أخبرنا مفتر، عن أيُوب، عن إبن سيرين، قال:
   الخثصم إلى شُريْح في رَجُلٍ بَاعْ عَبْدًا، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، فَقَالَ لَهُ: بَاعْنِي هَلَا عَبْدًا وَعَلَى وَيْنٌ، فَقَالَ اللّهُ عُرِيدَ فَهُ وَلا أَشْعُر بِدَيْدِ، وَإِنَّمَا أَحْيَرُهُ، فَقَالَ شُرِيْحٌ: أَرَى أَحَالَ قَدْ عَيْرُكُ.
   قَدْ حَيْرُكُ.

#### ١٥٣- بَابُ الْقَصَبِ جَزَّتَيْن

- [١٦٠٧٨] اخب المغلق عبد الرزاق، قال: أخبرنا مغمر، عن يَخين بنِ أَبِي كَثِيرِ قَال: نُهِي عَلَى المخاصَرة . وَالْمُخَاصَرة : أَنْ يَشْتَرِيَ الْقَصَب جَزْتَيْنِ ، أَوْ تَلَاقا قَبلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَالْمُخَاصَرة . وَالْمُخَاصِد مِنْ مِنْ اللّه عَلَى اللّه .
- ه [١٦٠٦٩] وسمت غَيْرَ مُعْمَرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاضَرَوْ۩ . وَالْمُخَاضَرَةُ : بَيْعُ الشَّمِرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو وَيَزْهُوَ .

<sup>• [</sup>١٦٠٦٣] [التحفة: د١٩٣٨٤].

<sup>• [</sup>۲۱۲۷٤] [شببة: ۲۱۲۷٤].

<sup>.[1 1</sup>VA/£]\$





- المحتمد الرَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، أَوْ مُحَمَّدُ بْـنُ مُـسْلِم ، أَوْ كِلاهُمَـا ،
   عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لا يُبَاعُ الْقَصْبُ إِلَّا جَـزَةً وَاحِـدَةً ، وَلَا الْحِنَّـاء ،
   وَالْقِفَاءُ لاَتُبَاعُ إِلَّا جَرَّةً وَاحِدَةً .
  - [١٦٠٧١] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَنُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ الْبنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي بَيْعِ الْكَرْفُسِ ، قَالَ : يَبِيعُهُ بِغَلَّةٍ وَاحِدَةٍ ، يَغِنِي : حَوْزَ الْعَطْبِ .
  - [١٦٠٧٢] اُخْسِرًا عَبْدُ الرُّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبَدُّوَ صَلَاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِـنْ مَكَانِـهِ ، قَـالَ : قُلْـثُ لِيحَيِّنِ : فَغَفْلُتُ عَنْهُ حَتَّىٰ عَادَ طَعَامًا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

# ١٥٤- بَابُ الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى الْآخَرُ

- [١٦٠٧٣] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَصَاء ، فَأَحَـلَـ هَلَا بَعْضَهُمْ ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ ، وَهَرَجَ نَصِيبُ الآخَرِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسْر ، يَقُولُ : إِذَا أَبْرَأُهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ .
- المنسوع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالتَّوْرِيُّ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِلْـرَاهِيمَ
   قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءِ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِي ، فَهُو بَيْنَهُمَا . قَالَ مَعْمَرُ : وَهُوَ أَعْجَبُ التَّوْلِينِ إِلَى .
- [١٦٠٧٥] اُفِسِوًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُنِيَّنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَتَخَارِجُ الشَّرِيكَانِ .
- المَا الذَّنُ جُرْئِج فَلْكُورَ عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّ النَّ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَـأْسَ بِـأَنْ يَتَخَـارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُم مِنَ الـذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، فَأَخُدُ مَـذَا عَضُومَ مَا كَانَ ، عَشَرَةً نَقْلَا، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ هِيئَارًا ، قَالَ عَطَاءً : وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرْضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهْبَ وَالْفِشْةَ .
   إلَّا الذَّهْبَ وَالْفِشْة .

<sup>• [</sup>۲۳۸۳۸، ۲۱۱۸۱] [شبیة: ۲۳۸۳۸، ۲۱۱۸۱].







- [١٦٠٧٧] أخب رُاعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَابْنُ التَّيْمِيِّ (١) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ .
- [١٦٠٧٨] أَضِكْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض .
- [١٦٠٧٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن ابْن سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرَضٌ ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ .

### ١٥٥- بَابُ الْمَزْأَةِ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا

- [ ١٦٠٨٠] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُينِنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُريْح قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَىٰ ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاتُ زَوْجِهَا ، فَتِلْكَ الرّيبَةُ كُلُّهَا .
- [١٦٠٨١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَـنْ عَمْرِو بْـن دِينَـارِ أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُن بِثَلَاثَةٍ وَقَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَم.

## ١٥٦- بَابُ اللهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

٥ [١٦٠٨٢] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَن الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَسِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَىٰ رَجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِي بِمَيُّتٍ ، فَسَأَلَ: ﴿ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ۗ قَالُوا: نَعَمْ ، دِينَارَانِ ، قَالَ: ﴿ فَصَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو فَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ قَـالَ : «أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَفَتِهِ» .

<sup>(1)</sup> في الأصل: «التيمية» والمثبت هو الصواب.

<sup>•[</sup>١٦٠٨٠][شسة: ٢٣٣٤٥].

۵[٤/۸۷۸ ب].

٥ [ ١٦٠٨٢ ] [ الإتحاف : جاحب عه حم ٣٨٥٤ ] ، وسيأتي : (١٦٠٨٧ ) .





- ( ١٦٠٨٣ ) البسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبُو النَّـضْرِ ، عَن البَنِ أَبِي قَالَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتِي النَّبِيُ ﷺ بِحِتَازَة رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي يُصَلَّى عَلَيْهِ ا فَقَالَ : اعْلَى صَاحِيكُمْ وَيُوْ؟ ، قَالُوا : نَعْمُ ، عَلَيْهِ بِضْعَة عَشْرَ وَرْهَمَا ، قَالَ : الْمَصَلُّوا عَلَى صَاحِيكُمْ ، فَلْتُ : هِيَ عَلَى يَا رَسُولُ اللّهِ ، قَالَ : فَصَلُّوا عَلَى
- ( ١٦٠٨٤ ) اخسرًا عَبْدُ الرُّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَوْبِنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَلَّثِنِي أَسْمَاء بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِي أَبَا فَتَادَة بَعْدَ ذَلِكَ ، قَقَالَ : «أَذْفِتَ عَنْ صَاحِبِكَ؟» قَالَ : أَنَّا فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ النَّائِيَةَ ، فَمَ النَّائِيَةَ ، فَقَالَ : قَدْ فَرَغْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَذَا أُوانُ بُرُونَ عَنْ صَاحِبِكَ مَضْجَعَهُ».
- ه [١٦٠٨٦] النبسط عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بُسِنِ هُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَــهِعَ أَبَا هُرَيْزَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَأَيْكُمْ

٥[١٦٠٨٣][شيبة: ١٢١٤١].

في الأصل: «لاا ، والمثبت هو الموافق للسياق .

٥[٢٠٠٨] [التحقة: م ١٩٢٥) ، خ م ت ١٥٢١، د ق ٢٦٠٥، خ ١٣٦٠٤ ، خ س ١٣٨١، م س ١٥٢٥٠ ت ١٥١٨، م ٢٩٣٦، م ٢٧٢٧، خ م د ١٤٤١].



مَا تَرَكَ دَيْنَا، أَوْ ضَيْعَةُ (1)، فَادْهُونِي فَأَنَا وَلِيُهُ (٢)، وَأَيْكُمْ مَا تَـرَكَ مَا لاَ فَلْيؤافِر (٣) بِمَالِهِ عَصَيْنَة (1) مَرْ كَانَه .

- ه (١٦٠٨٧ النبسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ النَّهِ ﷺ : امَنْ تَوَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَـرَكَ عَيْسًا ، أَوْ صَيَاعًا فَإِلَىٰ وَعَلَىٰ ، فَأَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ .
- ( ١٦٠٨٨ انسِيا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ القَوْرِيّ، فَالَ : حَـدُثَنَا أَبِي ، عَنِ السَّغِييُ (٥) عَـنُ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنِّعٍ ، عَنْ سَمْرَة بْنِ جُنْدُبِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الشَّ ﷺ فِي جِنَازَةٍ ، فَقَالَ : "هَمَاهُنَا أَحَدُّ مِنْ بَنِي فُلَانِ؟» فَلَمْ يَجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : "هَاهُنَا أَحَدُّ مِنْ بَنِي فُلَانِ؟» فَلَمْ يَجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : "هَاهُنَا أَحَدُّ مِنْ بَنِي فُلَانِ؟» فَلَمْ وَجُنُّ مَنْ أَنْ يَا يَسُولَ اللَّهِ، وَهُنَا وَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ : "هَا مَنْعَكُ أَنْ ثُوجِيبَتِي فِي الْمَرْتَيْنِ الْأُولِيبَيْنِ إِلْي لَمْ أَنْوَقِي كُمْ وَالْمَنْ الْعَلَى مُلَانِكُ وَلَيْنُهُ أَنْ ثُوجِيبَتِي فِي الْمَرْتَيْنِ الْأُولِيبَيْنِ إِلْي لَمْ أَنْوَهُ وَكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ مُنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْأُولِيبَيْنِ أَنْ ثُولِيبًا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْ

#### ۱۵۷- کاتُ<sup>(۷)</sup>

٥ [١٦٠٨٩] أَضِمُ البُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عِيسَىٰ ، أَوْ غَيْرِو ، قَـالَ : نَـزَعَ عُمَـرُبْـنُ

- (١) الضيعة: العيال ذَوو ضَيْعة ، أَي قد تركُوا وضيعوا . (انظر : المشارق) (٢/ ٢٢) .
- (٢) قوله: «فأنا وليه» في الأصل: «فأوليه»، والتصويب من «مسند أحمد» (٣١٨/٢) فقد رواه عن المصنف.
  - (٣) هذا أقرب لرسم الأصل ، وفي المصدر السابق : "فليرث ماله" . (٤) في الأصل : «عصبة» ، والمثبت من المصدر السابق .
- ٥[ ١٩٠٨] [التحفة: د ١٩١١٥، م س ق ٢٩٥٩، د ق ٢٦٠٥، د س ٣١٥٨، د ٢١٥٩]، وتقلم:
  - ٥[١٦٠٨٨][التحفة: دس ٤٦٢٣، سي ١٠٩٠].
- (٥) قوله : «عن الشعبي» ليس في الأصل ، وقد استدركناه من «مسند أحمد» (٢٠/٥) عن المصنف، النساني في «المجتبي» (٢٤٧٨) من طريق المصنف وغيرهما –كلهم يذكر الشعبي بين والدسفيان وسمعان .
- (7) [9/ 29] . نباية الجزء الرابع ، ومن هنا إلى آخر الحديث ليس في الأصل ، واستلركناه من مصادر التخريج ا
- (٧) هذا الباب ليس في الأصل ، ووضعناه لأن الحديث بعده لا علاقة له بالباب السابق ، وسبب هـذا هـو السقط الذي في آخر الجزء السابق في الأصل مع احتيال وجود سقط أول هذا الجزء .





الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْمُبَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُـوَ الَّـذِي وَضَعَهُ بِيَنِو، فَقَالَ عُمُوّ: فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ سُلَّمَا إِلَيْهِ إِلَّا ظَهْرِي، قَالَ: فَانْحَنَى لَهُ عُمَـرُ، فَرَكِ الْعَبَّاسُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَأَثْبَتُهُ.

# ١٥٨- بَابُ الرَّجُلِ يُغْرِجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَتْ إِنْسَانًا؟

- ه [١٦٠٩٠] اخبسوًا عَبْدُ الرِّزُاقِ، قَالَ: أَخْبَرُنَا النِّ عُنِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَـنِ الْحَـسَنِ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدُّهِ شَيْنًا ، فَأَصَابَ شَيْنًا ، ضَمِنَ" .
- [١٦٠٩١] اخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مَنْ حَفَرِ بِثُوّا ، أَوْ أَعْرِضَ عُودًا ، فَأَصَابَ إِنْسَانًا ، ضَمِنَ .
- [١٦٠٩٢] أخبسيًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُنِينَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ السَّغْمِيِّ قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِشُرِيْح مِيزَابٌ إِلَّا فِي دَارِهِ .

# ١٥٩- بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَزِيدُ فِي الشِّرَاءِ لِمَنِ الزَّائِدُ؟

- [١٦٠٩٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَيْتُمَةً ، أَنَّهُ (٢٠ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهُم، شُمَّ يَسْتَرِيدُ شَيئًا، قَالَ : الرَّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدُّرْهُم.
- [١٦٠٩٤] أخبئ عَبْدُ الرَّؤَافِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا الثَّوْرِيُّ إِذَا ابْتَغْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتُ شَيئًا ، فُمَّ وَجُدْتُ بِالنَّبِعِ عَيْبًا فَرَدُدْتُه ، فَرَدُ الرُّيَادَةُ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْكَ الرَّيَادَة وَالْبَيْعَ جَمِيعًا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءً أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْكَ الرَّيَادَة .
   الزُّيَادَة .
- [١٦٠٩٥] أضيرًا عبد الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : صَالَّتُ إِيْرَاهِيمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِيرْهَمَيْنِ ، رُطْبًا أَوْ غَيْرَهْ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُ وَ يَكِيلُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ .
   قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ .
  - ٥[ ١٦٠٩٠] [شيبة : ٢٧٩٢٧]، وتقدم : (١٦٠٨٢) وسيأتي : (١٩٥٠٥) .
  - (١) تكرر هذا الأثر في الأصل سهوا من الناسخ.
     (٢) مطموس في الأصل، وأثبتناه استظهارا.





## ١٦٠- بَابُ الرَّجُلِ يُقَاضِي عَلَى الْعَمَلِ فَيَعْمَلُ ثُمَّ يُخَرِّبُ

- [١٦٠٩٦] أَضِيرًا عَبْدُ الرُزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَاضَىٰ رَجُلاً عَلَىٰ
   عَمَلِ ، فَعَمِلَ بَعْضَهُ ، ثُمَّ جَاءَ السَّيلُ فَلْمَتِ بِدِ أَوْ أَفْسَدَهُ ، قَالَ : يَعْمَلُ لَهُ قَلْرَ مَا بَقِيَ مِنْ
   عَمْلِهِ ، قَالَ مَعْمَوْ : وَسَأَلْتُ إبْنَ شُبْرُهَةً عَنْهُ ، فَقَالَ : يُعْطَىٰ بِحِسَابِ مَا حَمِلَ .
- [١٦٠٩٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا يَحْفِر لَـهُ بِنْوَا
   حَمَّى يَنْبِطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيتهُ جَبَلٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِر ، فَقَالَ فَتَادَةُ :
   لَيْس لَهُ شَيْءٌ .

#### ١٦١- بَابُ الرَّجُلِ يُعَيِّنُ (١) الرَّجُلَ هَلْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهَا لِنَفْسِهِ؟

- (١٦٠٩٨] انسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: حَدُّدَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ أَلْكَ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِي مَتَاعَا عَبْنُهُ ، فَاطْلُبُهُ لِي ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ مُعْتَامًا فَا فَعْبُهُ الْعَامَا بِلَهَبِ إِلَى أَجَلٍ ، وَاسْتَوْفَتُهُ ، فَاظَلَبُهُ فَي ، قَالَ : قُلْتُ الْمِنْهُ اللَّهِ ، قَالَ : فَيغَتُهُ لَهِا ، فَوَقَعَ فِي فَقَالَبِ : انْظُرُلِي مَنْ يَبْتُاهُهُ مِنِّى ؟ قُلْتُ : أَنَا أَيِعْهُ لَكِ ، قَالَ : فَيغَتُهُ لَهَا ، فَوَقَعَ فِي تَقْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ ، مَنْأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : انْظُرْ أَنْ لاَتَكُونَ أَلْنَتَ تَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ ، مَالَتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : انْظُرُ أَنْ لاَتَكُونَ أَلْنَتَ صَاحِبَهُ ، قَالَ : فَلَيْكَ الرَّبَا مَحْصًا ، فَخُذْ وَأْسَ عَالِكَ ، وَالْتَهَ النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّبُنَا النَّهُ اللَّهُ الْحَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلُ الْمُنْ لَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْحُلِينَا الْمُتَلِقُ الْمُنْ الْعُلْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا
- [١٦٠٩٦] / خَبْرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ النَّيْوِسِيّ ، عَنْ أَبِسِي كَفْسِبِ قَالَ : فُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَزَاقُ ، وَالْأَعْزَابِيُّ ، يَقُولُونَ : بِعُهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشُوقِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : لَا تَبِعْهُ ، وَلَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تُرْشِدُهُ ، إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى الشُوقِ .
- [١٦٦١٠] أَضِينًا عَبْدُ الرِّزُاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَقٌ ، عَنْ رُزَيْتِ بْنِ أَبِي سَلْمَى ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) عَيْنَ التَّاجِرُ: أَخَذَ بالعينة أو أعطى بها . والعينة : السلف ، ينظر : «لسان العرب» (مادة : عين) . \$[ه/ ١] .





سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: بِغ، وَانَّقِ اللَّه، قَالَ: يَبِيعُـهُ لِـسَنَةٍ، قَـالَ: إِذَا بِغنَهُ (١٠) فَلَا تَذَلُ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا تَكُونَ (١٦) مِنْهُ فِي شَيْءٍ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ.

#### ١٦٢- بَابُ الرَّجُلِ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ؟

- [١٦١٠١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيهِ النَّيْنُ لامْرَأَتِهِ ، أَن لِغَيْرِهَا ، ثُمْ يَقْضِى وَلَدَا لَهُ مُضَارًا مَالُهُ بِدَيْنِ كَانَ لَهُمْ عَلَيهِ ، ثُمَّ يَطُلُبُ الاَّحْرُونَ ، قَالَ : إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةِ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَيهِ وَيُنْ فَهُو جَائِزٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَيهِ وَيُنْ لَيْمُومُ . لِغَيْرِهِمْ .
- [١٦١٠٢] أَضِيرُا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : إِذَا قَضَاهُمْ شَيئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا
   بالْخِيَار إِذَا كَمِرُوا .
  - [١٦٦١٣] أضيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إبْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِيدِ ،
     قالَ : سَمِعْتُ الشَّغْبِيُّ يَقُولُ : يَجُوزُ مَا قَضَى الرُجُلُ فِي مَالِ وَلَكِو ، وَلاَ يَجُوزُ مَا قَضَى الرُجُلُ فِي مَالِ وَلَكِو ، وَلاَ يَجُوزُ مَا قَضَى الوَجُلُ فِي مَالِ وَلِكِو "").
     الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدِو "").

# ١٦٣- بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ

[١٦٦١٤] أخبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا المَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ السَّغِييِّ ، أَنَهُ
 قالَ : فِي الرُّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْجِنْطَةَ لِلرِّجْلِ : إِنْ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ ، كَيْلاً مِثْلَ كَيْلِهِ ، قَالَ سُفْعَالُ : وكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فَهُهَائِنَا يَقُولُونَ : لَهُ الْقِيمَةُ .

وَقَوْلُ الشُّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَىٰ سُفْيَانَ .

• [١٦١٠٥] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلِ ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (٤)

<sup>(</sup>١) كأنها رسمت في الأصل: «ابتعته» ، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة الكلام.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «ولده» ، والمثبت هو ما اقتضاه السياق ، وينظر : «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٧٠٢) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «عيينة» ، وهو تصحيف ، وينظر : «المحلي» (١١/ ٢٢٠).







عَنْ رَجُلِ أَحْرَقَ شَيْتًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّىٰ الْحَرِيقُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، فَأَحْرَقَ فِي أَرْض جَارِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

#### ١٦٤- بَابٌ هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ؟

- [١٦١٠٦] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَن الشَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَن الْقَاسِم بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ .
- [١٦١٠٧] أَجْبِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَن الْحَسَن بْن عُمَارَةَ ، عَن الْحَكَم : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ.
- [١٦١٠٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن الْمُجَالِدِ ، عَن الشَّعْبِيُّ قَالَ : لَمْ يَأْخُذُ (١) مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَأَخَذَ شُرَيْحٌ .
- [١٦٦٠٩] أَضِنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدِ بْن الْمُنْتَشِر، ابْن أَخِي مَسْرُوقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ أَنَّهُ قَـالَ : لَا يَأْخُـذُ عَلَى الْقَـضَاء رِزْقًا ، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ ، فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ .
- [ ١٦١١٠] أَضِلْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَـالَ : أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَـذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَـضَاءُ ، وَالأَذَانُ ، وَالْمَقَاسِمُ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ .

#### ١٦٥- بَابٌ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ؟

• [١٦١١١] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّىٰ تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتُهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا: يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ ، مُلْقِيّا لِلرَّفَع يَعْنِي : الطَّمَع ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ .

<sup>(1)</sup> في الأصل: «يؤخذ» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق. ۵[۵/۱ب].





- الزَّأي، ذَا نُهْيَةَ عَنِ الطَّمَع ، حَلِيمًا عَنِ الْخَضِم ، مُحْتَمِلًا لِلَّاثِمَةِ.
   [١٦٦١٣] أُخِسنَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَن بَنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ ، قَالَ عَمْرُ بِنُ الْحَطَّابِ : لا يَنْبَغِي أَنْ يَلِي مَذَا الأَمْرَ يَخْنِي أَمْرَ النَّاسِ ، إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَنْ عَلَا بِهَ لِللَّهُ عَنْ عَبْدِ ، وَالإِمْسَاكُ فِي عَيْرِ مَخْفِ ' ) وَالشَّمَاحُة فِي عَيْرِ مَخْفِ ' ) وَالشَّمَاحُة فِي عَيْرِ مَخْلِ ، وَاللَّمْ مَنْ مَنْ مَنْ وَمَلُو الشَّمَاحُة فِي عَيْرِ مَخْلِ ' ) فَإِنْ سَقَطَتْ وَاجِدَة فِينْهُنْ فَسَدَتِ الثَّمَاكُ فِي غَيْرِ سَرِف ' ) ، فَإِنْ سَقَطَتْ وَاجِدَة فِينْهُنْ فَسَدَتِ الثَّمَاكِ الثَّمَاكُ فِي عَيْرِ سَعْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُلِيْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْعِلَةُ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِ
- [١٦٦١٤] أخبئ عَبْدُ الوَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ غَيْيَنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : قَـالَ عُمَـرُ بْـنُ
  الْحَقَلَّابِ : لَا يُقِيمُ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَلَا يُضَارِعُ ، وَلَا يَشْبُعُ الْمَطَامِعَ ، وَلَا يُقِيمُ
  أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلِّ يَتَكُلُمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةَ ، لَا يَـنْقُصُ عَرَبُهُ ، وَلَا يُطْمَـهُ فِـي الْحَقَّ عَلَـىٰ
  جَدِّتِو ، يَقُولُ : لَا يُطْمَمُ فَيْضُعْف .
- [١٦٦١٥] قال: ألْحَبْرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي حَرِيزِ كَانَ بِسِجِسْتَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمْرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ لا تَجِيعَنَّ ، وَلا تُبَتَّاعَنَّ ، وَلا تُشَارُنَّ ، وَلا تُشَارُنَ ، وَلا تَرْتَ فَضْبَانُ .

#### ١٦٦- بَابُ عَدْلِ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ

١٦١١٦٦ الخبراً عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَتْ يَحْيَن بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ فَسْلِم ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ فَسْلِم ، عَنْ الْحَسَن ، قَالَ : فَرَلْ عَلَىٰ أَيْنَ فِي خَصُومَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِي " أَخْصُمُ أَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَارْتَحِلْ مِثًا ، فَإِنَّا لُهِينَا أَنْ نُعْرَد نَعْمَ ، قَالَ : فَارْتَحِلْ مِثًا ، فَإِنَّا لُهِينَا أَنْ نُنْ لَنْ حَصْمًا إِلَّا مَمَ خَصْمِهِ .

(١) في الأصل : "عنف"، وهو خطأ، والتصويب من "كنز العمال" (١٤٣١٩) معزوًا لعبد الرزاق .

(٢) السرف والإسراف : مجاوزة القصد، وقيل : وضع الشيء في غير موضعه . (انظر : التاج ، مادة : سرف) .







• [١٦١١٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ .

#### ١٦٧- بَابٌ هَلْ يَقْضِى الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ؟

- [١٦١١٨] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن ابْن سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِإبْن مَسْعُودٍ (١): أَنَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ، قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: فَوَلِّ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّىٰ ١ قَارَهَا .
- [١٦١١٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، فِي رَجُلَيْن أَسُوْا إِلَى عَبِيدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتُوَّامِرَانِي؟ قَالَا : نَعَمْ ، فَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَىٰ بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ .

#### ١٦٨- بَابٌ هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ؟

• [١٦١٢٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِم بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ قَالَ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْض بمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ عَبِيتَ فَاقْض بِسُنَّةِ نَبِئَ اللَّهِ ، فَإِنْ عَبِيتَ فَاقْض بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَبِيتَ فَأَوْمِيْ إِيمَاءً (٢) ، وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَبِيتَ فَافْرِرْ (٣) مِنْهُ وَلَا تَسْتَح

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لأبي موسى» ، وكذا أورده صاحب «كنز العيال» ، والمثبت مما سيأتي عند المصنف بسرقم: (٢١٦٠٢) ، ومن "أخبار القيضاة" لوكيع (١/ ٨٣) من حديث المصنف، به . وأورده ابس حجر في الإتحاف؛ (١٥٧٧٦) في مسند عبد الله بن مسعود . والحديث أورده ابين عساكر في التاريخ دمشق؛ (٤٢٥/٤٠) وفيه : «قال عمر بن الخطاب لأبي مسعود الأنصاري» ، وكذا عينه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (٢/ ١٠٦٦) بأنه أبو مسعود عقبة بـن عمـرو ، وأورده الـذهبي في اسـير أعـلام النـبلاء؛ (٤/ ٦١٢) على الشك ، فقال : «قال عمر لابن مسعود ، أو : لأبي مسعود» .

<sup>. [</sup> Y /o] û

<sup>•[</sup>١٦١١٩][شيبة: ٢٣٣٥٢].

<sup>• [</sup> ١٦١٢٠] [التحفة : س ٩١٩٧ ، س ٩٣٩٩].

<sup>(</sup>٢) قوله «فأومئ إيهاءً» كذا في الأصل، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٨٧) من طريق المسعودي بلفظ: «فاؤم» بدلا منه ، وهو الأليق بسياق الروايات .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وسائر الروايات بالقاف (فليقر) ، وينظر : الطبراني (٩/ ١٨٧) ، «المستدرك» (٧٢٢٥) .



- اعتبارا المجنوع عبد الروَّاقي ، قالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ : قالَ عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ : اقْصُوا وَنَسَلُ (١٠) .
- [١٦٦١٢] أضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِدِينَ ، قَالَ :
   سَمِعْتُ شُرْفِحًا يَقُولُ : إنِّى لَا أَرُدُ قَضَاءَ كَانَ قَبْلِي .
- [١٦٦٢٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللَّهِ ،
   أو سُنَّةٍ نَبِيًّ اللَّهِ ، أو شَيْء مُجْتَمَعِ عَلَيْهِ ، فإنَّ القَاضِي بَعْدَهُ يَرْدُهُ ، فإن كَانَ شَيئًا بِرأْي النَّاس ، لَمْ يَرْدُهُ ، وَيَخْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلُ .

#### ١٦٩- بَابُ قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟

- [١٦١٢٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ غَيْر وَاحِدِ يَذْكُرْ ، أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ
   كَابِتِ عَلَى الْقَضَاءِ .

#### ١٧٠- بَابُ الْإِغْتِرَافِ عِنْدَ الْقَاضِي

- [١٦١٢٦] المنسئ عَبْدُ الرُّأَاقِ، قَالَ: أَخْبَرُنَا مَفْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اعْتَرَفَ رَجُلَّ عِنْدَ شُرَفِحٍ بِأَمْرِ فُمَّ أَنْكَرَهُ، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيُّ بِغَيْرِ بَيْتَةٍ؟ فَقَالَ: شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أَخْتِ خَالِكَ.
- [١٦١٢٧] أخب الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَضَى
  - (١) كذا في الأصل، وعند المتقي في «كنز العهال» (١٤٢٩٧) معزوًا لعبد الرزاق: «ونسأل».
    - ٥[١٦١٢٤][التحفة: د١٩٣٣٧، د١٩٣٩٠].



شُرِيْحٌ عَلَىٰ رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةٌ فَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيَّتَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْبَ خَالِيَكَ.

الماده من المنظمة الرَّزَاقِ ، عَنِ الغَّورِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَم يُجَوِّرُ
 قُولُهُ كُلُّهُ فِي الاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إلَّا فِي الْحُدُودِ .

#### ١٧١- بَابٌ هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؟

- [١٦٦٢٩] / نُسِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَارِب بْنِ دِفَارٍ ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ قَالَ : رُدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَصَاءِ يُسورِثُ السَّخَائِنُ (١) بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَلَكِنَّا وَصَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ ۞ شُبْهَةً ، وَكَانَتْ قَوابَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا تَبْيَنَ لَهُ الْقَصَاء ، فَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَرْدُهُمْ .
- المجارة المؤلف ، عن المن جُريْج ، عَنْ عَطَاء لا يَجِلُ لِلْإِمَام أَنْ يُـضلِحَ
   بَيْنَهُمْ إِذَا تَبِينَ لَهُ الْقُضَاء .

وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ .

#### ١٧٢- بَابٌ لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبِ

- ١٦٦٣١] أَخِسِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَمِغْتُ شُرِيْحًا يَقُولُ : لَا يُقْضَى عَلَىٰ عَالِبٍ .
- (١٦١٣٢) أنسرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَـالَ ، قَـالَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ لَقْمَانُ : إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وقَدْ سَتَطَفَّ عَيْنَاهُ ، فَلا تَشْفِ لَـهُ حَمِّى بَأَتِي خَصْمُهُ ، قَالَ : يَقُولُ : لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِي وَقَدْ نَزَعً أَرْبَعَةً أَعْيْنٍ .

<sup>• [</sup>١٦١٢٩] [شيبة: ٢٣٣٤٩].

 <sup>(</sup>١) الضغائن: جع: الضغينة، وهي الحقد. (انظر: اللسان، مادة: ضغن).
 ١٤ (٢/٥].





[٦٦٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ النَّزْرِيُّ : فِي رَجُلٍ وَكُل رَجُلًا يَطلُبُ حَقًّا لَـهُ عَلَى رَجُلِ عَارْبِرٍ ، فَقَالَ : لا تَدْفَعْ إِلَيْهِ مَسْنِنَا عَلَى رَجُلِ عَارْبِرٍ ، فَقَالَ : لا تَدْفَعْ إِلَيْهِ مَسْنِنَا
 حَقَّىٰ يَصِلَ صَاحِبُ الأَصْل ، فَيَحْلِف مَا اقْتَصْىٰ مِنْهُ شَيْتًا .

#### ١٧٢- بَابُ الْحَبْس فِي الدَّيْن

- (١٦١٣٤] أضراً عَبْدُ الرُّزَاقِ، قالَ: أَخْبَرْنَا مَفْمَرْ، عَنْ أَيُوب، عَنِ إِنْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرِيْتُ وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنِ يَطْلُبُهُ لِرَجُلٍ، فَقَالَ آخَوْ: يَغْفِرُ صَاحِبه، إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعْالَى: ﴿ وَإِنْ كَانَ فُو عُشرَةٍ فَتَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٠٦٠]، فقالَ شَعْرِيخ: مَلْهِ كَانَتُ فِي الرَّبَا وَإِنَّما كَانَ الرُبَا فِي الأَنْصَادِ، وَإِنَّ اللَّه يَقُولُ: وَأَدُوا اللَّهَ الْحَدِينَ الْمُنْتَالِينَ إِلَى عَلَيْمَ اللَّهِ الْمُنَاقِقَةِ إِلَى الْمُنْتَاقِقَةٍ إِلَى مَنْتَلَقِهُ إِلَيْهِ اللَّهِ الْمُنَاقِلَةِ إِنْ اللَّه يَقُولُ: وَأَدُوا وَلَا اللَّهِ الْمُنْتَاقِقَةً إِلَى اللَّهُ الْمُلْلَقُولُولُهُ اللَّهُ الْمُلْقُلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلَةُ ال
- [١٦١٣٥] أخسرًا عَبْدُ الرُّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ إِبْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقَّ يَحْسِمُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ ، وَإِلَّا يَأْمُو بِهِ إِلَى السَّجْنِ .
- •[١٦١٣٦] أفبــنَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ أُمْ جَعْفَـرٍ ، سُوْيُةٍ لِلشَّعْبِيِّ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ : إِذَا لَمْ أُخْبِسْ فِي الدَّيْنِ ، فَأَنَا أَتُونِتُ ( ) حَقِّهُ .
- [١٦١٣٧] قال وَكِيمٌ : وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْـنُ صَالِحٍ ، عَـنْ جَابِرٍ ، عَـنِ السَّغْبِيُّ قَـالَ : الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ .

قَالَ : وَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ .

<sup>• [</sup>۲۱۳۱۸] [شسة: ۲۱۳۱۸].

<sup>• [</sup>۲۱۲۲] [شسة : ۲۱۳۲۰].

<sup>(</sup>١) أتوى فلان ماله : ذهب به ، ينظر : السان العرب ا (مادة : توا) .







o [١٦١٣٨] أخب إ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ (١) مُعَاوِيَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلَّهُ .

• [١٦١٣٩] أخِبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً (١) وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ ، حُبِسَ .

# ١٧٤- بَابٌ هَلْ يُقَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَيْدٍ إِنْ كَرِهَهُ؟

٥ [١٦٦٤٠] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِر ١ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤْمَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ ، فَيَعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكُرُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَلِيشِهِ : وَبَعَثَ إِلَى الْمِن مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ .

٥[١٦٦٤١] أَشِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ ، عَنْ أُمُّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَىٰ ظَهْرِ، فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ، فَرَاهَا النِّبِيُّ ﷺ تَبْكِي، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الحتَجْتُ إِلَىٰ بَعْضِ الظَّهْرِ، فَبِعْتُ ابْنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ : ﴿ الرَّجِعْ فَرُدُّهُ أَوِ السُّتَرِهِ ۗ ، قَالَ : فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ ، قَالَ : فَكَانَ خَازِنًا لَهُ ، قَالَ : وَوَلَدَ لَهُ .

٥ [١٦١٤٢] أخب رًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَبْي مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَرَأَةِ مِنْهُنَّ تَبْكِي،

(١) في الأصل: «عن»، وهو خطأ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦/ ٥٣) من طريق عبد الرزاق. (٢) في الأصل : احنيفة، ، وهو وهم ، والمثبت هو النصواب ، وهو من شيوخ عبد الرزاق ، ويسروي عن ابن طاوس. ينظر: الهذيب الكمال، (٢٩/ ٤٥٠).

> ٥ [١٦١٤٠] [التحفة: ق ٩٣٦٩ ، ت س ١١٣٨٦] [شيبة: ٢٣٢٦٥]. .[ir/o]t





قَالَ : «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ : بَاعَ ابْنِي ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي أُسَيْدِ : «أَبِعْتَ ابْنَهَا؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿فِيمَنْ؟ ۗ قَالَ : فِي بَنِي عَبْسٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ».

- [١٦١٤٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ رَجُل سَمَّاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: ذَكَرْتُ أَبِي، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ.
- [١٦١٤٤] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ : أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْن إِذَا بِيعَا .
- [١٦٦٤٥] أَضِـنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو (١٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءً .
- [١٦١٤٦] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ حُمَيْد بن هِ لَالِ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عِقَالٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمَرُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا ، وَقَالَ : لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا.
- [١٦٦١٤٧] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْإِخْـوَةِ ، قَـالَ مَنْـصُورٌ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أَمُّهَا، فَقَالَ: وَضَعْتُهَا مَوْضِعا صَالِحًا، وَقَدُ أَذِنَتْ بِذَلِكَ .
- [١٦١٤٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :
- (١) في الأصل: «عمر» ، والمثبت هو الصواب كما عند ابن المنذر في «الأوسط» (١١/ ٢٥٣) والبيهقي في الكبرئ (٩/ ١٢٨) من طريق ابن عيينة . • [۲۳۲٦] [شسة: ۲۳۲۳].



- هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمْ يَكْرَهُ وا(١) التَّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ.
- [١٦٦٤٩] أَشِبْ لِمَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَن ابْن طَاوُس ، عَـنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَـانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ.
- [ ١٦١٥ ] أَثْبِيْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَـن ابْـن الْطَـاوُس ، عَـنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَىٰ جَارِيَةَ مُولَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةً ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجُنْدِ .
- [١٦١٥١] قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمُّهَا .

## ١٧٥- بَابُ بَيْعِ الصَّبِيِّ

- [١٦١٥٢] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ.
- عَنْ عَامِرِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالًا : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاقُهُ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ .
- [١٦١٥٤] أخب إ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِر قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَعْقِلَ.
- [٥٦١٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَن النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: ٦]، قَالَ: عَقْلًا.
  - (١) في الأصل: الكرهواة ، والمثبت هو الصواب.
    - ۩[٥/٣س].
    - •[٥٥١٦١][شسة:٢٦٤٦٥].





# ١٧٦- بَابُ بَيْعِ الْوَلِيِّ

• [١٦٦٥ ] أخسرًا عَبْدُ الرَّدُاقِ، قَالَ: أُخْبَرُنَا مَعْمَوْ، عَنْ أَيُّوبِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَاعَ وَلِيُّ جَارِيَةَ جَارِيَةَ لَهَا وَعَبْدًا، فَخَاصَمَتْ فِيهِ إِلَىٰ شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلشَّهُودِ: أَنْشَهُدُونَ أَنِّهَا أَوْنَتْ وَسَلَّمَتْ؟ قَالُوا: لاَ، حَثْنَ مَرِّبٍ وَأَحَدُهُمْ، فَقَالَ: أَتَّشَهُدُ أَنَّهَا أَنْهَا أَنْهَا الْمَنْعَ، وَقَلَّلْتُ يُوْمَهَا ذَلِكَ فِي أَوْنَتُ وَسَلَّمَتْ؟ فَقَالَ: بَلَ أَشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَبَكَتْ ، فَظَلَّتْ يُوْمَهَا ذَلِكَ فِي الشَّمْس، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ بِاعْ عَلَيْهَا مُجِيرًا؛ قَالَ: فَأَجَازَ عَلَيْها الْبَيْعَ.

#### ١٧٧- بَابُ الْغَبْنِ وَالْغَلَطِ فِي الْبَيْعِ

- [١٦٦٥٧] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبٍ ، عَنِ البْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ إِلَى شُرِيْحٍ : ذَلِكَ أَرَادَتْ ، قَالَ : جَبَنَتْنِي ، قَالَ شُرِيْحٌ : ذَلِكَ أَرَادَتْ ، قَالَ : وَكِلْ شَرِيْعٌ : ذَلِكَ أَرَادَتْ ، قَالَ :
- العَمْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرِ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ مِنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ اثْبَتِهُ خُذَعَةٌ ؛ قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ.
   وَكَانَ الْقَالِمِمْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ.
- [١٦٦٥٩] أَضِوا عَبْدُ الرُّوْاقِ ، قَالَ : سُمِّلَ مَعْمَرُ : عَنْ رَجْلَيْنِ يَتِنَاعَانِ الْبَيْعَ ، فَيدُّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عَلِهَا ، قَالَ : بَلغَنِي عَنْ عَيْرِ وَاحِد أَنَّهُ إِنْ أَنَّ جَاء بِأَمْرِ بَيْنِ رُدُ ، وَإِنْ لَمْ يَـأْتِ بِأَمْرِ بَيْنِ أَجِيزَ عَلَيْهِ .
   بِأَمْرِ بَيْنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ .

#### ١٧٨- بَابُ بَيْعِ السَّكْرَانِ

- ١٦١٦٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ : لَا يَجُورُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ .
  - [۱۹۱۵۸] [شيبة: ۲۳۲۸۱].
  - (١) ليس في الأصل ، ويقتضيها السياق .



• [١٦٦٦٦] اخساع عَبْدُ الرُزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ النَّيْمِيّ ، عَنْ سَلْمِ بْسِنِ أَبِي الدُّيَالِ (١١) قَالَ : لَا يَجُورُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَغْقِلُ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبُرُهَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرائِهِ ، قَالَ : لَا يَجُورُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَغْقِلُ ، قَالَ : وَطَلَادُهُ (١) جَائِزٌ ، قَأَمًا نِكَاحُهُ ، فَإِنِّي لاَ أَذِي لَعَلَّهُ لاَ يَجُورُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ لَهِ لَيْهُ وَلَا أَدُولِ لَمَلَّهُ لاَ يَجُورُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ لَهُ فَقَالَ : أَمَّا طَلَاقُهُ وَيِكَاحُهُ فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا لا النَّبِعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لاَ يَجُورُ إِذَا كَالَ لاَ يَعْقِلُ . كَانَ لاَ يَعْقِلُ . كَانَ لا يَعْقِلُ .

#### ١٧٩- بَابُ الْخِلَابَةِ وَالْمُوَارَبَةِ

- (١٦٦٢٦) أفبسوًا عَبْدُ الرَّوَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِسْنِ دِينَسَادٍ ، عَنِ البَّنِ عَمْرَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا نَبِئِ اللَّهِ ، إِنِّي أَخْدَعُ فِي النَّبِيمُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيمُ ﷺ : همَنْ بَايَعْتَ فَقُلُ ( ؟ : لا خِلابَة ، يَخْنِي لا غَلْرَ .
- د [١٦٦٣] أَجْسِرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ : وَهُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ : وَهُنْ النَّفِي الشَّيْءَ ، وَيُعْلِنْ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلاَ أَسْمَعُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : وَمَنْ بَايَغْتَ فَقُلْ : أَبِيمُكُمْ بِكَلّا وَكَلّا، وَلاَ نُوارَبَةً . وَلا مُوارَبَة .
- [١٦٦٦٤] اخساع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ : كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَرُّ مِن أَرْضِ فَارِسَ ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَيَدْ لُحُلُ عَلَيْ اللَّمْ فَم ، فَيَعُولُ مِنَ :
- (١) في الأصل: «مسلم بن الديال» ، والمثبت هو الصواب، وهو ابن عجلان البصري، ينظر: «تهذيب الكـمال» (١١/ ٢٠٠).
  - (٢) في الأصل: «ولخلافه» ، والمثبت هو ما يقتضيه السياق .
    - . [ 1 / 0 ] \$
- ه [۱۲۱۲۲ ] [التحقة : خ م ۷۱۵۳ ، م ۷۱۹۲ ، خ ۷۲۱۰ ، خ دس ۷۲۲۹ ، م ۷۲۲۹ ] الإتحاف : حب حم ط ۱۹۹۲ ] .
- (٣) في الأصل : افقال؛ وهو خطأ، والتصويب من اللسند؛ (٢/ ٨٠)، فقد أخرجه أحمد من طريق المصنف.



أَعِنْدُكُ مِنْ بَرُّ كُذَا وَكُذَا ، فَأَخْرِجُ إِلَّهُمْ مِمَّا قَدِمَ عَلَيٍّ وَمِمَّا أَشْتَرِي مِنَ الْبَضرَةِ ، وَلَا يَسَلُونِي ، وَلَا أُخْرِدُمْ ، إِلَّا أَنِّي أَظُنُّ أَنَهُمْ يَظُنُونَ أَنَّهُ مِثَا يَقْدَمَ عَلَيْ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ إِبْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ جَلَافَهُ ؛ قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَكُرْثُهُ لِأَيُّوبَ ، فَقَالَ : مَا يُعْجِبْنِي هَذَا .

١٦١٦٥] اخسارًا عَبْدُ الرَّزُاقِ ، قَالَ : سُيْلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلِ وَضَعَ عِنْنَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبطِيَ ،
 فَجَاءَهُ بَعْدُ فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَابِرِيُّ ، أَخْطأً بِهِ ، فَهَلَكَ مِنْهُ ، قَالَ : فَهُوَ صَامِنٌ لَهُ .

#### ١٨٠- بَابُ الرَّجُلِ يَخْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يُؤَثَّمُ

- [١٦١٦٦] أضرًا عَبْدُ الرَّأْقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: جَلَبَ أَعْزَابِي أَلَّا تَعْزَابِي أَلَّا تَعْزَابِي أَلَّا تَعْزَابِي أَلَّا تَعْزَابِي أَلَّا لَيْمَاؤِ: هَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: بِكَمْم؟ قَالَ لَيْمَاؤِ: هَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: بِكَمْم؟ قَالَ اللَّمْنَا فَيْنَا لَيْمَاؤِ: هَلْ لَكُنْ لُونِمَكَ .
- الا۱۲۱۲ واضع عَبْدُ الرُّوْاتِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَمْتُو ، عَنْ أَيُّوبِ ، عَنِ الْبِنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَشْعَ النَّمْنِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَـهُ بَعْدُ أَنْ الرَّجُلِ يَشُومُ الرَّجُلِ يَشُومُ الرَّجُلِ يَشُومُ الرَّجُلِ يَشُومُ الرَّجُلِ يَشُومُ الرَّجُلُ اللَّمْنِ مِنَ اللَّذِي حَلَفَ أَلَّا يَبِيمُهَا مِنْهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْعَرَيْهَا مِنْهُ بِينِمُهَا مِنْهُ ، وَالْإِنْمُ عَلَى الذِي حَلَفَ أَلَّا يَبِيمُهَا مِنْهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْعَرَيْهَا مِنْهُ بِنَاكُ ، وَالْإِثْمُ عَلَى الذِي حَلْفَ .

#### ١٨١- بَابُ مَا جَاءَ في الرِّيَا

- ٥ (١٦١٦٨ ) أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ البِّنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْهِ . وَكَاتِيْهِ .
- [١٦١٦٩] أَضِلْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ رَجُلِ ،
  - [١٦١٦٩] [التحفة: ق ٩٥٦١] [شببة: ٢٢٤٤٤].



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُودِ قَالَ ﴿ : الرِّبَا فَلَاثٌ وَسَبْمُونَ حُوبًا ، أَذْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَـى أُمَّـهُ فِي الْإِسْلَام ، وَيَرْهَمْ مِنَ الرِّبَا كَيِضْع وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً .

- ا ١٦١٧٠٥ انضاع عَبْدُ الرَّوْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَفِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الرّبَا وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ» ، أَوْ قَالَ : «فَلاَقَةٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَوْقَالَ أَوْنَى الرَّبَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرضِ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَوْنَاهَا مِثْلُ إِنْيَانِ الرَّجُلِ أَمْهُ ، وَإِنْ أَرْبَى الرّبَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرضِ أَعْدِهِ الْمُسْلِمِ» .
- العاداء النسط عبد الروّاق ، عن الشّوري ، عن الأَعْمَدُ من ، عن عُمَارة ، عن عُمَارة ، عن عَبْد الرّحْمن بن يزيد ، عن ابن مَسْعُود قَالَ : الرّبّا بَضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَنَّهُ فِي الْإِسْلَامِ .
   أَنّى أَنَّهُ فِي الْإِسْلَامِ .
- [١٦٦٧٣] افسئو عَبْدُ الرَّذَاقِ، قَـالَ : أُخْبَرَتَ ابْكَالَ، قَـالَ : سَــوغثُ ابْـنَ أَبِـي مُلَيْكَ قَـ
   يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ تَحْبِ ، أَنْهُ قَالَ : لَأَنْ أَزْنِيَ تَلَافَة وَفَلَامِينَ رَنْيَةً
   أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَنْ آكُلُ وَرْهَمْ رِبّا ، يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكْلُتُهُ حِينَ أَكُلُتُهُ وَهُوْ رِبّا .
- [١٦٦٧٤] أضيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ بْنِ رَفَيْعِ، عَنِ ابْنِ
   أَبِي مُلْيَكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةً، عَنْ كَعْبِ مِثْلَهُ.

#### **1**[ ه/ ٤ ب].

<sup>• [</sup>١٦١٧١] [التحفة: ق ٩٥٦١] [شيبة: ٢٢٤٤٤]، وتقدم: (١٦١٦٩).

<sup>• [</sup>١٦١٧٧] [التحفة: ق ٥٥٦١] [شيبة: ٢٢٤٤٤]، وتقدم: (١٦١٦٩، ١٦١٧١).

<sup>• [</sup>۲۲۲۳] [شسة: ۲۲۲۳۰].

<sup>• [</sup>١٦١٧٤] [شيبة: ٢٢٤٣٠].





الم (١٦١٧٦) أضِرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا مَغَمَّرٌ، عَنْ شَعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ، عَنْ شَعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ: فَمَا لَكُمْ، وَشَاهِلَيْهِ، وَكَالَيْهُ، وَالْوَالِسَمَةُ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّوْحِ (").

ه (١٦١٧٧] أخبــيًّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغِيُّ وَالْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيًّ عَنِ النِّيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

الما١٦١] أضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَىٰ صَاحِبِ الرَّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّىٰ يُمْحَقَ .

وَقَالَهُ النَّوْرِيُّ أَيْضًا ، قال عبد الرزاق : قَدْ رَأَيْتُهُ .

١٩٦١٧ النسوع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيَّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّهُ يَعَثَ غُلَامًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِي إِلَىٰ أَضْبَهَانَ ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّـهُ
 مَات ، فَرَكِ إِلَيْهِ أَقُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ بَلْغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ

ه [۱۲۲۷] [التحفة: س ۹۵۳۳ ، س ۴۵۰۸ ، س ۴۰۵۴ ، م (س) ۴۶۴۸ ، س ۴۹۵۸ ، س ۹۸۳۸ ، س ۹۱۹۳ ، ۳ ۱۹۱۰ ، م س ۹۴۲۱ ، ۲۶۴۲ ، ت س ۹۵۹۵ ، دت ق ۵۳۹۱ [(شبیة : ۹۹۲۷ ، ۱۷۳۷۱ ، ۲۲۴۳۱] ، وتقدم : (۱۱۵۳۱ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ملعونان»، والتصويب من «المسند» (١/ ٤٠٩)، وقد أخرجه من طريق المصنف.

٥ [١٦١٧٦] [التحفة : دت ق ٢٠٠٣٤ ، س ١٨٤٨٢ ، س ٩١٩٥ ، س ٢٩٠٦] ، وتقدم : (١١٥٣٤) .

<sup>(</sup>٢) النوح: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح).



قَدْ كَانَ يُفَارِبُ الْمَالَ الرِّبَا ، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلَافِر رَأْسَ مَالِهِ ۞ ، وَتَركَ عِـشْرِينَ أَلْفًا ، فَقِيـلَ لَهُ : خُذْهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لِي ، فَقِيلَ : هَبْهُ لَنَا ، فَتَرَكَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ .

#### ١٨٢- بَابُ مَطْلِ الْغَنِيِّ

- ا ١٦١٨٠ النسبا عَبُدُ الرُّزَاقِ، فَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبُدِ، فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْنَ وَلَمَّا الْمُلْعَمِ مَطْلَ الْفَيْنِي، وَإِذَّا أَتُوسَعَ (' أَحَدُكُمُ فَا الْمُرْيَنَ وَيَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: وَإِنَّ مِنْ الظَّلْمِ مَطْلَ الْفَيْنِيمُ، وَإِذَا أَنْجِيمَ الْمُحَدِّنَ وَزَادَنِي رَجُلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيْنِيمُ الْفَيْدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ، عَنِ النَّامِ الطَّنَاعِ، الطَّيْعَ الْمَاسِلُطُنَاعُ،
- ٥ [١٦٦٨١] أفبسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكُوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرُثُورَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَشِيُّ قَالَ : «الْمَطْلُ ظُلُمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أَتْبِعَ عَلَى عَلِي فَلْيَتْبَعُ ».
- [١٦١٨٢] أضررًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ أَبِ الْمُرْشِرَةِ
   يَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَيْسَرَبِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ ، فَهُو كَآكِلِ الشَّحْتِ .
- م [١٦٦٨٣] أخبئ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اشْتَرَى النَّبِيُ ﷺ مِنْ أَعْرَائِيَّ بَعِيرًا بِوَسْقِ تَمْرٍ ، فَاسْتَنْظُرَهُ النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ أَجْبَلِ مُستقَىٰ ، فَقَالَ الأَعْرَائِينُ : وَاعْذَرَاهُ فَهَمْ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «نَصُوهُ فَإِنْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، افْعَبُوا بِهِ إِلَىٰ فَلَائَتْهُ الدِرَأُوبِ نَ الأَنْصَارِ ، «فَأَمْرُومًا فَلْتَقْضِهِ» ،

<sup>[0/10]\$</sup> 

ا ۱۶۱۸۰ [التحفة : خ م دس ۱۳۸۳ ، خ ت ۲۶۲۳ ، م ۱٤۷۹۷ ، م ۱۶۷۹۱ ، خ ۱۶۲۹۳ ، س ق ۱۳۹۳ [شبیة : ۲۲۸۶۷]، وسیاتی : (۱۸۱۸ ).

<sup>(</sup>١) أتبع: أحيل. (انظر: النهاية، مادة: تبع).

<sup>(</sup>٢) الملى ، والمليء : الثقة الغنى . (انظر: النهاية ، مادة : ملاً) .

٥ [ ١٦١٨ ] [ التحفة : م ١٤٧٦ ) م ح م د س ١٣٠٠٣ ، خ ١٣٦٩ ، م س ق ١٣٦٩٣ ، م ١٤٧٩٧ ، خ ت ١٣٦٦٢ ] [ الإتحاف : مي جاحب حم ط ١٩١٧٢ ] [شيبة : ٢٢٨٤٥ ] ، ونقدم : (١٦١٨٠ ) .

<sup>• [</sup>۲۸۱۲۱] [شيبة: ۲۳۸۳۲].





ه [١٦١٨٤] النبسيًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا البُنْ عَيْنِيَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَارِبِ لِمنِ وِقَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَصَانِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْذِي .

كَمُلَ كِتَابُ الْبُيُوعِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل «أطنبت»، وهو تصحيف، والتصويب من «الكنز» (٦/ ٢٥١) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>۱۹۶۵ [[التحقة: خد (۲۵۷ ، ت س ۲۹۱۹ ، خت م ۱۹۲۹ ، ت ۲۱۲ ، خ م دس ۲۸۷۷ ، س ۲۷۷۹ ، س ۲۸۷۹ ، خت ۱۹۳۹ ، ت ۲۹۵۹ ، خ م دس ۲۹۵۹ ، خت ۲۵۳۱ ، خت ۲۵۳۱ ، خت م س ت ۲۵۱۹ ، خت ۲۰۱۳ ، خت ۲۵۳۱ ، خت م س ت ۲۵۱۱ ، خت م س ت ۲۵۱۸ ، خ م دس ۲۵۱۸ ، خ م د س ۲۵۷۸ ، خت ۲۰۱۳ ) [شبید: خت ۲۳۹۱ ] [شبید: ۲۳۶۹ ، خت ۲۰۳۱ ) خت ۲۳۰۸ ، خت ۲۳۲۸ ] [شبید:





# ١٩- كَالِيَّا الشَّهُ الْأَلْفَ

## ١- بَابٌ لَا يُقْبَلُ مُتَّهُمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ، وَلَا ظَنِينٌ (١)

- [١٦٦٨٥] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُزِيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْـرُو بْـنُ شُـعَيْبٍ : أَمَرَ اللَّهُ ﷺ بِدَوِي الْعُنُولِ مِنَ الشُّهَذَاءِ ؛ وَتَلا : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَمَّرُونَ بِعَهْـدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ١٧٧] الآية ، فَيَنْظُرُ امْرُةٌ عَلَىٰ مَا يَشْهَدُ وَيَفْهُمْ .
- ١٦٦٨٦٦ أخب إ عبد الرِّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْعَدْلُ
   مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ : الَّذِينَ لَمْ تَطْهُوْ لَهُمْ رِيبَةٌ .
- و ١٦٦١٨٧ انفساع عَبْد الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ حَمَرُبُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَجُورُ<sup>(١)</sup> مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ 4 غَيْر الْمُشَّهَم، فَإِنَّهُ بَلَغْنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُورُ شَهَادَةُ حَايِنٍ، وَلَا حَايِثَةِ، وَلَا فِي غِمْرٍ (١٦) لأَخِيهِ، وَلا مُحْدِبُ فِي الْإِسْلَام، وَلا صُحْدِدَةٍه.
- ه (١٦٦٨٨ اكفِسْوَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَايَقٍ ، وَلَا حَايِشَةٍ ، وَلَا فِي غِمْرِ عَلَىٰ أَجْدِهِ ، وَلَا مُخْدِثِ فِي الإِسْلَامِ ، وَلَا مُخْدِقَةٍ .
- ٥ (١٦٦٨٩ النبسوط عبند الزرّاقي، قال : أَخبترنا مُحمّدُ بن راشيد، قال : أُخبترني سُليندان بن مُوستى ، عن غيرو بن شُعيب، عن أبيه ، عن جَدُوقال : قال رَسُول الله ﷺ : « الا تَجُولُ

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>(</sup>٢) الإجازة : إنفاذ الشيء وإمضاؤه ، وجعله جائزا . (انظر : النهاية ، مادة : جوز) .

<sup>۩[</sup>ه/ه ب].

<sup>(</sup>٣) الغِمر: الحقد. (انظر: النهاية ، مادة: غمر).

٥ [١٦١٨٩] [التحفة: ق ٢٧٤٨، د ٨٧١] [الإتحاف: قط حم ١١٨٠٦].



شَهَادَةُ خَايِنٍ ، وَلَا خَايِئَةِ ، وَلَا ذِي غِمْرِ عَلَىٰ أَخِيهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأِهْـلِ الْبَيْـتِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ ، قَالَ : وَالْقَانِغَ : النَّابِحُ الَّذِي يُنْفِنُ عَلَيْهِ أَهْلِ الْبَيْتِ .

- ا ٢٦٦٠٠٥ النسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرُنَا الأَسْلَمِيُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بَسِنِ طَلَحَةَ، عَنْ طَلَحَةَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا فِي السُّرِقِ أَنَّهُ الاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُحْصِمٍ، وَلاَ طَيْمِنٍ، قِبَلَ: وَمَا الطَّنِينُ؟ قَالَ: الْمُتَهُمْ في دينِهِ.
- ه (١٦٦٩٦] انسيًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِفْسِ ، عَنِ الْحُكَم بْسِ مُشلِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُوحَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُورُ شَهَادَةُ ذِي الظُلَّةِ ، وَلَا الْإِخْنَةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ .
- ٥ [١٦١٩٣] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْـرُو لِـنُ شُـعيْبِ: قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَلَّا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَايْنٍ، وَلَا خَايَّتَةٍ، وَلَا خَصْم يَكُونُ لِاسْرِئِ غِمْـرٌ فِي نَفْس صَاحِبِهِ.
- [ ١٦١٩٣] أنبساً عبد الروَّاقِ ، قالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لا تَجُورُ شَهَادَةُ مُنْهَمَ ، ولا ظَنِينِ فِي طَلَاقِ .
- (١٩٦٩٥) أخسرًا عَبْدُ الرُّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ أَنَّ رَجُلاً
   شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَىٰ لِصَاحِبِهِ، فَقَامُ (١) اللّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ لِيغْهِمَ الْقَاضِي، فَاجْتَبَـذَهُ
   الشَّاهِدُ، فَأَبْطَلُ شُرِيْحٌ شَهَادَتَهُ.
- [١٦١٩٥] أخب رًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، أَوْ عَنْ

ه[١٦١٩٠][شيبة:٢١٢١٦].

٥ [١٦١٩][شيبة: ٢٩٧٠٥]. ٥ [١٦١٩][شيبة: ٢٩٧٠٥].

<sup>• [</sup>١٦١٩٣] [شيبة: ٢٣٣١٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «فقضيٰ» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .





يَخْيَىٰ ، أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحِ وَعَلَيْهِ قَبَاهٌ مَخْرُوطٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَتُحْسِنُ نُصَلِّي؟ قَالَ : نَعْم ، قَالَ : أَتُحْسِنُ تَتَوَشَّأُ؟ قَالَ : نَعْم ، قَالَ : فَكَيْفَ تَتَوَشَّأُ؟ فَلَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمْيْنِ فَلَمْ يُسْتَطِعْ ، فَلَمْ يُجِزُ لَهُ شَهَادَتُهُ .

- (١٦٦٩٦ النبسيًا عَبْدُ الرُّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ أَيُّوبِ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرْيَحَا، يَقُولُ: لاَ أَجِيرُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلاَ الشَّرِيكِ، وَلاَ دَافِعِ مَغْرِم، وَلاَ جَارُ مَعْتُم، وَلاَ عَلْمُ المَّرِيكِ، وَلاَ دَافَةُ أَعْلَمُ بِهِ، قَاللَهُ مَعْتُم، وَلاَ عَلْمُ إِلَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، قَاللَهُ أَعْلَمُ بِهِ مَنْ فَاللَهُ أَعْلَمُ بِهُ وَلاَ تَجْرَدُوهُ وَإِنْ قَالُوا: عَذْلٌ، مَا عَلِمْمَا، مَرْضِعٌ، جَارَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنْهُمْ يَغْرَفُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ وَإِنْ قَالُوا: عَذْلٌ، مَا عَلِمْمَا، مَرْضِعٌ، جَارَتْ شَهَادَتُهُ لا لَنْهُمْ يَغْرَفُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ وَإِنْ قَالُوا: عَذْلٌ، مَا عَلِمْمَا، مَرْضِعٌ، جَارَتْ شَهَادَتُهُ لا لَهُمْ يَغْرَفُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ وَإِنْ قَالُوا: عَذْلٌ مَا عَلِمْمَا،
- العاد المنسئة عبد الرؤاقي، قال: أخبرنا الثوري، عن أيوب، عن إبن سيرين، عن شن شريح قال: إذا طَعَن الرَّجِلُ فِي الشَّاهِدِ، قال: لا أُجِيرُ عَلَيْكَ شَهَادَة خَضم، ولا دَافِع مَخْرَم، ولا عَبْيِكِ، ولا أَجِيرُ عَلَيْكَ شَهَادَة خَضم، ولا دَافِع مَخْرَم، ولا عَبْيِكِ، ولَنْتَ عَسَل، فإنْ قِيلَ: اللهُ أَعْلَمُ بِدِ، فاللَّهُ أَعْلَمُ بِدِ، فاللَّهُ أَعْلَمُ بِدِ، فلللهُ عَدْلاً عَدْلاً عَدْلاً مَشْلِمًا، فَهُو إِنْ شَاء اللهُ كَمَا قَالُوا.

#### ٧- تَانُ شَهَادَة الْأَعْمَى

- ) (١٦٦٩٨) المُصِنَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : فُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتُجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَىٰ؟ قَالَ : نَعَم . قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ : وَأَقُولُ أَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَسْتَغْمِلُ ابْنَ أُمُّ مَكْتُومِ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ .
- [١٦١٩٩] أخبوط عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَىٰ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا .

<sup>• [</sup>١٦١٩٦] [شيبة : ٢٢١٦٧]، وسيأتي : (١٦١٩٧) .

요[[0/٢]].

<sup>• [</sup>١٦١٩٧] [شيبة: ٢٢١٦٧].

<sup>• [</sup>١٦١٩٩] [شبية : ٢١٣٥٣].





- [١٦٢٠٠] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَىٰ فِي الْحُقُوقِ .
   في الْحُقُوقِ .
- [١٦٢٠١] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
   عِيسَى، قَالَ: رَأَئِثُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةً أَعْمَىٰ.
- [١٦٢٠٢] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ قَالَ :
   كَانُوا يُجِيرُونَ شَهَادَة الأَعْمَىٰ فِي الشَّيْء الطَّفِيفِ .
- [• [١٦٢٠٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ يُجِيرُ
   شَهَادَةَ الأَعْمَىٰ .
- [١٦٢٠٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الظُّورِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكُرُهُ شَهَادَةَ الْأُغْمَىٰ .
- [١٦٢٧٥] أخب يَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّنْ عُنِيْتَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ
   أَشْيَاحِهِمْ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُحِزُ شَهَادَةَ أَعْمَىٰ فِي سَرِقَةِ .

#### ٣- بَابُ شَهَادَةِ وَلَدِ الزُّنَا وَالْعَبْدِ وَالشَّرِيكِ

- [١٦٢٧٦] أضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلَـدُ الرُّنَا
   إِذَا لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
- [١٦٢٠٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الطُّورِيُّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَا الرَّنَا .
- [١٦٢٠٨] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ

<sup>• [</sup>۲۱۲۰۱] [شبية: ۲۱۳۵٤].

<sup>• [</sup>۲۰۲۰] [شبية: ۲۰۲۰۲].

<sup>• [</sup>١٦٢٠٧] [شبية: ١١٤٤].





شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُنْبَدِلِمَيْدِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، قَالَ مَعْمَرُ فِي حَدِيثِهِ : وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ .

- النسوًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّرُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَيُوبُ ، عَنِ البننِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : لا تَجُورُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ .
- [• [ ١٦٢١ ] أَنْسِرًا عَبْدُ الرَّرَاقِ ، قَالَ : أَغْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْمَازِنِيُ ، عَنِ النَّرِيةِ ، وَلَا الْعَبْدِ ، وَلَا الْعَبْدِ ، وَلَا الْعَبْدِ ، وَلَا الْعَبْدِ اللَّمْ ، وَلَا الْعَبْدِ ، وَلَا الْعَبْدِ ، وَلَا الْمَرْدِي وَ فِي السَّمْيِ ، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَأَمَّا فِيمَا سِرَى ذَلِكَ لِشَرِيكِ فِي السَّمْي ، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَأَمَّا فِيمَا سِرَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزةً .
- [١٦٢١١] / فبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجْلِ سَمَّاهُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِادتُهُ مَنْ رَيْحًا شَهِا مَنْهُ عَبْدٌ، قَالَ: كُلُنَا عَبْدٌ، قَالَ: كُلُنَا عَبْدٌ، قَالَ: كُلُنَا
   عَبِيدٌ.
- [١٦٢١٢] اخب العَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَىٰ بْـنِ أَبِي عَزْةَ ، قَـالَ :
   سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ لِلْمَبْدِ شَهَادَةً .

## ٤- بَابُ عُقُوبَةِ شَاهِدِ الزُّورِ

- (١٦٢٢١٦) أضِيرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا أَبُو سُـفْيَانَ ، عَـنْ شُخبَة ، عَـنْ عَاصِـم بُـنِ
   عُبْيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورِ عَشِيئة فِي إِزَادٍ يَنْكُثُ نَفْسَهُ .
   فِي إِزَادٍ يَنْكُثُ نَفْسَهُ .
- الاجتماعة المؤالي، قال : أُخبَرَنا مَغمَرٌ، عَنْ أَيُوب، عَنِ السنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرِيعاً أَنَا مُشاوِيعاً أَقَام شَاهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَكَانٍ مُؤتَّفِعٍ.
  - [١٦٢١٠] [شيبة: ٢٣٣١٥]، وسيأتي: (١٦٢٩٩).
    - 1/0]9 د].
    - [ ١٦٢١١] [شيبة : ٢٠٦٥٥].





- [١٦٢١٥] انبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُنْبَةً إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الرُّورِ، قَإِنْ كَانَ عَرْبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ مَسْجِدِ قَوْمِهِ، وَإِنْ كَانَ عَرْبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ مَسْجِدِ قَوْمِهِ، وَإِنْ كَانَ عَرْبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ مُسْوِقِه، فَقَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ وُرِدٍ، وَإِنَّا لَا نُجِيرُ شَهَادَتُه.
- المجارة المنظمة الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْ وَإِنَّ ، قَالَ : أَتِنِي شُرِيعُ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْ وَإِنَّ ، قَالَ : أَتِنِي شُرِيعُ وَسَامَتُهُ ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدَّرُّةِ (١٠ ) وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُ النَّاشُ .
   يَعْمُ فُهُ النَّاشُ .
- [١٦٣١٥] اخسرًا عَبْدُ الرُّوَاقِ، قَالَ: فَلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، سَمِعْتَ مَكْحُولًا يُحَدُثُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ بِالسَّامِ فِي شَاهِدِ الرُّورِ: أَنْ يُجْلَدُ أَرْبَعُونَ جَلْدَةَ، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجُهُهُ، وَأَنْ يُخْلَقَ رَأْسُهُ، وَأَنْ يُطَلَلُ حَبْسُهُ، فَقَالَ: لاَ ، وَلَكِنَّ الْحَجَّاجِ بْنَ أَرْطَاةَ ذَكَرَ عَنْهُ.
- ال١٦٢١٨] وَالهِ الزان : وَأَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْـنُ الْعَالَاءِ ، أَنَّهُ سَـمِعَ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَـنْ
   مَكْخُولِ ، عَن الْوَلِيدِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٦٢٢١٥] نَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْخُورَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ أَمَر بِشَاهِدِ الرُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجُهُهُ، وَيُلْقَىٰ فِي عُنْقِهِ عِمَامَتُهُ، وَيُطَافَ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ، وَيُقَالَ: إِنَّ هَذَا شَاهِدَ الرُّورِ، فَلَا تُفْبِلُوا لَهُ شَهَادَةً.
- المجسوّا عَبْدُ الرُوْآقِ ، عَنِ الطُّورِيِّ ، عَنْ عَاصِم نِن بَهْدَلَةَ ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ أَحْسَبُهُ قَالَ : وَالِلُ بْنُ رَبِيعة ، قَالَ : سَمِعتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ : عُلِلَتْ شَهَادَةُ
  - [١٦٢١٥] [شيبة: ٢٣٥٠٠].
  - (١) الذُّرة : السوط يُضرب به . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : درر) .
    - [۲۲۲۷] [شببة: ۲۹۳۳۷، ۲۹۳۰].
    - •[۲۲۲۰][شببة: ۲۳٤۹۸، ۲۳٤۹٤].



الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَلِهِ الآيةَ : ﴿ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْتَنِ وَأَجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠].

- ال١٩٢١] اخساع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ اللهُ : أَخْبَرَنَا البُنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ حُدِّفْتُ عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّ عُمَرَ مِنْ الْخَطَّابِ ضَرَبَ شَاهِدَ رُورِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا .
- [١٦٢٢٢] أضيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النُّورِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ قَالَ : شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدُ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُوْيَة الْهِلَانِ ، قَأَبْطُلُ شَهَادَتَهُمْ ، وَضَرَبُهُمْ (١).

# ٥- بَابُ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ (٢) فِي غَيْرٍ قَدْفٍ

- [١٦٢٧٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا إبْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ ، يَعْنِي لِعَطَاءِ (\*\*) : رَجُلٌ سَرَقَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ تَاب ، وَقِيلَ لَهُ حَيْزًا ، أَتُجُرزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : نَعَم ، قُلْتُ لَهُ الْجَنْرَ ، ثَنَجُلُ مِنْ شَهَادَتُهُ .
   لَهُ : الرَّجُلُ يُجْلَدُ فِي الْحَمْرِ ، فَمَّ يُشْتَى عَلَيْهِ خَيْرٌ ، قَالَ : تَجُورُ شَهَادَتُهُ .
- [١٦٢٢٤] اَحْسِرًا عَبْدُ الرَّزُاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْدِيُّ ، عَنْ مُنْـصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُـنِ كُرُوُوسٍ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ ، فَقَالَ : مَا تَعْلَمُونَه؟ فَقَالَ كُرُوُوسٌ : هُوَمِنْ صَالِح شَبَائِناً ، فَأَجَازَ شَهَادَتُهُ .
- [١٦٢٢٥] اخبروا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ :
   شَهِدْتُ عَامِرًا أَجْازَ شَهَادةَ رَجُل خَذْ فِي الْخَمْرِ ، وقَالَ : إِذَا تَابَ أَجْزُنَا شَهَادَتُهُ .

<sup>.[[</sup>v/o]t

<sup>. [</sup>۲۲۲۲۱] • [۲۲۲۲۱] [شسة : ۲۳۵۰۳] .

 <sup>(</sup>١) قوله: «وضريهم» في الأصل: «وأضريهم»، والمثبت موافق لما في «المصنف» لابن أبي شبية (٣٣٥٠٣) من طريق سفيان.

 <sup>(</sup>٢) المحدود: العاقب بالحد، والحد: عدام الله وعقوباته التي قرتبا بالذنوب (كحد الزنا . . . وغيره)،
 والجمع : حدود . (انظر : النهاية ، مادة : حدد) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «عطاء» ، والمثبت أوفق للسياق .

<sup>• [</sup>١٦٢٢٥] [شبية: ٢٢٢١٤].





# ٦- بَابُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ

- [١٦٢٢٦] أَضِيطُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجَالِ فِي النُّكَاحِ وَالطَّلَاقِ .
- المجتمعة المرتاق عند الرزاق ، قال : أُخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ اللَّحَسَنِ وَالزُّهْرِيُّ قَالاً : لاَ تَجُورُ شَهَادة النِّسَاء فِي حَدِّ وَلاَ هَلَاقٍ ، وَلاَ يَكَاح ، وَإِنْ كَانَ مَعْهُنَّ رَجُلٌ .
- الم١٩٢٨] أخب عند الرَوَّاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ : لَا تَجُورُ شَهَادَةُ النُسَاءِ
   في طَلَاقِ وَلَا يَكَاح .
- ١٦٢٢٩] / فبسرًا عَبْدُ الرِّزْاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَبْمُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنَّكَاح .
  - [ ١٦٢٣٠] أَخِسرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةُ (١) ، أَنْ عَلِيٌ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، والنُّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ .
  - ال١٦٢٣١] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ
     أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَامْرَأْتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ.
  - الممارة عن عَمَر عَثْ الزُّهْرِئُ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمَر مِثْلَ قَـ وْلِ
     عَلِيٍّ .
- [١٦٢٣٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ رَاشِيدٍ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ مَكْحُولًا
   يَقُولُ : لاَ تَجُورُ شَهَادَةُ النِّماءِ إلَّا فِي الدَّيْنِ .

<sup>• [</sup>١٦٢٢٦][شيبة: ٢٣١٣٦].

<sup>• [</sup>١٦٢٢٩] [شسة : ٢٩٣٠٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عيينة» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب.

<sup>• [</sup>۱٦٢٣٣] [شية: ٢٣١٣٣].



- [١٦٢٣٤] أفب رَاعَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِر، عَنِ الْحَكَم، عَنْ
   إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُورُ شَهَادَةُ النَّماءِ مَعَ الرِّجَالِ، إلَّا فِي الْعَتَاقَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ.
- [ ١٦٢٣٥] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيُّ ۞ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَا تَجُورُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
- [١٦٢٣٦] أضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّورِيُّ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ إِنْ رَاهِيمَ فِي فَلَائَةٍ شَهِدُوا
   وَامْرَأْتَيْنِ ، قَالَ : لا ، إلَّا الأَرْبَعَةُ أَوْ يُجْلَدُونَ .
- [١٦٣٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّورِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ قَالَ : لَا تَجُورُ شَهَادَةُ
   النُساءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا رَجُلَّ عَلَىٰ شَهَادَةِ رَجُلِ ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدِّ .
- [١٦٢٣٨] اخبئ عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرْنِجِ ، قَالَ : أَخْبَرِنِي ابْنُ حَجَيْرٍ عَسْنُ
   يَرْضَي ، أَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ طَاوْسًا ، أَنَّهُ تَجُرُزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ مَمَ الرِّجَالِ<sup>(١)</sup> فِي كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا فِي الرُّفَا ، وَلِنَّ جُلِ يَنْبَغِي لَهَنَّ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهَ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَنْبُغِي لَهَ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَأْتِهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَمِّى يَقِيمَهُ .
- [١٦٣٣٩] أخب يَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا البُنْ جُرَيْعِ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : تَجُوزُ شهادَةُ النَّسَاءِ مَمَ الرِّجَالِ فِي كُلُّ شَيْءٍ ، وَتَجُوزُ عَلَى الرَّنَا امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلَاثِ رِجَالٍ ، رأَا مِنْهُ .
- [١٦٢٤ ] أخسئًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ إَبْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابِ : أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، قَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَمْ يَنُهُ عَنْ شَهَادَةِ النَّسَاءِ مَعْ الرَّجُالِ فِي ذَلِكَ ، فَنَرَىٰ أَنْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُورُ مَعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاجِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَةِ .
  الْوَصِيَةِ .

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ .

<sup>• [</sup> ١٦٢٣٤ ] [شبية : ٢٣١٣١].

<sup>• [</sup>۱۲۲۳] [شيبة: ۲۹۳۱]. ١۴٥٥]

<sup>(</sup>١) أقحم بعده في الأصل: ﴿إلا ﴾ ، وهو سبق قلم من الناسخ .





- [١٦٢٤١] اخسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي الْحَجَّاجِ بْنُ أَرْطَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاء فِي نِكَاحٍ .
- [١٦٢٤٢] اُفبسوًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّغبِيُّ ، أَنَّ شُرْيُحًا : أَجَازَ شَهَادَةَ المُرَّلَّيْنِ فِي عِنْق .

#### ٧- بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنَّفَاسِ

[١٦٢٤٣] أضيرًا عبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَـمْ
 يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْزَاقِ فِي رَضَاع .

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَيْ لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ .

- المجتابا النب والمبدأ الزاّق ، قال : أخبرَنا الأسلمي ، عن البن ضَمَيْرة ، عن أبيه ، عن جمئ المبدو ، عن على جدّه ، عن على جدّه ، عن علي قال : لا تَجوز شهادة النّساء بَحنًا في وزهم حمّل يكون معقهن رجلً .
- ال١٩٢٤٥ أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، عَنْ أَبِي الرَّنَادِ ، عَـنْ عَمَـرَ بْـنِ
   عَبْدِ الْغَزِيزِ قَالَ : لَا تَجُورُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ .
- [١٦٢٤٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَنَادَةَ قَالَ : لَا تَجُورُ شُهَادَةُ النِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَزِيَعًا .
- المجمارة المنظمينية الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَـنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ،
   قَالَ : سَمِغْ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النَّسَاءِ عَلَىٰ مَا لاَ يَرَاهُ الرَّجَالُ أَرْبِعٌ .

قَالَ شُعْبَةُ ٤ : وَسَأَلُتُ عَنْـهُ الْحَكَـمَ ، فَقَـالَ : فِنْسَيْنِ ، وَسَأَلُتُ حَمَّـادًا ، فَقَـالَ : وَاجِدَةً .

.[î∧/o]û

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۲۳۱۳۰، ۲۳۱۲].

<sup>• [</sup>۱۲۲۴۳] [شيبة: ۲۸۲۲۱]، وتقدم: (۱٤٧٨٧).

## كاك الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





- [١٦٢٤٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ السَّعْبِيِّ وَالْحَسَن قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.
- [١٦٢٤٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَزأَةِ وَحْدَهَا فِي الإستِهْلَالِ.
- [١٦٢٥] أَخِبْ إِعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَىٰ مَا لَا يَطْلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ .
- [١٦٢٥١] أخب رًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ سُلَيْمٍ ، مَوْلَاهُمْ حَلَّتُهُمْ ، مِثْلَ حَلِيثِ ابْنِ عُمَرَهَلَا ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ .

قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ هَذَا .

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَـنْ عُبَيْـدِ اللَّه بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةً ، مِثْلَ ذَلِكَ .

- [١٦٢٥٢] أَخِبْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَوْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي (١٠ تُقْبِلُ النِّسَاءَ (٢) فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ
- [١٦٢٥٣] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الإسْتِهْلَالِ.

<sup>• [</sup>۸۲۲۲۸] [شببة: ۲۱۱۰۲].

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «الذي» ، والمثبت هو الأليق . • [۲۵۲۲] [شيبة: ۲۱۰۹۸]. (٢) القابلة: المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة ؟ أي: تتلقاه ، والجمع: القوابل. (انظر: التاج ، مادة: قبل).





- [ ١٦٢٥٤ ] أَخِبْ لِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الإسْتِهْلَالِ .
- [١٦٢٥٥] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحُدَهَا فِي الإسْتِهْلَالِ(١).
  - [١٦٢٥٦] أَضِيزًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [١٦٢٥٧] أَشِيوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.
- [١٦٢٥٨] أَضِىرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَمَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِئِ قَـالَ : فَرَق عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ.
- ٥ [١٦٢٥٩] أَجْبُ يُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ النَّبِي اللَّهُ الم أَمَّ أَن أَمَا أَن أَمَ أُمَّ أَمَّ أَمَّ أَمَّ أَمَّ أَمَّ أَمَّ المُرَأَةُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي اللَّهُ المُرَاء أَمَّ المُرَاد عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ أَرْضَعَتْهُمَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَـهُ ، فَقُلْـتُ : إِنَّهَـا كَاذِبَـةٌ ، قَـالَ : افكيه ف تَصْنَعُ بِقُوٰلِ هَذِهِ؟ دَعْهَا عَنْكَ

قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : اكَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ؟ ،

ه [١٦٢٦٠] افضيوًا عَبْدُ الوَزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الِنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي النُّ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عُفْبَةُ بْنَ الْحَارِثِ سَمِعَةُ أَوْ أَخْبَرَةُ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِعِ أَنَّهُ تَكَمَّعَ أَمْ يَخْبَى الِنَّةِ

<sup>•[</sup>١٦٢٥٥][شسة:٢١١٠٤].

<sup>(</sup>١) كرر هذا الأثر في الأصل بسنده ومتنه. ٥ [١٦٢٥٩] [التحفة: خ دت س ٩٩٠٥] [شيبة: ١٦٦٨٤]، وتقدم: (١٤٧٧٣، ١٤٧٧٤).

û[ه/∧ ب].

٥ [١٦٢٦٠] [الإتحاف: مي جاحب قط حم كم ١٣٨٥٠].



أَبِي إِهَابِ، فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْصَعْتُكُمَا، قَالَ: فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِنْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا؟، فَنَهَا عَنْهَا.

- ه [١٦٢٦١] اخبسوًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ (١٠) الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : شَيْلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا الَّـذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ : وَجُلُّ وَالْمَرَّأَةُ .
- [١٦٢٦٢] / فبْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ الْمَزَّاةِ فِي الرَّضَاعِ .
- [١٦٢٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاء ، عَنِ ابْنِ
   عَبّاسٍ قَالَ : شَهَادَةُ الْمَرَأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةً فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيّةً ، وَتُسْتَحُلَفُ بِشَهَادَتِهَا .
   بشَهَادَتِهَا .

وَكَانَ يَصِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَلا أَدْرِي أَهْوَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةً أَمْ لاَ ، وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَحْمَتْ فَلاَنَهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَنِي ، وَهِي كَاذِبَةٌ ، فَقَالَ البُنْ عَبَّاسٍ : انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيْصِيبْهَا بَلاَءٌ ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرِصَتْ تَذْيَاها .

[١٦٢٦٤] أضيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرْئِحٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلْكِكَةً، أَنَّ عَلْمَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُعْمَةً أَنْ أَمُّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي ﷺ شَهِدَتْ لِمُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَعِيْمَةً بْنَ أُمِيَّةً أَعْطَى أَخَاهُ زُهَيْرُ بْنَ أَبِي أُمْيَةً (\*) تَصِينَةً مِنْ رَبِيعَةً بْلَ مُنْ رَبِيعَةً بْنَ أَمْيَةً أَعْطَى أَخَاهُ زُهْيَرُ بْنَ أَبِي أُمْيَةً (\*) تَصِينَةً مِنْ رَبِيعَةً بْلَ مُ

٥[١٦٢٦١][شيبة: ١٦٦٨٣]، وتقدم: (١٤٧٨٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أبي» خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، وهو : محمد بن عبد الرحمن بن البيلياني ، وهو موافق لما في «مسند أحمد» (٣٥/٣) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup> ١٦٢٦٢ ] [شيبة : ١٦٦٨٩ ] ، وتقدم : (١٦٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «أعطين اخداه زهير بن أبي أهيئة ليس في الأصل ، واستندركنناه من «أحكمام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٥) من طريق عبد الرزاق وغيره ، به .





يَشْهَدُ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحُدَهَا ، وَعَلَقْمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةً .

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ أُمُّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ الزَّبِيْرِ.

- ر (١٦٢٢٥ قال : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة ، قَالَ : بَنِي (١٠ صُهَيْبِ مَوْلَى البنِ جُـلْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا ، فَقَالَ مَرُوانُ : مَن يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ : البنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَأَعْطَىٰ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ صُهْيَئًا (١٠ بَيْتَـيْنِ وَحُجْرَةً ، فَقَضَىٰ مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ .
- [١٦٢٦٦] انبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْسِنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ
   أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَازَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِنْسَ مَا صَنَعَ .

الجمالزاق: وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنِ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي.

- الا۲۲۲۱ أخساط عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي سَبْرَةَ وَيَحْيَىٰ بِنُ سَعِيدِ الْ
   قَالَا : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الاسْتِهْلَالِ .
- الم١٦٢٦٦ أخب إعبد الرَّوْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النُّ النَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
   لاَ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ المُزَاةُ وَاحِدَةٌ .
- ٥ [١٦٢٦٩] *أخب*ائِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَـالَ : أُخْبَرَفَا البُنُ جُـرَئِجٍ ، قَـالَ : أُخْبَرَفِي عَمْـرُو لِبْنُ شُعْنِب<sup>(٣)</sup> قَصَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَّ الشَّهَادَةِ قَلْدُ وَضَعَهَا مَوَاضِـعَهَا فِـى الزُّسَّا

٥ [١٦٢٦٥][التحفة: خ ٧٧٧٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: "ابن"، والتصويب من "صحيح البخاري" (٢٦٤١) من وجه آخر عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٧/ ٢٢) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>•[</sup>۲۲۲۲۱][شبية: ٩٨٣٣٢]. ه[٥/٩]].

 <sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : «عن أبي الزناد ، قال النبي على الصواب ما أثبتناه ، وقد تقدم سندا ومتنا مطولا برقم
 (١١٠٠٧) .



وَعَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجُلُدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرُمُ، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْيَهُ قَالَ: "وَعَلَى الْحَقَّ شَهِيدَانِ ثُمْ يُنْفَذُ لَهُ حَقَّهُ، قَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَذُلُ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَمَ شَاهِدِوإِذَا كَانَ هَذَلُهُ .

#### ٨- بَابُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ

- [١٦٢٧٠] أخبئ عبد الرزاق، قال: أخبرنا مغمّر، عَنْ أَيُوب، عَنِ إنبنِ سِيرِينَ، عَنْ شُريع قال: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرّجُلِ عَلَى الرّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشّاهِدِ: قَلْ إِنْ اللّهِدِ: فَإِذْ اللّهَ اللّهِدِ: فَإِذْ اللّهَانِينِ ذُو عَدْل.
- [١٦٣٢١] انسرًا عَبْدُ الرِّزَافِ ، قَالَ : أُخْبِرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُولُ ، فَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَىٰ شَهَادَةٍ رَجُـلٍ : قُلُ : أَشْهَدُنِي ذُو عَدْلٍ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِدُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ ، فَقَالَ : اشْهَدُ بِشَهَادَتِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ .
- [١٦٢٧٢] أخب العبد الرزاق ، قال : أُخبرَ المغمر ، عن رجل ، عن إبراهيم قال : تَجُورُ شَهادة الرجل عن إبراهيم قال : تَجُورُ
   شَهادة الرجل على الرجل في الْحُقُوقِ .
- [١٦٢٧٣] اخبئ الرَوَّاقِ ، قالَ : أُخبَرَنَا الأُسْلَمِيُ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
   عَنْ جَدُّهِ ، عَنْ عَلِيعٌ قَالَ : لا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيْتِ إِلَّا رَجُلَانِ .
- [١٦٢٧٤] أضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لاَ تَجُورُ شَهَادَةُ الرَّزَاقِ ،
   الرَّجُل عَلَى الرَّجُل فِي الْحُدُودِ (١١) .
- [١٦٢٧٥] أخبئ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابِ : أَبْطَلَ الْفُضَاةُ شَهَادَةَ الْمُوْتَى ، إِلَّا أَنْ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَاءَ عَلَىٰ شَهَادَةَ الْمُوْتَىٰ .

<sup>(</sup>١) قوله: "في الحدود" بدله في الأصل: "إلا لحدود" ، والمثبت أنسب.





- المجموعة المراق عند الرواق ، قال : أَخبَرَنَا النُّوريُّ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنِ السَّغْنِيُّ قال :
   لا تَجُورُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةِ فِي حَدِّ ، وَلا تُكْفُلُ فِي حَدِّ .
- [١٦٢٧٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ شَرِيعٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةِ في حَدِّ ، وَلا يَكَفُلانِ صَاحِبَ حَدِّ .

#### ٩- بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَام

الم١٦٢٧٦] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا السَّنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي إسمّاعِيلَ :
 لا يَأْخُذُ الْإِمَامِ بشَهَادَةِ نَفْسِهِ .

قَالَ النُّنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : قَوْلَ عَطَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ : رَجُلٌ وَاحِدٌ ، وَقَوْلَ عُمَـرَ ، وَعُفْمَانَ فِيهِ .

- [١٦٢٧٩] / خبئ عَبْدُ الرَّوْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَمْمَوْ وَالنَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَرَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ الْعَبَّاسِ ، أَنَّ عُمَرَيْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـوْفِ : أَرَائِتَ \* لَوْ أَنَّ رَجُلًا زَنَى أَوْ سَرَقَ؟ قَالَ : أَرَىٰ شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : أَصَبْتَ .
- ١٩٢٨٠١ أضرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ
   يَحْمَيْن بْنِ جَعْدَةَ ، أَنَّ عَمْرَبْنَ الْخَطَّابِ رَأَىٰ رَجُلا يَسْرِقْ قَدَحًا ، فَقَالَ : أَلَا يَسْتَحْبِي هَذَا
   أَنْ يَأْتِي بِإِنَّاء يَخْمِلُهُ عَلَىٰ عُنْقِد يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
- العبد المنسرًا عَبْدُ الرَّرَاقِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا النَّ غَيِيْنَةَ، عَنِ النِيْ شُبْرُهَةَ، عَنِ الشَّغِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرِو، أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَاسْتَقْصَى الآخَرُ؟ فَقَالَ: أَتِيَ شُرِيْحٌ فِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: النِّ الأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكُ.
   لَكُ.

<sup>• [</sup>١٦٢٧٦] [شيبة: ٢٩٥١٠]، وتقدم: (١٤١٧٤، ١٦٢٣٧).

<sup>• [</sup>١٦٢٧٧] [شيبة: ٢٩٥١٣]. ١٤٥٧٧]



- [١٦٢٨٢] أضيط عبد الوزّاقي، قال : أخبرَ منا الشَّورِيُّ وَمَعْمَدٌ، عَن إنِي شُبرُ مَهَ ، عَن الشَّعِيعُ ، قال : أشْهدَ رَجُل شَرَيْحًا ثُمُّ جَاءً يُخَاصِمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : اثْتِ الأَسِيرَ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ .
- العمارة المنظرة عند الرؤاقي، قال : أخبرَنا الذن جُرنِجٍ، قال : أخبرَنا عبد الله بن عفرو،
   أنا علقمة بن تضلة، ومعاذبن عثمان المعتصما إلى عند العلك في حلاقيه، وكان عند
   عند العلك شهادة لعلقمة ، قال علقمة : فقال عبد العلك : عندي لك شهادة ، قول في يعلم لك شهادة ، قول عبد العلم عند العلم المعادث ، فقال معاد : الشهد تا عبد العلم ، فلما شهد قلث : الحض يعلم ك فقال : لا أنا الآن شهيد ، ولست قاضيا بيتكما ، ولو لم أشهد قضيت قال : فأراد ذلك ما المعاد بن عند الما دلال .
- [١٦٢٨٤] قال ابن جُرينج: وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلاَفَيِهِ غُلَامًا لَهُ، أَوْ بَعْضَ أَهْدِي يَزِينَ بِإِمْرَأُو لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ، أَوْ عَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدُ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُ عُمْرِينَ عَبْدِ الْعَرْيِزُ أَنْ يَأْخَذَ بِشَهَاتَتِهِ حَتَّى يَشْهَدُ أَرْبَعَةٌ.
- [١٦٢٨٥] انف عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ: أَنْ لاَ يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْهِ، وَلا بِظْنَهِ، وَلا بِشْبَهَةِ.
- [١٦٢٨٦] اخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَـالَ : أُخبِرُثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلْيَكَةَ يَعُولُ : تَبَرَزُ عُمَوْبُنُ الْخَطَّابِ فِي أُجْيَادٍ ، فَوَجَدَرَجُ لَا سَكْرَانُ ، فَطَرَقَ بِهِ الْجَدَادِ ، فَوَجَدَرَجُ لَا سَكْرَانُ ، فَطَرَقَ بِهِ اللهِ مُلْيَكَةَ ، وَكَانَ جَعَلُهُ يَقِيمُ الْحُدُودُ ، فَقَالَ : إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ .

### ١٠- بَابٌ هَلْ يَرُدُّ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ؟

الم١٦٢٨١ أخب يَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلاً
 شَهِدَ عِنْدَ شُرِيْح قَفَال شُرْيِعْ : خُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ .

<sup>• [</sup>١٦٢٨٢] [شبية: ٢٣٣٦٤]، وتقدم: (١٦٢٨١).





المجملة المنظمة المؤاقي، عن التوريق، قال: يؤدُّ الإمامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ، وقالَ شُرَيْحٌ
 لِرَجُل شَهِدَ فِي شَيْءٍ: قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ.

### ١١- بَابُ شَهَادَةِ الْأَحْ لِأَخِيهِ ، وَالإِبْنِ لِأَبِيهِ ، وَالزَّوْجِ لِإِمْرَأَتِهِ

- المعممة المنظمة الموراق المنظمة المنظمة
- النجر عَبْدُ الرَّوْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّ جُرَفِحِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مُرَاحِمُ ٥ ، أَنَّ عُبْنِدُ اللَّهِ مِنْ أَجِي نِوْمِدَ أُخْبَرَنِي مُرَاحِمُ ٥ ، أَنَّ الرَّبْئِرِ أَجْازَ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَجِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَةُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَجِي يَزِيدَ لَهُ .
- [١٦٢٩١] أخبؤ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ إنْ نِ سِيرِينَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخْوَيْنِ الْإَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَذَلَيْنِ .
- [• [١٦٢٩٢] أخبؤ عبد الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَجُورُ شَهَادَةُ الأَخِ
   لِأُخِيهِ ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ .
- [١٦٢٩٣] *الخبــنّا عَبْدُ* الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُــغْبَةَ ، عَـنْ عُمْمَــانَ الْبَشّيّ ، قَالَ : سَمِغْتُ الشَّغْبِيّ يَقُولُ : إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخ
- (١٦٢٩٤) أضرع عَبْدُ الرَّزْافِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا البْنُ أَبِي صَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ عُمْرُ: تَجُورُ شُهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِه، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِه، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِه، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِه، وَالْوَلَدِ لَكِهُ أَمْ يَعْلُ اللَّهُ جِينَ قَالَ: ﴿ مِشَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهْمَاءَ ﴾ والله وين قبل الله جينَ قالَ: ﴿ مِشَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهْمَاءَ ﴾
   [البقرة: ٢٨٦] إلَّا أَنْ يَكُونُ وَالِدًا، أَوْ وَلَذَا، أَوْ أَخَا.
- [١٦٢٩٥] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَـمُ (١ ) يَـذُكُرْ فِيهِ عُمَرَ.





- [١٦٢٩٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْتَ قَ ، عَنْ شَبِيبِ بْن غَرْقَدَة قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا : أَجَازَ لِامْرَأَةِ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا .
- [١٦٢٩٧] أَضِـرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَزْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا<sup>(١)</sup> الزَّوْجِ لِإَمْرَأَتِهِ .
- [ ١٦٢٩٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَتَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الإبْن لِأَبِيهِ ، إِذَا كَانَ عَدْلًا.
- [١٦٢٩٩] أنبِ را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَالرَّوْجُ لِإمْرَأَتِهِ ، وَالْعَبْدُ لِسَيْدِهِ ، وَالسَّيْدُ لِعَبْدِهِ ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا فِيمَا سِوَىٰ ذَٰلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةً.
- [ ١٦٣٠٠] أَخِبْ لِ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ ، عَن الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ .

# $^{(7)}$ بَابُ شَهَادَةِ الْمُكَاتَبِ $^{(7)}$ وَالَّذِي يَسْعَى

• [١٦٣٠١] أخبريًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ.

(١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>• [</sup>١٦٢٩٧] [شبية: ٢٣٣١٤].

<sup>• [</sup>١٦٢٩٩] [شيبة: ٢٣٣١]، وتقدم: (١٦٢١٠).

<sup>(</sup>٢) المكاتب: اسم مفعول من الكتابة، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا)، فإذا أدئ المال صار حُرًا . (انظر : النهاية ، مادة : كتب) .

<sup>(</sup>٣) استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورق بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويـصرف ثمنه إلى مولاه ، فسمى تصرفه في كسبه سعاية . (انظر : النهاية ، مادة : سعني) .

#### للصِّنَّفُ الإمام عَتَذِلَارَ زَافِيا





- [١٦٣٠٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَـنْ قَتَـادَةَ وَحَمَّـادٍ فَـالاً : إِذَا أُعْنِـقَ بَعْضُهُ ، وَكَانَ يَسْعَىٰ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا كَانَ يَسْعَىٰ فَهُونُهُ ، وَكَانَ يَسْعَىٰ لَهُ الْمَبْدُ ، وَقُولُ : لا تَجُورُ شَهَادَتُهُ ،
- [١٦٣٠٣] اخساؤ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ قَالَ:
   لَا تَجْوِرُ شَهَادَةُ الْهُكَاتَ.
- [١٦٣٠٤] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ حَامِرِ قَالَ :
   إِذَا أُعْتِقَ نِضْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
- أو ١٩٣٠ أنب الثراق عَبْدُ الرَّرَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَالِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَالِمِ بْنِ سَمْرَةً ، أَنَّ عُبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَالِمِ بْنِ سَمْرَةً ، أَنَّ عُمْرَقًالَ : إِذَا أَدِّى الْمُكَاتَبُ الشَّعْلَ ، فَلا رِقَّ عَلَيْهِ .
- [١٦٣٠٦] أخب العبد الرزاق، قال: أُخبرَنَا مَغمَر، عن الرُّغْرِيُّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْمُكَاتَب طَلاقُه، وَجِزَاحتُه، وشهَادتُه، وعِبرالله، وويتُه بمنزلة العبد.
- العَمْنِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّوْرِيُّ صَنِ الرَّجُلِ يَنْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ
   سِعايتِهِ، دُمْ يَشْهَدُ، قَالَ: شَهَادَتُهُ جَائِرَةٌ.

# ١٣- بَابُ شَهَادَةِ الْعَبْدِ يُعْتَقُ ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ

١٦٣٠٨ ) أَضِعَلْ عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَنَادَةً قَالَا : إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَائِيُّ ، أَوْ
 عِنْدَ النَّصْرَائِيُّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدِ ، أَوْ صَيِيَّ ، فَقَام بِهَا بَحْدَ أَنْ أَسْلُمَ النَّصْرَائِيُّ ، أَوْ
 أُعْنِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ بَلْغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَرُدُتْ ، لَـمْ تَجْزُ بَعْدَ ذَلِكَ .

۱۰/۵] يا [٥/ ۱۰

<sup>(</sup>١) قوله : ابن عبد الرهن؟ ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحل؛ لابين حيزم (٢٢٩/٨) معزوًا لعبيد الرزاق بإسناده ، يه .





[١٦٣٠٩] اخب إعبد الرزاق ، قال : أُخبرَنا الثّروي في مَمْلُوكِ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فيردُ
 عِنْد القّاضِي ، ثُمَّ يُعتَقُ ، فَيشْهَدُ بِهَا ، قال : قال أَبُو بِشطّام ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيم :
 لَا تَجُورُ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُورُ .

وَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ سُفْيَانَ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ .

- المجترع عبد الرزاق، قال: أخبرنا مغمر، عن قتادة قال: تَجورُ شَهادتُهم إلا المجترئ من قتادة قال: تتجورُ شَهادتُهم إلا في حدد إلى المنافق ا
- ال١٩٣١ الخبراً عَبْدُ الرَّوَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَنْلَتُ لِمَطَاءِ: الْعَبْدُ، وَالنَّصْرَانِيُ يَشْهِدَانِيُ يَشْهِدَانِ، مُمْ يَسْلِمُ هَذَا، وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يَرْجِعَ عَلَيْ شَيئًا، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُ مِنْ قُرْيُشِ مَنْ عَلِم عِلْمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشْهِدَ بِعِ فِي الْإِسْلَام، فَجَازَتُ شَهَادَتُهُ، فَقِدًا مِثْلُه.
- (١٦٣٢١] أضِرْ عَبْدُ الرُّوْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الْخُتَصَمَ إِلَىٰ سَعْدِ بَنُو أَبِي عَبْبَةَ فِي رَبْعٍ بَيْمَتُهُمْ ، فَقَضَىٰ بَشِنَهُمْ مُعَاوِيةٌ بِسَمَهَادَةِ الْمُطَلِّبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، وَشُهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَا أَرَىٰ ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَاهِلِيَّةٍ ، فَمَا أَرَىٰ ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَاهِزًا .
- [١٦٣١٣] قال ابن جُريْج: وَأَخْبَرَنِي ابن أَبِي مُلَيْكَةَ خَبَرَ عَمْرِو هَذَا إِنَايَ ، غَيْر أَنُهُ زَادَ مَعَ الْمُطَلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَةً فَأَجَازُ مُعَاوِيّةُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيّةِ .
   الْجَاهِلِيّةِ .
- (١٩٣١٤ الخبئ عبّد الرزّاق ، قال : أخبرنا ابن جُرنِيج ، قال : أخبرزيي أبوبتخير ، قال عبّد الرقاق ، قال عبّد الرزّاق : وقد سَهِيد بن المُسْيَب ، عن عَمَر بن الخطّاب ، عَن عَمَر بن الخطّاب ، أَمْ قال تَجُورُ شَهَادَهُ الْكَافِر ، والصّبِيّ ، والعَبْد إذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْك ، وشهدُوا بِهَا بَعْدَمَا لِيسَلِم الْكَافِر ، ويَكْبَرُ الصّبِيّ ، ويُغتَقُ الْعَبْد ، إذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عَدُولًا .





- [١٦٣٢٥] انجسزا عبند الرزّاق، قال: أُخبَرَنَا ابن جُرنِج، قال: قال لِي ابن أَبِي سَبزة:
   أخبَرَنِي أَبُو النَّصْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْنِي، عَنْ أَبِي الزُّنَاو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ ثُورَتِيعَة مِنْلَ هَذَا، وَزَعَمَ عَمْرُو أَنْ أَصْحَابَهُمْ عَلْهِو.
- [١٦٣١٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ إِسِ شِهَابٍ، أَنَّ فَإِكَ سُنَّةً.
- الا١٣٦٧] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا السُّ جُريْجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ لِسْنَ
   أَبِي مُلْيَكَةَ يَقُولُ لَحُوا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْتُوهُ عَنْ أَحَدِ .

#### ١٤- بَابُ شَهَادَةِ الصَّبْيَان

- [١٦٣١٨] المسرَّعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا البِنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُو قَاضٍ لِإِنْنِ الزَّبَيْرِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصّبْيَانِ ، فَقَالَ : لَا أَرَى أَنْ تَجُورَ شَهَادَتُهُمْ ، إِنِّمَا أَمْرَا اللَّهُ مِعْنُ نَرْصَى ، وإنْ السَّبِي لَيْسَ بِرَضِيْ ، وقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ لِي : بِالْحَرِيْ إِنْ أَجِدُوا عِنْدَ ذَلِكَ ، إِنْ عَقِلُوا مَا رَأُوا أَنْ يُصَلَّقُوا ، وإنْ نَقَلَ آخَرُ شَهَادَتُهُمْ ، قَالَ : وَمَا رَأَيْثُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزَّبْيْرِ .
- [١٦٣١٩] اخسرًا عَبْدُ الرُوَّاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَحْمَوْ ، عَنْ أَيُّوبِ ، عَنِ ابْنِ أَمِسِي مُلَيْكَةَ أَشَهُ كَانَّ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبْنِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ ، فَلَمْ يُحِزِّهُمْ وَلَمْ يَرْشَهَادَتُهُمْ شَيْئًا ، فَسَأَلُ ابْنَ الزُّبْنِي ، فَقَالَ : إِذَا جِيَّ يِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، جَازَتُ شَهَادَتُهُمْ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: تُكْتَبْ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّىٰ يَكْبُرَ الصَّبِيُّ ، فُمَ يُوقَفُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ .

# كاك الشَّهُ إِذَاكِ



- [١٦٣٢٠] أَخْبُ إِلَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: شَهِدُتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السِّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ .
- [١٦٣٢١] أخب رًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ شُرَيْحًا : أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانِ فِي أَمَةٍ قَضَىٰ فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ.
- [١٦٣٢٢] أَخِبْ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَىٰ (١) ابْن أَبِي عَرَّةً ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ ، بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَيَدْعُوهُمْ كُلُّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ
- [٦٣٣٣] أفب رًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : زَعَمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَصَالِحُ أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغ الْخُلُّمَ شَهَادَةٌ.
- [١٦٣٢٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةً ، حَدِيفًا رَفَعَهُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ شُرَيْحًا : أَجَازَ شَهَادَةً الصَّبْيَانِ عَلَى الصَّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدُّدُوا ، وَثَبَتُوا(٢) عَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا .
- [١٦٣٢٥] أنبِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ شُـرَيْحًا أَجَـازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ .

<sup>• [</sup>٢٦٣٢٠] [شيبة: ٢١٤٤٣].

<sup>• [</sup> ١٦٣٢١] [شيبة : ٢١٤٤٦ ، ٢٣٢٤].

<sup>• [</sup>١٦٣٢٢] [شبية: ٢١٤٤٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي عيسي " خطأ ، والتصويب من مصادر ترجمته ، وهو: عيسي بن أبي عزة مولى عبد الله بن الحارث الشعبي ، ابن عم عامر الشعبي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿وتمنوا ، ولعل الأليق ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>١٦٣٢٥] [شيبة: ٢١٤٣٥]، وتقدم: (١٦٣٢٤).





- المعتمرة المؤرّاق ، قَالَ : أُخْبَرَنَا البن جُرنِّج ، قَالَ : أُخْبَرَنِي هِشَامُ بن عُـرُوة ،
   عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : إِنَّ شَهَادَة الصَّبْيَانِ تَجُورُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيُؤْجَدُ بِأَوْلِ قَرْلِهِمْ .
- الا٢٣٣٧] أخب عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَوِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
   عَنْ عَلِي ً ، أَنَّهُ قَالَ : يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ ، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ .
- [١٦٣٢٨] قال: وَأَخْبَرَنِي ٣ عَمْرُو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَتْهُ كَانَ يُجِيرُ شُهَادَةَ الصُّبْنَانِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا يُجِيرُ شَهَادَتَهُمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ مِنَ الرَّجَالِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَغْضِي بِسَهَادَتِهِمْ، إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمُهُمْ أَهْلُهُمْ.
- [١٦٣٢٨] أضراع عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخبِرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ السِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ السِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ السِن اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ السِن المُصَيِّدِ قَالَ: عَلِمُوا المُصَيِّدِ قَالَ: عَلِمُ وَا مَتَّلَى يَشُولُ قَالِلٌ: عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا.
- [١٦٣٣٠] أخب المؤالق، قال : أُخبَرَنَا الذن جُريعٍ، قال : حَدَّثِنِي أَيْضَا عَنِ النِن أَبِينِ النِن أَلِينَ عَنِهُ الزَوْاقِ، قَالَ : المُنتَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادةُ الصَّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَقُوا .
- [١٦٣٢١] قال ابن جُرِيْج : وَسَيْلَ ابن شِهَاب، عَنْ غِلْمَان بِلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ عُلَام، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ عُلَام اتَّكِر مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ عُلَام اتَّكِر مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ كَسَرَهُ، فَقَالَ : لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَصَى مِنَ الزَّمَانِ ثُقْبَل، حَتَّى كَانَ أُولَ مَنْ قَصَى بِهَا مِنَ الزَّمَانِ ثُقْبَل، حَتَّى كَانَ أُولَ مَنْ قَصَى بِهَا مِنَ الزَّمَانِ عُلَى أَمْرِ واجدٍ فَهُو عَلَى مُصَى بِهَا مِنَ الْمُعْدِق مِرَوَانُ ، فَإِذَا اجْتَمَعْتُ شَهَادةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أُمْرِ واجدٍ فَهُو عَلَى مَا شَهِلُوا بِهِ ، فَإِذَا اجْتَمَلُوا ، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلَافَهُمْ يُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى الْمَانِ مُن بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ .

<sup>• [</sup>۱۲۳۲۸] (شبیة : ۲۱٤٤۷]. ۵[۱۰/۱۵ ب].



# ١٥- بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَّهَادَةٍ ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا

- المجارة المؤاق ، قال : أُخبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ النِي فِلْسِ ، عَنْ أَسِي جَابِرِ
   البَيْنِاضِيُ ، عَنِ النِي الْمُسَيَّدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ
   الأُولَ ، وَتُرِكِ الْآخِرَةُ ، وَأُنْوِلُ مَنْزِلَةَ الْغُلَامُ .
- ه [١٦٣٣] أَخِسِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَةُ .
- ا [ ۱۹۳۳ ا اخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرْئِح ، عَنِ ابْنِ أَبِي وَثْسِرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرِ الْبَيَاضِيُّ ، عَنِ الرَّبُ لِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ لُمْ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- [١٦٣٣٥] انبئ عَبْدُ الرَّدُاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الشَّغِييِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ، فَيْغَالُ: أَعِنْدُكِ شَهَادَةً؟ فَيَغُولُ: لاَ، ثُمْ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيرُ شَهَادَتُه، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: الشَّاهِدُ يُوسَعَ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ، مَا لَمْ يَسْضِ الْحُكُمْ، فَإِذَا مَضَى الْحُكُمْ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ، عَرْمَ مَا شَهِدَ بِهِ.

#### ١٦- بَابُ الشَّاهِدِ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ

- [١٦٣٣١] أخب يَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، أَنَّ شُرَيْحًا : شَهِدَ عِنْدَهُ
   رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَنضَى الْحُكَمَ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ .
- [١٦٣٣٧] أَنْسِزًا عَبْدُ أَالرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ رَجُلًا ،

ه [ ۱٦٣٣٢ ] [شسة : ۲۹۷۲۲ ] ، وسيأتي : (۱۹۵۸ ) .

<sup>• [</sup> ١٦٣٣٥ ] [شيبة : ٢٣٠٥٢ ].

<sup>.[1</sup> NY /o] t



فَقَضَىٰ الْفَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ، فَقَالَ: لَـمُ أَشْهَدُ بِشَيْءٍ، فَالَ: يَقُولُ: إِذَا فَضَى القَاضِي مَضَى الْحُكُمُ .

- [١٦٣٣٨] اخْسِرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا هُشْيُمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوْيُهِ، أَنْهُ
   سَمِعَ الشَّغْبِيُ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُـلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُـهُ، فَفَرَق بَيْنَهُمَـا بِشَهَادَتِهِمَا هُمَّ تَرْوَجُهَا أَحَدُ الشَّاهِدِينَ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِـلَتُهَا، فُمَّ يَرْجِـمُ الشَّاهِدُ النَّذَاهِدُ اللَّهَاعِدُ الشَّاهِدُ اللَّهَاعِدُ اللَّهَاعِدُ اللَّهَاعِدُ اللَّهَاعِدُ اللَّهَاعِدُ اللَّهَاعِدُ اللَّهَاعِدُ اللَّهَاعِدُ اللَّهَاعِدُ اللَّهَاعِدِينَ إِلَى رَجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ .
- العَمْنَةُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ رَجُلِ فَقُضِيَ
   عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْكُوا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَالا : شَهَادَتُنَا بَاطِلةٌ ، قَـالَ : إِنْ كَانَـا عَـدُلَيْنِ يَـوْمَ شَـهِدَا
   جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُرِدُّ الْمَالُ إِلَى الأَوْل .
- اعتماراً المنسوع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبِرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ
   رَجُل بِحَقَّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِرُّورٍ يَغْرَعَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا .

#### ١٧- بَابُ الشَّاهِدِ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ

- (١٦٣٤١) أنبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَجِي مُعَادِيَةَ ، قَـالَ : سَـأَلَتُ السَّعْغِيُ قُلْتُ : يُشْهِدُنِي (٢٠ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ ، فَأُوتَى بِكِتَابِ يُشْهِهُ كِتَابِي ، وَحَساتَم يُشْهِهُ خَاتَعِي ، وَلَا أَذْكُرُ، فَقَالَ الشَّعْهِيُّ : لَا تَشْهَدُ (٢٠ حَتَّى تَذْكُرُ.
- [٦٦٣٤٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَـانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ .
- [١٦٣٤٣] اخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : قَـالَ ابْنُ شِـهَابٍ : كَـانَ
   ئِفْضَىٰ فِي الزَّمَانِ الأَوْلِ بِشَهَادَةِ الْمُؤتَىٰ ، فَلَمَّا أَخَـدُتِ النَّـاسُ الْمَظَـالِمَ ، وَاكْتِتَـابَ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «والآخر» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ يشهدنِ ، تصحف في الأصل: ﴿ يشهد في ،

<sup>(</sup>٣) قوله : «لا تشهد؛ بدله في الأصل : «لا بد تشهد» ، ولعل ما أثبتناه الصواب.



شَهَادَةِ الْمَوْتِى، أَبْطُلَ النَّصَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةُ الْمَوْتِى، وَاللَّعْوَىٰ عَلَى كُلُّ مَثِتِ، وَاللَّعْوَىٰ عَلَى كُلُّ مَثِتِ، وَاللَّعْوَىٰ عَلَى كُلُّ مَثِتِ، أَوْ يَكِتَابِ عَلَى حَضَّى يَخْرِفَ كِتَابِ كَانِيهِ، فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةُ أَعْلِي بِشَهَادَتِهِ، وَمَنْ جَاءَ بِكَتَابِ يَعْرِفُ حَطَّ صَاجِبِه، كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الذِي ادَّعَىٰ عَلَيْهِمْ، وِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَلَا الْكِتَابِ عَلَى صَاجِبًا كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الذِي ادَّعَىٰ عَلَيْهِمْ، وِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَلَا الْكِتَابِ عَلَى صَاجِبًا كَانَتْ فِي الْأَيْمَانُ عَلَى الذِي ادَّعَىٰ عَلَيْهِمْ، وِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَلَا الرَّعَانُ اللَّهِ عَلَى صَاجِبًا مَنْ عَقْ مَا لَهُ عَلَى الْكِتَابِ عَلَى صَاجِبًا مَنْ عَلَيْهِمْ، وَلَيْهِمْ مَنْ الْكِتَابِ عَلَى عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمَعْنُ وَالْمِعْلِيقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهِ الْمُعَلِّى اللَّهِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ .

#### ١٨- بَابُ الَّذِي يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً

[١٦٣٤٤] أَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَمْمَرٌ ، عَـنْ هَـارُونَ بْنِ رِئَـابِ ، عَـنِ ابْنِ
 الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيْرَىٰ أَنَّ عِنْنَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدُهُ شَهَادَةً ،
 قَالَ : هُوَ شَاهِدُ زُودٍ .

#### ١٩- بَابُ السَّمْعِ شَهَادَةٌ ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي

- [١٦٣٤٥] /فبسيًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ثَا الظَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرُّفٍ ، عَنِ السَّمْغِيِيُ قَالَ : شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً .
- [١٦٣٤٦] /فبئو عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عِيسَىٰ بْنُ أَبِي عَـرَّةَ شَهِدَ عَامِرًا : رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفِ خَبِيءِ لِرَجُلِ .
- [١٦٣٤٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، صَنِ الْأَسْوَدِ بْـنِ قَـيْسِ قَـالَ : سَمِعْتُ شُرِيْحًا ، يَقُولُ : لاَ أُجِيزُ شَهَادَةً مُخْتَفِ .
- المَّامَةِ الرَّامِةِ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْحَكم بْنِ عَتَيْبَة ،
   عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادةُ المُخْتَفِي ، إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَاجِرِ الْفَاجِرِ .

<sup>• [</sup>١٦٣٤٥] [شيبة: ٢٢١٩٤]. ١٩٤٥]





# ٧٠- بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ

- و ١٦٣٤٩] اخسيًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَنْ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لاَ تَرِثُ مِلَّةً مِلَّةً ، وَلا تَجُورُ شَهَادَةً مِي سَلَمَة بْنِ عَلَيْهُ مِلَّةً مِلَّةً ، وَلا تَجُورُ شَهَادَةً مِي سَلَمَةً مُنْ مِلْوَ إِلاَّ أَمْةَ صَحْمَدِ ﷺ ، وَإِنْ شَهَادَةً مَجُورُ عَلَى مَنْ مِبَوَاهُمْ .
- (١٦٣٥-١) أُخِبرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخِبرَنَا زَهْعَهُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْخُراسَانِيِّ ،
   عَن إنِن شِهَابِ قَالَ : لاَ تَجُورُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَىٰ ، وَلاَ النَّصَارَىٰ عَلَى الْيَهُودِ عَلَى النَّهُوءِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَاهُم اللَّهُ عَنَاهُم أَلْعَدَاوَةً وَاللَّهِ عَنَاهُم اللَّهُ عَنَاهُم اللَّهُ عَنَاهُم اللَّهُ عَنَاهُم ، قَالَ : ﴿ وَأَلْقَيْنَا تَبْتُهُمُ ٱلْعَدَاوَةً وَاللَّهِ عَنَاهُم اللَّهُ عَنَاهُم اللَّهُ عَنَاهُم ،
   [المادة: ٢٤] .
- امتراً المجتبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلَتُ الرُّهْرِيُّ ، عَـنْ شَـهَادَةِ
   أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَقَالَ : تَجُوزُ .
- [١٦٣٥٢] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنْ (١) قَصَادَةَ وَرَبِيعَـةَ بِنِ
   أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَرُ قَالًا : لَا تَجُـورُ شَـهَادَةُ الْيَهُ ودِ عَلَى النَّصَارَىٰ ، وَلَا تَجُـورُ شَـهَادَةُ
   النَّصَارَىٰ عَلَى الْيَهُودِ .

قَالِ عِبدَ الرُّاق : وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَلِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَىٰ هَذَا .

- [١٦٣٥٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ النَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينِ ، عَنِ الشَّغْنِيُّ قَالَ :
   لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةً عَلَىٰ مِلَّةً إِلَّا الْمُسْلِدِينَ .
- [١٦٣٥٤] أضِرَاعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُغْبَة ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَم ،
   وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْنَهُودِيُّ عَلَى النَّصْرَائِحِ ، وَالنَّصْرَائِعِ عَلَى الْبَهُودِيُّ ، فَقَالَ الْحَكُم :

٥ [٢٦٣٢٩] [شيبة : ٢٣٣٣٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: اوا، وهو خطأ.

<sup>• [</sup>١٦٣٥٣] [شيبة: ٢٣٣٣١ ، ٢٣٣٣٤] ، وتقدم: (١٠٩٦٩) .

<sup>• [</sup>۲۳۳۲، ۲۳۳۲۷] [شبية: ۲۳۳۲۷، ۲۳۳۲].



لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينِ عَلَى دِينِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِذَا كَانُوا عُلُولًا فِي دِينِهِمْ .

- [١٦٣٥٥] انبسرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
   وَثَّابِ ، عَنْ شُرَيْح أَنْهُ كَانَ يُحِيرُ شَهَادَة أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .
- [١٦٣٥١] أخب لَو عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَىٰ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِيرُ شَهَادَة الْيَهُودِيُّ عَلَى النَّهُ مَرَائِيَّ عَلَى الْيَهُودِيُّ .

وَرَوَىٰ خِلَافَهُ أَبُوحَصِينٍ .

- [١٦٣٥٧] افبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
   عَبْدِ الْغَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيَّ عَلَى نَصْرانِيِّ ، أَنْ نَصْرانِيَّ \* عَلَى مَجُوسِيَّ .
- المعتدا / المجسوّع عَبْدُ الرُّوْافِ ، قالَ : أُختِرَنَا النَّوْرِيُّ فِي نَضْرَائِيِّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَىٰ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ يَرْهُم ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَىٰ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَىٰ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ وَرْهُم ، قَالَ : هُـوَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَىٰ تَصُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ .
- (١٦٣٥١) أضراع عَبْدُ الرَّزْاقِ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيَّ اشْتَرَىٰ مِنْ مُسْلِمِ دَائِمةً ،
   فَجَاء نَصْرَانِيٌّ فَادْعَىٰ أَنَّهَا دَائِثُهُ ، وَجَاء بِشُهُودِ مِنَ النَّصَارَىٰ ، قَالَ : يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيٌّ ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ ، إِلَّا بِبَيْتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِ ، إِلَّا بِبَيْتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
- ١٦٣٦٠ ] أضِيرًا عَبْدُ الرَّوْاتِ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا الشَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ صَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ
   أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَائِيًّا ، وقَالَ الآخَوْ : بِلْ كَانَ نَصْرَائِيًّا وَأَسْلَمَ ، وَجَاء الْمُسْلِمُ بِشُهُودِ
   مِنَ النَّصَارَى أَنْهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَجَاء الشُّرائِيعُ بِشُهُودِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْهُ لَمْ يَكُنْ
   مِنْ النَّصَارَى أَنْهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَجَاء الشُّرائِيعُ ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادة اللَّينِ قَالُوا : لَمْ
   أَسْلَمَ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادة التَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادة اللَّينَ قَالُوا : لَمْ

<sup>• [</sup>٥٥٣١٨] [شيبة : ٢٣٣٢٣].

<sup>• [</sup>۷۶۳۲۷] [شيبة : ۲۲۳۲۲]، وتقدم : (۱۰۹۷۱). ١٤[٥/٣١].





١٩٣٦/١) أضرعً عَبْدُ الرَّزْاقِ، قَالَ: قَالَ مَغْيَانُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَشَرِكَ مَالًا ، فَجَاءَ مُصْرَانِعٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا ، وَجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا ، قَالَ : إِنَّمَا يَدْعَيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا يَضَغَيْنِ ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَحَ المُسْلِمِينَ ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيْئَةٌ .
 الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيْئَةٌ .

#### ٢١- بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

- [١٦٣٣٢] / فبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِنسَاهِمِ ، عَنْ شَهْرَوْمِ قَالَ : لا تَجُورُ شَهَادَةُ النَّهُودِيُ ، وَالنَّصْرَافِيُّ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَلا تَجُورُ فِي السَّفَرِ اللَّهِ فِي السَّفَرِ ، وَلا تَجُورُ فِي السَّفَرِ إلَّهِ فِي النَّهِ وَلا يَجُورُ فِي السَّفَرِ اللَّهِ فِي الْوَصِيَةِ .
- [١٦٣٦٢] افسيا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ عَيْنِيَةَ، عَنْ زَكِرِيًا، عَنِ الشَّغِيئِ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَخْبَرَ البنُ عَيْنِيَةً مَا مَنْ رَجُلاً الْكِتَابِ، إِشَا مِنْ خَفْعَمَ مَاتَ بِأَرْضِ مِنَ الشَوَادِ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيتِهِ رَجُليْنِ مِنْ أَخْلِ الْكِتَابِ، إِشَا يَهُودِيْنِيْنِ، وَإِنْ عَا وَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعِرِيِّ، فَأَخْلَقُهُمَا بعُدَ صَلَاةَ الْعَصْدِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْهَا لَوَصِيتُه بِعَيْنِهَا، مَا بَدَّلًا، وَلَا عَيْرًا، وَلَا كَتَمَا، فُحُ أَجَازَهَا.
- [٦٦٣٦٤] أخبئ عَبْدُ الرُّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَهْمَرٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَـنِ إِسْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [الماهم: ١٠٠]، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
- [١٦٣٣٥] اخبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : ﴿ أَزُ عَاخَرَانِ ﴾ [المائد: ١٠٦] : مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يكونوا» ، والمثبت الصواب.

<sup>•[</sup>۲۲۳۲۲][شيبة: ۸۸۸۲۲].

<sup>• [</sup>٦٣٦٣] [التحفة : د ١٣ - ٩] [شيبة : ٢٢٨٨٩] .





المجتمع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَة قَالَ : مِنْ أَهْل الْهِلَّةِ؟ قَالَ النَّوْرِيُّ النَّغْرُ مِلَّة ، وَالْإِسْلاَمُ مِلَّة .

#### ٢٢- بَابُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟

- الاجتماء الخبسة عنبذ الرزّاق، قال: أخبرَرَنا مَعْمَرُ، عنْ أَيُوبَ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِمِرِينْ،
   قال: كَانَ كَمْبُ ٩ بْنُ سَوْرِ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِو الْإِنْجِيلَ، مُمَّ يَأْتِي بِهِ
   إلى المَذْبَح وَيَخْلِفُ بِاللَّهِ.
- [١٦٣٦٨] أضِرًا عَبْدُ الرِّزْاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَـنْ جَـابِرٍ، عَـنِ السَّغْبِيِّ، عَـنْ
   مَشرُوقِ قَالَ: كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ، وَكَانَ يَمُولُ: أُنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَلِّ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَلِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ \* [الله: ٤٩].
- [١٦٣٦٩] أخبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ،
   أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيُّ أَخْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : لَوْ أَذْخَلَهُ الْكَزِيسَةَ .

#### ٢٣- بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- ١٦٣٧٠١ / أخسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ إبْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْسُ مُوسَى ، أَنَّهُ
   حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ وَأَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَلْ ثَابَ .
- [١٦٣٧١] أخبئ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا
   تَابَ الْغَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتْهُ .
- [١٦٣٧٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَمْمَوْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ النِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :
   إِذَا ثَابِ الْقَاذِفُ فَبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، قَالَ الرُّهْرِيُّ : وَتَوْيَتُهُ أَنْ يَكَذَّبَ نَفْسَهُ .

١٣/٥]١

<sup>• [</sup>۲۳۲۸] [شبية: ۸۹۷۸].





- المنبئ عبد الرؤاق ، قال : أخبرنا مغمو ، عن الرُهْرِيِّ قال : شهد على المفيرة فلا من المنبئ على المفيرة فلائة بالرئا ، وغهم والسنتنا المهم ، فتاب رئادة بالرئا ، وغهم والسنتنا الهم ، فتاب رئادة بالرئال والمنتنا المهم ، فتال والمنافز و
- •[١٦٣٧٤] اخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : أُخْبَرَنِي إِبْرَاهِيم بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيم بْنُ مَسْلِم ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيم بْنُ مَيْسَرَة ، عَنِ الْبُو الْمُعْبِرَة أَنِيعَةٌ بِالرُّنَّا ، فَتَكَلَ رِيَادٌ ، فَحَدُ عُمْرُ الْفُلاقة ، ثُمُّ سَأَلُهُم أَنْ يَتُوبُوا ، فَتَالِ اثْنَانِ فَقْبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وأَبْنِ أَبْرِبَكُوةً أَنْ يَتُوبُ ، فَكَانَتُ الْمُنانِ فَقْبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وأَبْنِ أَبْرِبَكُوةً أَنْ يَتُوبُ ، فَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْل مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَات .
- [١٦٣٧٥] أخب عندُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : قَالَ الشَّغْبِيُ لِإِبْرَاهِيمَ : لِهَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةِ الْقَاوِفِ؟ قَالَ : لِأَنَّا لَا نَدْدِي أَتَابَ أَمْ لَهُ يَتُبُ .
- [١٦٣٧١] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِغْتُ الشَّغْنِيِّ يَقُولُ:
   يَقْبُلُ اللَّهُ تُؤْبِتُهُ وَلاَ تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ يَغِنِي الْقَاوْفَ.
- [١٦٣٧٧] اخسيرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ السَّغْمِيِّ ، عَنْ شُرِيعَ قَالَ : أُجِيرُ شَهَادَة كُلِّ صَاحِبِ عَدِّ ، إِلَّا القَاذِف ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبُّهِ .
- المعتمدا الخبسوا عبد الوزاق ، قال: أخبرنا مغمر ، عن قضادة ، أو غيرو ، عن الحسن قال: لا تُغبر من المحسن الذ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

[١٦٣٧٩] / خبسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ عُمَّرَ ، عَنْ عَبْـدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ
 الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكِ حُدَّ ، ثُمَّ عَنِقَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَانَتُهُ الله .

<sup>• [</sup> ١٦٣٧٧ ] [شيبة : ٢١٠٣٨ ; ٢٣٣٤٢ ] ، وتقدم : (١٤٣٧٥ ) .

<sup>• [</sup>۲۳۷۸] [شيبة: ۲۱۰۲، ۲۱۰۶]، وتقدم: (۲۲۳۷).



[١٦٣٨٠] اخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَ الثَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا جُلِدَ الْيَهُ وَدِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ
 في قَذْفِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفِ ، ثُمَّ عُنِنَ لَمْ نَجُرُ شَهَادَتُهُ .
 الْعَبْدُ فِي قَذْفِ ، ثُمَّ عُنِنَ لَمْ نَجُرُ شَهَادَتُهُ .

#### ٢٤- بَابُ هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا؟

ال١٩٣٨ النَّب يَوْ عَبْدُ الرَّوْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ زَسْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿أَلا أَخْبِرُكُم بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ؟ اللَّذِي يُؤْدَي شَهَادَتُهُ قَبْلَ أَنْ مِنْكُم بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ؟ اللَّذِي يُؤْدَي شَهَادَتُهُ قَبْلَ أَنْ مِنْكُم بِنَيْ الشَّهَدَاءِ؟ اللَّذِي يُؤْدَي شَهَادَتُهُ قَبْلَ أَنْ مِنْكُولُهُم بِنَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَ

(١٦٣٨٦ عَ أَخْبَ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «خَيْبُرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدْى شَهَادَتُهُ قَبَلَ أَنْ يُسْأَلُ عَنْهَا» .

[۱۹۳۸] افضى عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحْمَدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ عَمْوِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَمْوِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ اللَّهِ عَبْهِ ، فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلُ : عَنْ اللَّهُ عَنْهَا ، فَأُخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلُ : لَا أَخْبِرُكُ بِهَا أَنَّ اللَّهُ عَرْبِحُمُ أَنْ يَرْعُوى .
 لَا أُخْبِرُكُ بِهَا أَنَّ ، لَعَلَّهُ يَرْجِمُ أَنْ يَرْعُوى .

# ٢٥- بَابُ الشُّهَدَاءِ إِذًا مَا دُعُوا

[١٦٣٨٤] انسىزا عنبد الززّاق ، قال : أخبرتا ابن جُرنيج ، عَنْ عَطَاء ومُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ :
 ﴿ وَلا يَأْبَ كَايِبُ ﴾ (١٦ [البقرة : ٢٨٢] ، قالا : وَاحِبُ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُب ، ﴿ وَلا يَأْبَ اللّهِ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُب ، ﴿ وَلا يَأْبُ
 الشَّهَمَة ﴾ [البقرة : ٢٨٢] ، قالا : إذَا كَانُوا قَدْ شَهْدُوا فَبْلَ ذَلِكَ .

٥ [ ١٦٣٨١ ] [ التحفة : م دت س ق ٢٥٧٤ ] [ الإتحاف : عه طح حب ط حم ٤٨٨٥ ] .

<sup>(</sup>١) بعده في «كنز العمال؟ (٧/ ٢٣) معزوًا لعبد الرزاق: ﴿ إِلَّا عند الأمير؟ .

<sup>•[</sup>١٦٣٨٤][شيبة: ١٨٢٠، ١٨١٢، ٢٢٨١٠].

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «ولا شهيد» ، ولعله سبق قلم من الناسخ .





- [١٦٣٨٥] أخب إلى عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَة، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيم: أَذْعَن إلى شَهَادَة فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى، قَالَ: إنْ شِنْتَ فَلا تَشْهَدُ.
- ١٦٣٨٦ ] أخبئ عَبْدُ الرَّزُاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَبُو حَيِّ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ
   الْحُسَنَ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أَذْعَن إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهٌ ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ شَهِدْتَ ، وَإِنْ شِنْتَ شَهِدْتَ ، وَإِنْ
   شِنْتَ فَلا تَشْهَدُ .
- [١٦٣٨٧] أخب الغراق عند الغراق ، قال : أخبرنا مغمر ، عن البن طاؤس ، عن أبيد في قوليد :
   ( وَلا يُضَارُ كُلِثِ وَلا يَضِيدُ ﴾ [البقرة : ١٨٢] ، قال : إذا دُجِئ ، فقال : لي حاجمة .
- [١٦٣٨٨] قال مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَنَادَةُ ﴿ لَا يُصَاّرُ كَلِيُّ ﴾ [البغرة: ٢٨٢] فَيَكُتُبُ مَا لَـمْ يُمُلَلُ عَلَيْهِ ، ﴿ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] ، فَيَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُسْتَشْهَدُ .
- [١٦٣٨٩] / فبدأ عبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا البَنْ جُـرَيْجٍ ، عَـنْ عَطَـاءِ قَـالَ : ﴿ وَلَا يُـصَّارً كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٧] ، أَنْ يُؤَدِّيا مَا قِبَالَهُمَا .

#### ٢٦- بَابُ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ

- ال ١٦٣٩٠١٥ الخبرع عَبْدُ الرَّوْاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِيعِ قَالَ: أُخْبِرِثُ أَنَّ النَّبِئِ ﷺ ابْسَاعَ مِنْ أَعْزَابِئِ قَرَسَا، فَقَالَ النَّبِئِ ﷺ: «ابتَعْتُهُ بِكَلَّهُ»، فَقَالَ الْأَعْزَابِئِ : بَلَ بِكَلَا، فَوَجَدَهُمَا خُرْنِهُهُ بُنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِئُ يَخْلِفَانِ فِي النَّمْنِ، فَشَهِدَ خُرْنِهُهُ لِلنَّبِئِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِئِ ﷺ: «أَحَضَرَتَنا؟» \* فَقَالَ: بَلَ عَلِمْتُ أَنْكَ صَادِقٌ، لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًا، فَجَعَلَ النَّبِئِ ﷺ؛ شَهَادَتُهُ شَهَادَةً رَجَلَينٍ.
- ال ١٦٣٩١٥ / اخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي البُنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ لِن عُمَارَةَ ، عَنْ خُرَيْمَةَ بْنِ قَابِتِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِي ﷺ فَرَسَا أَنْفَى ، ثُمَّ ذَهَب ، فَرَاد عَلَى النَّبِي ﷺ ، ثُمْ جُاحَدُ أَنْ يَكُونَ بَاعَهَا ، فَمَرِّبِهِمَا خُرَيْمَةُ بُنُ قَابِتِ فَسَمِعَ النَّبِي ﷺ





يَقُولُ: «قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ» ، فَشَهِدَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَلَمَّا ذَهَبَ الْأَعْرَابِيُّ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحَضَرْتَنَا؟» قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ تَقُولُ : قَدْ بَاعَكَ ، عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقَّ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، قَالَ : «فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْن» .

- ٥ [١٦٣٩٢] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَوْ قَتَادَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا ، أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَىٰ النَّبِيِّ عِيدٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيدٌ : ﴿ فَدْ قَضَيْتُكَ \* ، قَالَ الْيَهُودِيُّ : بَيُّنْتُكَ ، قَالَ : فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الْأَنْصَارِيُ ، فَقَالَ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاكَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : "مَا يُلْرِيكَ؟ اقَالَ : إِنِّي أُصَدِّقُكَ بِأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ ، أُصَدِّقُكَ بِخَبَر السَّمَاء ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْن .
- ٥ [١٦٣٩٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْسنِ زَيْسدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ: لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ رَجُدُتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْةٍ ﴾ إِلَىٰ ﴿ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، قَالَ: وَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَىٰ: ذَا الشَّهَادَتَيْن، أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْن .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ .

• [١٦٣٩٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ : أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ فَرَس فَمَاتَ ، فَلَمَّا جَاءَ يَطْلُبُ الشَّهَادَةَ ، قَالَ صَاحِبُنَا: هُوَ ذَكَرٌ، وَقَالَ الَّذِي أَشْهَدَنَا: بَلْ هُوَ أُنْثَىٰ، فَإِنْ شَهِدْنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ، فَهُ وَ قَاتِلُهُ بِالسِّيَاطِ ، فَقَالَ وَهْبٌ : اشْهَدْ بِمَا قَالَ لَكَ ، وَأَنْجِهِ مِنْ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ .

٥ [١٦٣٩٣] [التحفة: خ ت س ٣٧٢٩، خ ت س ٣٧٠٣] [الإتحاف: حم حب ٤٧٦١].







# ٠٠- كِتَالِكَالِكِاتِكَا

#### ١- بَابُ قَوْلِهِ لِلْمُكَاتَبِ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]

- [١٦٣٩٥] مرثنا أبو القاسم (1 عبد الأغلى بن مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ بنِ عَبدِ الأُغلَى الْبَوْسِيُ الْقَاضِي بِصِنْعَاء قَالَ : حَدَّمَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ اللَّهْرِيُّ قَالَ : قُلْتُ لَعْطَاء : مَا قَوْلُهُ : قَالَ : قُلْتُ يَعْفُوبَ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ اللَّهْرِيُّ قَلْلَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ عَلَى عَبْدِ الرَّوْلُو بْنِ هَمَّام ، عَنِ ابْنِ جُرْنِجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : مَا قَوْلُهُ : عَلَيْتُهُمُ مُوانِ مَعْمَلِ الْعَلَى مُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيلُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال
- [١٦٣٩٦] قال ابْنُ جُرِيْج: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [السرد: ٣٣] الْخَيْر: الْمَالُ، كَائِنَةُ أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا الْخَيْر: الْمَالُ، كَائِنَةُ أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتُ مُعَالِمَةً أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتُ .
  - [١٦٣٩٧] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : هُوَ الْمَالُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «الوصايا» خطأ ، والصواب المثبت ، وكتاب الوصايا يأتي بعد .

المكاتب: اسم مفعول من الكتابة ، وهي : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجَمًا (مقسطًا) ، فإذا أدى المال صار خرًا . (انظر : النهاية ، مادة : كتب) .

<sup>(</sup>٢) كذا وقعت كنيته في الأصل؛ ووقع في وفهرسة ابن خيرة (ص١٢٨) تكنيته بأبي محمد، وهو المذكور في الإكال الإكبال؛ لابن نقطة (١/ ٤٣٠)، واقتوضيع المشتبه، لابين نـاصر الـدين (٦٤٩/١) وغيرها. وذكره الجندي في اللطبقات؛ (١/ ١٤٥) كالمثبت. و دكره الجندي

<sup>.[[</sup>이이]합

<sup>• [</sup>١٦٣٩٦] [شيبة : ٢٣٣٠٧، ٢٣٣٠٧].





- [١٦٣٩٩] *مِدالزاق*، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ <sup>(١)</sup> عَبِيدَةَ قَالَ: إِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ.
  - [١٦٤٠٠] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : دِينٌ وَأَمَانَةٌ .
- [١٦٤٠١] عبد الزان ، عن النوري ، عن مُضيرة ، عن إنسواهيم قال : ﴿ إِنْ عَلِمْ مُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] ، قال : صِدْقًا وَوَقَامً .

#### ٧- بَابُ وُجُوبِ الْكِتَابِ وَالْمُكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ

[١٦٤٠٢] أخب إ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : وَاجِبٌ عَلَيْ
 إذَا علِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَارِيَهُ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا وَإِجِبًا .

وَقَالَهُ (٢) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتَأْثُوهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ : لَا .

- [١٦٤٠٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَال : سَأَل سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ
   الْكِتَابَة ، قَأَيْن أَنسٌ فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدَّرَة ، وَتَلا : ﴿ فَكَايْبُوهُمْ ﴾ [الور: ٣٣] ،
   فَكَاتَبَهُ أَنشٌ .
- ١٦٤٠٤ عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أُخْبَرَهُ، أَنْ مِيرِينَ سَأَلُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ الْكِتَاب، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَأَبَىٰ (")، فَانْظَلَقَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ابن؛ خطأ ، والصواب المثبت ؛ فمحمد ، هو : ابن سيرين ، وعبيدة ، هو : السلماني .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (وقالها).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واثبتناه من قصحيح البخاري؟ معلقًا (٣/ ١٥١) من طريق ابن جريج، عن عطاه، عن موسئ بن أنس، به .



إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأَدَّاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَنسِ: كَانِيْهُ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالـدُّرَةِ، وقال: كانِيْهُ، فَقَالَ أَنْسٌ: لا أَكَانِيُّهُ، فَضَرَبَهُ بِالدُّرَةِ، وَتَلاّ: ﴿ فَكَالِيَهُمْ إِنْ عَلِينَتُمْ فِيهِمْ غَيْرًا﴾ [الدر: ٣٣]، فَكَانَبُهُ أَنسٌ.

- [١٦٤٠٥] *عبدالزاق* ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ : إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَـمْ يُكَانِيْهُ .
- [١٦٤٠٦] ممالزان ، عَن البن جُريْج ، قال : فُلتُ لِعَطَاء : أَوَالِيتَ إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنْ
   لا يَعْطِينِي إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ ، أَعَلَيَّ جَنَاحُ (١٠ أَلَّا أَكَانِيتُه؟ قَالَ : مَا أُحِبُ ذَلِكَ ، وَمَا أَرْقُ عَلَيْكَ مِنَ شَيْء أَلَاثُكَانِيّه .
- [١٦٤،٧] انبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أُبَالِي أَنْ يُعْطِينِي مِنْهَا، يَقُولُ: إِنْ تُكَاتِينُهُ وَأَنْتَ لاَ تَذْرِي أَنْ يُعْطِينَكَ إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ.
- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : الشَّاةُ الَّتِي تُصُدُّقَ بِهَا عَلَىٰ بَرِيرَةَ ، أَكَـلَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ بِنْهَا .
- [١٦٤٠٨] مِرالزان، عَنِ النَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلَ بْنِ يُـونُسَ، أَوْ أَحَـلِهِمَا، عَـنْ أَبِـي جَعْفَـرِ الْمُثَاوِ، قَالَ : حَلَّمْتِي بَعْفَوْبِنُ أَبِي مُرُوانَ الْحَارِثِيقِ (١٠) عَنِ ابْنِ النَّبَاحِ (١٠) ، أَنَـهُ النَّـل عَلِيَّا، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَحَاتِب، قَالَ : هَلَ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَجَمَعَهُمْ
  - [١٦٤٠٥] [شيبة: ٢٢٦٤٦].
  - (١) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).
    - [۲۱۹۲۱][شببة: ۲۱۹۲۱].
- (٢) في الأصل: «الخازن»، والمثبت موافق لما في ترجمه من «التاريخ الكبير» للبخاري (١٨٨/٢)، «التقات»
   لابن حبان (١٣٤/٦).
- (٣) في الأصل : وأبي القياح؛ والتصويب من الطبقات الكبرئ؛ لابن سعد (٨/ ٣٥٢) ، اللؤنلف والمختلف؛ (٣/ ٢٥) حيث ساقا الحديث في ترجمته من وجه آخر عن أبي جعفر الفراء، به علن ما أثبتناه، وابن النباح، هو : عامرين النباح مؤذن علي بن أبي طالب عظيته .





- [١٦٤٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَّ، قَالَ: كَانَ مُكَاتَبُ يُجَالِسُ الْحَسَنَ قَسَالُهُ أَنْ يَسْتَعِينَ لَهُ، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءُ، فَقَالَ: أَعِيسُوا أَخَاكُمْ، فَأَعْلُوهُ ('') فَقَصَىٰ كِتَابَتُهُ، وَفَصَلَتْ لَهُ فَضَلَةٌ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: أَتَخْتَاجُ أَنْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعْمُ، فَأَمْرَة أَنْ يَسْتَنْفِقَهَا.
- ١٦٤١١ عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرُّرِ، قَالَ: أُخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنْ مُكَاتَبًا لِإِبْنِ عُمَرَ
   جَاءُ مِنْجُم حَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِنْتَ بِهِمَـذَا؟ قَـالَ: سَأَلْتُ النَّاسَ ، فَقَـالَ: أَنْبَتْنِي بِأَوْسَاح النَّاسِ تُطْعِمُنِيهِ؟ قَالَ: قَرَدُهُ النِّنْ عُمْرَ عَلَيْهِ، وَأَعْتَقُهُ(٣).
- [١٦٤١٢] أَضِيوًا عَبْدُ الرَّزُاقِ ، عَنِ الشَّورِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَرَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ،
   عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ ، قَالَ : يَقُولُ : تُطْعِمْنِي مِنْ أَوْسَاحِ النَّاسِ؟
- [١٦٤١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُمْ وَجَـ لُـوا فِـي

<sup>(</sup>١) في الأصل : "فأعاناه" ، والصواب المثبت .

<sup>•[</sup>١٦٤١٠][شيبة: ٢٢٦٤٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «ابن أبي» خطأ ، والشبت الصواب كيا في «السنن الكبرئ» للبيهة بي ( ٢٠ / ٢٣) ، و«الطبقـات الكبرئ» لابن سعد ( ٢/ ٦) من وجه آخر عن أبي جعفر الفراء ، به . وأبو ليلى الكندي مولاهم الكوفي ، قبل اسمه : سلمة بن معارية وقبل : معارية بن سلمة .

<sup>(</sup>٣) العتق والعتاقة : الحرية . (انظر : النهاية ، مادة : عتق) .

<sup>•[</sup>۱۲٤۱۲][شيبة: ۲۲۲۴، ١٦٤٢٢].





خِزَانَةِ حِمْصَ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَىٰ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ عَامِلًا (١) لَهُ ، فَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مِنْ قِبَلِكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ النَّاس.

- [١٦٤١٤] أخبِ رَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ ، وَلَا وَجْهٌ فِي شَيْءٍ ، أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُلُ ، لَا يُكَاتِبُهُ إِلَّا لِيَسْأَلَ النَّاسَ .
- [ ١٦٤١ ] أَخْبِيزًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الْأَمَّةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُكَاتِبُهَا فَيَتْزُكُهَا ، فَتَسْأَلُ النَّاسَ ، فَكَانَ قَتَادَةُ يَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ.

# ٣- بَابٌ ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]

٥ [٦٦٤١٦] أخبرنًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَـالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بُـنُ السَّائِبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «﴿ وَعَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُمْ ﴾» [النور: ٣٣]، قَالَ : "رُبُحُ الْكِتَابَةِ" .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَـذَا الْحَدِيثِ، لَا يَذْكُرُ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ.

- [١٦٤١٧] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ عَاتَنْكُمْ ﴾ 1 [النور: ٣٣]، قَالَ: يَتْرُكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبُعَ كِتَابَتِهِ.
- [١٦٤١٨] *عبدالزاق*، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا أَبُـوعَبْـدِ الـرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غلاما» خطأ من الناسخ.

٥ [٦٦٤١٦] [التحفة : س ١٠١٧٤] [شبية : ٢١٧٥٦].

<sup>• [</sup>١٦٤١٧] [التحفة : س ١٠١٧] [شبية : ٢١٧٥]، وتقدم : (١٦٤١٦) وسيأتي : (١٦٤١٨) .

<sup>.[17/0]\$</sup> 

<sup>• [</sup>١٦٤١٨] [التحفة: س ١٠١٧٤] [شيبة: ٢١٧٥٦].





الشَّلْمِيُّ ، وَشَهِلْتُهُ كَاتَبَ عَبْلَالَهُ عَلَىٰ أَرْيَعَةِ آلَافِ ، فَحَطَّ عَنْهُ أَلْفًا فِي آخِرِ نُجُومِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَسَمِعْتُ عَلِيًا يَقُولُ : ﴿ وَمَاثُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي مَاتَئْكُمْ ﴾ [النور : ٣٣] ، قَالَ : الرُّهُمْ مِمَّا نُكَاتِيُوهُمْ عَلَيْهِ .

ال١٩٤١ مبالزان، عن الشؤري، عن عبد العليك بنن أبي بشير، قال: خدتني أفسالة بن أبي بشير، قال: خدتني فضالة بن أبي أمنية، عن أبيه وكان كاتبه عمر بن الخطاب، قال: فاستفرضت من خفصة ما تنين في عطائه، فأعانتني بهما، قال: فذكرت لها، قال: فلك: ألنست إلمما مينيهما؟ أقلا تجعلهما على؟ قالك: إلى أخاف ألا أذرك ذلك.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ ، فَقَالَ : ذَلِكَ قَـوْلُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَمَاتُـوهُم مِّـن مَّالِ اللَّهِ اللَّذِي النَّذِي النَّذِي : ٣٣] .

- [١٦٤٢٠] عبد الزاق، عَن النَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هَذَا شَيْءٌ حُتْ النَّاسُ عَلَيْه، فِي قَوْلِه: ﴿ وَعَالُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ مَاتَلَتُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱللَّذِينَ مَاتَلَتُهُمْ إِلَىهُ اللَّهِ ٱللَّذِينَ الْمَعْلَى وَعَيْرِهِ.
- ال١٦٤٢١] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَسِي نَجِيعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
   قَالَ : تُعْرُكُ لَهُ طَافِقةَ مِنْ كِتَابِتِهِ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ ، يَقُولُ : هُوَ الْعَشِيرُ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ .

المجسوّا عبد الروّاق ، قال : أُخبَرَنا المَّوْرِيُّ ، عنْ سَالِم الأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ
 جُنيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوْلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِه ،
 مَخَافَة أَنْ يُعْجِز .

#### ٤- بَابُ الشَّرْطِ عَلَى الْمُكَاتَب

• [١٦٤٢٣] مِدارزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُقَالُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۲۱۷۵۷].

<sup>• [</sup>٦٦٤٢٣] [شيبة : ٢٢٥٩٨].





شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ ، قَالَ : وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُل كُوتِبَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ ، قَالَ : لَا ؛ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ .

- [١٦٤٢٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَىٰ عَدِيٍّ : أَنْ لَا تُجِزْ شَرْطَ أَهْلِهِ ، حَقَّ اللَّهِ أَحَقُّ .
- [١٦٤٢٥] عِبد الزاق، عَن الشَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطُوا عَلَىٰ الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ ، فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٦٤٢٦] أخب رًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَىٰ شُرَيْح فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ : كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَ(١) اشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ (٢)، وَدَارَهُ، وَمِيرَائَهُ، وَعَقِبَهُ، قَالَ : فَأَبْطَلَ شُرِيْحٌ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَمَا يَنْفَعْنِي شَرْطِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ ، شَرْطُهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً .
- [١٦٤٢٧] عبد الرزاق (٣) ، عَنْ صُبَيْح ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ وَكَانَ اشْـتَرَطَ عَلَـئَ أَنْ لَا أَخْرُجٍ ، وَكُنْتُ مُكَانَبًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : جَعَلُوا الْأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا ، الْحُرْجُ .
- [١٦٤٢٨] عبد الزال ، عن الثَّوريُّ ، عن إسماعيل ، عن الشَّعْبيِّ قَالَ : إنْ شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ لَـمْ يَتَزَوَّجْ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أو» خطأ، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الولاء: نسب العبد المعتق ، وميراثه ، وولاء العتق : هو إذا مات المُعتَق ورثه مُعتِقُه ، أو ورثةُ مُعتقِه ، كانت العرب تبيعه وتهبه ، فنهي عنه ؛ لأن الولاء كالنسب ، فلا يزول بالإزالة . (انظر : النهايـة ، مادة :

<sup>(</sup>٣) سقط شيخ عبد الرزاق من هذا الإسناد بينه وبين صبيح ، فلعله الثوري ، أو : قيس بن الربيع .

<sup>• [</sup>١٦٤٢٨] [شيبة: ٢٠٥٤٦]، وسيأتي: (١٦٤٣٠).

<sup>۩[</sup>٥/١٦ ب].





• [١٦٤٢٩] عِمارزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَاوَكَ دَاوْنَا، قَالَ : لَا يَجُوزُ، قُلْتُ : فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدُمُنَا بَعْدَمَا تُعْتَقُ شَهْرًا، قَالَ : يَجُوزُ.

وَقَالَ عَمْوُو بْنُ دِينَارِ : فَمَا أَرَىٰ كُلُّ شَيْء اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ (١) إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا

• [١٦٤٣٠] أَضِلْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَن النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِر ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِن الشَّتَرطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ .

وَقَالَ سُفْيَانُ : لَا يَتَزَوَّجُ ، إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .

- [١٦٤٣١] عبد الزاق، عَنِ ابْسِنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَكُلُّ شَيْءِ شُرِطَ عَلَىٰ الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ نَعَمْ.
- [١٦٤٣٢] عبد الزال، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنُّكِ مَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدِ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ، قَالَ : يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عَاوَدَتْهُ فِيهَا. وَفِي رَجُل مُكَاتَبِ وَيَشْرِطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدْتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي ، قَالَ : فَهُمْ لِسَيِّدِهِ .
- [١٦٤٣٣] عبد الرزاق، عَن النَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدِ مِنْ عَبِيدٍ، فَهُمْ
- [١٦٤٣٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَقُولُ أَنَا: ذَلِكَ السََّوْطُ جَائِزٌ، أَلا تَرىٰ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إَلَىٰ مَنَّ شِنْتُ فَيَجُوزُ.
- [١٦٤٣٥] أَجْبِ رَاعَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا شَرَطَ السَّيُّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةَ كَبْشِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ .
- [١٦٤٣٦] عِد المُسلِمُونَ عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرِ الْمُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقّ.

(١) في الأصل: الكاتبه ، والصواب المثبت.

•[١٦٤٣٠][شيبة :٢٠٥٤٦]، وتقدم : (١٦٤٢٨) .





- [١٦٤٣٧] اخبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ أَيُّوب، قَالَ: أُخْبَرَنِي إِيَاسُ بْسُ مُعَادِيةَ، أَنَّ عَدِيُّ بْنَ أَرْطَاهَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ كَالَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيهِ أَنَّ لِي سَهُمَا فِي مَالِكَ إِذَا مِتَّ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَهُوَ جَائِزٌ، وقالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ بِشَيْء، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَب بِمِفْلٍ قَوْلِ الْحَسَنِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْء، قَالَ: أَقْرَانِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءه.
- [١٦٤٣٨] عبد الرائق، قال: أُخبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ، أَنَّ السَرَأَة جَاءَتْ إلى شُرْنِح قَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلِّ شَهْرِ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرِيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَيَطَلَ شَوْطُكِ.

## وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ .

- (١٦٤٣٩] الخبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّ جُرَيْعِ ، عَنْ أَيُّوبِ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِحْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الخَطَّابِ أَعْتَى كُلُ مُصَلِّ مِنْ سَبْي (١) الْحَطَّابِ أَعْتَى كُلُ مُصَلِّ مِنْ سَبْي (١) الْحَرْبِ ، فَبَتْ عَلَيْهِمْ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيقَةَ مِنْ بَعْدِي فَلاَتَ سَتَوَاتٍ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ الْمِجْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَابْتَاعَ الْخِيتَارُ خِدْمَتَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ مِنْ مِنْ إِنَّ مَا فَلْكَ أَنْ مُصَلِّى عُمْمَانَ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَابْتَاعَ الْخِيتَارُ خِدْمَتَهُ وَلَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ وَالْعَلَى عَمْمَانَ سَبِيلَ الْخِيتَارِ ، فَانْطَلَقَ وَتَعْسَ عُمْمَانَ اللَّهِ فَوْقَ .
- [١٦٤٤٠] عبد الرزاق، عن إانن جُريْعِ، قَالَ: أُخْبَرَنِي مُوسَى (٦٠ بَنْ عُقْبَةَ، عَنْ نَافعِ: أَنَــهُ
   كَانَ فِي وَصِيتَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتَى كُلُّ عَرِبِي فِي مَالِ اللَّهِ، وَلِلأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَنْهِمْ فَلَاكُ سَنَوَاتٍ، يَلِيهِمْ تَحْوَما كَانَ يَلِيهِمْ عَمْرُ.

قَالَ نَافِعٌ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ، يَقُولُ : بِلْ أَعْتَقَ كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ.

<sup>(</sup>۱) السبعي: ما غُلب عليه من بني آدم واستُرِق، والجمع: سبايا . (انظر: المشارق) (۲۰۱/۲) . 2[ه/ ۱۷]

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿أبو موسى عَخطا ، والصواب المثبت .





- [١٦٤٤١] قَالَ عَلَيْ الرَّاقَ : وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجْلٍ ، قَالَ لِغُلَامِهِ : إِذَا أَدْيْتَ إِلَيْ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالِمُلَّالَّالِمُ الل
- [١٦٤٤٧] اخبراً عَبْدُ الرُّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا ابْنُ جُرْنِح، قَالَ: أُخبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُفْبَة، عَنْ نَافِع، أَنَّ الْبِنَّ عُمْرَ أَغْتَقَ غَلَامًا لَه، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَثَلَكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ، وَرَعَىٰ لَـهُ بَعْضَ سَنَةٍ، دُمُ قَدَّمَ لَهُ بِخَيْلِه، إِمَّا فِي حَجِّ وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّه: قَدْ تَرُكُثُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرِّ، لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ.
- (١٦٤٤٢) أضرع عبد الرزاق ، قال: أخبرنا مغمر عن أيوب ، عن عمر و بن وينار ، وأخبرني سفيان بن عبد الروب بن وينار ، وأخبرني سفيان بن غييثة ، عن عمرو بن وينار: أنَّ عليًا تصدَّق بِبغض أرضه (١) جعلها صدقة بغد مؤيه ، وأغتق رقيقا من رقيقه ، وشرط عليهم أنكم تغملون (١٦) في مذا المال خدس سِنين .
- [١٦٤٤٤] عبد الزاق، عَنِ النِي جُريْجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ قَالَ : كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَوِطُونَ عَلَىٰ مُكَاتَبِهِمْ أَنَّ لَنَا حُلْمَكَ يُؤمَ ثَّمْتَقُ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : كُلُّ شَرْطٍ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَجَائِزٌ .

- [١٦٤٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَـهُ شَـرْطُهُ حَتَّـى يَقْـضِيَ
   كِتَابَتَهُ، فَإِذَا فَضَى كِتَابِتَهُ فَلا شَرْطَ عَلَيْهِ.
- [١٦٤٤٦] اخسرًا عَبْدُ الرَّزْافِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَفَوْ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَعَنَى عُمَـرُ بُـنُ الْخَطَّابِ كُلُّ مُسْلِمِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَـبْهِمْ أَلْكُمْ تَخْـدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَخدِي فَلَاثَ سِنِينَ ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ ، فَابْتَاعَ الْجَيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْهُ أَيْ عُمْمَانَ ، الثَّلَاتَ سِنِينَ بِغُلَامِهِ أَبِي فَوْوَةً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أرهنه» ، والتصويب من «المحل» لابن حزم (٩/ ١٨٩) معزوا لعبد الرزاق . (٢) في الأصل : «تقولون» ، والتصويب من المصدر السابق .





- [١٦٤٤٧] أخب عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الِنَّ الْمُسيَّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنَّ الرَّعْقَ مَنْدُ عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ البِنَّ الْمُسيَّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: إِذَا قَالَ:
- [١٦٤٤٨] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْبِنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُ لُ
   لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرِّ عَلَىٰ أَنْ تَخْدُمنِى عَشْرَ مِينِينَ ، قَلَهُ شَرْطُهُ .
- [١٦٤٤٩] ممارازان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ
   وَالْحَكَمْ بْنَ عُنَيْبَةً، وَأُخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَن ابْن الْمُسَيِّبِ قَالُوا مِثْلَةً.
- •[١٦٤٥٠] مبالزان، عن رَجلِ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَبِيقَةَ هَلْ يَكُتُب فِي كِتَابِيقَ المُكَاتَبِ فَا أَنْكَ الْمِحْدَةِ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَال: لاَ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَال: لاَ تُقْدَلِ لِلْمَا لَيْمَنَعُهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الطَّلْبِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنْكَ لاَ تَشَرَوْجِ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَال: إِنْ كَتَبُهُ فَكِينَ لَهُ أَنْ يَتَرَوْجِ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَال: يَعْمَدُ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَرَوْجٍ إِلَّا بِإِذْنِي، فَلْتُ: فَهَلْ يَشُولُ عَلِيكٍ قَالَ: نَعْمَ، قُلْتُ: أَنْ يَكْتُبُهُ إِذَا خَافَ غَيْرِكُمْ؟ قَالَ: نَعْمَ، قُلْتُ: أَنْ يَكْتُبُهُ إِذَا لَمْ يَشْتَوِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعْمَ، قُلْتُ: أَنْ يَكْتُبُهُ إِذَا صَافَ غَيْرِكُمْ؟ قَالَ: نَعْمَ، قُلْتُ: أَنْ يَكْتُبُهُ إِذَا لَمْ يَشْتَوِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعْمَ، قُلْتُ : أَنْ يَكْتُبُهُ إِذَا كَنَاتُ فَيْكُنُهُمْ إِنَّا لَمْ يَشْتَوِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعْمَ، قُلْتُ : أَنْ يَكْتُبُهُ إِنْ لَهُ أَنْ يَتَرَوْجِ إِلَّا لِهِ أَنْ لَهُ يَشْتَولُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعْمَ، قُلْتُ : أَنْ يَكْتُبُهُ إِنْ لَهُ أَنْ يَتَرَوْجُ إِلَّا لِهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَعْمَ، قُلْتُ عَلَى الْتَهُ فَعَلْمَا لِللّٰهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : يَعْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ : يَعْمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكَ إِنْ لَهُ يَعْتُمُ إِنْكُ إِنْ لَهُ يَشْتَوْلُ فَيْ إِنْ لَهُ يَعْلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : نَعْمَ، قُلْتُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكَ إِلَى اللّٰهُ عَلْكَ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلَى الْعَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلِيلُهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْ

#### ٥- بَابُ كِتْمَانِ الْمُكَاتَبِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

امراع عبد الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ
 قاطَعَهُ وَكَنَمَهُ مَالًا ، رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ عَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ : هُـ وَ لِلْعَبْدِ ، قَالَ عَشرو بْنُ
 وينار ، وسَلْنِهَانُ بْنُ مُوسَى .

• [۲۲۵۹۱] [شبية: ۲۲۵۹٤].

۵[ه/۱۷ س].

<sup>(</sup>١) قوله : «فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال : نحم ، قلت : أفيكتبه إذا حاف غيركم؟ قال : نحم، وقع في الأصل هكذا : افهل يقول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ ، قال : نعم، قلت : أقبليه إذا جامت غيركم؟ ، قال : نعم، والتصويب من «الاستذكار، الابن عبد البر (٧/ ٤٢٢) معزوا لعبد الرزاق ، به .





• [١٦٤٥٧] عِبالزاق، عَنِ إنْنِ جُونِيج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَإِنْ كَانَ سَيْنُهُ سَأَلَهُ مَالَـهُ فَكَتَمَهُ، قَالَ: هُوَ لِسَيْلِيوُ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىي .

قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَلِمَ تَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ : إِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَيْسَ فِي وَلَدِهِ مِثْلُ مَالِهِ .

- [١٦٤٥٣] مبرالزاق، عَنِ إننِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَرَائِتَ إِنْ كَانَ سَيَدُهُ قَدْ عَلِـمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَلْدُ فَلَمْ يَلْدُ فَلَمْ يَلْدُ فَلَى الْعَبْدُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ (\* )، قَالَ: فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ ، هُـوَ مَلُ سَيْدِهِمَا وَقَالُهَا عَمْوُو بَنْ وِيئَالٍ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِوِ السَّيَّدُ ، وَأَمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ ، فَالَ : هُمْ عَبِيدٌ ، وَقَالُهُ ابْنُ جُرِيْعٍ ، عَنْ عَطَاء ، وَعَنْرِو بْنِ وِيئَالٍ ، وَسُلْيَمَانُ بْنِ مُوسَى .
- المجارًا المُؤاوق، قال: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَنَادَة، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجْلِ
   الكَاتِبُ عَبْلَا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمُ الشَيْدُ، وَأُمُّ الْوَلَـدِ فِي كِتَابَتِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَبَ عَلَيْ أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ .
   كَانَبَ عَلَيْ أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ .
- امرائزان، عن التُؤرِيُّ، عنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ رَجُلٍ كَاتَب عَبْدَهُ وَلَـهُ
  سَرِيَةٌ وَوَلَدٌ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلاهُ ، قَالَ إِبْرَاهِيم : سَرَيْتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَوَلَمُهُ رَفِيتٌ لِللّهِي كَانَتِهُ ، قَالَ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ ، إِذَا كَاتَب الرّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ بَاعَـه ، فَالْمَالُ لِلسَّيْدِ الذِّي كَانَتِهُ ، فَالَ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ ، إِذَا كَاتَب الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ بَاعَـه ، فَالْمَالُ لِلسَّيْدِ .
- [١٦٤٥٦] أخسطُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْبنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرِيْحِ قَالَ : وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمُّهِمْ ، إِنْ عَيْقَتْ عَيْقُوا ، وَإِنْ وَقَتْ وَقُوا
- اعْدِدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِنْسَرَاهِيمَ مِثْلَ قَـوْلِ
   شُرِيْح .

•[۲۱۶۵۲][شسة:۲۱۰۰۷].

<sup>(</sup>١) بعده في «السنن الكبركا» للبيهقي (١٠/ ٥٦١) من طريق ابن جريج : «قال ابن جريج : قلت لعطاء : فكتمه ولدا له من أمة له ، أو لم يسأله ، قال : هو لسيده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «المكاتب» والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٦١) ، عن ابن جريج ، به .





#### ٦- بَابُ الْمُكَاتَبِ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ

- اعبد الرزاق، عَنِ النِي جُريْجِ، قالَ: فَلْتُ لِعَطَاء: فَالْشَكَاتَب لَا يَسْتَرِطُ أَنَّ الرَّوْنَ المَّكَاتُ بِهُ لِيَسْتَرِطُ أَنَّ اللَّهُ عِنْ وَلَلَوْفَإِنْ مَا حَدَثَ لَـهُ مِنْ وَلَدِهُ عُنْ وَلَا يَذْكُوانِ مَا حَدَثَ لَـهُ مِنْ وَلَكِه، فَلَا يَذْكُوانِ مَا حَدَثَ لَـهُ مِنْ وَلَكِه، مُهُ يُولَدُلُهُ ، فَالَ : هُو فِي كِتَابَتِهِ ، وَقَالُهُ عَمْرُو بُنُ دِينَادٍ.
- [١٦٤٥٩] الخبسوط عَبْدُ الوَّرَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا البَّنُ جُـرَيْجٍ ، قَـالَ : أَخْبَرَنِي عَبْـدُ اللَّهِ لِمُنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ المَرَأَةُ كُورِيَتِكْ ، فُمُ وَلَدَثْ بَعْدَمَا كُورِيَتُ وَلَـدَيْنِ ٣ ، ثُـمُ مَاتَتَ ، فَـسُؤلَ عَنْهَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أَمْهِمَا عُتِقًا ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِيئارٍ ، وَلَمْ يَأْثُوهَا عَن ابْن الزَّبَيْرِ ، لَلْهَ يَرْ .
- ١٦٤٦٠١ مبالزان، عن الدُّورِي فِي مُكاتب ثُوفِي وَتَركَ مَالاً وَوَلَدَا مِنْ مُكَاتَبة، وَعَلَيْهِ بَقِيتُه مِنْ كِتَابَتِه، وَعَلَيْهِ بَقِيتُه مِنْ كِتَابَتِه، وَيُعْتَقُونَ بِعِنْقِه، فَإِنْ عَجَرُوا صَارُوا رَقِيقًا، وَكَابَتِه، عَلَنْ عَجَرُوا صَارُوا رَقِيقًا، وَكَانَ حَمَّادٌ، يَقُولُ: صِخْرَهُمْ عَجْرٌ لاَ يُسْتَأْنَى بِهِم، يَشُولُ: هُمْ مَعْدُرٌ لاَ يُسْتَأْنَى بِهِم، عَلَى مُولُ: هِمْ مَعْدُرُونَ إِذَا مَاتُ أَبُوهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ، فَصِغُرُهُمْ عَجْرٌ.
- [١٦٤٦١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُيْلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ
  يَسْتَسِوْ فَيُولُدُ لَهُ ، وَيَمُوثُ ، فَيَنْرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَسْدَعُ صَالًا ، قَالَ : لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَسِو
  بِالْمَالِ .
- [١٦٤٢٦] اخْسَرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَدُ وَالشَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُوب، عَنِ البنِ
   سيرِينَ، عَنْ شُرَفِحٍ أَنَّهُ شَيْلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَقَالَ: وَلَدُهَا مِثْلُهَا، إِنْ عَتِقْتُ عَتِقُوا،
   وَإِنْ وَقَتْ رُقُوا.
- [٦٦٤٦٣] أخبسزًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ مِفْلَ قَـوْلِ شُرْفِح .

<sup>•[</sup>۱٦٤٥٩][شيبة: ٢٣٠٥٧]. ۵[۵/۸۸ أ].





- [١٦٤٦٤] أخبر يا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالقُّورِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِثْقِ ، وَكَانَ لَا يَـرَىٰ بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَـدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا .
- [١٦٤٦٥] أخب راعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَن الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَىٰ ابْنٌ لَهُ (١) مِنْ غَيْر سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ ، قَالَ : يَرِقُ ابْنُهُ وَلَا يَـسْعَىٰ ، قَـالَ : لِأَنَّـهُ لَـمْ يَـدُخُلْ فِي
- يُعْتَقُ بِعِثْقِ أُمُّهِ .
- [٦٤٦٧] عِب*الزاق*، عَن الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْمُكَانَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِـقَ وَلَـدُهَا ، إِذَا وُلِـدُوا فِـى كِتَابَتِهَا ، وَأَمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا .

قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَهِ (٣) الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ السَّيَّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ ، فَهُمْ رَقِيقٌ .

• [١٦٤٦٨] أخبر يا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، قَالَ : إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا ، قَالَ : إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ .

#### ٧- بَابُ كِتَابَتِهِ وَوَلَدِهِ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أَعْتَقَ

• [١٦٤٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذِ

(٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «فكاتبها». (١) كذا في الأصل.

(٣) زاد بعده في الأصل : «كتابتها وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها قال معمر : بلغني أنه إذا علم السيد بولد، ، ولعله سهو من الناسخ .

• [١٦٤٦٩] [التحفة: خت ١٦١٣].





فَكَاتَبُكَ عَنْ نَفْيهِ وَعَنْهُمْ ، فَمَات أَيُوهُمْ أَوْ مَات مِنْهُمْ مَنْتُ ، فَقِيمَتُهُ يَنْوَم يَمُوث ، ويُوصَعَ لا مِنَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ ، فَكَذَلِكَ ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ وينَارِ مِثَلَّ ذَلِكَ ، فَلْتُ لِمَعْرُو : أَزَائِت إِنْ كَانَ الّذِي مَاتَ أَوْ أَعْتَقَ مَمُنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَنْ أَكْثَرُا قَالَ : يُقَامُ هُو وَيَنْرُهُ ، فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتُوالَةِ وِينَارٍ ، وَكَانَتُ كِتَابِتُهُمْ عَلَى مِالتَّيْ وينَارٍ ، فَأَطْرَحُ فَمَنَ الذِّي أَعْتَى أَوْ مَات ، سُمُّسَ الْقِيمَةِ مِائةَ وِينَارٍ ، وَمِائتَنِي وينَارٍ ثُلْتَهَا ، فَيُوضِعُ مِنَ الْمِائتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ فَلُمْهَا أَوْ سُدُمْهَا .

- [١٦٤٧٠] قال ابْنُ جُرَيْعٍ : وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَقَالَ : إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَيْنَ لَهُ يَوْدُ هَلَى أَحْدِ مِنْهُمْ كِتَابَةَ ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ، ذُو الْفَضْلِ وَعَيْنُ ذِي الْفَضْلِ مَ وَالْفَضْلِ وَعَيْنُ ذِي الْفَضْلِ ، وَالْمَرَأَةُ وَالرَّجُلُ ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصْهُمْ سَوَاءٌ .
- [١٦٤٧] آخب. عَبْدُ الرَّرْافِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَفْمُو ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجْلِ يَكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ ، ثُمَّ يَمُوثُ الْأَبُ ، أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يَعْنِقُ ، قَالَ : إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيْهُمْ عَنْ مَنْيَهِ ، فَهَ يَمُوثُ عَلَيْهِمْ عَنْ مَنْيَة ، فَإِنْ كَانَتُ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَة ، مَنْيَهِمْ ، فَهَنْ كَانَتُ كِتَابِتُهُمْ مُرْسَلَة ، حَلْعَ عَنْهُمْ قِيمة الْمَيْتِ ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ ، ذَكْنِ مِشْيَعٍ ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ ، ذَكُوهُ مَعْمَدٌ ، عَنْ حَمَّلَ عَنْ مَالِكَ ،
- العادا عبد الرائن ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : بَلَغَنِي فِي مُكَاتَبِ كَانَبِ (٢) عَلَى نَفْسِهِ وَبَيْدِهِ ، فُسمً
   مَاتَ أَبُوهُمْ ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيْتٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فُـمَعَ فِيمَتَهُ مَنْ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَى فَكَدَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَى فَكَدَلِكَ ، وَإِنْ أَعْنَى وَلَدُهَا ، إِذَا أَحْدَدُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ .
   وَإِنْ أَعْنِقَتِ الْأَمَةُ أَعْنِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا أَحْدَدُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ .
- [١٦٤٧٣] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتِ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ.

<sup>£[</sup>٥/٨١ب]. (١) زاد بعنه في الأصل: اله٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كاتبته) ، والمثبت كما في (الاستذكار) (٧/ ١٣) عن معمر ، به .





- ﴿١٦٤٧٤] مبدارزان ، عن ِ الدُّورِي فِي رَجُلِ كَانَتِ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَم ، فَهُو عَلَـ يُهِم جَمِيعًا ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مَسَعَىٰ بِهِ الآخَو ، إِلَّا أَنْ يُعْزَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعْنِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُوْمَ بِقِيمَتِهِ ، ثُمُ أَسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُورَيْلُوا ، وَقُولُهُ : لَوْ قَالَ فِي شَوْطِهِ : حَيُّهُمْ (') عَلَى مَيْتِهِمْ سَوَاءٌ .
- امودارا عبد الراق، عن مَعْمَر، قَالَ: لا أَغْلَمْ أَحْدَا يَخْتَلِفْ فِي رَجُلِ كَانْتِ هُوَ وَالرَّأَتُهُ، أَوْ هُوَ وَيَتُوهُ جَعِيمًا، فَأَغْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يَغْتِقُ بِقَلْدِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لَــهُ بَنُونَ لَمْ يَعْدَى بِثُونَ لَمْ يَعْلَمُ الْكِتَابَةِ وَيَوْم كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ أَحَدًا لَمْ يُطْرِحُ عَنْهُمْ بِو شَيْءٌ، وَقَالَ مَعْمَرُ: وَبَلَغَتِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُهُ.

#### ٨- بَابُ كِتَابَتِهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَمِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ

- [١٦٤٧٦ *عبدالزان* ، عَنِ ابْنِ جُرْنِج ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَإِنْ كَاتَبَتُهُ وَلَا وَلَـدَ لَـهُ ، شُـمٌ وَلِدَ لَهُ مِنْ سُرُيَّةٍ لَهُ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ ، لَمْ يَعْتِـفْ عَنْهُمْ فِيهِ ٣ شَمِيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةً أَبِيهِ .
- ال١٩٤٧ مبرالزان، عن إانن جُرنيج، عن عَمْرو بن دينار قال : قُلْتُ لَـهُ : كَاتَبْتُهُ يَسَوْم كَاتَبْهُ وَاللّهِ عَلَىن كَاتَبْهُ وَكَاتُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَمَاتَ أَبْـوهُمْ، قَالَ : فَهُــمْ عَلَـىن كِتَابَة أَبِيهِمْ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ دِبِهُ شَيْءٌ، قُلْتُ : فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيْتٌ، قَالَ : لا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ، قُلْتُ : فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِمْ مَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ، قُلْتُ : فَاعْتَقْتُ أَبَاهُمْ، قَالَ : عَنَقَ بَنُوهُ، قُلْتُ : فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِمْ قَلْ : كَالْ يُوضَعُ عَنْ أَبِهِمْ شَيْءٌ.
- المديمة المنظمة المؤرَّاق، قالَ: أُخبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ وَلِلَدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ
   بَعْدَ كِتَابَتِه، فَأَعْتَقَ وَلَلُهُ ذَلِكَ، أَوْ مَات، لَم يُحَطَّ (") عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منهم»، ولعل الصواب ما أثبتناه، وينظر تفسير ذلك في «المسوط» للسرخسي (٧٠/ ٣٥). ٥[١٩/٩/ أ]. ( المُبتناه الاستقامة السياق.

<sup>(</sup>٣) الحط: الإزالة والإسقاط. (انظر: المشارق) (١ / ١٩٢).





- [١٦٤٧٩] مِداران ، عن النَّوْرِيُّ قَالَ : الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَـدُهَا ، إِذَا وَلِـدُوا فِـي
   كِتَابِتِهَا ، وَأَمْ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتَ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيُدُهَا .
- [١٦٤٨٠] مِرالزان، عَنِ إننِ جُرنِج، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمْوتُ وَلَـدٌ
   لَهُ (١) يَأْخُذُ سَيْدُهُ مَالَهُ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبِ مَاتَتِ البَّنَةُ لَـهُ كَانَ يَغْضِي عَنْهَا: مِيرَافُهَا لِأَبِيهَا، لِأَنَّهُ كَانَ يَغْضِى عَنْهَا.
- [١٦٤٨١] عِمارازان ، عَنْ مَعْمَرِ فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ الْبَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا ، قَالَ : مِيرَانُهَا لِأَبِيهَا ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ .

## ٩- بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ

- [ ١٦٤٨٦] مبرالراق، عن إدن جمزيج، قال: قُلْتُ لِعْطَاء: الْمُكَاتَبُ يَمُوثُ وَلَهُ وَلَدٌ أَخْرَالُا
   وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، قَالَ: يُغْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ
   فَضْلِ فَلِبَنِيهِ، قُلْتُ: أَبَلَغُكَ هَذَا عَنْ أَحَدِا؟ قَالَ: زَعْمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَشْضِي بِسَذَلِكَ،
   قَالَ: وَأَمَّا البِنْ عُمْرَ فَكَانَ يَقُولُ: هُوَ لِسَيْلِو كُلُّ مَا تَرَكَ.
- [ ١٦٤٨ عبرا الراق ، عن إدن غييئة وابن التَّيوي ، عن إبسماعيل بن أبي خاليد ، عن عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن الله عن المسلم عنه الله عنه عنه الله ع
- [٦٦٤٨٤] /فبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا<sup>(٣)</sup> ابْنُ جُرِيْجٍ ، عَنِ ابْسِ طَـاوْسٍ ، عَـنُ أَبِيـهِ قَالَ : يُفْضَى بَقِيَةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِي فَهُرَ لِوَلَدِهِ الْأَخْرَارِ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولدة ، ولعل الصواب ما أثبتناه . وينظر: (١٦٤٨١) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «و» ، ولعله سقط من إسناده : «معمر» .





- [١٦٤٨٥] اخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَزْوَانَ قَضَىٰ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَجَاء بْنِ حَيْرة .
- [١٦٤٨٦] عبد الزال ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم أَبِي أَمْيَة ، عَنْ إِبْرَاهِيم وَعَاهِرِ
   وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : يُغْضَى بَقِيَةُ كِتَابَتِه ، وَمَا بَقِى قُلِولَدِهِ الْأَحْرَادِ .
- العدد اعباران ، عن إدن جُريفيج ، قال : سميعث ابن أبسي مليك عبد الله يند فوأن اعباد الله يند فوأن عباد الله عبدا الله عبدا ، وعبدا من يتابتوه ، وشرك ما كثيرا ، والبنة له خوة ، فائت أشها خوة ، فكتب عبد المملك : أن يشض ما بقيي سن يتابته ، وما بقي من يتابته ،
   وابنة له خوة ، كانت أشها خوة ، فكتب عبد الملك : أن يشض ما بقي يسن يتابته ،
- [١٦٤٨٨] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْضورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيم، عَنْ رَجُلِ كَاتَبَ عَبْدُهُ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدُّ شَيْئًا، وَتَوْكَ (١) قَالَ: يُعْطَى الْمُوَالِي كِتَابِتَهُمْ، وَيُدْفَعُ مَا اللهِ إِلَىٰ وَرَثِيهِ.
   مَا بَقِي مِنْ مَالِهِ إِلَىٰ وَرَثِيهِ.
- [١٦٤٨٩] أخبــنَّا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَسَّادَةَ قَـالًا : إِذَا مَـاتَ الْمُكَاتَّبُ وَلَهُ وَلَدُّ أُخْرِالُا ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ .
- [١٦٤٩٠] عِبلَارُانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ مِثْلَهُ ، قَـالَ : وَلَـيْسَ لِوَلَـيو الأَحْسَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ شَوْمٌ .
- . (١٦٤٩١١ / الخبـرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ ، قَـالَ : كُتِبَ لِمُعْمَرِ بْــنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبِرِ يَمُوثُ وَلَهُ وَلَدُّ أَخْرَارٌ ، فَكَتَبَ : إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَــالِ سَـــيْدِهِ ، فَهُــوَ وَمَالُهُ لِسَيْدِهِ حَتَّى يَعْيَقَ .
- [١٦٤٩٧] أَضِينُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :

۱۹/۵] يا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله يقصد: «ترك مالا».

<sup>•[</sup>۲۰۹۲][شيبة: ۲۰۹٤٥].



سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، وَلَهُ (١) مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ (٢) ، فَقُلْتُ لَهُ : قَضَىٰ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْن ، وقضَاءُ (٣) مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ، قَالَ : وَلِـمَ؟ قُلْتُ : لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ ، فَلِمَ فَهِمَهَا سُلَيْمَانُ ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيْلِهِ ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيَّلَهُ يُعْطَىٰ بَقِيَّةً كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ .

- [١٦٤٩٣] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةً قَضَىٰ بِهِ .
- [ ١٦٤٩٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّرْرِيُّ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنِ السَّغبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيَّدِ .
- [١٦٤٩٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ لَـهُ أَوْلَادٌ مَعَـهُ فِي كِتَابَتِهِ ، وَ أَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ (1) مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَىٰ فَرَائِضِهِمْ .
- [١٦٤٩٦] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكٌ ، عَنْ قَابُوسَ بْن مُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْسِ إِلَىي عَلِيِّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْن تَرَنْدَقًا ، وَعَنْ مُسْلِم زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، وَعَنْ مُكَاتَبِ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرِكَ وَلَدًا أَحْرَارًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَمَا اللَّذَانِ تَزَنْدَقًا فَإِنْ تَابَا ، وَإِلَّا فَاضررِبْ أَعْنَاقَهُمَا ، وَأَمَّا الْمُشْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَع النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْل دِينِهَا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْطِ مَوَالِيَهُ بَقِيَّةً كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الْأَحْرَارَ مَا بَقِي مِنْ مَالِهِ.

(٢) قوله : «مما بقي عليه» ، مطموس بالأصل .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل : «مكاتب» .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: "وقضى" ، والتصويب من "الاستذكار" (٧/ ٣٧٩) عن معمر ، به ، و"الجوهر النقى ا (١٠/ ٣٣٢) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) في «المحلي» (٨/ ٢٤٢) : «ولده جميعا» معزوا لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>١٦٤٩٦] [شيبة : ٢٢٢٠٤]، وتقدم : (١٤٢١٦).





• [١٦٤٩] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ كَتَبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْمُكَاتَبِ.

#### ١٠- بَابُ مَوْتِهِ وَقَدْ أَعْتَقَ ۞ مِنْهُ شِقْصَا

- [١٦٤٩٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ شَـطْرَانِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
- [١٦٤٩٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، إِنَّ أَيُّوبَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْل قَوْلِ عَطَاءٍ .
- [١٦٥٠٠] أَجْسِرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَـقَ ، وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ .

- [١٦٥٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: عَبْدٌ كَانَ ثُلْثُهُ حُرًا وَثُلْثُهُ فِي كِتَابِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابِيِّهِ ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابِتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، إِذَا أَدَّىٰ بَقِيَّةَ كِتَابِيِّهِ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ : أَثْلَاثًا .
- [١٦٥٠٢] أَجْبِ رَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَام، وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ، وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ، وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقُلْتُ أَنَا : إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ
  - [١٦٤٩٧] [شيبة: ٢٩٦١٣]. .[14./0]0



كَانَتْ قَبْلَ الْعِنْقِ، فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الثُّلُقَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَّبَ .

وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ : يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ.

- [٣٠٥٣] عِبارزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: الرِّقُ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُ وَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ.
- [ ١٦٥٠٤] عبد الزال ، عن ابن جُريْج ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مِيرَاتُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا .
- [١٦٥٠٥] اَفِسْوَا عَبْدُ الرُوَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَـالَ فِي الْمُكَاتَبِ
  يغيقُ مِنْ بَغضٍ، وَلَا يَغِينُ مِنْ بَغضٍ، كُمُّ (") يَمُوثْ، قَالَ: لَا ، طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ ("). وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ عَبْدٍ.
- [١٦٥٠٦] أَشِيرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : الْمُكَاتَب شَهَادَتُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَطَلَاقُهُ ، وَدِيَتُهُ ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ .
- [١٦٥٠٧] عبدالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْن بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَر فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ ، قَالَ : تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّىٰ يُنْظَرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ ، وَإِنْ أَدَّىٰ الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ .
- [١٦٥٠٨] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَغْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ، قَالَ: أَمَّا الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَقَالَا: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَأَمَّا ابْنُ شُبُوْمَةَ ، فَقَالَ : وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ لِـلْأُوَّلِ ، لِأَنَّـهُ كَـانَ قَـدْ ضَــمِنَهُ حِـينَ أَعْتَقَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لم» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «وخراحه»، ولعل الصواب ما أثبتناه، وينظر الأثر التالي.

<sup>• [</sup>١٦٥٠٨] [التحفة: س ١٩٤١٥].





## ١١- بَابُ جَرِيرَةِ الْمُكَاتَبِ وَجِنَايَةِ أُمَّ الْوَلَدِ

- [١٦٥١٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْمُكَاتَّبُ إِنْ
   جَرْجَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ: سَيِّدُهْ، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، وَقَالَ لِي عَطَاءً: هِي لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ.
  - المحمدا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ
     رَجُلاً خَطاً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلاَؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ ، إِلَّا أَنْ فَيْقَادِيَهُ مَوْلاً .
  - [١٦٥١٢] *مبدالزاق ،* عَنِ النَّوْرِيِّ ، قَالَ أَصْحَابُنَّا : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، كَمَـا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ جُرِحِ جِرَاحَةً فَهِي عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ .

قال بمالزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [١٦٥١٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جِنَايَتُهُ فَ فَي رَفَبَتِهِ .
   في رَفَبَتِهِ .
- [١٦٥١٤] أخبوا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ ، عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،
   عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُنَدَّرِ ، وَأَمُّ الْوَلَدِ عَلَى الشَيِّدِ حَتَّى يَفُكُهُ مَ كَمَا أَغْلَقَهُمْ .
   أَغْلَقَهُمْ .
- اغلقهُمْ . • [١٦٥١٥] انبسزاعبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،

۵[٥/۲۰ ب].

<sup>• [</sup>۱۲۵۱٤] [شيبة: ۲۷۹۱۳].

<sup>• [</sup>١٦٥١٥] [شيبة: ٢٧٩٠١، ٢٧٩٠٦].



عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَّبِ عَلَىٰ سَيِّدِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ، قَالَ : وَهُوَ أَحَبُ قَوْلِهِمْ إِلَىّٰ .

• [١٦٥١٦] مِدارَاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ قَالَ: يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتُهُ.

قَالَ الْحَكَمْ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْمَى فِيهَا .

[١٦٥١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: قَاصِيب الْمُكَاتَّكِ بِشَيْء لِمَنْ قُورَهُ (١٦٥ عَلَى اللهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبَاكُمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيْدُ الْمُكَاتِّبِ ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبَاكُمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيْدُ الْمُكَاتِّبِ أَمْ الْمُكَاتِّبِ مِمَا جَنَى، قَالَ: ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاء.

وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ عَنْ عَطَاءٍ .

- [١٦٥١٨] مِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ جَرُّ الْمُكَاتَّبُ عَلَىٰ سَيْدِهِ جَرِيرَةَ فِيهَا مِائَةُ دِينَادٍ، وَهُو قَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَادٍ، أَلْ جَرَّ جَرِيرَةَ فِيهَا مِائَـةُ دِينَادٍ وَهُـ قَ تَمَنُ<sup>(17)</sup> خَمْسِينَ، أَلْيُسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلُّ ذَلِكَ إِنْ شَاءً؟ قَالَ: بَلَىٰ .
- [١٦٥١٩] اخسيًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جِنَائِـةً
   الْهُكَاتَبِ فِي رَفْبَيّهِ .
- ١٦٥٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قُلْتُ لَـهُ: فَأْصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِسَمَيْء، قَالَ : هُوَ لِلْمُكَاتَبِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بَنْ دِينَادٍ، قُلْتُ لِعَطَاء: مِنْ أَجْلِ أَنَّـهُ كَـانَ مِـنْ مَالِـهِ يَعْرُؤه كَمَا أَخْرَزُ مَالُهُ؟ قَالَ : نَحْمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : الدره، ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل في الموضعين.

<sup>•[</sup>١٦٥١٩][شبية: ٢٧٩٠٣].



- امنه المؤلِّق عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَـالَ : جِنَايَـةُ أُمْ الْوَلَـدِ ،
   وَالْمُلَدَّةِ عَلَى سَيْدِهِمَا لا .
- [١٦٥٢٧] *مِدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وِغْلَهُ .
- [١٦٥٣٣] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ مِشْلَ
   خديثِهِ الأَوَّلِ.

قَالَ النَّوْرِيُّ : وَأَمَّا نَحْنُ ، فَنَقُولُ : هُوَ فِي عُنْقِهِ . يَعْنِي : الْمُكَاتَبِ .

المُحْسِرُ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ وَقَسَادَةَ قَالَا : عَقْلُ أُمُّ الرَّزُاقِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيْدُهَا .
 أُمُّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمُّو ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيْدُهَا .

#### ١٢- بَابٌ قَاطَعَهُ وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- [١٦٥٢ ] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ البِّنِ شُبُومَةَ قَالَ : مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدِ ، أَوْ قَاطَعُهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْتًا ، إِلَّا أَدْى إِلَى هَدُولَا ءِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَعْتَمَ ضَمِنَهُ اللّهِ عَنْدِ ، أَوْ قَاطَعُهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا اشْيَتًا ، إِلَّا أَدْى إِلَى هَدُولَاءِ مِثْلَهُ ، إِلّا أَعْتَمَ ضَمِنَهُ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَلَىهُ أَوْ أَعْتَقَهُ .
- [١٦٥٢٦] مميلال ، عن إنن جُرنِيج ، قالَ : قُلْتُ لِعَمَاء : مُكَاتَّيِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَىٰ الرَّوْتُ اللَّهِ اللَّحِرْبِمَا قَلَّمْتَ قَاطَعْتُهُ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : مَالِ ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَّا وَلَا هُوَ عِنْقًا ، قَالَ : مَا وُلِدَ لَهُ الآخِرْبِمَا قَلَّمْتَ قَاطَعْتُهُ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَعَجَرْ ، قَالَ عَمْوهِ بْنُ دِيئَالٍ نَحْوَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَنْالُتُ ، فَالَ : مُواعَنَدُ ، فَقَالَ : هُو عَبْدٌ حَمَّى يُؤْدِّي آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَعَجَرَ عَنْهُ ، قَالَ نَعُومُ قَبْلُ أَنْ يُؤَدِّي آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَعَجَرَ عَنْهُ ، قَالَ نَعْوَلُمْ قَبْلُ أَنْ يُؤَدِّي .

0 [ ۱ / ۲۲۱] . (۱ ) **الغريم :** المديون ، ويأتي أيضا بمعنى الدائن ، والجمع : غرماء . (انظر : مجمع البحار ، مادة : غرم) .



خَمْسِمِائةٍ، قَالَ: إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِمِائةِ صَارَ عَبْدًا، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى، فَشَهَانتُهُ جَائِزةً.

- [١٦٥٢٨] عبالرزاق، عن الثّوريّ قالَ : إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلْيْنِ ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ شُرِيكِهِ ، فَإِذَا أَدْى اللّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ ، كَانَ هَذَا شَرِيكِهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَعَتَى الْعَبْدُ ، وَضَمَنَ اللّذِي كَانَّبَ وَفَاءٌ ، أَخَذَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ وَضَمِنَ اللّذِي كَانَّتِ وَفَاءٌ ، أَخَذَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ وَقَاءٌ ، شَخَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَصَادَ شَرِيكُهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَاتِيهِ ،
- [١٦٥٢٦] أضرع عبد الرزّاق ، قال : أُخيرَنا مَعْمَرٌ ، عنْ جَايِرِ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ عَامِرِ الشَّغْفِيُّ قال : مَنْ كَانَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدِ بِإِذْنِ شُرَكَاتِهِ ، ثُمَّ عَتَقَ ، استَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِي لِشُرَكَاتِهِ ، وَلَا يَضْمَنُهُ اللَّهِي كَانَبُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وقالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَانَبَ صَمِنَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَهُوَ أَحَبُ إِلَيْ
- المبسوع عبد الرؤاق، قال: أخبرنا مفمتر، عن ثقادة في مكاتب بين شركاء،
   قاطفة بغضهم، قال: لا يضمنهم الذي قاطعة (١٠)، ويؤدي إلى الآخرين ما بغي لهم،
   قال فتادة: كُلُ مُكاتبة كانتُ قبل الهني، فلا ضممان فيها على الذي قاطم.
- [١٦٥٣١] عبد الزان ، عن النو جُرنيج ، قال : قُلْتُ لِعَطَاء : مُكَاتَبٌ بَئِنَ قَدْم ، فَأَرَادَ أَنْ
   يُقَاطِع بَعْضُهُمْ ؟ قَالَ لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَوُلَاء .
- [١٦٥٣٢] مداران ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيُّ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجَلَيْن ، كَاتَبَاهُ ، فَأَدُّىٰ إِلَىٰ
   أخيهِمَا كِتَابَتُهُ وَهُوَ يَسْمَىٰ لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِه ، قَالَ : حَدُّهُ ، وَطَلَاقُهُ ٥ ، وَمِيرَافُه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قاطعهم»، ولعل الصواب ما أثبتناه . وينظر: «المسائل» لأحمد (٨/ ٤٤١١) . والمقاطعة : هو العقد على إعتاق العبد على مال موجود عند العبد وليس هو بيده ، وهي التي يسمونها قطاعة لاكتابة . ينظر: ابداية المجتهدة (٢/ ٢٧٥) .

 <sup>[</sup>١٦٥٣٢] [التحفة: س ١٩٤١٥].



وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَبْدِ، حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ، فَإِنْ مَـاتَ قَبْـلَ أَنْ يُـؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَـهُ مِيرَاثُهُ.

- [١٦٥٣٣] أضيرًا عبد الرَوَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْنِ شُبْرُمَةَ قَالًا : إِذَا كَانَ يَسْعَىٰ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، وَعِيرَالُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ ، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُم بِالْحِصْصِ .
- [١٦٥٣٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَسُئِلَ عَنْ نَفْرِ فَلَاثَةِ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ
   إِنْ لَمْ تُوْدُ كُذَا وَكَذَا ، فَأَنْتَ عَبْدٌ ، قَالَ : فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمُواْ عَلَيْهِ ، عَادَ عَبْدًا .

# ١٣- بَابٌ الْمُكَاتِبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ (١ ) وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ

- [١٦٥٣٥] عِمِ الرَزْلَ ، عَنِ النِي جُرِيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَطَاءِ : كَانَ لِمُكَاتَبِ (٢٠ عَبْدٌ فَكَاتَبَه، فَعَتَنَ عَبْدُ الْعَبْدِ ، ثُمُّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ شَبْلَكُمْ ، يَقُولُونَ : هُـوَ لِلَّـذِي كَاتَبُه ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ .
- [١٦٥٣٦] مبرالزاق ، عن القُورِيُّ فِي مُكاتَبِ كَاتَبِ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهُـم فَكَاتَبِ الْمُكَاتَبُ
   عَبْدًا لَهُ عَلَىٰ ٱلْفَيْنِ ، فَأَذَىٰ صَاحِبُ الأَلْفِ حَمْسَمِائَةِ ، وَأَدَّىٰ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ ٱلْفًا ، ثُـمَّ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّةِ ، وَلَيْسَ لِوَرَقَةِ الْأَوْلِ شَيْ\* .
- الامتداع مبالزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجْلٍ كَانَبَ عَبْدَا لهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، وَكَانَبَ الْمَبْدُ عَبْدًا لهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، وَكَانَبَ الْمُكَانَبِ ، وَتَرك أَرْبَحَة آلافِ ، قَـالَ : يَأْخُـذُ الْمُكَانَبِ الْمُكَانَبِ ، وَتَرك أَرْبَحَة آلافِ ، قَـالَ : يَأْخُـذُ الْمُكَانَبُ للسَّلِا .
   الْأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَبَ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ مَا بَقِى لِلسَّيْدِ .
- الماده اعلى المؤرق ، عن الدوري في رجل كانت عبداً له على أزيعة آلافي ، فاشترى المشكرة المسلم عبداً الله عبداً الله عبداً المشكرة عبداً المشكرة عبداً المشكرة عبداً ، قال المؤرث الولاء للشيد ، سيد المكاتب ، قال الغوري : وما وهب المكاتب ، أو تصدق ، أو أغتق ، فم عجز ، فه و مؤدد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿وعبده، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المكاتب» ، والصواب ما أثبتناه .





- اعتمار الرأن، عن التُؤدِي، عنْ مُغِيرَة، عنْ إيْراهِيم أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُغْتِينُ
   عَبْدَا، قَالَ: أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ؟
- [١٦٥٤٠] عبد الرَّاق، عَنِ النَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ فِي عَبْدِ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ
   يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ ، قَالَ (١٠) : الْوَلَا ؛ لِلْأَوْلِينَ اللَّذِينَ أَذِنُوا.
- (١٦٥٤١] البنسوط عبد ألسور أقي ، قال: أخبرتا إسرائيل بس يُدونُس ، قال: أخبرني عبد المخبرني عبد المخبر عبد المخبرة عن أبي بنكر بن مُحقد بن (") عفرو بن حزم قال: كاتب رَجل غذا المؤدن أواق (") سمّاها ، و لَنجَمها عليه نُجُوما ، فأتاه الغيد يُماليه كُله ، فأبن أن يَفْه بناه إلى عمر بن المخبط بيا يوعل عمر بن المخبرة ، فأزسل إلى من سيبو، فأبن أن يَأخذها ، فقال عمر : خذه يا يزقا ، فاطرحه في بنيت الممال ، وأضط نجومه ، وقال: اذهب لِلمبد فقد عتفت ، فلما رأى ذلك سينه الممال ، وأضط لهجومه ، وقال: اذهب لِلمبد فقد عتفت ، فلما رأى ذلك سينه المنهد قبل الممال .
- [١٦٥٤٢] مبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوب، عَنْ أَمِي قِلاَبةَ قَالَ: كَاتَبَ عَبْدُ عَلَى أَرْبَعَةِ

  آلافِ أَوْ حُمْسَةٍ، فَقَالَ: خُنْدَهَا جَمِيعًا، وَخَنْبِي، فَأَبّى سَيُّهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا ٥ كُلُّ سَنَةٍ

  نَجْمًا رَجَاءَ أَنْ يَرِثُهُ، فَأَتَى عُنْمَانَ بَنْ عَفْنَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ عُنْمَانُ فَعَرْضِ عَلَيْهِ

  أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَ الْعَبْدِ، فَأَبّى، فَقَالَ لِلْمَبْدِ: البّينِي بِمَا عَلَيْكَ، فَأَتَاه بِهِ، فَجَمّلَه فِي بَيْتِ

  الْمَالِ، وكَتَب لَهُ عِنْقًا، وقَالَ لِلْمَوْلَى: البّينِي كُلُّ سَنَةٍ فَخُذْ نَجْمًا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ،

  أَخَذَ مَالُهُ كُلُّهُ، وكَتَب عِنْقَهُ.
- المجتري عَطَاءٌ: أَنَّ مُكاتَبًا
   الخبريني عَطَاءٌ: أَنَّ مُكاتَبًا
   عَرَضَ عَلَىٰ سَيْدِو بَقِيَةٌ كِتَابِيّو، فَأَبِّى سَيْدُهُ، فَقَالَ لُهُ عَمْرُو بُنُ سَعِيدٍ وَهُـ وَأَمِينُ مَكَةً:

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «قالوا» ، والتصويب من «الاستذكار» (٧/ ٤٢٤) عن إبراهيم ، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عن» ، ينظر: «تهذيب الكيال» (٢٣/ ٨٩ / ١٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الأواقعي: جع أوقية ، وهي وزن مقداره أربعون درهمنا = ١١٨,٨ جرامًا . (انظر : المقادير الشرعية) (ص١٣١) .

<sup>@[0\</sup>YY]].





[١٦٥٤٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْسُ مُسَافِعِ أَنَّهُ
 قَضَىٰ بِعِثْل هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي وَزَدَانَ .

### ١٤- بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

- [١٦٥٤٥] عبد الرزاق، عن الفَوْرِي، عن إنهن أبِي مَجِيع، عَنْ مُجَاهِد، قَالَ: قَالَ زَيْدُ نِنْ ثَالِبَ : ثَالِبَ اللهِ : شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ .
   ثابِتِ : الْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقِي عَلَيْهِ وَرْهَمْ ، وقَالَ جَابِر بْنُ عَبْدِ اللهِ : شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ .
- [١٦٥٤٦] مِبالزاق، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عَمَّالٍ، عَنْ يَحْيَن بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
   إِذَا بَقِيَ عَلَىٰ الْمُكَاتَبِ حَمْسُ أُواقِ، أَوْ حَمْسُ ذُودٍ (١١)، أَوْ حَمْسُ أُوسُتِ (١١)، فَهُو عَمْسُ ذُودٍ (١١)، أَوْ حَمْسُ أُوسُتِ (١١)، فَهُ وَ عَمْسُ ذَودٍ (١١)،
- المعمد المنسوع عبد الرؤاق ، قال : أُخبَرَنَا ابن جُرَفِع ، قال : أُخبَرَنِي أَبُو الزُّبنيرِ ، أَنْهُ
   سيمة جابِر بن عبد الله يقول في الفكاتب يؤدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابِيّهِ ، ثُمَّ يَعْجِنُ ، قالَ :
   يُرَدُّ عَبْدًا؟ قَالَ : سَيِّدُهُ أَحَقُ بِشَرْطِهِ الذِي اشْتَرَطَ .
- [١٦٥٤٨] مميار/ أن ، عَنِ إنْنِ جُرْئِيجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : هُوَ عَنْلًا مَا بَقِيئَ عَلَيْهِ شَيئٌ ، إذًا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
- ١٦٥٤٢ ا/خبرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ
   الشَّغْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، قَالَ: يُغْتَنُّ بِالْحِسَابِ، وقَالَ زَيْـدٌ: هُـو عَبْدُ مَا بَقِي عَلَيْهِ وِزْهَمٌ، وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْعُودٍ: إِذَا أَدَّىٰ الثَّلَثَ فَهُو غَرِيمٌ.

<sup>• [</sup>١٦٥٤٥] [شيبة: ٢٠٩٤٤]، وسيأتي: (١٦٥٥٣).

<sup>(</sup>١) **الذود** : ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر . (انظر : النهاية ، مادة : ذود) .

<sup>(</sup>۲) **الأوسق والأوساق** : جمع وصفى ، وهو : وعاه يسم ستين صاعا ، ما يعمادل : (١٢٢ , ١٢٢ ) كيلـو جراسا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠) .





 [١٦٥٥٠] أخب عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُسلِم ابْن جُنْدَبٍ ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ : هُوَ عَبْدُ مَا بَقِي عَلْيْهِ مِزْهَمَانِ يَغْنِي الْمُكَاتَب .

• [١٩٥٥ ١] عبد الرأن ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْمَنَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ النِسَ عُمَسَو كَاتَّبَ غُلَامَا لَهُ ، فَجَاءُ فَلَا اللَّهِ بْنِ عْمَنَ ، عَنْ أَلَهُ فَيَا اللَّهُ أَلَى أَنَّ أَلَى أَنَّ أَلِمَ اللَّهُ فَقَالَ : فَمَعَاهَا ، فَأَعْتَقَهُ النِسْ عُمَسَرَ بَعْدُ ، قَالَ : فَمُ عَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا أَنْ إِنِّي قَلْ عَجَزْتُ ، قَالَ : بَعْدُ أَنَّ اللَّهُ فَيَعَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَيْكَ أَنْ أَعْتِقُكَ كَمَا أَعْتَفُهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَمَرَ لَيْنَ مَحَا كِتَابَتُهُ لا يُعْتِقَتُهُ ، قَالَ : فَمَحَاهَا الْعَبْدُ ، قَالَ : فَرَأَى النِسَهُ لَهُ عَمْلُ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ بَعْتَهُ هُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لِصَفِيتَةً : مَا قُلْكُ فِي هَوْلَاءٍ ؟ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِصَفِيتَةً : مَا قُلْكُ فِي هَوْلَاءٍ ؟ قَلْدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لِصَفِيتَةً : مَا قُلْكُ فِي هَوْلَاءٍ ؟ وَلَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

• [١٦٥٥٢] مبدالرزان، عن إلن جُريْعِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْ إِسْمَاعِيلَ لِسْنُ أَمْعَةَ، أَنَّ نَافِعَا أَخْبَرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَعْلَى فَلَائِينَ أَلْفًا، فَقَضَى حَمْسَةَ عَسَرَ أَلْفًا، مُمَّ جَاءة، فَقَالَ: فَلْ عَجَرْتُ، قَالَ: فَالنَّحُهَا أَلْتَ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشُرُتُ عَلَيهِ المُحْهَا وَهُو يَعْلَمُ أَنْ يُعْتَمِدُ اعْلَيهِ المُحْهَا وَهُو يَطْمَعُ أَنْ يُعْتَمِدُ اعْلَيهِ المُحْهَا وَهُو يَطْمَعُ أَنْ يُعْتَمِدُ اعْتَمِلُ الْبَعْدَ، وَلَهُ البَتْنَانِ وَابْنِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ: اعْتَمِلُ الْمُعْلَى عَلَيْ إِيتَعِي، قَلَا: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمْرَ ابْنَة بَعْلُ، فُمَّ الْجَائِيتَيْنِ، فَمْ إِيّانًا، ثُمَّ قَالَ: أَحْبُ اللَّنَ إِنْ شِفْتَ، قَلْ ابْنُ جُرْئِعٍ: فَلْتُ الْإِسْمَاعِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتِّي مَوْتًا، وَتَرَكَ بَيْنِ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ.

قَالَ نَافِعٌ : يَكُونُ بَنُوهُ عَبِيدًا ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا تَرِكَ ، قَالَ : لَمْ يُفَسِّرُ فِيهَا شَعِيُ \* ( ) ، وَلَحْدُ سَيِّدُهُ مَا تَرِكَ ، قَالَ : لَمْ يُفَسِّرُ فِيهَا شَعِيعُ \* ) وَلَكِن الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةً أَبِيهِمْ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهمي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

۵[۰/۲۲ ب].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اعزل» ، والمثبت من «السنن الكبرين» للبيهقي (١٠/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

- [٦٦٥٣] عِب*الزاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ ، بأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
  - [١٦٥٥٤] قال ابْنُ جُرَيْج : وَحُدِّنْتُ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَىٰ بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
- [مممير] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
- [١٦٥٥٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْس مِهْرَانَ، أَنَّ عَاثِشَةَ قَالَتْ (١٠ لِمُكَاتَبِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، يُقَالُ لَهُ حُمْرَانُ : أَنِ ادْخُلْ عَلَيَّ ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .
- [١٦٥٥٧] عبد الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .
- ٥ [١٦٥٥٨] عِبرالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَبْهَانُ ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ بِهَا ، أَحْسِبُهُ قَالَ : بِالْبَيْدَاءِ ، فَقَالَتْ : مَنْ هَلَا؟ قُلْتُ : أَنَا نَبْهَانُ ، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لِإِبْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ ، قَالَ : قُلْتُ لَا (٢) أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ (٣) أَنْ (٤) تَوَانِي
  - [٢٥٥٣] [شيبة: ٢٠٩٤٤، ٢٠٩٤٤].
  - [٥٥٥٨] [شيبة: ٢٠٩٤٧]، وسيأتي: (١٦٥٧١).
  - (١) زاد بعده في الأصل: «هي» ، وهي مزيدة خطأ.
  - ٥ [١٦٥٥٨] [التحفة: دت س ق ١٨٢٢١] [شيبة: ٢٠٩٦٥].
- (Y) تصحف في الأصل: «ألا»، وفي «المستدرك» (٢٩٠٧) من طريق المدبري، عن عبد الرزاق: الا والله لا أؤديه إليه أبدا.
- (٣) كذا في الأصل ، وفي «المستدرك» : «أيهانك» ، وفي «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٥٠) : «أن ما بك» ، وفي "غوامض الأسياء" لابن بشكوال (١/٣/١) : "إذا كان مابك"، جميعًا من طريق الدبري، عن عبد الرزاق.
  - (٤) ليس في الأصل ، والمثبت كما في «المستدرك» وغيره .





وَتَذْخُلَ عَلَيَّ ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشُولُ : "إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّى فَاخْتَجِيْزَ مِنْهُ .

[١٦٥٥٩] الخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَرْهَمٌ ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ .

قَالَ الزُّهْرِئُ : الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَدِينُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ، وَقَالَهُ ادة.

٥- ١٦٥٦٠] عبد الزاق، عَنْ عُمَرَ مْنِ وَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبْسِ مَلْنَهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْهِ وَيَهُ الْمُكَاتَبِ بِقَلْدٍ مَا عُتِقَ مِنْهُ وَيَهُ الْحُرْ، وَبِهُ الْمُكَاتَبِ بِقَلْدٍ مَا عُتِقَ مِنْهُ وَيَهُ الْحُرْ، وَبِهُ الْمُعْرِدِهِ.

ه [١٦٥٦١] *عبد الزاق* ، عَنِ البَنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ البَنِ شِهَابِ قَالَ : أُخْمِرُثُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أَمْ سَلَمَةً : اسْمَهُ<sup>(١)</sup> نُفَيعٌ ، فَمَّ ذَكَرَمِفُلَ حَدِيثِ مَعْمَر .

[١٦٥٦٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرْنِي يَخْبَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّدِ يَقْمَ .
 الْمُسَيِّدِ يَقُولُ اللَّهُ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا يَقِى عَلَيْهِ دِرْهُمٌ .

[٦٦٥٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَة، أَنْ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: يُـورَكُ بِقَـنْدِ
 مَا أَدْى، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدْى، وَيُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدْى، وَتَكُونُ دِيتُهُ بِقَـدْرِ مَا أَدْى، وَتَكُونُ دِيتُهُ بِقَـدْرِ مَا أَدْى، وَتَكُونُ دِيتُهُ بِقَـدْرِ مَا أَدْى، وَقَالُ زَيْدُ بْنُ قَابِتٍ: هُوَعَبْدٌ مَا بَقِى عَلَيْهِ وَرُهُمٌ.

PT3AT].

<sup>• [</sup>١٦٥٥٩] [شيبة: ٢٠٩٥٢]، وتقدم: (١٦٣٠٦).

ه [١٦٥٦٠] [التحفة: د س ٦٣٤٢، د ت س ٥٩٩٣] [الإتحاف: جا طح قط كم حم ٨٤٠١] [شيبة:

<sup>(</sup>١) في الأصل لعله: «سمع»، ولعل الصواب ما أثبتناه . ينظر: «تهذيب الكمال؛ (٣٠/ ١٦) .

요[0/ 77 ]]

<sup>• [</sup>٢٦٥٦٣] [التحفة: (ت) س ١٠٢٤٤ ، س ١٠٠٨٦] [شيبة : ٢١٩٦٧ ، ٢١٨٢٩ ، ٢٨٤٤٠].





- [١٦٥٦٥] عبد الله ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
   عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّ ابِ قَالَ : إِذَا أَدُى الْمُكَاتَبِ إِلَّا الشَّطَرَ فَلَا رِقَ عَلَيْهِ .
   الشَّطْرَ فَلَا رِقَ عَلَيْهِ .
- [١٦٥٦٦] ممارازان، عَنِ إنْنِ عُنيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنْ شُرِيْحًا
   كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَذَى الْمُكَاتَبُ قِيمَتُهُ ، فَهُوَ عَرِيمٌ .

قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .

- [١٦٥٢٧] وَلَمُّا الظَّوْرِيُّ فَلَكَرَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، أَنَّ ابْـنَ مَـشْعُودٍ وَشُرِيْحًا كَانَـا يَقُولَانِ: إِذَا أَذْيُ الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ .
- [١٦٥٨٨] قال النَّوْرِيُّ : وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ قَالَ : إِذَا أَدْى قَلْدُوْ فَمَنِهِ فَهُوَ عَرِيمٌ .
- او ١٦٥٦٩] ممااران ، عن إنن مجريع قال : مسَمِعْتُ إنن أَبِي مُلَيْكَةَ يَشُولُ : كَتَبَ (٢) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَزُوانَ إِلَى ابْنِ عُلْقَعَةً إِذَا قَعْمَى الْمُكَانَّبُ شُطْرَ كِتَابَيْهِ فَهُوَ عَرِيمٌ مِنَ

ه [۲۰۵۲ ] [التحقة: س ۸۸۰۱، د ۸۹۵۰، س ۷۷۲، ت ۸۸۸۱، س ۲۹۲۸، س ۸۸۸۵، س ق ۸۲۷۳، د ت س ق ۲۶۲۸، د س ۸۷۲۵، د ۷۷۰۷، د ت س (ق) ۱۸۹۲ [شیبة: ۲۱۸۳ ]، و وقلم: (۲۰۲۳).

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «أبق» ، والمثبت كما في «كنز العمال» (١٠/ ٣٣٠) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲۰۹۷] [شيبة: ۲۰۹۵۷].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «كاتب»، والتصويب من «الاستذكار» (٧/ ٣٧٤) عن ابن جريج، به.



الْغُوَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْطِ ، قَـالَ : فَـالَّـعَ ('' عَلَـىٰ نَـافِعٍ بْـنِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُرَاجِعَهُ أَنْهُمْ إِذَنْ يَتَحَبُّلُونَ وَيَعْتَلُونَ ، قَـالَ : فَغَمَلَ ، قَـالَ : فَكَتَـبَ عَبْدُ الْمَلِكِ : أَنْتَ أَبْصَرُ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ ، فَعَلَيْكُمْ بِاللَّذِي يُصْلِحُكُمْ .

- o[١٦٥٧٠] عِب*الزاق*، عَنِ البنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : حُدُثُتُ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفْرِو، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّة، ذُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الأَوْلِ.
- [١٦٥٧١] النبسيًا عَبْدُ الوَزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَــالِم
   مَوْلَىٰ دَوْسٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ شَيْءٌ.
- [١٦٥٧٢] انبسوا عَبْدُ الوَزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ عِكْرِمَة ، أَنْ عَلِيًا
   قَالَ : الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِعَلْدِ مَا أَذْيل .
- [١٦٥٧٣] ممالزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْج، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِل، أَوْ غَيْرِوقَال: كَانَ الْعَبِيدُ يَدُخُلُونَ عَلَى أَزْوَاج النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>• [</sup>۲۰۹۲۱][شيبة:۲۰۹٤۷].

<sup>• [</sup>۷۲۵۲] [التحفة: (ت) س ٢٠٢٤٤ ، س ٢٠٠٨] [شبية : ٧٢٩٠٧ ، ٢٨٤٤٩ ، ٢٨٤٤٧].

<sup>• [</sup>١٦٥٧٤] [شيبة: ٢٠٩٤٣].

۵[٥/ ۲۳ ب].





اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَرْتَ عُلْتَ عَبْلَا قَالَ : فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْلَا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيءٌ ، وقدِ اشْتَرطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْبِضَ ، إِنَّهُ لَعَبْلُهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

#### ١٥- بَابُ إِفْلَاسَ الْمُكَاتَبِ

- [١٦٥٧٥] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ فَعَادَةَ قَالَ : سَ أَلْثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ
  يَمُوثُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ : يَعُولُ : كَانَ شُرَيْحٌ يَعُولُ : يُحَاصُّهُم سَبُدُه ،
  قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : أَخْطأَ شُرِيْحٌ وَكَانَ قَاضِياً قَصَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الذِّينَ أَحَقُ .
- [١٦٥٧٦] أخسـنُ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قُولِ زَيْدٍ .
- الماد١٦٥ أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا إنسُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمِ مِنْ نُجُومِهِ (١ حَلَّ عَلَيْهِ ، لإَنَّهُ قَدْ هَلَكَ عَمَلُهُ سَنَةً (٣) قَالَ : لَا ، وَعَمُوهِ بِنُ فِينَادِ .

قَالَ النَّ مُحرِيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : قَاطَعْتُهُ عَلَىٰ مَالٍ ، وَأَعْتَقْتُ ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ مُقَاطَعَتُهُ دَيْنَا فَالَ : لَا تُحَاصُّهُمْ ، وقَالَهَا عَمْرُو بَنْ دِينَادٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : إِنَّهَا قَـذْ ذَهَبَتْ وَقَبْتُهُ ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ فَالَ : إِنْ شِنْتَ أَعْتَقْتُهُ ، وَإِنْ شِنْتَ لَمْ تَفْعَلُ .

<sup>• [</sup>۲۱۸۰۲] [شبية: ٥٤٨٢، ٢٥٨٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «مته»، ولعل الصواب ما أثبتناه، وفي «المدونة» (٣/ ٤٧١) من طريق ابن جريج : «قال : قال زيد ...».

<sup>(</sup>٢) قوله : «أفلس مكانبي بنجم من نجومه كفا في الأصل ، وفي «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٥٨) عن ابن جريج : «أما أحاصهم بنجم من نجومه» وهر الصواب .

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرئ»: «قد ملك عمله في سنته».





- [١٦٥٧٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: يَضْرِبُ مَوْلَاهُ (١) بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْخُومَاءِ.
   الْخُومَاء.
  - [١٦٥٨٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي السَّنْبَائِيُّ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ شُرِيْح مِثْلَهُ .
- [١٦٥٨١] عيارزان ، عَنْ أَبِي سُفْنِانْ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ وَسُفْنِانُ الشَّوْدِيُ
   والْحَسَنُ بْنُ صَالِح يَعُولُونْ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ،
   فَيَضْرِبُ الْمَوْلَىٰ مَعَ الْغُومَاء بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ .

قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ .

## ١٦- بَابُ الْحَمَالَةِ (٢) عَنِ الْمُكَاتَبِ

- [١٦٥٨٢] انبيزا عبد الوزّاق ، قال : أُخبرَنا إبن جُريْج قال : قُلْتُ لِعَطَاء : كَتَبْتُ عَلَىٰ رَجُلَيْنِ فِي بَيْع : أَنَّ حَيْثُما عَلَىٰ مُيْرِكُما ، وَعَلِيّكُما عَلَىٰ مُعْدَدِيكُما أَ<sup>(7)</sup> قَالَ : يَجُورُ ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِيتَارٍ.
- [٦٦٥٨٣] عِمَالِزانَ ، عَنِ النِي جُولِيج قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَاتَبْتُ ( ُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ : لاَ يَجُورُ فِي عَبْدَيْكَ ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : لِـمَ لاَ يَجُورُ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ أَنْ أَحَدَهُمَا لَوَ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدُكَ ، وَلَـمْ يَهَلَـكُ مِنْكَ شَيَّ
  - [۲۱۸۶۷] [شيبة: ۲۱۸۴۷، ۲۱۸۴۷].
  - (١) في الأصل : "مواليه" ، والمثبت من "المصنف" لابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٦) عن الثوري ، به .
    - •[۱۸۵۲][شببة: ۱۸۸۱].
  - (٢) الحيالة: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . (انظر: النهاية ، مادة: حمل).
    - [۲۸۵۲۱][شببة: ۲۲۲۲۱].
  - (٣) في الأصل : «معدكما» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٤٤) عن ابن جريج ، به .
    - (٤) زاد بعده في الأصل: «على».





فَيِمَا يَغْرَمُ هَذَا لَكَ مِنْهُ ۗ وَلَكَ الْعَبْلُ؟ فَإِنْ مَاتَ وَوَجَلْتَ مَالًا أَخَلْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَجِـلُـكَهُ مَالًا لَمْ يَغْرَمُ لَكَ عَنْهُ .

عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ.

- [١٦٥٨٤] عِبالرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا.
- [١٦٥٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرنِيج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كَاتِب غُلاصَكَ
   هَذَا وَعَلَيْ كِتَابَتُهُ، فَفَعَلْتُ، ثُمُّ مَاتَ أَوْ عَجَرَ قَالَ: لاَ يَخْرَمُ لَكَ عَنْهُ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْجَبْدَيْنِ.
   الْجَبْدَيْنِ.
- [١٦٥٨٦] مبالزان، عَنِ إننِ جُرنِج وَعَمَاء وَهُمَو ('' قالا : إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَنْبِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَالْسَتَوْطُتَ أَنْكَ إِنْ عَجْزَتَ فَإِنَّكَ عَبْدُلِي، وَحَمْلَ لَكَ إِنْ سَانٌ بِكِتَابِتِهِ ، قَالاً : فَإِنْ صَابِحُولُ عَنْه الرَّجُلُ شَيْتًا، فَإِنْ لَمْ تَشْفُرُواْ أَنْكَ إِنْ أَلَى وَلَا تَعْجُرُ أَخَذَت اللّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْه بِكِتَابِتِكَ ، وَيُوَاجِرُهُ عَنْهُ عَجْزَتَ فَإِنْكَ عَبْدٌ، قَالاً : إِنْ عَجْزَ أَخَذْت اللّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْه بِكِتَابِتِكَ ، وَيُوَاجِرُهُ الآخِرُ مِنْ أَخِلَ أَنْهُ مَاتَ عَبْدُلُكَ ، لَمْ يَخْرَمُ عَنْهُ الآخَرُونِ أَجْل أَنْهُ مَاتَ عَبْدُلُكَ ، لَمْ يَخْرَمُ عَنْهُ الآخَوْرِنُ أَجْل أَنْهُ مَاتَ عَبْدُلُكَ ، لَمْ يَخْرَمُ عَنْهُ الآخَوْرِنُ أَجْل أَنْهُ مَاتَ عَبْدُكُ . لَمْ يَخْرَمُ عَنْهُ الْكَوْرِمِنْ أَجْل أَنْهُ مَاتَ .
- الامتاء النسط عنبذ الرزّاق ، قال : أخبرَنا مغمّر ، عن الزُّهْرِيَّ فِي رَجْلٍ قَالَ يَرَجُلٍ :
   كاتب عبدلَكَ هَذَا ، فإنْ عَجزَ فَعَلَيْ كِتَابَتُهُ قَالَ : جَائِزٌ ، قالَ مَعْمَرُ : وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرْوَنَهُ شَيْئًا ، مِنْهُمْ حَمَّادٌ ، وَإِبْنُ شَبْرُهَةً وَهَيْرُهُمَا يَقُولُونَ : مَالُكَ صَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ .
- [١٦٥٨٨] *عبدالزاق* ، عَنِ الظَّوْرِيُّ قَالَ : الْمُكَاتَّبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْء لَيْسَتْ عَلِهِ بِكَفَالَةِ ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ .
- [١٦٥٨٩] أخبئ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَـوْ قَالَ رَجُلٌ -------

<sup>@[0/371].</sup> 

<sup>(</sup>١) قوله: "وعطاء وعمر" كذا في الأصل ، ولعل الصواب: "عن عطاء وعمرو".

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.





لِرِجُلٍ : أَغْيَقْ غُلَامُكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ ، قَالَ : هَذَا جَـائِزٌ ، وَوَلَاؤُهُ لِـسَيِّيوِ كَمَـا أَغَتَقَـهُ ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ .

#### ١٧- بَابُ الْمُكَاتَبِ عَلَى الرَّقِيقِ

- [١٦٥٩٠] مِي*الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَىٰ وُصَفَاء ، قَالَ نَافِعٌ : قَدُّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ .
- [١٦٥٩١] مِرالزال ، عَنْ هُسَّيْم بْنِ بَشِيرِ قَالَ : حَلَّتَنِي شَنِحٌ ، مِنْ بَنِي سُلَيْم يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَوَّارِ قَالَ : حَدَّتَنِي خَتَنَةً لِي كَانَتْ مَوْلاَةً لِأَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُ يُقَالُ لَهَا سَازَةُ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنْهُ كَانَبَ غُلَامًا عَلَىٰ رَقِيقٍ .
- [١٦٥٩٢] مبدالزاق، عن هُشَيْم، عن الْحَجَّاجِ قَالَ: حَلَّنَنَا البَّنَ أَبِي مُلَيْكَة، أَنَّ رَجُلَا

  كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى صَتَرَةِ آلَافِ فِرْهَم، وَعَلَىٰ غُلام يَصْنَعُ مِثْلَ صِسَاعَتِهِ قَالَ: فَأَدُّىٰ

  الْفُلامُ الْمَالَ عَلَىٰ مُجُوبِهِ النِّي كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجِدُ غُلامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِسَاعَتِه،

  فَخَاصَمَهُ إِلَىٰ عُمَرَبُسِ الْحَطَّابِ هِلِكُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَر: أَعْطِهِ غُلامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِمَاعَتِكَ قَالَ: لَا أَجِدُهُ قَالَ: فَرَدُهُ عُمَرُ إِلَى عَمْرَالِكَى النَّوْسُهُ قَالَ: قَدِ النَّمَسُتُهُ قَلْمُ أَجِدُهُ قَالَ: قَرَهُ عُمَرُ إِلَى الزَّقَ.
- [١٦٥٩٣] مِدارَاق، عَنْ هُشَيْمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ
   عَبْدُهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، وَيَتَزَوَّجِ عَلَى الْوُصَفَاءِ .
  - [١٦٥٩٤] قال: وَأَخْبَرَنَاهُ أَبْنُ التَّيْهِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ .
    - [١٦٥٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>١٦٥٩٠] [شيبة: ٢٠٥١٢].

<sup>•[</sup>۱۲۰۹۱][شيبة:۲۰۵۱۳].

<sup>• [</sup>۲۰۵۲] [شبية: ۲۰۵۹].

<sup>• [</sup>۱۲۵۹۳] [شبية: ۲۰۵۱٤]. ١٢٥٩٣].



- [١٦٥٩٦] *مِبالزاق* ، عَنِ إِنْنِ عُيْنِيَّةَ ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْـنِ الْمُـسَيِّبِ ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ كَاتَبَ عَلَىٰ أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرِّ .
- ( ١٦٥٩٧ عم*لارُزان* ، عَنْ إِنزاهِيم بْنِ أَبِي يَحْيَن قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفُر بُسُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَ لِنَاسِ مِنْ بَنِي النَّفِيرِ ، فَكَانَبُوهُ عَلَىٰ أَنْ يَخْرِسَ لَهُمْ كَـذَا وَدِيَّةٌ حَمَّى الْفَالِسِيَّ عَلَى النَّفِيرِ وَدِيَّةٌ ، نُسَمَّ عَنْد كُلُ فَقِيرِ وَدِيَّةٌ ، نُسَمَّ عَنْد كُلُ فَقِيرِ وَدِيَّةٌ ، نُسَمَّ عَلَى اللَّهُ عَشْر سَعْفَاتٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «ضَعْ عَلَى كَنْجِ الْبَحْرِ ، فَأَعْلَمُستُ عَلَى اللَّهُ صَدَقَةٌ ، فَهِمِي صَدَقَةٌ مِنْهَا وَقِيمٍ وَهِمِي الْمَنْبَتُ ، جَعَلَهَا اللَّهُ صَدَقَةً ، فَهِمِي صَدَقَةٌ مَلْهُ لَعَلَى اللَّهُ عَلْدِهِ وَهِمِي الْمَنْبَتُ ، جَعَلَهَا اللَّهُ صَدَقَةً ، فَهِمِي صَدَقَةً مَا لَهُ لِمُعْدَدُةً .
- [١٦٥٩٨] *عِبدالزاق* ، عَنِ ابْنِ التَّيُويِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ قَـالَ : سَــمِعْتُ سَلْمَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ تَدَاوَلُهُ بَصِّمَةَ عَشَرَ ، مِنْ <sup>(١)</sup> رَبَّ إِلَىٰ رَبِّ .
- المجاهزة على المجاهزة المحتورة المحتور

(١) زاد بعده في الأصل: (بضعة إلى بضعة)، وضرب عليه.
 ٥[١٦٩٩٩] [التحفة: تم ١٩٦٨] [شبية: ٢٢٤٠٥، ١٠٨١٢].





قَالَ : فَخَرَجْنَا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَصْبَرَ عَلَىٰ مَشْي مِنْهُ ، كَانَ يَمْشِي فَإِذَا رَآنِي أَعْيِيْتُ قَالَ : ارْقُدْ ، وَقَامَ يُصَلِّي ، فَكَانَ كَلَلِكَ لَمْ يَطْعَمْ يَوْمَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَقْدِس ، فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا رَقَدَ ، وَقَالَ لِي : إِذَا رَأَيْتَ الظُّلِّ هَاهُنَا ، فَأَيْقِظْنِي ، فَلَمَّا بَلَغَ الظُّلُّ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، أَرَدْتُ أَنْ أُوقِظَهُ ثُمَّ قُلْتُ : شَهْرٌ وَلَمْ يَرْقُدْ وَاللَّهِ لَأَدَعَنَّهُ (1) قَلِيلًا ، فَتَرَكْتُهُ سَاعَةً فَاسْتَيْقَظَ فَرَأَىٰ الظُّلِّ قَدْ جَازَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنْ تُوقِظَنِي؟ قُلْتُ ( ` ` : قَدْ كُنْتَ لَمْ تَنَمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَدْعَكَ أَنْ تَنَامَ قَلِيلًا قَالَ: إِنِّي لَا أَحَبُّ أَنْ يَأْتِي عَلَى سَاعَةٌ إِلَّا وَأَنَا ذَاكِرٌ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا قَالَ: ثُمَّ دَخَلْنَا بَيْتَ الْمَقْدِس فَإِذَا سَائِلٌ مُقْعَدٌ يَسْأَلُ ، فَسَأَلَهُ ، فَلَا أَوْرِي مَا قَالَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ الْمُقْعَدُ : دَخَلْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْنًا ، وَحَرَجْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا قَالَ: هَلْ تُحِبُّ أَنْ تَقُومَ؟ قَالَ: فَدَعَا لَهُ فَقَامَ، فَجَعَلْتُ أَتَعْجَبُ وَأَنْبَعُهُ، فَسَهَوْتُ ، فَذَهَبَ الرَاهِبُ ثُمَّ خَرَجْتُ لا أَتْبَعُهُ (٣٠ ، أَسْأَلُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ رَكْبًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتُمْ رَجُلَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالُوا : هَذَا عَبْدٌ آبِنٌّ، فَأَخَذُونِي فَأَدْدُونِي خَلْفَ رَجُل مِنْهُمْ ، حَتَّىٰ قَلِمُوا بِيَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلُونِي فِي حَائِطٍ لَهُمْ ، فَكُنْتُ أَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ ، فَمِنْ ثَمَّ تَعَلَّمْتُهَا قَالَ : وَكَانَ الرَّاهِبُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَـمْ يُعْطِ الْعَرَبَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدًا ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْهُمْ نَبِيٌّ ، فَإِنْ أَدْرُكْتُهُ ، فَصَدِّفْهُ ، وَآمِنْ بِهِ ، وَإِنَّ آيَتُهُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَإِنَّ فِي ظَهْرِهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ قَالَ : فَمَكَفْتُ مَا مَكَثْتُ ، ثُمَّ قَالُوا : جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجْتُ مَعِي بِتَمْر ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ بِهِ فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» قُلْتُ : صَدَقَةٌ قَالَ : «لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة» ، فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْر فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟ \* فَقُلْتُ : هَدِيَّةٌ ، فَأَكَلَ ، وَأَكَلَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ قُمْتُ وَرَاءَهُ لِأَنْظُرَ الْخَاتَمَ ، فَفَطِنَ بِي فَأَلْقَىٰ رِدَاءَهُ ( عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ قَالَ : فَإِمَّا

. [[ 0 / 0] th

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأعيينه، وما أثبتناه استظهارا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قال» .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل : "وخرجت" ، وهي مزيدة خطأ .

<sup>(</sup>٤) الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة . (انظر: معجم الملابس) (ص١٩٤) .





كَاتَبَ عَلَىٰ مِاتَةِ نَخْلَةِ، وَإِمَّا اشْتَرَىٰ نَفْسَهُ بِمِائَةِ نَخْلَةٍ قَـالَ : فَغَرَسَهَا رَمُسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيتِيو، فَلَمْ يَحُلِ الْحُولُ حَتَّى بَلَغَتْ، أَنْ قَالَ : أَكِلَ مِنْهَا .

#### ١٨- بَابُ لَا ورَاثُهُ

- [١٦٣٠١] اخسرًا عند الرزّاق ، قال : أخبرنا مفترٌ ، عن يخين بن أبي كثير قال : شوفي رخلٌ وترك مالاً ، ثوفي رخلٌ وترك مالاً ، وقرلُهُ مالاً ، وقرلُهُ مالاً ، وقرلُهُ مالاً ، وقرلُهُ مالاً ، في وقد مالاً ، وقرلُهُ مالاً ، في وقد مالاً ، في وقد مالاً ، في وقد من وقد م
- [١٦٦٠١] أخسرًا عَبْدُ الوَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْ رِيِّ قَـالَ: وَلَاَؤُهُ لِعَـصَبَةِ الَّذِي كَانَبَهُ.
- [١٦٦٠٢] مِبالرَّالَ ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُودِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجْلِ كَاتَبَ عَبَدًا لَهُ ، شُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكُ رِجَالًا وَنِسَاءُ قَالَ : لَيْسَ لِلنَّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَسِبِ شَيْءٌ ، وَالَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ ، وَالْوَلَاءُ لِلدُّكُودِ .
- (١٦٦٠٣] اُخْسِنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَسِرُتُ الْمَسْرَأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْبِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْـــوَلَاءُ لِيَهُ أَعْنَقُ» .
- [١٦٦٠٤] ممبر *الزال*، عن الثوري في افرأة وَرِقَتْ مُكاتَبَ (`` صِنْ أَبِيهَا هِي وَأَخُوهَا (`` فَأَغْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلاَّحِ ، إِنَّمَا وَرِقَتْ دَرَاهِمَ قَالَ : وَنَحُنُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَـالَ : وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةُ أَغْتَقَتْ مُصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ عَجَزَ رُدْ فِي الرَّقُ لاَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَّ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا يَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، أَلا يَنْفَعُ عِتَفُها

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل : اله؛ ، ولا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: (وإخوتها).







- [١٦٦٠ عبرالرزان، عن إنن جُرنِج، قال: قُلْتُ لِمَطَاء: المَرَأَةُ وَرِقَتُ أَبَاهَا مُكَاتَبًا،
   فَقَضَى ثُجُومَهُ حَثَىٰ عُتِنَ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ، وَالْمَرَأَةُ حَيَّةُ الَّبِي صَارَلَهَا، قَالَ: فَالَا تَرِفُهُ، وَلَكِنْ يَرِفُهُ عَلَى يَرِفُهُ عَلَى اللهِ عَمْوُو.
   وَلَمْ يَرَفُهُ عَلَى يُغْضَى بِهِ، وَيَغْضَى بِأَلَا تَرْتُ الْمَرْأَةُ وَلاء مُكَاتِّي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا.
  - [١٦٦٠٦] عبد الزاق، قال : قال (١) عَطَاءٌ : فَمَنْ وَرِثُ مُكَاتَبًا ، فَعَجَـزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَـعَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِفُهُ عَلَىٰ شَرْطِهِ الَّذِي كَاتَبُهُ .
  - [١٦٦٠٧] / خبئِ الرَّوْافِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبٌ ، عَنِ البَّنِ سِيرِينَ ، أَنَّ <sup>(٢)</sup> ابْنَ عُمَرَ سَلَّلَ زَيْدُ بْنَ ثَابِبٍ ، عَنْ مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُوَرَّثُ بَنَـَاثُ عُمَـرَ؟ فَقَـالَ زَيْـدٌ : إِنَّ <sup>(٣)</sup> . . . لَكَ إِلَى أَنْ يَغْعَلْ تُوَرُّفُهُمْ .
- [١٦٦٠٨] مِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةِ وَرِفَا مُكَاتَبًا، فَقَضَاهُمَا، فَقَالَ: وَلَاؤُهُ لَهُمَا.
- [١٦٦٠٩] عبد الرزاق، عَنِ البن جُزيْج، عَنِ البن طَاوْسِ مِثْلَهُ قَالَ: وَكَانَ أَلْبُوهُ يَقُولُ: مَا كُنْتُ أَفْنُ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدّ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَاهُ<sup>(٤)</sup>.
- [١٦٦١٠] أخبــرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَلَاثُوهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ .
- ال١٦٢١١ع مبالزان، عن مَعْمَر، عن الزُهْرِي، وَعن ابْن طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ كَاتَب عَبْدًا، فُمَّ تُوفُي وَتَولَا ابْنَيْن لَهُ، فَضَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَلِهِمَا، فَقَضَى حَتَّى عُتِنَ فَقَالاً: وَلاَوْهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَافِ مِنْ أَبِيهِمَا، لِأَنَّهُ عُتِنَ فِي كِتَابَة أَبِيهِمَا، إِلَّا فَعْتَق فِي كِتَابَة أَبِيهِمَا، إِلَّا ثَنْ عُبْقَة أَحَدُهُمَا، وَوَلاَوْهُ لِمِنْ أَعْتَقَهُ.

\$ [٥/ ٢٥ ب]. (1) زاد بعده في الأصل: «قال».

 <sup>(</sup>۲) زيادة يقتضيها السياق.
 (۳) بعده كلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «لهؤلاء» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٧١) عن ابن جريج ، به .

#### للصِّنَّفُ اللَّمَامِ عَبُدَالْ رَافِيا





- [١٦٦٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لا بْنِ طَاوْسِ: أَرْأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدِ عَشَرَةً،
   ولؤاجِد واجد، يَكُونُ نِضَفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: هُو بَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ سَهُمَا
   يَغْنِي الْوَلَاء.
- [١٦٦١٢] مِرالرَاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ: فَلْتُ لِمَطَاءِ: وَجُلِّ تُوْفِّي وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَشَرِكَ الْمُكَاشَبِ وَشَرِكَ مَا الْمُكَاشَبِ ، فَصَارَ الْمُكَاشَبِ ، وَالْمَالَّمَ الْمَحَاشِبُ وَتَرْكَ مَالًا ، عَتَقَ (١) وَإِنَّا سَيْدِو حَيَانَ ، الذِي صَارَ لَه (١) فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْآخَرِ ، مَنْ وَيَرُكُ مَالًا ، وَإِنَّ مَيْنِو حَيَانَ ، الذِي صَارَ لَه (١) فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْآخَرِ ، مَنْ يَرِكُهُ عَالَ : يَرِكَانِو (٢٠٠ جَمِيعًا ، وَقَالُهُ عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَجَعَ وَلاَؤُه إِلَى اللّذِي كَاتَبُهُ ، فَلْتُ : رَجِعَةُ وَلاَؤُه إِلَي اللّذِي وَرِقَهُ أَخِلَةُ اللّذِي وَرِقَهُ أَخَلَقُهُ ، وَلَا أَلْهِي وَرِقَهُ أَخَلَقُهُ ، فَولاَؤُه لِلّذِي كَاتَبُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخَلَ مِنْهُ مُنْ اللّذِي كَاتَبُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخَلُ مِنْهُ مَنْهُ اللّذِي كَاتَبُهُ ، فَإِنْ أَخَلُ مِنْهُ مُنْهُ أَغْتَقَهُ ، فَوَلاَؤُهُ لِلّذِي كَاتَبُهُ ، فَإِنْ اللّذِي كَانَ الْخِيرَةُ بَيْنَ فَيْلَا عَيْمَ اللّذِي كَانَ الْحَرْقُ وَلَمْ اللّذِي كَانَبُهُ ، فَإِنْ الْمَالِحُومِ مِنْهُ ، فَمُ أَغْتَقَهُ ، فَوَلاَؤُهُ لِلّذِي أَعْتَقَهُ ، فَولاَ أَعْلَ مِنْهُ عَلَى اللّذِي كَانَ اللّذِي عَلْمُ اللّذِي عَلَيْهُ عَلَى اللّذِي عَلَيْهُ مِنْهُ اللّذِي كَانَ اللّذِي عَلَيْهُ مِنْهُ اللّذِي كَانَعُهُ عَلَى اللّذِي عَلَيْهُ مَنْهُ اللّذِي عَلْمُ اللّذِي عَلَيْهُ مِنْهُ اللّذِي عَلَيْهُ مِنْهُ اللّذِي عَلَيْهُ مِنْهُ اللّذِي عَلَى اللّذِي عَلَيْهُ اللّذِي عَلَيْهُ مِنْهُ اللّذِي عَلَى اللّذِي عَلَيْهُ اللّذِي عَلْهُ اللّذِي عَلَيْهُ اللّذِي عَلَيْهُ اللّذِي عَلَيْهُ اللّذِي عَلَيْهُ اللّذِي عَلَيْهُ مَنْهُ اللّذِي عَلْهُ اللّذِي عَلْكُولُ أَنَا : إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عَبْلًا اللّذِي عَلَيْهُ الللّذِي عَلْهُ اللللّذِي عَلْمُ اللّذِي عَلَيْهُ الللّذِي عَلْمُ الللللّذِي عَلْهُ الللّذِي عَلْهُ الللّذِي عَلْهُ الللّذِي عَلْمُ الللّذِي عَلْمُ اللللّذِي اللّذَالِقُولُ أَنَا : إِنْ أَخِلُولُ اللّذِي اللللّذِي عَلْمُ الْمُؤْلِلُهُ الللّذِي عَلْمُ الللللّذِي عَلْمُ اللللللّذِي عَلْمُ الللللّذِي عَلْمُ الللّذِي عَلْمُ اللللللللّذِي عَلْمُ اللّذِي الللّذِي الللللّذِي الللللللللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّ
- [١٦٦٢٤] مبالزان ٥، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ فِي خَبِرِ عُـرُوةَ إِيَّـاهُ
   عَنْ بَرِيرَةَ، أَلَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَاهِرِ بْنِ صَغَصَعَةَ فَكَاتَبَتْ مُكَاتَبَةُ عَلَى تِـشْعِ
   أواقي، فَبَاعُوهَا مِنْ عَالِشَةَ ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِي ، وَلَمْ تَقْض شَيْتًا مِنْ كِتَابَتِهَا.

٥ [١٦٦١٥] عبد الزاق، عَنِ النِنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ النُّنُ شِهَابِ: فِي امْرَأَةِ تُؤفَّيَتْ وَلَهَا

<sup>(</sup>٢) قوله: اصار له؛ تصحف في الأصل: اصارا؛ .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعلها زائدة سهوا .
 (٣) في الأصل : «يوثانها» .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل : «كاتبه» ، وينظر : «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٧٥١) و«معرفة السنن والأشار» (٤٦٤/١٤) .

<sup>.[177/0]</sup>합



مُكَاتَبُ لَمْ يَجِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ، فَوَرِنْهَا زَوْجُهَا وَالنَّهَا، فَأَذَىٰ كِتَابَتُهُ وَأَعْتَفَاهُ جَمِيعًا قَالَ: إِنْ أَذَىٰ كِتَابَتُهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبُهُ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَفَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ، فَإِنَّهُ بِلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوِلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ،

- [١٦٦٦٦] ممرالزان، عن إبن جُريِح، قال: فلن يُعطَاء؛ غَلَمْ كَانَتُهُ وَعَبْدُ وَلَيْتَ وَكَانَتُهُ مِنْ وَعَمْرُو بَنُ دِينَادٍ، فَالَ: فَلَمْ عَبِدُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَعَمْرُو بَنُ دِينَادٍ، فَالَ: فَقُلْتَ لِعَطَاء: فَقَصَى فَعَتَى، قَالَ : فَهُو عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، قَالَ: فَكَيْفُ وَإِنَّمَا فَقُلْتُ لِعَطَاء: فَقَصَى فَعَتَى، قَالَ: فَهُو مَوْلاه، هُو لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، قَالَ: فَكَيْفُ وَإِنَّمَا لَقُلْكُ فِي الْمُكَاتَّبِ يُحِوِّى، وَلَنَّهَا لِقُلْلُ فِي الْمُكَاتَّبِ يُحِوِّى، وَزَلَتَهُ فَيْقَالَ: وَلَا يَعْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلْ فَإِنْ عَمْرَ فَهُو عَبْدٌ لِلَّذِي وَلِقَهُ، الذِي بَاعَه، وَقَالَ: وَلا وَعَلَا وَهُمْ وَقَلْ وَلِي الْفَاعِ وَلِكُ فَي الْمُكَاتَّ فِي الْمُكَاتِ فِي وَلِكُ وَرَائَلَة، وَعَمْرُو بِنُ دِينَادٍ، فَلْكُ: وَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّ وَقَلْ وَفِي الْمُكَاتِ فَيْوَعِنْ لِلْذِي وَلِكُهُ، اللَّذِي بَاعَه ، وَلِنْ عَجْرَ فَهُو عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِقَهُ، الذِي بَاعَه ، وَلِهُ أَعْلَى ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ أَعْتَى فَوْلاَؤُهُ لِلَّذِي وَرِقَهُ الْذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ ، وَلِهُ أَعْتَى فَوْلا وَلاَئُهُ لِلْذِي وَلِكُهُ لِللَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ ، فَهُو عَبْدٌ لِبَاعِ أَنْ لِي مَوْلِي أَبِي وَلَمْ لِكُونِ النَّاكِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمَاعِلَةِ وَعَلَاقً وَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَلِكُهُ اللَّذِي بَاعَامَ اللَّذِي بَاعَامَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى وَالْمُ لِلْذِي بَاعَامَ الْمُوسِيقِ وَالْمُ وَلِي أَبِي وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى وَلَوْلَهُ لِلْ مَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلَيْكِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلَ
- العَمَّلَةِ عَمْلِ النِّنِ جَرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبَتْهُ، فَيِعْتَ وَقَبْتُهُ وَالَّذِي الْبَنَاعَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَـهُ فَهُ وَ وَلَيْنِي الْبَنَاعَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَـهُ فَهُ وَ وَقَبْتُهُ وَالَّذِي الْبَنَاعَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَـهُ فَهُ وَ مَوْلاهُ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَّا: لا .
- الاجتماع المنبذ الرزّاق ، قال : أُخبَرَنا مَعْمَوْ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ فِي قَــفِم وَرِحُوا مُكاتَبًا ،
   وهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، فَأَعْتَقُوهُ قَالَ : يُعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤَهُ لَهُمْ عَلَىٰ حِصَصِهِمْ لِلرَّجَالِ
   والنَّسَاء .

<sup>(</sup>١) قوله : «قال عطاء» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (٨/ ٢٣٨) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: اليبيع!! .

<sup>(</sup>٣) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).





#### ١٩- بَابُ الْمُكَاتَبِ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ

وَإِعْطَاءِ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ عَجَزَ ، وَتَغْرِيقِ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ .

- [١٦٦٦٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ
   دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُ بِهِ ، يَأْخُذُهُ إِلفَّمَن إِنْ شَاء .
- [١٦٦٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ: قَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِم: بَلْغَنِي: أَنَّ الْمُكَاتَبَ
  ثِبَاعُ، فَهُوَ أَخَوُّ بِنَفْسِهِ ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ .
  - وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانٌ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
- [١٦٦٢١] مِدارَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ بِيمَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أُولَىٰ
   بِه، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيئًا.
- (١٦٦٢٢) أضرعً عَبْدُ الرِّزْاقِ ، قَالَ : أُخبِرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ قُرِيْشٍ ٤ ، أَنَّ عُمَرَ بَنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَىٰ فِي مُكَاتَبِ اشْتَرَىٰ مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَىٰ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : "مَنِ ابْتَاعَ دَيْنَا عَلَىٰ رَجْلٍ ، فَصَاحِبُ الدِّينِ أُولَىٰ بِهِ إِذَا أَذْىٰ مِثَلَّ الَّذِي أَدْىٰ صَاحِبُهُ .
- [١٦٦٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ أَرَ الْقُصَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ رَجُل دَيْنًا، فَصَاحِبُ اللَّيْنِ أَوْلَىٰ بِهِ .
   عَلَىٰ رَجُل دَيْنًا، فَصَاحِبُ اللَّيْنِ أَوْلَىٰ بِهِ .
- ال١٦٦٢٤ أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا إننُ جُرِيْجِ قَالَ : قُلْتُ لِمُطَاءِ : أَزَأَيتَ إِنْ عَجْزَ مُكَاتَبِي كَيْف بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطَوْهُ؟ قَالَ : أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُعْطِينهُ فِ مِ تِلْكَ النَّيْسِ لَهُ فَا مَا النَّاسَ قَدْ أَعْطَوْهُ؟ قَالَ : أَحَبُ إِلَيْ أَنْ يُعْطِينهُ فِ مِ تِلْكَ النَّبِيلِ ، وإِنْ أَنْسَكَهُ ، فَلا بَأْسَ .
- [١٦٦٢٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِنْراهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَدُ، فَيَحُودُ
   عَبْدًا، وقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسُ شَيئًا قَالَ: يَجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسُ فِي الزَّقَابِ.





- [١٦٦٢٦] عبد الرزاق ، عَن التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [١٦٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ البني غينيَة، عَنْ إسْمَاعِيلَ بنِ أَسِي خَالِد، عَنِ السَّفْيِيّ، أَنَّهُ منزلَ عِنْ وَحَدَّى المَّنْ عَنْ رَجُلِ الشَّرَى غَنْ المَّمْ وَاللهِ عَمْ اللهُ عَنْ رَجُلُوا مَا لَمَنْ عَنْ رَجُلُوا مَا اللهُ عَنْ وَاللهِ عَمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْكُواللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُوا عَلَيْنَا عَلَيْكُوا عَلَيْنَا عَلَيْكُوا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُوا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ
- [١٦٦٢٨] أخبئ عبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَسِبِ
   يَأْذُنُ لُهُ سَيْلُهُ فِي النَّكَاحِ لَا يَمْلِكُ جيئَيْدِ سَيْلُهُ أَنْ يُفُرِقَ بَيْنَهُمَا .

## ٢٠- بَابُ لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ

وَالرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ ، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ (١) أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ (٢).

- [١٦٦٢٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّ جُرِيْجِ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءً: لَا يُبَاغُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْمُرُوضِ وَقَدْ قَالَ (٢٠ عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَ (٢٠ هُـوَ أَوْلُ قَوْلِهِ: لَا يُبَاغُ الْمُكَاتَبِ وَهَالَ مَكَانَبُ وَكُانَ النِي مُسْعُودٍ يَكُوهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ .
- اعبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُهْرِيُّ، عَنْ سَالِم قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقاطع المُكاتَبُونَ، إلا بِالعُووضِ، قَالَ الزُهْرِيُّ: وَتَشَبَ بِذَلِكَ عُمْر بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
- [١٦٦٣١] عبد الزاق، عَنْ إِنْزاهِيم بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة،
   أَنَّ أُمُّ سَلَمَةً زَوْج النَّبِي ﷺ قَاطَعَتْ مُكَانَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصًا حٌ بِلَهَبِ أَوْ وَرِقِ.
- [١٦٦٣٧] مِمالرَالَق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهُهُ إِلَّا ابْنِ عُمَرَ.

<sup>(</sup>١) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

 <sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل «كان» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup> ١٦٦٣٢ ] [شبية : ٢٢٦٦٣] ، وسيأتي : (١٧٦٤٠) .





- [١٦٦٣٣] عبد الزال ، عن الثَّورِيِّ ، عنْ جَابِر ، عنْ عَطَاءِ ، عن ابْن عَبَّاس أَنَّهُ سُئِلَ عَن الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجُّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ .
- [١٦٦٣٤] عبد الزاق، عن البن جُرَيْج قال : وَأَقُولُ أَنَا : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوض.
- [ ١٦٦٣٥] عبد الزاق ، عَن ابْن التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْن طَاوُس : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : نَهَىٰ أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ ، وَهَذَا لَا يَرَىٰ بِهِ بَأْسًا ، وَأَشَارَ إِلَىٰ طَاوُسِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّه! أَبَعْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ : فَسَمِعَنِي ١٩ طَاوُسٌ ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْل الْعِرَاقِ قَالَ (١): إِنْكُمْ تَرَوْنَ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ.
- [١٦٦٣٦] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ .
- [١٦٦٣٧] أخب يًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُل يَطَأْ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ بَعْيضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : تُخَيِّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمُّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَتْ عَلَىٰ كِتَابَتِهَا ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ .
- [١٦٦٣٨] أَضِلْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا ، وَيَغْرُمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكُرهْهَا ، فَلَا شَيْءَ ، وَعُقْرُهَا مَهْ رُ مِثْلِهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ طَاوَعَتْهُ ، جُلِدَتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَلَا جَلْـدَ
- [١٦٦٣٩] *عبد الزاق*، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَىٰ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ<sup>(٢)</sup>، وَيُـدُرَأُ

(١) تصحف في الأصل: (قلت) ، والصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق.

(٢) الصداق: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بـضع قهـرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).





عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكُرَهُهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ، وتُخَيِّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَـدَثْ، فَإِنْ شَـاءَثْ كَانَـثُ أَمُّ وَلَهِ، وَحَرَجَتْ مِنْ كِتَابِيَهَا، وَإِنْ شَاءَثْ أَدْثُ كِتَابِيَّهَا وَلَمْ تَكُنْ أَمُّ وَلَهِ، فإنِ الْحَتَارِثُ أَنْ تَكُونَ مُكَاتِبَةٌ، هُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ ثُوَّدَى كِتَابِيّهَا عُنِقَتْ.

- [١٦٦٤ ] عبد الزاق ، عَنِ إلنِ أَبِي سَبْرة ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ قَالاً فِي الرَّجْلِ
   يَطَأَ مُكَاتَبَتُهُ : إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدًا ، وَلَا شَيْءً لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ ، وَغَرْمَ لَهَا ، فِشْلَ صَدَاقٍ مِثْلِهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ أُمَّ وَلَهِ وَبَطْلَتْ كِتَابِتُهَا .
- (١٦٦٤١) وَمَنْ عَبْدُ الرُّزَافِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : إِذَا ابْتَنَاعُ الْمُكَاتِّبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأُوّلِ ، قَالَ مَعْمَدُ : وسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : الْوَلَا ، لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ ، يَقُولُونَ : إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ ، فَالْوَلَا ، لِلسَّيِدِ .

\* \* \*







# ٢١- كَيَالِثُوالُولا



## ١- بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ٥ [١٦٦٤٢] صرننا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّيْرِيُّ قَالَ : قَرَأْتًا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَـنِ الشَّوْرِيُّ ،
   عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَيَهُولُ : فَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
   وَهِبَتِهِ .
- [١٦٦٤٣] أَفِهَ عِبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيعٌ : لَا يُبِيَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ .
- [١٦٦٤٤] عِمارُزاق، عَنِ ابْنِ عُنِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : الْوَلَا هُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْفِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، أَوَرُهُ حَيْثُ جَعَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ .
- [١٦٦٢٥] عبد الله بني عَنِ ابني عَينَتَ ، عَنْ مِسْعَير ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ (١٠) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ (١٠) الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ مَنْ أَحْرَزَ (١٠) الْوَلَاءُ أَحْرَزَ الْسَبِ مَنْ أَحْرَزَ (١٠) الْوَلَاءُ أَحْرَزَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الللللْلِيَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّاللَّهُ اللَّه

(١) ليس في الأصل.

- ه [۱۶۶۶ ] [التحفة: خ م ت س ق ۷۰۵۰، م س ۷۱۳۷، ع ۷۱۸۹، م ت ۷۱۷۱، م س ۷۲۲۳، م ۲۸۱۸، خ م د س ۵۳۳۸ [الاتحاف: می جاعه حب که حم ۹۸۶ ] [شبیة: ۷۰۸۳ ، ۳۲۲۳].
  - [١٦٦٤٣] [شيبة: ٣٢٢٦٤].
  - [۱۶۲۲][شيبة: ۲۰۸٤، ۲۲۲۲].
    - •[١٦٦٤٥][شبية: ٣٢٢١٦].
- (٢) قوله: «مسعر، عن عبدالله بن رياح» في الأصل : «معشر»، والمثبت من «التمهيد» (١٦/ ٣٣٧)، من طريق المصنف.
  - (٣) أحرز الشيء: حازه . (انظر: اللسان، مادة: حرز) .





- [١٦٦٤٦] عبد الزال ، عن الثاري ، عن مغيرة ، عن إنس اهيم ، قال : مشيل عبد الله بنن مشعود ، عن بنع الولاء فقال ه : أبييه أخد كم نسبه ؟
- المجارة المنظمة الرَّوْاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النِنْ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
   جَابِرَ بْنَ عَنْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ: أَكُرُهُ أَنْ يَبِيعَ مَرَّتَيْنِ.
- (١٩٦٤٨) أضيرًا عَبْدُ الرُّزَاقِ، قالَ : أُخْتِرْنَا ابْنُ جُرْيْجٍ، قالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكُوهُ أَنْ يُبْاعَ الْوَلَاءُ قالَ : أَيَاتُكُلُ بِرَقَيَةِ رَجُلٍ حُرُّا وَيَشُولُ : فَلَا يَبِيعُ الْمَنْـدُ اللهِ عَلَى المُنْتُلُ وَلاَ مِثْلُهُ قَالَ : فُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيْبِيعُ أَهْلُهُ وَلاَءَهُ مِنْ لَمُشِوعٌ قَالَ : فَلَتْ لِعَطَاءِ : أَيْبِيعُ أَهْلُهُ وَلاَءَهُ مِنْ تُشْهِو؟ قَالَ : فَلِثُ لِعَطَاءِ : أَيْبِيعُ أَهْلُهُ وَلاَءَهُ مِنْ نَشْهِو؟ قَالَ : فَلِكُ يَتْمُونَى .
- [١٦٦٤٩] مدارزاق، عن التَّورِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلْيْمَانَ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ
   عَبَّاس قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لاَ يَجُوزُ بَيْغُهُ وَلَا هِبَتُهُ.
- [١٦٦٥٠] عبد الزاق، عَنِ الذِن جُريْئِج، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الذِن طَاؤْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُبَاغ الْوَلَاغ، وَلَا يُوهَبُ.
- [١٦٦٥١] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُـولُ : الْـوَلَاءُ نَسَبُ
   لَا يُبْرَاعُ ، وَلَا يُرِهْبُ .
- [١٦٦٥٢] أَضِيطُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : لَا يُبُياعُ الْوَلَاهُ ، وَلَا يُوهَبُ .

.. 10 / ۲۷ س].

• [١٦٦٤٨] [التحفة: خ دت ٦١٨٩ ، خ ت ٥٩٩٨] [شيبة: ٢٠٨٣٨].

• [۱٦٦٤٩] [التحفة: خ ت ٩٩٨٥ ، خ دت ٦١٨٩] [شيبة: ٣٢٢٦، ٢٠٨٣٨].

•[١٦٦٥٠][شيبة: ٤٤٨٠٤].

• [۲۰۸۱] [شبية: ۲۰۸٤٥].

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۲۰۸۳۹، ۲۲۲۳].







- [١٦٦٥٣] عِبْ *الرزاق* ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوْدَ ، عَنِ ابْسِ الْمُسَيَّبِ قَـالَ الْـ وَلَاءُ لُحْمَةً (١ كَالنَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
- [١٦٦٥٤] عِمَالِزالَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْسِ عُمَّـِرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرُهُ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً ، وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَأَنْ
- ٥[١٦٦٥٥]عب*الزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ، أَيَجُـوزُ؟ قَالَ : لَا ، مَرْتَيْن تَتْرَىٰ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينِ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَهَب وَلَاءَ مَـوْلَاهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَـوَلَّىٰ (٢) مَنْ شَاءَ فَقَـدْ وَهَب وَلَاءَهُ لَـهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لِآخَرَ، وَكُلُّ هِبَةٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : "مَنْ تَوَلَّىٰ<sup>(٢)</sup> مَوْلَىٰ قَوْمٍ بِغَيْسِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، لَا صَرْفَ (٣) عَنْهَا وَلَا عَدْلَ (٤).

# ٢- بَابٌ إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى (٥) مَنْ شَاءَ (٦)

٥ [١٦٦٥٦] عِمِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُـوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَعَمْرُو ً قَالَ عَطَاءٌ : وَقَـدْ بَلَغَنَـا أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ نَهَـىٰ أَنْ

- (١) قوله : «قال الولاء لحمة» بدله في الأصل : «قالوا لولا الخمسة» ، والتصويب من اشرح القسطلاني» (٤/ ٣١٤) معزوا للمصنف.
- [١٦٦٥٤] [التحفة: ع ٧١٨٩، م ٧١٨٦، خ م د س ٨٣٣٤، م س ٧٢٢٣، خ م ت س ق ٧١٥٠، م ت ٧١٧١ ، م س ٧١٣٢][شيبة : ٣٢٢٦٣].
  - (٢) في الأصل: "يتوالى"، والتصويب من "كنز العمال" (١٠/ ٣٢٧) معزوا للمصنف.
    - (٣) الصرف: التوبة . (انظر: النهاية ، مادة: صرف) .
    - (٤) العدل: الفدية ، وقيل: الفريضة . (انظر: النهاية ، مادة: عدل) .
    - (٥) يتولى: يتخذ أولياء ، والمولى: السيد . (انظر: النهاية ، مادة: ولا) .
- (٦) قوله : «من شاء» وقع في الأصل «شيئا» ، والصواب ما أثبتناه ؛ فهو الموافق للأحاديث الواقعة تحت هـذه

<sup>• [</sup>٣٥٢٦] [شيبة: ٢٤٨٠٢، ٥٤٨٠٧، ٨٢٢٣].





يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَىٰ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ ( ) قَبْلَهَا بِحِينِ يَقُولُ : إِذَا أَذِنَ لِمَـوْلَاهُ أَنْ يُوالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ .

- [١٦٦٥٧] عبد الرزاق، عن ابن مجريهج، قال: أخبترني أبنو الزُبينر، أنْـهْ متـــهـغ جـــابِرَبْـنَ
  عند الله يقُولُ: مَنْ تَوَلَى مَوْلَى (٢٠ رَجُل مُسلِم بِغَيْرٍ إذْبَهِ، أَوْ آوَىٰ (٣٠ مُـــدُونًا ٤٠)، فَعَلَيْـهِ
  عَضَبُ اللهِ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلا عَدْلاً.
- ه (١٦٦٥٨ اَ اَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبْنِرِ، أَلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ كُلِّ بَطْنٍ عَقُولُهُ ثُمْ كَتَبَ: أَلَّهُ الْ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ " أَنْ يُتَوَالَىٰ مَوْلَىٰ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرٍ إِذْبِهِ، قَالَ: أَخْبِرُثُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةِ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ.
- [١٦٦٥٩] ممالزان، عَنِ النِّنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْـنُ عُقْبَةَ، عَـنْ تَـافِعٍ، أَنَّ الْبَعْ عَمْرَكَاهُ، وَأَنْ يَهَبَهُ.
- ە [١٦٦٦٠] عِدَ*الزَاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْدٍ إِذْنِهِ، أَوْ آوَىٰ مُحْدِفًا فِي الْإِسْلَام، أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةُ ذَات شَرَفِ<sup>(ف)</sup>، فَعَلَيْهِ لَمُنَةُ اللَّهِ، لاصَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَلْنَا».
- [١٦٦٦١] مِمِ*الرَزْلَ* ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ رَجُـلٍ سَـمَّاهُ <sup>(٦)</sup> ، قَـالَ :
  - (١) زاد بعده في الأصل: "من رسول الله ﷺ"، وهو مزيد خطأ، وينظر الحديث السابق.
    - [١٦٦٥٧] [التحفة: م س ٢٨٢٣] [الإتحاف: جاحم ٣٤٨٣].
    - (٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٠/ ٣٣٨) معزوا لعبد الرزاق .
      - (٣) الإيواء : الضم ، والحماية ، والنصر . (انظر : النهاية ، مادة : أويل) .
        - (٤) المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
  - ٥ [٨٥٦٨] [التحفة: م س ٢٨٢٣] [الإتحاف: جاحم ٣٤٨٣]، وتقدم: (١٦٦٥٧). ١٥٥/ ٢٨] .
    - (٥) الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية، مادة: شرف).
    - (٦) ذكره السرخسي في «المبسوط» (١٨٦/٤) وسماه : «زيادا» .





جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُوَالِيهُ فَأَبَىٰ ، فَجَاءَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَاسٍ فَوَالَاهُ ، قَالَ : فَوَلَدُهُ الْيُوْمَ كَثِيرٌ .

- [١٦٦٦٢] مِماراران، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ الشَّتَرَطَّ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْهُ وَيَلْمُ اللَّهِ الشَّتَرِطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شَاء.
   شِئْتُ فَهُورَ جَائِزٌ، وقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا أَذَىٰ الْمُكَالَّثُ<sup>(١)</sup> جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوالِ مَنْ شَاء.
- م (١٦٦٦٣ *الخبئ عَبْدُ الزِّزْاقِ* ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ فَتَادَهُ ، عَنِ الْبنِ الْمُستَيِّب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرْ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ ﷺ : «الشَّيْرِطُ وَلاَهُ» ، قَـالَ : فَكَانَ قَتَادَهُ بِقُولُ : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ وَلَاَهُ وَالَىٰ مَنْ شَاءَ حِينَ يُغْتَـَقُ ، فَـالَ مَعْمَـرُ : وَأَبْسَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
- [١٦٦٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُنيئةً وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْضورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجْلِ يُـوَالِي
  الرَّجُلَ، قَالَ: لَهُ وَلَاؤُهُ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلُ بِولَا يُو حَيْثُ شَاء، مَا لَمْ يَعْقِلُ عَنْهُ.

# ٣- بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

٥ [١٩٦٦٥] افسيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَهْمَوْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَالِيشَةَ وَاللَّهِ ، عَنْ عَالِيشَةَ ؛ أَرَائِتِ إِنْ عَدَدْتُ وَاللَّهُ : جَاءَتُ بَهِ رَوِيَّ إِلَى عَائِشَةَ تَسْتَعِيثُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَرَائِتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا فَذَهَبْتُ لَهُمْ مَا لَمُعْرَبُ وَاللَّهِ إِنْ عَلَيْكُمْ ، فَذَهْبُتْ لَهُمْ مَا لَمُعْرَبُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا فَذَهَبْتُ إِلَى عَلَيْكُمْ ، فَذَهْبُتْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَذَهْبُتْ إِلَى عَلَيْكُمْ ، فَلَهُمْ مَالْمُو مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَلَهُمْ مَا لَمُعْرِبُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَلَهُمْ مَا لَمُعْرَبُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُمْ ، فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُو

<sup>(</sup>١) **المكاتب** : اسم مفعول من الكتابة ، وهي : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا) ، فإذا أدين المال صار حُرًّا . (انظر : النهاية ، مادة : كتب) .

<sup>0[</sup> ۱۶۶۰ [ التحقة: خ ۱۷۱۰ ، م س ۱۷۳۵ ، خ م س ۱۷۶۱ ، خ م ۱۸۱۳ ، خ م س ۱۷۶۹ ، من م س ۱۷۶۴ ، من م س ۱۷۶۳ ، من م س ۱۷۶۳ ، خ م د الات از ۱۸۶۳ ، خ م د الات از ۱۸۶۳ ، خ م د ت س ۱۸۹۳ ، من ۱۷۴۳ ، خ م د ت س ۱۷۴۸ ، من ۱۲۲۳ ، خ م د ت س ۱۲۷۰ ، من ۱۲۷۳ ، خ م د ۱۸۷۳ ، من ۱۸۷۳ ، من ۱۸۷۳ ، خ ۱۸۴۸ ، خ ۱۸۴۳ ، خ ۱۸۴۳ ، خ ۱۸۴۳ ، خ ۱۸۴۳ ، خ س ۱۸۹۳ ، خ س ۱۸۷۲ ، خ ۱۲۳۸ ، خ س ۱۸۷۲ ، خ ۱۸۲۳ ، خ س ۱۸۷۲ ، خ س ۱۸۲۲ ، خ س ۱۸۷۲ ، خ س ۱۸۷۲ ، خ س ۱۸۷۲ ، خ س ۱۸۷۲ ، خ س ۱۸۲۲ ، خ س ۱۸۷۲ ، خ س ۱۸۷۲ ، خ س ۱۸۲۲ ، خ س ۱۸۲ ، خ س ۱۸۲۲ ، خ س ۱۸۲۲ ، خ س ۱۸۲ ، خ س

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: (قال) ، والتصويب كما عند المصنف (١٣٧٩٣).



قَسَالْتُهُمْ، وَالُوا : نَمْمَ، وَالْوَلَاءُ لَنَا ، فَنَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتُ ذَلِكُ لَهُ، فَقَالَ: «الشَّرِيَةِا، وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، ، فَاشْتَرْتُهَا، وَأَعْتَقَتُهَا ('' ، قَالَتْ: فُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا ، فَقَالَ : «مَا بَالُ أَقُوامِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَبَسْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَّنَ مَا اللَّهُ أَعْقَ اللَّهِ اللَّهُ أَعْقَ اللَّهُ اللَّهُ أَعْقَ اللَّهُ أَمْتُولُ وَالْإِنْ الْسُتَرَطُ وَاللَّهُ مَرُوطً اللَّهُ أَحْقُ وَالْوَئْنُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ ، وَإِلَا السَّمْرَطُ وَاللَّهُ مَرْوطً الله أَحْقُ

- ١٦٦٦٢١ ) نجسرًا عبد الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، أَنَّ عُزوَةً أُخبَرَهُ،
   أَنَّ عَايِشَةً (٢) ابتّاعَتْهَا (٢) مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ، لَمْ تُنْقِصْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيئًا، يَغنِي:
   بَرِيرَةً.
- ١٦٦٦٧٥ عبرالرزاق، عن إننِ جُرنِنج، قال : سَمِغْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ أَبِي مُلَيْحَةُ يَشُولُ : لَمَا
   سَامَتْ عَائِشَةٌ بِبَرِيرَةَ، قَالَتْ : أَعْتِفُهَا، قَالُوا : وَتَشْتَرَطِينَ لَنَا وَلاَءَهَا، فَلَحَلَ النَّبِيُ ﷺ قَيْلَا،
   فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : «نَعَم ٥، اشْتِرِطِيو لَهُم، فَإِنَّ الْوَلاَدِلِمِنْ أَعْتَقَ»، دُمَّ قَامَ حَطِيبًا،
   فَقَالَ: «مَا بَالُ الشَّرْطِ قَلْدَ وَقَعَ قَبْلُهُ حَقَّ اللَّهِ، الْوَلاَد لِمَنْ أَعْنَقَ».
- ٥ [١٦٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ:
  - (١) تصحف في الأصل: "وأعتقها"، والتصويب كما في الموضع السابق.
  - (٢) زاد بعده في الأصل: «أنها» ، والمثبت كما في «نصب الراية» (٤/ ٢٨٢) معزوا لعبد الرزاق.
    - (٣) في انصب الراية»: «ابتاعت بريرة».
- [۱۳۶۷] [التحقة: ۲ من ۱۷۳۵، تخت س ۱۵۹۲، تخت ۱۷۲۰، م ۱۸۲۳، ۱۵ ۳۳ ۱۸۰۰، م ۱۵۹۳، تخت مدت ۱۵۹۳، م ۱۵۹۳، تخت مدت اس ۱۸۵۰، تخت ۱۸۲۸، تخت ۱۸۲۸، تخت ۱۸۲۸، تخت ۱۸۲۸، م تی ۱۲۲۲، م ۱۳۲۸، م تی ۱۲۲۲، م ۱۳۲۸، م ۱۳۲۸، م ۱۳۲۸، م ۱۲۷۲، تخت م میی ۱۲۷۰، تخت م می ۱۲۷۰، تخت ۱۸۲۰، تخت ۱۸۲۸، تخت ۱۸
  - ۱[۵/۲۸ ب].
- ۱ ۱۲۲۲ [ [التحقة: ت ق ۱۵۹۵ ، خ م ۱۸۱۳ ، م ۱۷۰۳ ، م د ت س ۱۲۷۰ ، ق ۱۲۷۷ ، م ۱۲۲۷ ، م د س ۱۷۲۹ ، خ م س ۱۷۶۹ ، م س ۱۷۳۵ ، خ ۱۷۱۵ ، م ۱۷۱۳ ، خ د س –



جَاءَتْ بَرِيرَةُ ، فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَىٰ تِسْع أَوَاقِ ، كُلُّ عَـامٍ أُوقِيَّةٌ ، فَأَعِينِينِي (١) ، فَقَالَتْ عَانِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ لِي وَلاؤُكِ ، فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبُوا ، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ ، فَقَالَتْ : قَـدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ (٢) رَسُولُ اللَّه عَيْجُ فَسَأَلَهَا (٣) ، فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : «خُلِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، فَفَعَلَتْ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ أَقْوَامِ (١٤) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَسَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ، وَلَـوْ كَـانَ (٥) مِائـةَ شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْنَقُ ، .

٥[١٦٦٦٩]عبدالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٥ [١٦٦٧٠] أخبو عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَـالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ : "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».

[١٦٦٧١] عبد الراق، عن الثَّورِيِّ، عنْ مُغِيرةَ، عنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ وَابْنِهِ،

(١) تصحف في الأصل: الفأعيني، والتصويب من المسند أبي عوانة، (٣/ ٢٣٤) من طريق الدبري ، عسن عبد الرزاق ، به .

(٢) زاد بعده في الأصل : "من" .

(٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

(٤) في الأصل: (أقواما) ، و(مسند أبي عوانة): (رجال).

(٥) تصحف في الأصل: (كانت؛ ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [ ١٦٦٧٠ ] [التحفة : م ٧١٨٦ ، ع ٧١٨٩ ، خ م ت س ق ٧١٥٠ ، م س ٧١٣٢ ، خ م د س ٨٣٣٤ ، م ت ٧١٧١، م س ٧٢٢٣] [الإتحاف: حم ١٠٥٥ ].

<sup>&</sup>quot; ١٥٩٩١ ، خ س ١٧٩٣٨ ، س ١٦٦٦٧ ، خت م سي ١٦٧٠٢ ، د ١٧١٨٤ ، د ١٩٢٦ ، د ١٥٩٩٧ ، خ ت س ۱۵۹۹۲ ، م ق ۱۷۲۶۳ ، د ۱۷۲۹۳ ، خ م دت س ۱۲۵۸ ، م س ۱۷۵۲۸ ، خ س ۱۵۹۳۰ ، خ م س ١٧٤٩١ ، خ ١٦٠٤٣ ] [شيبة : ١٩٧١ ، ١٧٨٧ ، ١٧٨٧ ، ١٧٨٧ ، ١٨٨٠ ، ٢٥٠٣٦] ، وتقدم: (١٦٦٦٥).





أَعْتَقَ الأَبَ قَوْمٌ ، وَأَعْتَقَ الاِبْنُ قَوْمٌ آخَوُونَ ، قَالَ : يَتَوَارْفَانِ بِالْأَرْحَامِ ، وَيَكُونُ الْعَقْلُ <sup>(١)</sup> عَلَىٰ مَنْ أَعْتَقَ .

#### ٤- بَابُ السَّاقِطِ

- [١٦٦٢٧] أضرع عَبْدُ الرَّوْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرْتَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : فُلْتُ لِعَطَاءِ : السّاقِطُ الْبَسَ يُوالِي مَنْ شَاء؟ قَالَ : بَلَى ، يَقُولُ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ : إِنَّهُ يُوالِي مَنْ شَاء مَا لَمْ يُولِ الْأُولِينَ ، فَلْ لَي الْقَوْمِ وَلَا يُولِلِيهِمْ ، يَعْفِلُونَ عَنْهُ ، يُولِ الْأُولِينَ ، فَلْ يُلُونُ عَنْهُ ، وَيَنْضُرُونَهُ ، فُمْ يَمُوثُ ، لِمَنْ مِيرَافُهُ؟ قَالَ : لَهُمْ ، قَالَ : فُلْتُ : السّاقِطُ لَتَعَوْلُجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُولُمْ ، قَالَ : فُلْتُ : السّاقِطُ لَنَعْفُونُ مَنْهُ مَنْ يَرِفُهُ ؟ قَالَ : المُسْلِمُونَ لَمْ مَنْ يَرِفُهُ إِلَى أَحَدِ ، وَلَمْ يُوالِ أَحَدًا ، فَيَصُوتُ ، كَذَلِكَ مَنْ يَرِفُهُ ؟ قَالَ : المُسْلِمُونَ مِيرَافُهُمْ فِي بَنْتِ الْمَالُو، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
- •[١٦٦٧٢] مبرالزال ، عن التوريق ، عن قيس بن مسليم ، عن مُحمَّد بن المنتشر ، عن مَشروق ، قال : أَنْيَتُ عَبْدَ اللَّه بنَ مسغود بِصُرَة فِيهَا فَلَاثُوبَاتَة ورْهَم ، قال : قُلْتُ : كَانَ فَينَا رَجُلُ نَازِلٌ أُصِيب بِاللَّه لِلْمَ ، فقالَ عَبْدُ اللَّه بنَ مَسغود : هـل لَه رَحِم ؟ قُلْتُ : لا ، قال : قَلِرْ عَبْ عَلْيه عَقْدُ وَلاءٍ ؟ قُلْتُ : لا ، قال : قَلْينِد (٢) ، فَهَاهُنَا وَرَفَةٌ كَثِيرٌ . يَغْنِي : بَيْنَ الْمَال .
- ال١٩٦٧٤] مم الزان، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرّبِيعِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْجَرَاحِ ، أَنَّ رَجُلَا تُوفِّي وَتَرَكُ صَبْعُوانَة ورْصَعٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْعُودِ هَلْ لَـهُ أَخْدُهُ الْمُشْلِعِينَ .
  أَخْدُهَا (<sup>٣)</sup>؟ قَالَ : الْجَمَّلُهُ فِي بَيْتِ الْمُشْلِعِينَ ، فَإِنَّهُ أَخَدُ الْمُشْلِعِينَ .

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل بين «الولاء» و«العقل»، والتصويب من «الفرانض» للثوري (ص :٣٦) به، «مصنف ابن أبي شبية» (٢٨١٥٧) من طريق مغيرة» به ، بنحوه ، وينظر للوضع الآي برقع : (٢٦٨١).

 <sup>[</sup> ١٦٦٧٣] [ التحفة: خ ٩٩٩٦] [ شيبة: ٣٢٢٣٥].
 ( ٢) في الأصل: قاراة، والتصويب من الموضع الآي برقم: ( ١٦٧٢٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «هل له من أحد قال : لا»





- [١٦٦٧٥] عِبْ *الزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ ٣ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ رَجُلِ سَـمَّاهُ، قَـالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ عَلِيِّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ .
- [١٦٦٧٦] أَخِبْ رَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ مِنْكُ فِي رَجُلِ وَالَّىٰ قَوْمًا ، فَجَعَلَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا ، وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَعَقَلُوا عَنْهُ .
- [١٦٦٧٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُل يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَـوْلايَ فُـكَانٌ، فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ .

# ٥- بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

- [١٦٦٧٨] عبد الزاق، عن ابن جُريْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ، لَا يُعْلَمُ لَهُ أَصْلٌ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ، وَعَاقَلَهُمْ، فَيَمُوتُ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: قَدْ بَلَغَنَا ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ : مَنْ كَانَ (١١) يَغْضَبُ لَهُ ، وَيَحُوطُهُ ، فَمِيرَاثُهُ لَهُ ، وَقَالَـهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ.
- [١٦٦٧٩] عِدارزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ ، وَأَقُولُ : مَنْزِلَةُ السَّاقِطِ مِّثْلُ هَذَا سَوَاءً .
- [ ١٦٦٨ ] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَن الزُّهْرِيِّ وَعَيْرِهِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ قَوْمِ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ.
- [ ١٩٦٨ ] أخب إ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي، إلَىٰ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ دِيرَانُهُ فِي قَوْم، وَكَانَ يَعْقِلُ عَنْهُمْ فَمَاتَ ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ ، فَكَتَب لَهُ عُمَرُ : إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فِيهِمْ (٢) وَدِيوانُهُ فِيهِمْ فَادْفَعْ مِيرَاثَةُ إِلَيْهِمْ .

.[1Y9/0]t

<sup>(</sup>١) قوله : «من كان» في الأصل : «كان من» ، وأثبتناه هكذا لمناسبة السياق .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «عنهم».



- [١٦٦٢٢] مبدار أن ، عن إلن جُرنِيج ، قال : أخبرتني عفرو بنن شُعنب (١٠) ، أنَّ عِندَه فَدَمَ أَخْبَرَنِي هَذَا الْحَبَرَ كِتَابَا مِنْ عُمَرَ بَن الْحَطَّابِ ، إلَّى عَفرو بْنِ الْعَاصِي ، أَنَّه كَتَب إلَيه عَفرو يَسْأَلُه كَنِف تَرَى فِي الرَّحِلِ يُحَلِّى بَيْنَ ظَهْرِي الْقَوْم ، لَيْسَ لَه مَوْلَى مِنَ الْمُرب ، وَلَمْ يَعْفِقُهُ أَحَدٌ ، يَعْقِلُونَ عَنْه ، وَيَنْطُرُونَه ، وَيَنْهُ مَعْ لَيْدِيمٍ ، يَسُوث ، وَلَا وَارِث لَه؟ فَكَتَب لَد يَنْ وَلَهُ مَعْقَلُونَ مَنْ الْمُرب ، فَكَتَب لَه بَوْلُونَ مِنْ الْمُرب ، فَكَتَب لَه الله عَلَى مِنْ الْمُرب ، فَكَتَب لَله عَلَى مَنْ الْمُرب ، فَلَمْ يَوْالِ أَحَدًا ، وَلَمْ يَتَوَالْخ ، وَلَمْ يَسَلَعُ وَارِشًا ، فَوَيرانُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .
- العادم عن المجاهر المن عن النو جُريْع ، قال: أخبترني عفوو بن شعيب ، أن رجلًا من بنني فهر ، في المجاهرية عن المجاهرية على المجاهرية عن المجاهرية عن المجاهرية عن المجاهرية على المجاهرية
- [١٦٦٨٤] عبد الرزاق، عن مغتر، عن مغيرة، عن إيزاهيم، أنَّ البن مشغود، قال ليرجل:
   إنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ النَّمَنِ مِمَّا يَمُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ أَنَّ أَصْلُهُ مِنَ الْمَرَبِ،
   وَلاَ يُدْرَىٰ مِمَّنْ هُمَو، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكُ فَمَات، وَإِنَّهُ يُوصِى بِمَالِهِ كُلُو حَيْثُ شَاء.
- [١٦٦٨٥] أخب العَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بِنُ
   الْخُطَّابِ : فِي رَجُل وَالَىٰ \* قَوْمًا ، فَجَعَل مِيرَائَة لَهُمْ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ .

## ٦- بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ

• [١٦٦٨٦] أَخِهِ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>۱) في الأصل : «جريج» ، وهو خطأ ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (۱۰۰/۱) بـسنده إلى عصرو ابن شعيب ، به بمعناه .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل : «عمر» ، وأثبتناه استظهارا من السياق .

۵[٥/٢٩ س].

<sup>• [</sup>١٦٦٨٦] [التحفة : خت ١٠٤٥٨] [شيبة : ٢٢٣٢] ، وتقدم : (١٤٦٤٥).





أَبُو جَمِيلَة ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَّاهُ بِهِ ، فَاتَّهَمَهُ عُمَـرُ ، فَأَلْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ عُمْرُ : فَهُوْرَ خُرِّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

- المه ١٦٦٨٧ أخسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى أَهْلِهُ
   وقد التَقطُوا مَنْبُوذًا، فَلَهْبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَلُهُ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: عَسَى الْعُوْيُرُ أَبُوْسًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا التَقطُوهُ إِلَّا وَأَنَا عَائِبٌ، وَسَأَلَ عَنْهُ عَمْرُ، فَأَنْنَى عَلَيْهِ حَيْرًا، فَقَالَ عُمْرُ: فَوَلاَؤُهُ لَكَ، وَنَقَتُهُ عَلَيْنَا عِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
   فَوَلاَوْهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنًا عِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
- ١٦٦٨٨١ عبد الرزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، أَنَّ عَلِيًا سُولَ عَنْ لَيَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، أَنَّ عَلِيًّا سُولَ عَنْ لَقِيط ، وَوَلَاؤُهُ لَهُمْ .
  - [١٦٦٨٩] عِد الرَّاق، عَن النَّوْرِيُّ قَالَ: مِيرَاتُ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ (٢) فِي بَيْتِ الْمَالِ.
- ا ١٦٦٦٠ عبر الزال ، عن الثوري ، عن رُهَيْرِ بن أبِي تَابِتِ ، عَنْ دُهْلِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ
   تُوبِم ، أَنْهُ وَجَدَ لَقِيطًا ، فَأَتَى بو عَلِيًا ، فَأَلْحَقُهُ عَلَى مِانَةِ .
  - [١٦٦٩١] عبد الرّاق، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالًا: فِي اللَّقِيطِ هُوَ حُرِّ.
- العَمَارُانُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُـلًا الْـتَقَطَ وَلَدُ رِنَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُتُوقَ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ لَـهُ عَلَيْهِ دَيْـنٌ فَلْيَـشْهِدْ (<sup>77</sup>) ، وإنْ كَانَ يُرِيـدُ أَنْ يَحْتَبِبَ عَلَيْهِ فَلَا يُشْهِدْ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَة : أَقُولُ أَنَا : لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ لَحَنْمَلْكُمْ فَلَهُ عَلَيْهِ السَّلْطَانُ .
- [٦٦٦٩٣] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ
  - [١٦٦٨٧] [التحفة : خت ١٠٤٥٨] [شيبة : ٢٢٣٢] ، وتقدم : (١٤٦٤٣).
- (١) تصحف في الأصل: «خير» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شبية» (٢٧٣٧٨) من طريق الحكم ، عـن الحسن البصري ، عن علي ، به .
  - (٢) في الأصل : ﴿ أُصِحابِهم } ، والتصويب من الموضع السابق برقم : (١٤٦٦٢) .
    - [ ١٦٦٩٠ ] [شبية : ٢٢٣٢٩]، وتقلم : (١٤٦٤٦) .
    - (٣) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم: (١٤٦٤٩).



الْحَكَمِ بْنِ عَتَبْيَةً أَنَّ الْمُزَأَة الْتَقَطَّتْ صَبِيًّا ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتُه ، فَقَالَ : لا نَفْقَةَ لَكِ ، فَالَ : وَوَلا وُهُ لَكِ .

(١٦٦٩٤ / أخبرَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا النَّ جُزيْج، قَالَ: أُخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الْمَنْ شِهَابِ أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الْمَنْ شِهَابِ أَخْبَرَفِي مَمْرُو بْنُ الْمَنْظَابِ، فَقَالَ: أَنَّ أَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُوالِقُلْمَا عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْ

#### ٧- بَـابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ

- و (١٦٦٩٥) افســرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ويسَارٍ ، أَنَّ عَوْسَجَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُــلَا مَــاتَ وَلَــمْ يَسَدُغُ أَحَــدًا يَرِفُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «ابْتَغُوا» فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ ، فَدَفَعَ النَّبِيُ ﷺ مِبرَاقَهُ إِلَى مَوْلَىٰ لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيْثُ ، مُوالَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ ، هُوَ اللّذِي أَعْتَقَ .
- و [١٦٦٩٦] مِدارزاق، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَشرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَىٰ ابْسِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَتُولُوْ وَارِثَا 0 إِلَّا عَبْدَا لَهُ فَأَعْتَقَهُ (٣)، وَأَعْطَاهُ النَّبِيُ ﷺ مِيرَائَهُ.
- [١٦٦٩٧] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُـرَيْج، قَـالَ: سَـمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْـنَ حَالِـدٍ يُحَـدُّكُ، أَنَّ
- (١) قوله : «أن رجلاً» وقع في الأصل : «أنه» ، والتصويب من الموضع السابق بسرقم : (١٤٦٥٣) . وينظر : «كنز العرال» (١٥/ ٢٠١) معزوا للمصنف .
  - ٥ [١٦٦٩٥] [الإتحاف: طح كم حم ٨٧١٩].
    - ٥[١٦٦٩٦][التحفة: دت س ق ٦٣٢٦].
      - ۵[٥/٠٣٠].
- (٢) كمنا هموعند الطبران في «المعجم الكبير» (٢١/٢١٤) من طريق المصنف، به ، وفي «كنسز العمال» (٣٣٩/١٠) معزوا للمصنف ، وعند البيهقي في «السنن الكبريز» (٣٤٢/١) من طريق ابن عيينة بلفظ: وهم أعنقه »





عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ بِمِثْلِ هَنِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانِ لَمْ يَجِدُ لَـهُ وَارِثَـا ، إِلَّا سَوْلَاهُ الْمُعْنَقُ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ فَلَهُمْ مِيرَاكَ الَّذِي أَعْتَقَ إِلَيْهِ .

- [١٦٦٩٨] عبد الرأل ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ البن طاؤس ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِيد ، قَالَ : مَرَّ عَمْرَ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعٍ بْنِ عَبْدِ الْخَارِثِ ، وَكَانَ عَامِلاً لَهُ عَلَىٰ مَكُّة ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْفُيْنُ اللَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَة ؟ قَالُوا : تُوفِّي يَا أَمِيرَ الْمُهُ وَمِنِينَ ، قَالَ : فَمَنْ يَوْدُهُ ؟ قَالُوا : أَنْ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّذِاء اللَّهُ اللَّهُ
- [١٦٦٦٩] مِيالزال، عَنِ ابْنِ عُينيَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ قَيْنَا كَانَ فِي خَطْ بَنِي جُمَح، مَاتَ وَلَمْ يَتُرَكُ وَإِنَّا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَقَادِمُ عُمَرُ بُسُنُ الْخَطْابِ مَكَةً وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَمْرَ أَنْ يُعْطَىٰ مِيرَافَة ذَلِكَ الْعَبْدُ اللَّذِي أُعْتِقَ.

#### ٨- بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

- [١٦٧٠٠] مبدارزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ
   يُورُقانِ ذَوِي الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي .
- ١٩٧٠ ] قال: وَحُدُثَنِي إِبْرَاهِيمْ ، عَنْ عَلْقَمَةُ أَنَّ مَوْلَاةٌ لَهُ مَاتَتْ ، وَتَرَكَّتِ إِبْنَ أَخْتِهَا لِأَمْهَا ، وَتَرَكَّتْ عَلْقَمَةُ ، فَوَرَت عَلْقَمَةُ : الْمَالَ ابْنَ أَخْتِهَا لِأَمْهَا ، قَـالَ : وَمَاتَّتْ مَـوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَجَاءَتْ بِبَارَكُ اللهُ لَلْ ،
   لِإِبْرَاهِيمَ ، فَجَاءَتْ بِنْتُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا : فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاتُ كُلَّهُ ، فَقَالَتْ : بَارَكُ اللهُ لَكَ ، فَقَالَ : يَارَكُ اللهُ لَكَ ،
   نَقِلُ : لُو كَانَ لِي لَمْ أَعْظِكِهِ .
- [١٦٧٠٢] عبدالزاق، عَنِ النَّورِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ خُصَيْنِ، عَنْ (١) إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة السياق.

<sup>• [</sup>١٦٧٠٠] [شيبة: ٣١٧٦٥].

<sup>• [</sup>۲۱۷۰۲] [شيبة: ۳۱۸۰۱].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الجـوهر النقــي» لابــن الــتركـياني (٢١٧/٦) معــزوا للمصنف ، وينظر: «تهذيب الكــيال» (١٩ ٥٦) .

#### المُصِّنَّةُ فِأَلِلْمِالْمِعَيْدِلَازَافِا



قَالَ : كَانَ عُمْرُ وَابْنُ (١) مَشْعُودٍ يُورُقَانِ ذَوِي (٢) الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي ، قَـالَ : فَقُلْتُ : فَعَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ؟ قَالَ : كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ .

- [١٦٧٧] عبد الرزان، عَنِ الذِي جُرَيْعِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةٌ (\*\*) أَخْبَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاء السَّمَامِ أَنْ يَتَعْلَمُوا الْفَرَضُ (\*\*) ، وَيَمْشُوا بِسَنَ الْمُرْضَيْنِ حَفَّاةً ، وَعَلَّمُوا صُبْيَا نَكُمُ الْكِتَابَة ، والسِّبَاحَة . فَبَيْنَا هُمْ يَرْمُونَ مَرْصَبِيِّ ، فأصابَة أَحَدُهُمْ فَقَتَلُه ، فَكتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمْرَ ، فَكتَبَ الْإِنَا عَلَمْ هَلْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ ذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَةِ ؟ فَكتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنْي كَتَبْثُ فَلَمْ أَجِدُهُمْ كَانُوا يَتِبَادَلُونَ ، وَكتَبَ إِلَى عُمْرَ أَنْهُ لِيَسَ لَهُ وَارِثٌ يُعْلَمُ ، وَلَا ذُو قَرَابَةٍ إِلَّا خَالٌ ، فَكَتَبُ عُمْرُ: أَنَّ وَيَتَهُ لِيَعْلِهِ إِنَّمَا الْخَالُ وَالِدْ ، وَتَرْكَ مَوْلِيو الْفِينِ أَعْتَقُوهُ .
- ٥ [١٦٧٠٤] *عبد الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ » .
- و ١٦٧٠٦] *مِدالرَاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقِ عَـنِ النَّبِـيُّ ﷺ مِثْلَهُ .
  - (١) قوله: «وابن» وقع في الأصل: «بن» والتصويب من المصدر السابق.
  - (٢) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
- (٣) قوله: «زياد بن جارية» وقع في الأصل: «زيد بن حارثة» ، والتصويب من «الجوهر النقي» لابن التركياني
   (٣) (٣١٧) معزوا للمصنف.
  - (٤) الغرض : الهدف الذي يرمني إليه ، والجمع : أغراض . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : غرض) .
    - ه [۱۲۷۰۵] [شيبة: ۳۱۸۰۷].
      - ۵[٥/۳۰].
- (٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «عن إيراهيم عن علي، ذكر نحو حديث الأعمش، عن عمر وعبدالله أنه كان يقول أيضا».





- ٥ [١٦٧٠٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَاوُسٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَـوْلَىٰ مَـنْ لَا مَـوْلَىٰ لَـهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ .
- [١٦٧٠٨] مِدارزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيم، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقِ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيِّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ ، وَتَرَكَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعُ ذَا رَحِمِ (١) إِلَّا أَمَّا أَوْ خَالَةً ، دَفَعُوا مِيرَافَهُ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يُوَرِّثُوا مَوَالِيهِ مَعَهَا ، وَإِنَّهُمْ لَا يُورِّثُونَ مَوَالِيهِ مَعَ ذِي رَحِمٍ.
- [١٦٧٠٩] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرَّتَ أُخْتَا الْمَالَ كُلَّهُ . فَقَالَ السَّعْبِيُّ : مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
- [١٦٧١ ] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن سَالِم، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامِ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ ، وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ، فَاخْتُصِمَ فِي مِيرَاثِهِ إِلَى الْقَاسِمِ فَقَالَ: حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرْضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ، لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ.
- •[١٦٧١١] أخِبرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي حَبِيبِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُـوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمَّهُ ، وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهَا(٢) أَبُو الشَّعْثَاءِ : وَيُحَكِ خُلِيهَا وَلَا تُعْطِيهِمْ <sup>(٣)</sup> شَيْئًا .

٥[١٦٧٠٧][التحفة : ت س ١٦١٥٩]، وسيأتي : (١٧٢٨٦).

<sup>(</sup>١) ذو الرحم : الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء . (انظر: النهاية ، مادة : رحم) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : قله، ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تعطيها» ، والمثبت هو الجادة .



- [١٦٧١٢] اخْسِـنُو عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ فَتَــادَةَ، أَنْ زَيْــدَ بْــنَ ثَابِــتِ كَـانَ يُورُفُ<sup>(١)</sup> الْمَوَالِيُ<sup>(١)</sup> وُونَ وَهِي الْأَرْحَامِ .
- [١٦٧١٣] أَضِوْ عَبْدُ الوَّزُاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْمَوْالِي<sup>(١)</sup> وُنَ وَوِي الأَرْحَامِ.
- [١٦٧١٤] ممارزاق، عَنْ هُسَّيْم بْنِ بَشِير، عَنْ مُغِيرَة، عَنِ الشَّغْمِيُّ قَالَ: مَا رَدُّ زَيْدُ بْنُ
   تَابِعَ عَلَىٰ ذُوى الْأَرْحَام شَيْعًا قَطُّ.
- ٥ [ ١٦٧١ ] مبدالرزان ، عن الغوريّ ، عن سلمة بن تُهيل ، قال : انتهيث إلى عبد الله بنن شمّدا و وَهُو يُمحدُث القَوْم فَسمِغتُه يَقُولُ فِي آخِرِ الحديث : أُخْرِي ، قال : فَسَالُتُ القَوْم ، فَسَمَعْتُه يَقُولُ فِي آخِرِ الحديث ! أُخْرِي ، قال : فَسَالُتُ اللَّمْو ، فَحَدَث يُعبَد الله لأَمُو مَات مؤلى لَهَا ، وَتَرك ابنتَه ، وَتَرك ابنَتَه عَمْرَة ، فَقَسم رَسُولُ الله ﷺ وهُلُ ذَلِك .
  - ٥ [١٦٧١٦] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ رَجُل، عَن الْحَكَم بْن عُتَيْبَةَ مِثْلَهُ.
- ه [١٦٧١٧] قال النَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ ، أَنَّ إِبْـرَاهِيمَ كَـانَ إِذَا ذُكِـرَ لَـهُ البَنَـةُ حَمْزَةً ، قَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طُغَمَةٌ ، فَقَالَ لَـهُ بَغَـضُ الْفُقَهَاءِ : فَإِنْ كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ 1 أَطْعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمْ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِﷺ.
- [١٦٧١٨] أخب يَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ قَـالَ : خَاصَــمْثُ إِلَى شُرْيْحٍ فِي مُكاتَبِ لِي تَرْكُ وَلَدًا ، وَعَلَيْهِ بَقِيةٌ مِنْ كِتَابِتِهِ ، فَأَعْظَانِي شُرِيْحٌ مَـا بَقِـي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَأَعْظَانِي شُرِيْحٌ مَـا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَجَعَلَ إِلَيْنَتَيْهِ الثَّلْتَيْنِ ، وَجَعَلَ أَبَا خُصَيْنِ عَصَيْةٌ \* أَفُورُتُهُ مَا بَقِي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يوث» ، والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ١٥٤) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المال»، والتصويب من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : «المال» ، والمثبت هو الجادة الموافق لترجمة الباب .
 (١٥/ ٣١] .





- [١٦٧١٩] عبد الرزان، عن إلن عنيئة، عن عقرو بن عنيلد، عن الحسن (١٠ قال: أذا وَ رَجُلُ الْمَسْلِهِ مِن الْمُسْلِهِ مِن بِعِنْهِ هِ، وَ الْمُسْلِهِ مِن بِعِنْهِ هِ، أَنْ يَشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ عَبْدُ الْمُسْلِهِ مِن بِعِنْهِ هِ، فَحَلِف رَجُلُ مِن الْمُسْلِهِ مِن بِعِنْهِ هِ، فَاسْتَرَاهُ فَا فَتَقَلَ : إِنْ شَكَرَكُ فَهُو خَيْرُ لَنُهُ وَشَدُ لِكَ وَشَدُ لِكَ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَصَبَةً فَهُو لَكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ
- [ ١٦٧٣ ] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةِ الشُّتَرِثُ أَبَاهَا فَأَعْتَقُنُهُ ، ثُمُّ تُـوُهِّيَ أَبُوهَا ، وَتَرِكُ ابْنَتَيْهِ ، إِحْدَاهُمَا الَّبِي (١٠ أَعْتَقَتُهُ ، قَالَ : تَرِفَانِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِنَ ، وَمَا بَقِي فَهُوَ لِلَّتِي أَعْتَقَنَّهُ (٧) .
- [١٦٧٣١] *مِيالزاق* ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكُ أَمُّهُ أَمَّةً ، وَلَمْ يَتُوكُ وَارِفًا ، قَالَ : تُشْتَرَىٰ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تُعْتَّىٰ ، وَتَرَفُّهُ .
  - [ ١٦٧٢٢] قال مَعْمَرُ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ .
- (١) تصحف في الأصل: «الحسين»، والتصويب من «نصب الرابية» للزيلعي (١٥٣/٤) معزوا للمصنف، وينظر: «تهذيب الكيال» (٩٥/٦ وما بعدها).
- (٣) قوله : دفذكره للنبي ﷺ قال : فكيف بصحبت ؟ يبدو أن في هذا المرضع سقطًا ، فقد وقع عند الدارمي
   (٣٠٥ ) بلفظ : دشم جاء به إلى النبي ﷺ ققال : إني اشتريت هذا فأعتقته ، فها شرئ فيه ؟ فقال : «هـو أخوك ومولاك ، قال : ما ترئ في صحبته؟» .
- (٣) من قوله : فقال إن شكرك إلى هنا ليس في الأصل ، واستدركناه من فنصب الرابقة للزيلمي (١٥٣/٥) معزوا للمصنف ، وأخرجه الدارمي في : «السنن» (٣٠٥٥) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠٠١)، كلاهما يسند إلى الحسن ، يه بعثله .
- (ع) في الأصل: فؤانه والتصويب من فبيان الوهم» لابين القطان (٣/ ١٥٧)، فنصب الرابية (٤/ ١٥٣)، «البدر الذير» (٢١٩/٧)، «التلخيص الحبير» (٣/ ١٨٩)، «الدراية» (٢/ ٢٩٧) وقد عزو، جميعهم لعبد الرزاق.
- (٥) قوله : اإن لم يكن له عصبة فهو لك وقع في الأصل : «هو لك إلا أن يكون ل عصبة ، فإن لم يكن ل ه عصبة فهو لك والتصويب من المصادر السابقة .
  - (٦) في الأصل: «الذي»، والمثبت هو الجادة.
  - (٧) قوله: «للتي أعتقته» وقع في الأصل: «للذي أعتقه»، والمثبت هو ما يقتضيه السياق.



## ٩- بَابٌ فِيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أَشْتَرِطْ وَلَاءَ

- [۱۹۷۲ عبد الرزان ، عن إدن بحرنج ، قال : قلْتُ لِعَطَاء : وَجُلُّ كَاتَب رَجُـلَا وَقَاطَت ، وَ مَن الله وَيَسْادٍ ، وَلَمْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَمْ وَاللّه وَاللّه
- ١٦٧٢٤] مبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنْي أُوَالِي مَنْ شِيئْهُ، فَهُوَ جَائِزٌ.
- اعتبار الله الراق : وَلَا أَعْلَمُ مَعْمَرًا إِلَّا أَخْبَرَنَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَذَىٰ الْمُكَاتَبُ فَأَدَىٰ جَوبِعَ كِتَابَتِهِ ، فَيُوالِي مَنْ شَاء . قَالَ مَعْمَرُ : وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ سَابَعُوهُ عَلَىٰ ذَيْكَ .
   عَلَىٰ ذَيْكَ .
- [١٦٧٢٦] مبرالزان ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَغْقِلُ عَنْهُ قَوْمُ وَلَمْ يُوَالِهِمْ ۚ قَالَ : قَدْ وَالاَهُمْ إِنَّا عَقَلُوا عَنْهُ ، وَهَلَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَالَاوْ اللّهِ عُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ غَضِبَ لَهُ قَوْمٌ وَخَاطُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ؟ قَالَ : فَوَلَاؤُه لِلَّذِي كَانَتِهُ هُوَ أَحَقُّ بِعِيرَافِهِ . وَقَالَهَا لِي عَمْوُو بُنْ مِينَادٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيْنَ قَوْلُ عُمَرَ : مِيرَاكُ لِلمَنْ غَضِبَ لَهُ أَنْ خَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ؟ قَالَ : لَيْسَ هَذَا كَفِيثَةِ الذِي لَا مَوْلِى لَهُ ، هَذَا يَعْلَمُ مَوْلَاهُ .
- ه (١٦٧٣٧ عب*دالزان* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ فَقَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنْ النَّبِيِّ ﷺ 6 مَرْ بِرَجُـلِ يُكَاتِبُ عَبْدَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : الشَّيِّ طُ وَلَاءَهُ ، قَالَ : فَكَانَ فَتَادَةُ يُقُولُ (`` : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ وَلَاءُ وَالْى (``) مَنْ شَاءً حِينَ يُعْتَقُ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَيَأْنِي النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

۵[۵/۲۱ س].

 <sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق برقم (١٦٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿إِلَىٰ ، والتصويب من المصدر السابق.



#### ١٠- بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- [١٦٧٢٨] *مبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَقَادَةً، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ أَتَاهُ رَجُلٌّ، فَقَالَ: مَوْلَى لِـي تُوفِّي<sup>(١)</sup> أَعْتَفُتُهُ سَائِيَةً، وتَرَكَ مَالًا، قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ، قَالَ: إِنَّمَا أَعْتَفَنْهُ لِلَّهِ، قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ، فَإِنْ ثَدَعْهُ فَأَرِيْهِ، هَاهُنَا وَرَفَةٌ كَثِيرٌ. يَعْنِي: بَيْتَ الْمَالِ.
- [١٦٧٧٩] أَضِوْا عَبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَبْسِ الْأَوْدِيُّ، عَنْ هُزَيْلٍ بْنِ شُرْحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَرَجُلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي (٢) عَبْدٌ فَأَعْتَقُتُهُ وَجَعَلْتُهُ مَسَائِبَةً فِي سَمِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لا يُسْيَبُونَ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْتَ وَلِي يَغْمَتَهُ (٣)، وَأَحَتُى النَّاسِ بِمِرَائِهِ، فَإِنْ تَحَرِّمُتَ وَنُ شَيْءٍ، فَأَرِنَاهُ فَجَعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
  - [ ١٦٧٣ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ مِثْلَهُ .
- [١٦٧٣١] نفسيًا عَبْدُ الوَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : السَّائِيةُ
   يَرِهُ مُؤلَاه الَّذِي أَعْتَقَهُ ، وَيَرِهُ عَنْهُ .
- [١٦٧٣٢] / ضبئ عند الرزّاق ، قال : أخبرَنا ابن جُرنِج ، قال : أخبرَني عطاء ، أن طارقا
   مؤلى ابن أبي علقمة ابنّاع أهل بنيت متحمّل بن إلى الشّام فأغتقهم ، فرجف واللّى النّيمن ، قلك : منيّبَهم ، أل أغتقهم إغناقا ، قال : سبيّهم ، قال : فماثوا وتركوا سبئة عشر ألف ، فكتب إلى طارق ، فأبن أن يأخذ ميراثهم ، فكتب إلى طارق ، فأبن أن يأخذ ميراثهم ، فكتب في

#### • [١٦٧٢٨] [التحفة: خ ٩٥٩٦].

(١) تصحف في الأصل إلى : «تولى» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شبية» (٣٢٢٣٥) من وجه آخر عن
ابن مسعود، بنحوه .

• [٢٦٧٦] [التحفة : خ ٩٥٩٦] [شيبة : ٣٢٠٧٨].

(٢) قوله : «كان لي» وقع في الأصل : «هل كان في» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٣٨/١٠) من طريق المصنف ، به .

(٣) قوله: «ولي نعمته» وقع في الأصل: «ولي الناس بنعمته» ، والتصويب من المصدر السابق.





ذَلِكَ يَعْلَىٰ إِلَىٰ عُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرْ إِلَىٰ يَعْلَىٰ أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَىٰ طَارِقِ، فَإِنْ أَبَىٰ فَائِتُمْ بِهَا رِفَابًا، فَأَعْتِفْهُمْ.

- [١٦٧٣٢] انجسرًا عَبْدُ الرَّرَاقِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ
  مُوسَىٰ، يَغُولُ: كَتَبَ عُمَرْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَالِيَةِ مَاتَ، وَلَمْ يُوالِ أَحَدًا، أَنْ
  مِيرَاتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ جَمِيعًا. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى إِنْ السَّائِية
  يَهْبُ وَلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَوِيعًا، يَعْقِلُ عَنْهُ الْإِمَامُ
  وَيَرُفُهُ.
- [١٦٧٣٤] ممارازان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: حَلَّتْنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً،
   وَكَيْفَ الشَّنَّةُ فِيهَا؟ قَالَ: لَيْسَ مَوْلاً مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَعْقِلُونَ عَنْه.
- [١٦٧٣٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلْيَمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : السَّائِيةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، لِيَوْمِهَا ، يَعْنِي : يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
- [١٦٧٣٦] *مِبالزاق* ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُذْعَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْنَقَ سَائِيَةَ فَوَرَثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلْهَا فِي الرَّقَابِ .
- [١٦٧٣٧] عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الظَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
   عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَّنِيُّ ، عَنِ إنْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ الظَّرِيُّ : أُخْبَرَنِيهِ سُلَيْمَانُ الثَّيْمِيُّ .
- (١٩٧٣٦) أضيرًا عَبْدُ الرُّؤَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا مَعْمَوْ، عَـنْ أَيُّـوبَ، عَـنِ إنبِنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَالِهَا مَوْلَىٰ أَبِي حُدُّيْفَةً، أَعْتَقَتُهُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ<sup>(۱)</sup>، فَلَمَّا قُبَلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ دُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى الأَنْصَارِيَّةِ الْبِيَّةِ أَنْ إِلَى النِنهَا.
  - [۱۷۳۵] [شيبة: ۲۱٤۱۱]، وسيأتي: (۱۳۲۳، ۱۷۶۳۷).
    - [[0\77]

(١) قوله : «امرأة من الأنصارة ليس في الأصل ، واستدركناه من «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٤١) معزوا للمصنف ، «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٦/ ٨/ من طريق أيوب ، به ، بنحوه مطولا .





- [١٦٧٣٩] مِدارزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِر الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُلَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ إِلَىٰ مِيرَاثِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةَ لِلَّهِ عَلْ
- [ ١٦٧٤ ] عِد الرزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : إِنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَيٰ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، وَكَانَ أَعْتَقَ سَـاثِبَةٌ ، فَقَـالَ الشَّعْبِيُّ : لَـيْسَ ذَلكَ لَهُ .
- [١٦٧٤١] أخب إعبدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُل يَعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً ، أَيَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ؟ قَالَ : لَيْسَ سَيْدُهُ مِنْهُ فِي شَيْء يَركُهُ السُلْطَانُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ.
- [١٦٧٤٢] عِبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْبِيبًا أَيُـوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ: بَرِثْتُ مِنْ وَلَائِكَ ، وَجَرِيرَتِكَ ، فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ ، رَاجَعْتُ عَطَاءَ فِيهَا ، فَقَالَ : كُنَّا نَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةً ، فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ ، وَهُوَ مُسَيَّبٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ، وَالِ مَنْ شِئْتَ ، إِذَا قَالَ : أَنْتَ سَاثِبَةٌ ، قُلْتُ لِعَطَاء : فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلُهُ أَنْتَ حَرٌّ ، قَوْلَهُ : أَنْتَ سَائِبَةٌ ، قَالَ : إِنَّهُ سَيِّبَهُ ، فَخَلَّاهُ أَرْسَلَهُ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَلَمْ يُـوَالِ السَّائِبَةُ أَحَدًا حَتَّىٰ مَات؟ قَالَ: يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَىٰ مِيرَاثِهِ فَإِنْ قَبِلَهُ ، فَهُ وَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِلَّا ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ .

وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَىٰ إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَالَّـذِي أَعْتَقَهُ إِذَنْ يُؤْخَلُ بنَذْر بِمَاجِر (١١)؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَبْن عَبْدِ الْعَزِيـز فِي ذَلِـكَ: إِنَّ مِرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ؟ فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَىٰ مِيرَاثِهِ ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَـدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلَّهِ؟ قَالَ : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلَّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: "بنذر بهاجر" كذا في الأصل.





• [١٦٧٤٦] مبدالرزاق، عن القُورِي، عن إنهن عُنيئة، عن أبسي إنسخاق السُّشينائي، عن عُنيّد بن أبي الجغد، عن عبد الله بسن شدَّاد بسن الْهادي، قال: فُتِولَ سَالِم مَولَىٰ أَبِي الْجَعْد، عَنْ عَبد الله بسن شدَّاد بسن الْهادي مَن اللهُ عَصَبة السرَّأَة بِسنَ الْأَسْصَادِ، وَيَوْلُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَصَبة السَّرَأَة بِسنَ اللهُ لَصَادِ، يَقَالُ لَهَا: عَمْرَة، كَانَتْ قَدْ أَعْتَقَتْهُ، فَقَالُوا: إِنَّه كَانَ سَائِيّة، وَأَبُوا أَنْ يَأْحُدُوه، فَقَالُ عَمْرَ: الحِسْمُوهُ عَلَىٰ أَمْهِ حَنِّى تَسْتَكُمِلَه، أَنْ تَمُوت.

# ١١- بَابٌ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

- (١٩٧٤٤) مبالزال ، عن التُورِي ، عن منضور ، عن إيزاهيم : أنْ عليكا وغصر ورَلِند بسن قايت كانوا يجعلون الولاء الله إلى ين ، قال سفيان : وتفسيره رجل صات وسوك ابنيه ، وترك موالي ، فم مات أخد الإبنين ، وترك ولذا ذكورا ، فصار الولاء يعمهم ، شم مات العم بغد ، وله خمسة من الولد ، وللأول سنبعة ، قالوا : الولاء (١٠ على النتي عشر سنهما ، كأنَّ البجد هو الذي مات ، فوردوه .
- ١٦٧٤٥١ عبد الرائل ، عن مَعْمَر ، عن أبِي هاشِم النواسِطِيّ ، عن إِسرَاهِيمَ النَّخَهِيّ ، أَنْ عَلِيَّا وَزَيْدَ بْنَ تَابِتٍ قَضَيًا فِي رَجُلِ تَرَكُ أَخَاهُ لَإِبِيهِ وَأَمْهِ ، وَأَخَاهُ لَإِبِيهِ ، وَشَرَكَ مَوَالِينا ، فَجَعَلَا النَّؤَلَاءَ الأَجِيهِ لأَبِيهِ وَأَمْهِ ، وَأَخَاهُ للأَجِيهِ لأَبِيهِ وَأَمْهِ ، وَلَرَكَ اللَّحْ لِلأَجِيهِ لأَبِيهِ وَأَمْهِ ، وَلَرَكَ اللَّحْ لِلأَجِهِ وَأَمْهِ ، وَلَوْ اللَّحْ إللَّهُ عَلَى اللَّحْ إللَّهُ إللَّهُ إللَّهُ عِنْهِ اللَّمْ عَلَى اللَّحْ اللَّهُ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى الْ
  - [١٦٧٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالًا مِثْلَ ذَلِكَ.
  - [١٦٧٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ .

<sup>• [</sup>٢٦٧٤٣] [شيبة: ٢١٤٤١٢].

<sup>• [</sup>۲۲۷۱۶] [شبية: ٣٢٢١٣، ٣٢٢١٤].

۵[۵/۳۲ب].

في الأصل: «لا» ، وأثبتناه استظهارا.





قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِإِبْنِ طَاوُسِ<sup>(۱)</sup>: أَزَائِتَ إِنْ كَانَ لِوَاحِدِ عَشَرَةٌ ، وَلِوَاحِدِ وَاحِدٌ<sup>(۱)</sup> ، أَيْكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ : هُوَبَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَسَهُمَا فِي الْوَلَاءِ .

- [١٦٧٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ مِثْلَهُ .
- [١٦٧٤٩] مِبالزاق، عَنِ إننِ جُزيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ مَات، وتَـرَكَ ابْنَـيْنِ لَـه،
   وَتَرَكَ مَوَالِي، مُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ، وَتَرَكَ رِجَالًا<sup>(٣)</sup>، وَمَاتَ بَغضُ مَـوَالِي أَبِسِهِم، قَـالَ:
   يَرِهُهُ آحَقُ النَّاسِ يَوْمَيْلِ بِالْمُعْتِي قُلْتُ: حَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: أَذْرُكُنَّ النَّاسِ عَلَيْهِ.
- [١٦٧٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي ابْنُ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوَالِي، وَلِلْمَيْتِ بَنُونَ، فَعَاتَ أَحَدُ أُعْيَانِ<sup>(١)</sup> بَيْدِهِ، وَلَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ وَلَـهُ وَلَـهُ وَلَـهُ وَلَـهُ وَلَـهُ عَمْ مَاتَ الْمُولَى، كَانَ مِيرَافُهُ لأَعْيَانِ بَنِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي الأَبْنِ شَيْءٌ.
- [١٦٧٥] عبد الرزاق، عَسنِ السنِ جُسرَفِع، قسالَ: أُخبَرَنِسي عَطَسَاءٌ، أَنْ عَبْسدَ اللّهِ السّرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَرِتَ عَائِشَةً أَمْ الشَّوْمِنِينَ، وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا، وَوَرِثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَائِشَةً، مُمْ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَتَركَ بَنِيهِ، وَمَاتَ ذَكُوانُ مَوْلَى عَائِشَة، والقَّاسِم بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ حَيْ، فَوَرَثَ ابْنُ الزُّبْنِي ابْنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ذَكُوانًا، وتَركَ القَّاسِم، وَالْقَاسِمُ أَحَقُّ مِنْهُمَا، قالَ عَطَاءً: فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزَّبْنِرِ، وَجَعَلَ الْقَاسِمُ يُكَلِّمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَاذَا التَّبَعَ مِنْ ذَلِكَ؟
- [ ١٦٧٥٢] أخبر عُبُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن

<sup>(</sup>١) قوله : «لابن طارس» وقع في الأصل : «لطاوس» ، والتصويب من الموضع السابق بــرقم : (١٦٦١٢) . وينظر : «تبذيب الكيال» (١٥٠/ ١٣٠) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب .

 <sup>(</sup>٤) الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة ، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه . (انظر: النهاية ، مادة:



أَبِي مُلْيَكَةَ قَالَ : خَاصَمَ الْقَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزَّبْنِرِ فِي مَوْلَى لِعَايِشَةَ هِخَهُ ، فَخَاصَمَهُ بَنُو بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ أَفَرَبُ إِلَى عَايِشَةَ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَا عَايِشَةَ الْإِبِهَا وَأَمُها (() ، فَقَضَى بِهِ ابْنُ الزَّبْيِرِ لِيَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانُوا أَبْعَدَ بَأَبِيءً ، قَالَ ابْنُ أَبِي مَلْيَكُةَ ، فَخَاف ابْنُ الزَّبْيْرِ عنين (() ، قالَ ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةً : فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ : خَاصِمُهُ قِلْمُكَ تُذِكُ ، فَقَالَ القَاسِمُ : فَذَ خَاصَمُتُ يَوْمَيْذٍ ، فَلْوَ أَطْطِيتُ () شَيْنًا أَحَدُث ، فَأَمَّا البُوْمَ فَلا أَعْطِيتُ () شَعْنَا أَحْدُنُ ، فَالْمَا الْفَاسِمِ .

- [١٦٧٥٣] عبد الزاق، عن البن مجزيج، قال : أُخبرَني أبي، أنَّ عَبْدَ الْملكِ بن مَزوانَ كَانَ يَنْقُلُ الْوَلاء.
- [١٦٧٥٤] مبالرزان، عن إنن جُرنِع، أنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْب، ذَكَرَ أَنَّ جِنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ
   عُمْرَ بْنِ الْخَطَّاب، إلَى عَمْرِه بْنِ الْعَاصِي، إنْ كَانَ لِرَجُلِ مَوَالِ، وَلَـهُ ابْنَانِ، فَمَـات الْأَب، كَانَ الْوَلَاء الْمَنْئِهِ، ثُمَّ مَات أَحَدُ ابْنَئِه، وَلَهُ وَلَدُّ ذُكُورٌ، ثُمَّ مَات بَعْض الْمَـوَالِي،
   كَانَ ابْنُ الْإِنْ عَلَىٰ حِصَّة أَبِهِ مِنَ الْوَلَاء، وَلَمْ يَكُن الْوَلَاء لِعَمْهِ.

قَالَ : وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ، أَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ : أَنْـزَلَ الْـوَلَاء بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ .

- ام ١٩٧٥ عبر الراق ، عن إفن جحرفيج ، قال : متمغث عبد الله بنن شبرمة يَـ ذُكُر ، أنَّ علِيًـا وعبد الله بنن شبرمة يَـ ذُكُر ، أنَّ علِيـًـا وعبد الله بن تشكل النّسب ، لا يُحرِ رُهُ النّعة الله النّسب ، لا يُحرِ رُهُ اللّه الله عبد الله يعلى النّعة .
  - ١٦٧٥٦] مِرالزان، عَنِ القُورِيُّ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرَّأَةِ، وَوَلَدُ وَلَدِهَا الـذُكُورُ، رَجَعَ الْعَرْاةِ.
     الْوَلَاة إِلَى الْعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ.



[١٦٧٥٧] قال: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعْ .

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَىٰ سُفْيَانَ .

- [١٦٧٥٨] *عِبالزاق* ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي أَخَوَيْنِ <sup>(١)</sup> أَعْتَقَا عَبْدًا ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَتَركَ وَلَـدَا ذُكُورًا ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِومَمَ عَمَّهِمْ ، بَيْنَهُمْ يَضْغَانِ .
- [١٦٧٥٩] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تُعْتِفُهُ الْمَـزَأَةُ وَلَاؤَهُ لِوَلَدِهَا، مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَّرٍ، فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ الْوَلَاءُ لِيَصَبَةِ أُمْهِمْ.
- [١٦٧٧٠] الهيالزال: وَبَلَغْنِي إِنَّايَ أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ عَنْ خِلَاسٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيُ (٢٠). قَالَ مَعْمَوْ: قَالَ عُمَرَةِ ، قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ : الْوَلَاءُ لِإِنْبَانِهِمْ ، وَقَالُهُ ابْنُ جُرَيْجٍ .

# ١٢- بَابٌ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ ، وَالْعَبْدُ يَبْتَاعُ (٣) نَفْسَهُ

- [١٦٧٦١] مِدَارَاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيم، أَنْ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ الْحَتَصَمَا فِي مَوْلَىٰ لِصَفِيقَ، وَقَضَى عُمَرُ بِالْمُقْل عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ إِلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْلًا وَالزَّبَيْنِ الْعَلَىٰ عَلَىٰ ع
- [١٦٧٦٢] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنِ السَّمْعِيُّ قَالَ: إِذَا مَائَتِ الْمَالُمُة أَهُ وَتَرَكَتْ مَوَالِي، فَالْمِيرَاثُ لِوَلْـاهِمَا، وَالْمُقْلُ عَلَـيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى تَقْضِى بهِ .
- [١٦٧٧٣] عبد الراق، عن الغَّورِيُّ، قَالَ: فِي امْرَأَةِ مَاتَثْ، وَتَرَكَثْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَتَرَكَثُ مَالِي، قَالَ: يَلاَّبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرَهُ لِلاِبْنِ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «رجلين» ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب لموافقة السياق .

 <sup>(</sup>٢) قوله: (خلاس بن عمر بن علي، كذا في الأصل، ولعل الصواب: (خلاس بن عموو عن علي، ، وينظر:
 (تيذيب الكيال، (٨/ ٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

<sup>• [</sup>۱۲۷۲۱][شيبة: ۳۲۲۰۸].





وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ : الْوَلَاءُ لِلاِبْنِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْـنِ فَابِـتٍ ، أَنَّـهُ قَـالَ : الْوَلَاءُ لِلاِبْنِ .

- [١٦٧٦٤] مِدارَاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَـدِ الـذُكُورِ مَنْ يَعْفَرُ (١٠ عَنْهَا؟ قَالَ: عَصَبَتُهَا، قُلْتُ: وَيَرِقُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ؟ قَالَ: نَعْف.
- [١٦٧٦٦] قال إبن مُحرَيْجٍ: وَقَدْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى السَّامِيّ ، يَقُولُ: كَتَبَ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا عَبْدِ الْبَاعَ فَفُسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاه ، فَهُو لِمَوْلَاه .
- [١٦٧٦٧] عبد الرزاق، عَنِ البنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: حُرُّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي، فَحَمَلَتْ، فَأَعْتَفْ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا، لَمِنْ وَلاؤهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، وَلَكِنْ مِيرَاثُهُ لِأَبِيهِ.

# ١٣- بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَزْأَةِ أَيْضًا

١٦٢٧٦١ عبد الرئاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ إِنْـرَاهِيمَ وَالسَّمْعِيِّ قَـالاً: لَا تَـرِثُ
 النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ. وقَالَ غَيْرُهُمْ: أَوْ جَرْمَـنْ أَعْتَقْنَ، وَإِلَّا فَهُوْيُحْرِزُهُمْ:
 وَإِلاَّ فَهُويُحْرِزُهُنَّ.

<sup>(</sup>١) العقل : الدية ، وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جم الدية من الإبل فعقلها بفتاء أولياء المقتول ، أي : شدها في عقلها ليسلمها اليهم ويقيضوها منه ، فسميت الدية عقلا بالمصدر . يقال : عقل البعير يعقله عقلا ، وجمها عقول . وكان أصل الدية الإبل ، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها . (نظر: النهاية ، مادة : عقل) .

۵[۵/۳۳ب].

<sup>• [</sup>۸۲۷۲۱][شية: ۱۵۷۲۳، ۱۲۲۲۳، ۱۸۲۲۳].



- [١٦٧٦٦] عِبالزاق، عَن النَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ كَاتَبْنَ .
- [ ١٦٧٧ ] عِد الزاق ، عَن الْحَسَن بْن عُمَارَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَّادِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ ، أَوْ أَعْتَقْنَ .
- [١٦٧٧١] قال الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ، قَـالَ الْحَكَـمُ: وَكَـانَ شُرَيْحٌ يَقُولُهُ.
- ٥ [١٦٧٧٧] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَسِثُ الْمَزأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ(١) شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ ، فَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهَا ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْوَلاءُ لِمَنْ
- [ ١٦٧٧٣ ] مِدالرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَن ابْن طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (٢٠) : تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ .
- [١٦٧٧٤] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أُخْبَرَنِي قَيْسٌ مَوْلَىٰ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ طَاوْس، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَرِثُ الْمَزْأَةُ لِلْوَلَاءِ ، وَيَتْلُو: ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء: ٧].
- [١٦٧٧] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ : إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا ، فَكَانَ لِلذَلِكَ الْغُلَام مَوَالِ ، فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ (٢٠) إِنْ مَاتُوا ، وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ .
- [١٦٧٧٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ (٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَــةَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الولد» ، والتصويب من الموضع السابق برقم: (١٦٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة السياق .

<sup>(</sup>٣) مطموس في الأصل ، وأثبتناه استظهارا لمناسبة ترجمة الباب. (٤) قوله : «عمر بن» مطموس في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا من السياق ، وينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري .(1/٣/٦)





الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً (١) كَانَ (٢) لَهَا مُؤلَى ، وَكَانَ لَهُ مَوَالِ ، فَمَاتَ الْمَوْلَى ، شُمَّ مَات مَوَالِي الْمُؤلَى ، أَوْ بَعْضُهُمْ ، فَعَنَقَتْ مَوَارِيهُهُمْ .

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي فَلِكَ عُمَرُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ، قَـالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرُنِيهِ عَنْ جَعْفَر .

إمار المتعمّل المؤري في أُختين ابتاعث إخدَاهُما أَخاهَا فأعتقَنْهُ ، هُمْ إِنَّ أَخَاهَا فأعتقَنْهُ ، هُمْ إِنَّ أَخَاهَ اللَّهِيَّةِ ، قَالَ : يَرِثُهُ أَلِيهُ ، فَإِنَّهُ أَخْرَزُ فَاللَّهِ اللَّهُ أَخْرَزُ لَا اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّلِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

# ١٤- بَابٌ النَّصْرَانِيُّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

- د (١٦٢٧/٦ عب*دالزاق ،* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَاوَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيَّ ۞ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْ رَجُلٍ فَهُو مَوْلَانُ» .
- [١٦٧٧/ عبد *الزاق* ، عَنِ التَّوْدِيُّ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ فِــي الرَّجُــلِ يُسَوَالِي الرَّجُــلَ فَيُسْلِمُ عَلَىٰ يَلَدُهِ ، قَالَ : يَعْقِلُ <sup>(3)</sup> عَنْهُ وَيَرِثُهُ .
  - [ ١٦٧٨ ] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- ١٦٧٨١١ مبرالزاق، عن الثؤري، عَنْ مُطَرّف، عن الشّغييّ، وَعَنْ يُونُسَ، عن الْحَسَنِ
   قالًا: مِيرَانُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (رداعة) ، والتصويب من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.
 (٣) في الأصل: «الذي»، وأثبتناه لمناسبة السياق.

ه [۲۷۷۸ ] [الإتحاف: مي قط كم حم ٢٤٥٧] [شيبة: ٣٢٢٣٠]، وتقدم: (١٠٦٠٨). ◊[٥/ ٣٤].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : "يعتقل" ، والتصويب من الموضع السابق برقم : (١٠٦٠٩) .

<sup>• [</sup>۲۲۷۸۱] [شببة: ۳۲۲٤۰].



• [١٦٧٨٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَر ، وَزَادَ : وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ .

# ١٥- بَـابٌ الرَّجُلُ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

- [١٦٧٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ ابِ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْعَبْدِ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ ، قَالَ : إِذَا عُتِقَ الْأَبُ ، جَرَّ الْوَلَاءَ .
  - [١٦٧٨٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٦٧٨٥] عبد الرّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنْ شُرَيْحًا كَـانَ يَقْضِي إِذَا كَانَ الْأَبُ مَمْلُوكًا ، وَالْأُمُّ حُرَّةٌ ، وَلَهَا أَوْلَادٌ ، فَضَى أَنَّ وَلَاءَ مَا وَلَدَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، مَمْلُوكًا لِمَوْلَى الْأُمِّ ، وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذِ فَلَا يَنْتَقِلُ ، حَتَّىٰ حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ ، فَقَضَىٰ بِهِ شُرَيْحٌ بَعْدُ .
- [١٦٧٨٦] *عِبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْـضِي بِـهِ أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِمَوَالِي الْأُمُّ ، وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَتْتَقِلُ ، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُهُ حَتَّىيٰ أَخْبَرَهُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءهُمْ ، فَأَخَـذَ بهِ شُرَيْحٌ .
- [١٦٧٨٧] عِبد*الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، أَنْ عَلِيَّ بْـنَ أَبِـي طَالِــب ِ قَضَى أَنْ وَلَاءَهُمْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ ، وَأَنَّهُ جَرَّ الْوَلَاءَ حِينَ عُتِقَ.
- [١٦٧٨٨] عِمِ*الرَاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَـرَ فَإِذَا هُـوَ بِفِتْنِيانٍ أَعْجَبَـهُ ظُـرُفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ ، فَقَالَ : مَنْ هَؤُلَاءٍ؟ فَقِيلَ لَهُ : مَوَالٍ لِرَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ؟ قَالُوا : نَكَحَ غُلَامٌ لِلْأَعْرَابِ مَوْلَاةَ لَهُ ، فَجَاءَتْ بِهَؤُلَاءِ ، فَابْتَاعَ الزُّبَيُّـرُ ذَلِكَ الْعَبْـدَ أَبَـاهُمْ (١٠)

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: ﴿إِياهُ ، والتصويب من ﴿السنن الكبرى البيهقي (٢٠٧/١٠) من وجه آخر عن الزبير بن العوام ، وينظر الأثر بعد الآتي برقم : (١٦٧٩٠) .





بِخَمْسِينَ دِرْهَمَا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مَالِ رَافِع ، وَجَعَلَهُمْ فِي مَالِهِ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرِّ، وَأَنَّهُمْ مَوَالِيَّ، فَإِنْ كَانَ لَكَ خُصُومَةٌ فَأْتِ عُثْمَانَ ، فَجَاء عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَ الزُّبَيْرُ وَمَا قَالَ : قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : صَدَقَ الزُّبَيْرُ ، هُمْ مَوَالِيهِ ، قَالَ : فَهُمْ مَوَالِيهِ حَتَّىٰ الْأَيْوْمَ .

- [١٦٧٨٩] *عبدارزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُبْنُ عَبْدِ اللَّـهِ بْـنِ عُـرْوَةَ، عَـن الزُّبُيْرِ، أَنَّهُ قَلِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ، فَإِذَا بِفِتْنَانٍ فِي أَرْضِهِ، فَقَالَ: مَنْ هَـؤُلاءٍ؟ فَقِيـلَ كَهُ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبُوهُمْ عَبْلًا ، فَابْتَاعَ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ الْحتَصَمَا إِلَىيٰ عُثْمَانَ فَقَضَىٰ بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبِّيْرِ، قَالَ : فَبَنُوهُمْ أَحْيَاءُ الْيَوْمَ .
- [١٦٧٩٠] عِبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ الزُّبَيْرُ بِمَوَالِ لِرَافِع فَأَعْجَبُوهُ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَؤُلاءٍ ؟ قَالُوا : مَوَالٍ لِرَافِع بْنِ خَلِيجٍ ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ؟ قِيلَ : أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِزَافِعٍ ، وَأَبُوهُمْ عَبْلًا لِفُلَانٍ رَجُل مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ، فَاشْتَرَىٰ الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : أَنْتُمْ مَوَالِيَّ ، فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْرُ ، وَرَافِعٌ ، إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبُيْرِ. قَالَ هِشَامٌ : فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةٌ خَاصَمُوهُ فِيهِمْ أَيْضًا فَقَضَىٰ لَنَا فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : فَإِنَّهُمْ لَنَا مَوَالٍ حَتَّى الْيَوْمَ .
- [١٦٧٩١] *مِدارزان* ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ وَحُمَيْدِ الْأَعْـرَجِ ، عَـنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ : أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعِ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرُ فَأَعْتَقَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ.
- [١٦٧٩٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
- أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ . • [١٦٧٩٣] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَـالَ : الْجَـدُّ

۵[٥/ ٣٤ ب].

<sup>• [</sup>١٦٧٩٠] [شيبة: ٣٢١٩٢].

<sup>• [</sup>۱٦٧٩٣] [شيبة: ٣٢٢٠٢].





يَجُوُ الْوَلَاءَ، يَقُولُ : الْوَلَاءُ رَجُلٌ مَاتَ، وَتَرَكَ أَبَاهُ عَبْلُهَا، وَجَلَّهُ حُوًّا، قَـالَ : يَجُـوُّ الْجَـلُّ الْوَلَاءَ.

- [١٦٧٩٤] مِدارَان، عَنِ التَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِسْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَدُّى الْمُكَاتَبُ
   النَّضف، جَوْ الْوَلَاء.
- [١٦٧٥ عبرالرزان ، عن إنن خريفج ، قال : أخبترني إنس أبي مُلئكة ، أنَّ عبدالله بنت الله بنت المنسيد بن أبي الشايب ومُحمَّد بن المُطلِب بن أَلْهَرَ أَخبتراه ، أنَّ مـرُوانَ قَـضَى في المُستيد بن أبي الشايب ومُحمَّد بن المُطلِب بن أَلْهَرَ أَخبتراه ، أنَّ مـرُوانَ قبلنا لِمبدالله ، المُعبد يتترَوَع المُحرَّة فلك لِمبدالله ، المُعبد المُعبد فضى أنَّه الإنبيهم ما عاش؟ قال : لا ، بل جُرُ وَلا عَمْم حِينَ عَيْنَ إلى مَوالي أبيهم .
- [١٦٧٩٦] انسنا عند الرزّاق ، قال : أخبرتا ابن جُرنِج ، قال : قال لَنَا ابنُ أَبِي مَلَيْكَ ، أَلَّهُ مَوْلَاهُ لَنَا أَخْبَرَنِي عُرُوهُ مِنْ عِيَاضِ ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بَنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ مَوْلَاهُ لَنَا تَرْوَجَهَا رَجُلُ عَبْدُ لِفُلَانِ ، فَوَلَدَتُ لَهُ أُولَانًا ، ثُمْ إِنَّ فُلاتًا ابتَنَاعَهُ وَأَعْمَمُ أَنْ وَلَاء مَوْلِكُوا لَهُ وَاللَّهِ مَا البَّنَاعَةُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ وَرْهَمٍ ، قَالَ : وَلِللَّهِ مِنْ البَّنَاعَةُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ وَرْهَمٍ ، قَالَ : وَلَنْ النَّهُ عَلَهُ فَأَعْتَفَتَهُ .
- اعبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرْفِج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: وَلَا وُهُمْ لِأَهْلِ أُمُهِمْ . وَقَالَ لِي عَمْرو بْنُ دِينَادٍ: كُنَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ ، قَالَ لِي عَطَاءً: وَإِنْ أَعْتِينَ أَبَاهُمْ ، وَلَكِنْ أَبُوهُمْ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: كُنَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ ، قَالَ لِي عَطَاءً: وَإِنْ أَعْتِينَ أَبَاهُمْ ، وَلَكِنْ أَبُوهُمْ .
   يرثُهُمْ .
- (١٦٧٨٨ عبرالزان ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعْطَاءِ : الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَغْقِلُ عَنْهَا ؟ فَالَ : نَصَمْ ، فُلْتُ : وَيَرْفُهَا وَلَدُهَا اللَّذُكُور ؟ قَالَ : نَصَمْ ، فُلْتُ : فَمَوْلاَتُهَا مَاتَتُ ، ولَهَا ۞ وَلَدٌ كُورٍ ، مَنْ يَغْقِلُ عَنْهُم ؟ قَالَ : وَلَدُهَا لَهُمْ الْآنَ وَلاَؤُهُمْ ، يَغْقِلُ وَنَ عَنْهُم ؟ قَالَ : وَلَدُهَا لَهُمْ الآنَ وَلاَؤُهُمْ ، يَغْقِلُ وَنَ عَنْهُمْ وَيَرَفُونَهُمْ (١) .

<sup>.[170/0]1</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يرثونه» ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.



- ١٦٧٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِئِ قَالَ: لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَىٰ مَوَالِي أُمْهِمْ.
- [• ١٦٨٠٠] عبد الزاق ، عَنْ (() مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْمِمَةَ بْنِ خَالِدِ مِثْلَ ذَلِكَ .
   قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَلْغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْزَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٦٨٠ ] عبد المبلك في آخريج ، عن ابن شهاب ، قال : أخبتريني رَجَاءُ بنُ حَيْوَةَ ، أَنُهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَبلِكِ فِي آخِرِ جَلَافَيْو الْحَتْصَمْ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي مَوَالِ ، أَمُهُمْ حُرَّةً وَالْمَعْمُ مَمْلُوكٌ ، مُعْ أَعْتِى أَبُوهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ ، قَأَرادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِي بِولَا يَهِمْ لِأَهْلِ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ ، فَقَالَ لَهُ تَبِيصَهُ بْنُ ذُوْبَبِ : إِنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ : قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أَمُهِمْ وَلَمَا اللَّهِ مَنَا لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا أَمْيَعُمْ ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ مُرْوِكَ عَلَى مَا مَعْدُ أَلِكَ وَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا أَمْيَعُمْ ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ مُرْوِكَ عَلَى مَرْوَانَ ، فَقَالَ لَهِيصَةً : إِنَّ ذَلِكَ حَقَّ وَسَأَنْظُو ، قالَ رَجُلٌ : فَلَمْ أَذُومَا وَاجْعَ بِهِ قَبِيصَةً مَنْ الْمَلِكِ مُعْبَدُ الْمَلِكِ قَصَى بَيْنَ ذَيْنِكَ (\*) الرَّجُلَيْنِ : أَنَّ الْوَلَاءَ عَبْدُ الْمَلِكِ قَصَى بَيْنَ ذَيْنِكَ (\*) الرَّجُلِيْنِ : أَنَّ الْوَلَاءَ لَمُعْرِينَ ذَلِيْلُولُ مُعْمَلُ أَمْهُمْ .
- [١٦٨٠٢] *عبدالزاق* ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيُّرَ اخْتُصَمَا فِي مَوْلَىٰ لِصَفِيْتَ ، فَقَضَىٰ عُمْرُ بِالْمُقْلِ عَلَىٰ عَلِيِّ ، وَالْمِيرَاثِ لِلزَّيْشِ .
- [١٦٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ جَايِر وَهُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنِ الشَّغْمِيُّ قَالَ: إِذَا مَائَتِ الْمُتَرَّأُةُ وَتَرَكَّتُ مَوَالِيّ، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَـدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى يَقْضِى بِهِ.
- [١٦٨٨٤] عبد الزاق ، عَنْ سُفْيَانَ ، في المُوَاقِ مَاتَتْ ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا ، وَالنَّهَا ، وَ (٣) مَوَالِيهَا ،
   قَالَ مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ لِلأَبِ سَلْسُ الْوَلَاءِ ، وَسَائِرُهُ لِلاِبْنِ .

<sup>• [</sup> ۱۲۸۰۰ ] [شسة : ۱۲۱۹۸] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة الإسناد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «ذلك» ، وأثبتناه لمناسبة السياق .

<sup>• [</sup>۲۲۸۰۲] [شيبة: ۲۲۲۰۸].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق برقم : (١٦٧٦٣) .



• [ ١٦٨٠ ] قال حَمَّادٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ عَنِ الْحَكَمِ ، الْوَلَا وُلِلابْن ، وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْد بْن ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلِابْنِ ، قَالَهُ (١) ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ سُفْيَانَ .

• [ ١٦٨٠٦] أخب رًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَمُجَاهِدٍ قَالَا : الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمُّهِـمْ أَبَدًا ، غَيْـرَ أَنَّ الْأَبَ يَجُـرُ الْـوَلَاءَ مَا كَانَ حَتًا .

# ١٦- بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَعِثْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدَهُ ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟

 [١٦٨٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: رَجُلٌ تُوفِّيَ وَتَرَكَ جَدَّهُ، وَأَخَاهُ، ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ ، أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَىٰ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَحْ؟ قَالَ : بَلَىٰ .

وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ ، قَالَ : وَلَاءُ الْمَوْلَىٰ لِبَنِيهِ .

- ١٦٨٠٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ فِي رَجُلِ تُوفِّي ، وَتَرَكَ جَلَّهُ وَأَخَاهُ ، وَمَاتَ مَوْلَىٰ لِلْمَيْتِ ، قَالَ : أَرَاهُ لِلْجَدِّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبُّ ، وَقَدْ عَلَىٰ ذَلِكَ أَشْرِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحْ فِي الْمِيرَاثِ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْـرَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
- [١٦٨٠٩] *عِدالرزاق*، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُـرُّلَ عَنْ رَجُـل أَفِنَ لِأَمْتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا .
- [ ١٦٨١٠] عِد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِنْـرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُيْلَ عَنْ رَجُـل وَابْنِهِ ٣ ، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ ، وَالاِبْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ ، قَـالَ : يَتَوَارَثَـانِ بِالْأَرْحَـامِ ، وَيَكُـونُ الْعَقْلُ عَلَىٰ مَنْ أَعْتَقَ.

<sup>• [</sup>٥٠٨٦] [شبية: ١٧١٧٩، ٢٢١٨٠، ٢٢١٨١].

<sup>(1)</sup> في الأصل: «قال»، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>• [</sup> ۱۸۸۰ ] [شببة : ۲۵۱۸۲ ، ۲۲۲۰۷].

۵[٥/٥٣ب].





#### ١٧- بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

- (١٦٨١١٥ *مبرالزان ، عن* إاننِ جُزيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَوْ بَنَ مُحَمَّدٍ لِيَحَدُّثُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِﷺ : أَنَّ «أَعْدَىٰ النَّاسِ عَلَىٰ اللَّهِ فَلاَفَةً : مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ صَرَبَ غَيْرَ صَادِيهِ ، أَوْ آوَىٰ مُخْدِفًا ، فَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْـهُ صَـرْفًا ، وَلا عَـدُلا ، وَمَـنَ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوْالِيهِ ، فَهُوْ كَافِرٌ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ .
- (١٦٨٢١ عبد الرَّالَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، أَنَّ هُ سَمِعَ الْـنَ الْمُسَيَّبِ
  يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَالَىٰ هَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلْبِهِ لَغَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
  أَجْمَعِنْ ، لا يَغْبَلُ اللهُ بِنْهُ صَرْفًا ، وَلا عَذَلاً .
- ا [١٦٨١٦] مبرالراق، عن مَعْتر، عن مَعْرِ الْوَوَاقِ، عن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبْر، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ جِرَانِ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّهَا لَتَغْصَمُ مِجِرَتِهَا، وَإِنَّ لُعَابِهَا لَيَرْسِلُ عَلَى تَعْفِى وَالْمَا قَدْ اَغْطُى كُلُ فِي لَيْسِيلُ عَلَى تَعْفِى اللَّهُ قَدْ اَغْطَى كُلُ فِي لَيْسِيلُ عَلَى تَعْفِى اللَّهُ قَدْ اَغْطَى كُلُ فِي حَقْ حَقْهُ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لُوارِبُ وَصِيعَة ، الْوَلَدُ لِلْفِرَائِي ( ) ، وَلِلْعَاهِ لِلْحَجُرُ ( ) ، مَنِ اَدْحَى ( ) إِلَى اللَّهِ فَدَا اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ اللَّهُ بِعِعْلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ اللَّهُ بِعِعْلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ اللَّهُ بِعِعْلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ اللَّهُ عَبْدِ مَنْ اللَّهُ بِعِعْلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالْمُعْرِدُ ، )
- ٥ [١٦٨١٤] مِمالزان، عَنِ النُّوْدِيُّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَـبِ قَـالَ: أُخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، وَإِنَّ لَعَابَ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ تَسِيلُ (٤) عَلَى فَخِلِوِ (٥) ، قَـالَ: خَطَبَتَنا

٥ [٦٦٨١٣] [التحفة: ت س ق ٢٠٧٣١] [شيبة: ٢٦٦٣١]، وسيأتي: (١٧٤٣٣).

 <sup>(</sup>١) الولد للغراش: المالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمئ فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها. (انظر: النهابة، مادة: قد شر).

<sup>(</sup>٢) الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٣) الادعاء: الانتساب. (انظر: النهاية ، مادة : دعا).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العيال» (٢٩٣/٥) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: "فخذي" ، والتصويب من المصدر السابق.



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي ، وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي ، وَأَخَـذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ ، فَقَالَ : ﴿ لَا وَاللَّهِ ، وَلَا مَا يُسَاوِي هَلَنَا ، وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَن ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، إِنَّ اللَّهَ قَلْه أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .

- ٥ [١٦٨٨] عبد الزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عَـامَ حَجَّةِ الْـوَدَاع ، : ﴿إِنَّ اللّهَ قَـلْـ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاش ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَن ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَالَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْنًا مِنْ بَيْتِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ثُمَّ قَالَ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدًّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدِّيْنُ يُقْضَىٰ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .
- [١٦٨١٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَوَلَّىٰ مَوْلَىٰ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ، فَعَلَيْهِ (١) لَغَنَّهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ اللَّهُ أَجْمَعِينَ (٣) ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَـٰدُلًّا ، قَـالَ : وَيَقُـولُ : الـصَّرْفُ ، وَالْعَدْلُ: التَّطَوُّعُ ، وَالْفَريضَةُ.

.[177/0]0

ه [ ١٦٨١ ] [التحفة : ت ق ٤٨٨٣ ، س ٤٩٢٣ ، س ٤٨٥٤ ، ق ٤٨٨٥ ، د ت ق ٤٨٨١ ، ت ق ٤٨٨٤ ] [الإتحاف: حم ٢٤٠٠] [شيبة: ١٧٩٨٤، ٢٠٩٤، ٢٢٥٢١، ٢٢٢٩٥، ٢٣٢٩، ٣٦٣٣]، وتقدم: (٥٤٠٥).

<sup>• [</sup>١٦٨١٦] [التحفة: خ ت س ق ١٠٣١١ ، م س ١٠١٥٢ ، د ١٠٢٧٨ ، س ١٠٠٣٣ ، د س ١٠٢٥٧ ، خ م دت س ۱۰۳۱۷ ، س ۱۰۲۷۹ ، س ۱۰۲۵۹ ] ، وسیأتی : (۱۸۲۲ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مواليهم»، والتصويب من اكنز العمال» (١٠/ ٣٤٢) معزوا للمصنف، اتهـذيب الآشار» للطبري (٣/ ١٩٧) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "فعليهم" ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .





# ١٨- بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ

ه [١٦٨١٧] أفب رًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْسِنْ ('' سُلَيْمَانْ ، قَالَ : حَدُّنَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُ ، أَنَّهُ سَوعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَا بِكُرَةَ يَغُولًا لِ: سَـوعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنِ ادْعَى إِلَى أَبِ غَيْرٍ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ ،

قَالَ عَاصِمٌ : فَقُلْتُ لأَبِي عُمُّمَانُ : لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَلَدُ رَجُدَلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا، قَالَ : أَجْلُ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا يَغْنِي : سَعْدًا ، فَأَوْلُ مَنْ رَمَى يِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الآخر يَغْنِي : أَبَا بَكُرُة ، فَإِنَّهُ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوْ مُخَاصِرٌ لأَخْلِ الطَّائِفِ بِتَلَافَة وَعِشْرِينَ مِنْ رَقِيقِهِمْ ، حَسِبْنُهُ قَالَ : فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِﷺ.

- ١٦٦٨١٦ عبد اللّه و عن مَعْمَر ، عَنِ الزُهْرِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عُنْبَة ،
   عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمْرَ (٢٠) يَقُولُ : قَدْ كُنَّا نَقْرَأ (٢٠) لا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرُ بِكُمْ أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ .
   بكُمْ أَنْ إِنْ كُفْرًا بكُمْ أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ .
- ٥ [١٦٨١٩] *عِدائزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْـصَارِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : "مَنِ ادْعَنِ إِلَى عَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللَّهِ".

ه (۱۲۸۷۷ ] [التحفة : نحت ۳۸۵۲ ، خ م د ق ۳۹۰۲ ، خ م د ق ۱۱۲۹۷ ] (شبية : ۱۹۷۳۵ ، ۱۲۲۲۸ . ۳۹۵۹ ] ، وسيالۍ : (۱۲۸۲۱ ) .

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: (عن) ، وهو خطأ، والتصويب من «الدعاء» للطيراني (ص ، ٥٦٦) من طريس المصنف، به . وينظر: «تهذيب الكيال» (٥/١٣ ٤٥٥ وما يعدها) ، وينظر أيضا الحديث الآي يسرقم: (١٦٨٢٠).

<sup>• [</sup>١٦٨١٨] [الإتحاف: مي طحب حم ١٥٥٠١ ، حم ١٥٥٢٢] [شيبة: ٣٨١٩٨].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «عكرمة ، وهوخطا ، والتصويب من «مسند أحمله (٢/ ٤٧) عن المصنف ، به ، «السنة» للخلال (٤٢/ ١) من طريق المسنف ، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .





- ٥ [١٦٨٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِم بْـنِ (١) سُـلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَالَم اللهِ عَنْ أَبِيه، وَهُوَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَأَلِي بَكُرَةً قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: أَمْنُ الْبَيه، وَهُوَ يَعْلَمُ اللهُ عَنْدُ أَبِيه، عَنْمَانَ: لَقَدْ شَـهِدَ يَعْلَمُ اللهُ عَنْدُ أَبِيهِ، عَنْمَانَ: لَقَدْ شَـهِدَ عِنْدَالُ رَجُلانِ حَسْبُكَ بِهِمَا.
- ه [١٦٨٢١] عِمَّالِرَالَ ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ عَاصِم بْنِ (<sup>٢٦</sup> سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدُّنَيِي أَبُو عُفْسَانَ النَّهْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ <sup>٣٦</sup> مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ افْصَىٰ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَلَّهُ غَيْرً أَبِيهِ ، قَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ » .
- [١٦٨٢٢] عبد الرزاق، عن القُورِيِّ، عن الأغمشي، عن عَبْد اللَّهِ بْنِ مُرَّة، عَنْ أَسِي مَعْمَرِ
  الأَزْدِيِّ وَهُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبِرَة، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مَنِ
  ادْعَن إِلَىٰ نَسَبِ غَيْر نَسَهِه، وَتَبَرُّأُ مِنْ نَسَبِ، وَإِنْ وَقَ.
- [١٦٨٣٣] مِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْمَرِ،
- [١٦٨٢٤] عَبِدَ الرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ
- ( ۱۲۸۲۷ ] [التحفة : خ م د ق ۳۹۰۲ ، خت ۳۸۵۲ ، خ م د ق ۱۱۹۷۷ ] [شبية : ۲۲۱۲۸]، وسيأتي : (۱۲۸۲۱) .
- (١) يعده في الأصل: «أبي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الدعاء» للطبراني (ص: ٥٨٦) من طريسق المصنف، به . وينظر: «تهذيب الكيال» (٦٣/ ٤٨٥ وصا بعدها) ، وينظر أيـضا الحديث السابق برقم: (١٦٨١٧) .
- ٥ [ ١٦٨٢١] [ الإتحاف: حب عه حم ٧٠٥] [شبية : ٢٦٦٢٨ : ٣٧٦١] ، وتقلم: (٦٨١٧). (٢) في الأصل: (عن) ، وهو خطأ ، والتصويب من «الدعاء» للطيراني (ص: ٥٨٦) من طريق المصنف، به. وتبذيب الكيال» (٢٦/ ٨٥٥ وما بعدها).
- (٣) قوله: «سعد بنا وقع في الأصل: «أبنا» ، والتصويب من المصدر السابق ، «الإيبان» لابسن منسده (٢/ ٥٣٥)
   من طويق المصنف ، به .
  - [۲۲۸۲۲][شسة: ۲۲۲۲۲].
  - [٢٦٨٢٤] [شبية: ٢٦٢٢٩].





مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَرَادَ (١) مُعَاوِيَةُ أَنْ يَدَّعِي رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ : جُنَادَةُ بُنُ أَبِي أُمَيَّةً فَقَالَ لَهُ (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: سَمِعْتُهُ وَرَفَعَهُ قَالَ (٣): هَن ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْر أَبِيهِ، فَلَنْ يَرَحَ ( أَ ) وَاثِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ وَاثِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِانَةِ عَامٍ ، وَقِيلَ : «سَبْعُونَ

• [١٦٨٢٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ عَدِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمُّهِ، أَنَّ مَمْلُوكًا ، كَانَ يُقَالُ لَهُ : كَيْسَانُ ، فَسَمَّىٰ نَفْسَهُ قَيْسًا ١٠ ، وَادَّعَىٰ إِلَى مَوْلَاهُ (٥٠) ، وَلَحِـتَ بِالْكُوفَةِ ، فَرَكِبَ أَبُوهُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِي ، نُمُ رَغِبَ عَنَّى ، وَادَّعَىٰ إِلَىٰ مَوْلَاهُ (٥) ، وَمَوْلَايَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفُرٌ بِكُمْ ، فَقَالَ زَيْدٌ: بَلَيْ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَحْمَدُ اللَّهَ ، انْطَلِقْ فَاقْرِنِ<sup>(١)</sup> ابْنَكَ إِلَىٰ بَعِيرِكِ ، ثُمَّ انْطَلِقْ بِهِ فَاضْرِبْ بَعِيرَكَ سَـوْطًا ، وَابْنَـكَ سَـوْطًا حَتَّىٰ تَأْتِيَ أَهْلَكَ .

(١) في الأصل : «ادعيَّا ، وهو خطأ ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٤٣٦) من طريق شعبة ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : اجنادة بن أبي أمية ، فقال له اليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق ، وفيه تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) قوله: اسمعته ورفعه قال؛ ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) يرح: يشم. (انظر: النهاية، مادة: روح).

۵[۵/۳۱]. (٥) في الأصل : "مواليه" ، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (٥/ ١٢١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فافرق» ، والتصويب من المصدر السابق.





# ٠٠٠ كِالْكُوْلُ اللَّهُ اللَّ

#### ١- بَابٌ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

- ه [٢٦٨٢٦] ممي*الزاق ، عن* إنهن مُعجَاهِدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِسِ هُرَيْسَرَةَ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَلَا مَلْوَ فِي مَعْصِيةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَعْلِكُ انِنْ آدَمَ » .
- ه [١٦٨٢٧] /فبسوًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَنْ يَحْبَـىٰ بْـنِ أَبِـي كَثِـيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ نَابِتِ بْن<sup>(٢)</sup> الضَّحُّاكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿لَا نَلْوَ فَيمَا لَا يَمْلِكُ ،
- [١٦٦٢٨] عبد الرزاق، عن مَغمَر، عن رَيْد بن رَفَيع، عن أَبِي عُبَيْلةَ بن عَبْد اللَّه، عن ابن مَشعُوهِ قَالَ: إِنَّ النَّذُو<sup>(٣)</sup> لَا يُقَدَّمُ مُنيَّا وَلا يؤخُّره، وَلَكِنَّ اللَّه تَعَالَى يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيل، وَلا وَفَاء لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّه، وَكَفَّارَتُهُ (٤) كَفَّارَةُ يُمِينٍ.
- ٥ [١٦٨٧٩] أخب يُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ

والنلور "جمع النفر، ومعناه أن توجب على نفسك شيئا تبرعا ؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: نفر).

#### ه [۱۲۸۲۷][شببة: ۱۲۲۸۱].

- (٢) ليس في الأصل ، واستدكناه من الآحاد والمثاني، لاين أبي عاصم (٤٧/٤) ، والإيسيان الإسن منسه (٢) ١٥٩/ ، كلاهما من طريق المصنف ، به مطولا . وينظر : «الاستيعاب» لايسن عبد البر (٢٠٥/١) ، وينظر أيضا الحديث الآي برقم : (٢٠٥/١) .
  - [۸۲۸۲۱][شببة: ۲۷۲۲۱، ۸۸۲۲۱].
- (٣) في الأصل: (الله»، وهو خطأ فاحش، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٣٧٣)، به. و وكنز العيال» (٦/٦/ ٧٣٥) معزؤا للمصنف.
- (٤) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأتها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهمي فعالة للمبالغة ،
   والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .
- ه [۲۸۸۲ ] [التحفة : ت ۱۸۹۷ ، م ۱۰۸۰ ، م ۱۰۸۹ ، م ۱۰۸۹۱ ، م ۱۰۸۱۱ ، م ۱۰۸۸۲ ، م ۱۰۸۸۲ ، س ق ۱۰۸۸۷ ، ت س ۱۰۸۸۷ [[شبیة : ۲۲۲۷ ] ، وتقلم : (۱۰۱۲ ) .

<sup>(</sup>١) الأيهان: جمع اليمين، وهو القَسَم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يمن).





أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا وَفَاءَ لِنَذْدِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».

٥[١٦٨٣٠]م*بدالزاق*، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَىٰ بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُل مِـنْ بَنِـي حَنِيفَـةَ<sup>١١</sup> قَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لَا نَذْرَ فِي غَضَبِ وَلَا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ".

٥ [١٦٨٣١] ولِمُّا ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْسنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ، مِثْلَ هَذَا .

٥ [١٦٨٣٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا نَلَرَ عَلَىٰ عَهْدِ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصَلِّي، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٌ ، فَقَالَ لَهُ : «أَنَذَرْتَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ؟ فَكَلِّم النَّاسَ! وَأَنْ تَقُومَ فِي الشَّمْس؟ فَاسْتَظِلَّ! وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ؟ فَصُمْ» ، قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إسْرَائِيلَ . وَأَنَّ امْرَأَةَ أَقْبَلَتْ هِيَ وَزَوْجٌ لَهَا ، فَأَخَذَ زَوْجَهَا الْعَدُوُّ فَأَوْتُقُوهُ ، وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنَذَرَتْ لَثِنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ لَتَنْحَرَنَّهَا (٣) ، فَلَمَّا جَاءَتْ أَخْبَرَتِ النَّبِي وَ اللَّهُ اللّ

٥ [٦٦٨٣٣] عِدالزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُس ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : مَـرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ ۞ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْس ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ : نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْس ، وَأَنْ يَصُومَ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «امْض لِصَوْمِكَ ، وَاذْكُر اللَّهَ ، وَاجْلِسْ فِي الظُلُّ » .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٤/ ٤٢٨) : «ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عـن يحيـني أبي كثـير ، عن رجل من بني حنيفة ، وأبي سلمة - كلاهما ، عن النبي ﷺ مرسلا ، والحنفي هو : محمد بـن الـزبير ، قاله الحاكم ، وقال : إن قوله : من بني حنيفة ، تصحيف ، وإنها هو من بني حنظلة» .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٣) النحر: الذبح. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).

<sup>.[1</sup> TV /0] th (٤) كذا بالأصل بحذف النون ، وهي لغة .

#### 





- ٥[ ١٦٨٣٤] *عِدارزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : دَخَـلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هُـوَ ذَا يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ ، وَلَا يَسْتَظِلُّ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الِيَقْعُدُ (١٠) ، وَلَيْكَلِّمِ النَّاسَ ، وَلْيَصْمَ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : فَقُلْتُ لَهُ : فَنَذَرَ أَبُو (٢) إِسْرَائِيلَ لَيَفْعَلَنَّ ذَلِكَ؟! قَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ بِمَا حَدَّثْتُ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مُنْذُ عَقَلْتُ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ .
- ه [١٦٨٣٥] عِبد*الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَـنْ هَيَّـاج ، أَنَّ غُلَامًـا لأَبِيـهِ أَبْقَ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا ، لَثِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي إِلَـي عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَنْ مُوْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ<sup>(٣)</sup> غُلَامَهُ ، أَوْ يُكَفِّرَ عَـنْ يَمِينِـهِ ، فَـإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَحُنُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَـنِ الْمُثْلَـةِ (٤) قَـالَ : فَأَنَيْتُ سَـمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ .
- ٥ [١٦٨٣٦] أخبريًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن ابْس سِيرِينَ ، عَـنْ عَبِيدَةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْمٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ أَوْ قَالَ : فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فَسَأَلَ عَنْهُمْ ، فَقِيلَ : نَذَرُوا أَوْ حَلَفُوا أَلَّا يَتَكَلَّمُوا الْيَوْمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ» - يَعْنِي الْمُتَنَطِّعِينَ - قَالَهَا مَرَّتَيْن .
- ه [١٦٨٣٧] *عِبالزا*ق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا قَائِمًـا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : (مَا شَأْنُ هَلَا؟) قَالُوا : هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ،

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (١٦٨/٤) من طريق المصنف ، به ، واكنز العيال؛ (١٦/ ٧٣٩) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والصواب إثباته كما في الموضع المتقدم من الحديث، وينظر أيضا الحديثين السابقين. ٥ [ ١٦٨٣٥ ] [التحفة : د ٢٦٣٧ ، د ١٠٨٦٧ ] [شيبة : ٢٨٥١٤ ] .

<sup>(</sup>٣) العتق والعتاقة : الحرية . (انظر : النهاية ، مادة : عتق) .

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمثلة: قطع الأطراف كالأنف، والأذن. (انظر: النهاية، مادة: مثل).





جَعَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ نَـٰذُرًا أَنْ يَقُومَ يَوْمَا فِي السَّمْسِ، يَـضُومُهُ، وَلَا يَـتَكَلَّمُ، فَـالَ: « (فَلْيَجْلِسْ، وَلَيْسَتَظِلَ، وَلَيْتَكَلَّمْ، وَلَيْتِمْ صِيَامَهُ».

- [۱۹۸۸ عبالراق ، عَن مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طَاوْس ، عَن أَيهِ أَنْ رَجُلا نَذَر أَنْ يَتَصَدُّقَ عَلَىٰ إِنْ الْمَانِ مِنْ أَهْلِ الْفَرْيَةِ أَوْلِ مَنْ يَجِدُ ، فَلَقِيتُهُ امْرَأَةٌ فَتَصَدُّقَ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ : هَـلِهِ أَخْبَتُ امْرَأَةٍ فِي الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِك ، فَقِيلَ لَهُ : هَلَ عَيْهِ الْفَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِك ، فَقِيلَ لَهُ : هَلَ عَيْهِ الْفَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِك ، فَقِيلَ لَهُ : هَلَ عَيْهِ الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِك ، فَقَى ذَلِك مَنْ أَهْلِ الْفَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِك ، فَشَقَ ذَلِك عَلْمُ اللَّهِ عَلْدَ قَبِلُ صَدْقَتَك ، إِنْ فَلَانَت بَعْهَا ، وَكَاتَت تَحْمِلُها عَلَى وَكُل اللَّهُ قَدْ قَبِلُ صَدْقَتَك ، إِنْ فَلَانت بَعْمِلُها عَلَى مَنْ اللّهُ فَلَانَ عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه قَدْ قَبِلُ صَدْقَتَك ، إِنْ فَلَانت بَعْمِلُها عَلَى عَلْمَ لَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلَى اللّهِ السَّرِقَة ، وَتَرْعَ عَنِ السَّرِقَة ، وَلَا عَلْمُ اللّه وَلَا اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَلِك أَنْكُ أَعْلَيْتُهُ اللّه اللّهُ عَلَى الْمَالُونَ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى السَّرِقَة ، وَالْ فَلَانا كَانْ يَسْرِقَه ، وَلَنَعْ اللّه السَّدَقَة مِنْ فَلَانا كَانَ عَنْتِ اللّه وَاللّه لَهُ الطَيْسُه مَا عَلَيْه ، وَلَانَ الْحَالُمُ اللّه عَلَى عَلَى السَّرِقَة ، وَالْ السَّدَقَة مِنْ وَاللّه السَّدَقَة مِنْ وَلَانَا كَانْ عَنِيّا ، وَكَانَ الْحَلَقُ اللّه السَّدَقَة وَلَى السَّدَقَة وَلَى السَّدَقَة وَلَى الْمَالْمُ اللّه اللّه المُعْلَقُ . وَلَا السَّدَة .
- [١٦٦٣٩] افبسؤا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَغْصِيةِ اللَّهِ.
- ١٦٨٤٠ عبد الرزاق، عن الذن جُرنِيج، قَالَ: أَخْبَرَنِي الذُ أَيِ خُسَيْن، قَالَ: جَاءَرجُلُ إِلَى البَن عَبْسِن، قَالَ: جَاءَرجُلُ إِلَى البَن عَبْسِاسِ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرَكُ لَأَتَعَرَّئِنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَىٰ حِرَاء، فَقَالَ ابْنُ عَبْسِ عِنَا عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ
- المُراتِينِ كَانَ مِمَّا يَرَىٰ أَنْ
   الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَىٰ أَنْ

<sup>(</sup>۱) قوله : فلفقيته امرأة فتصدق عليها ، فقيل له : هذه أخبث امرأة في القرية، مسقط من الأصسل ، والسياق لا يتم بدونه ، واستدركناه من اكنز العيال، (٢٠٨/٦) معزرًا للمصنف ، به .

<sup>• [</sup>١٦٨٣٩] [الإتحاف: حم ٢٧٠٦] [شيبة: ١٢٢٧٥].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والصواب إثباته كما في السياق .



يُوفِّى النَّذُرُ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ: نَلَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً (١) مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَلْيَأْمُرَكَ أَنْ تَحْمِلَ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

- [١٦٨٤٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَذْكُوْ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضٌ مَا يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَـذَرْتُ لَا أَضْـرِبُ عَلَىٰ رَأْسِي بِخِمَارٍ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَسَلِي، ثُمَّ تَعَالَيْ، فَأَخْبِرِينِي، فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ : اخْتَمِري ، فَأَخْبَرَتْ مُعَاوِيَةً مَا قَالَ ، فَأَعْجَبَهُ .
- [٦٦٨٤٣] اخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُل نَذَرَ لَذُرَا لَا يَنْبَغِي لَهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ مَعْصِيَّةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوفِّيهُ، قَالَ : ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلُ عِكْرِمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَـهُ ، وَلَا يُدَوِّفِي نَـذْرَهُ ، قالَ : فَرَجَـعَ الرَّجُلُ إِلَىٰ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَيَنْتَهينَ عِكْرِمَةُ أَوْ لَيُوجِعَنَّ الْأُمَرَاءُ (٢) ظَهْرَهُ ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَىٰ عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ : أَمَا إِذْ بَلَّغْتَنِي فَبَلَّغْهُ ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمَرَاءُ " الْهُرَهُ ، وَأَوْقَفُوهُ ( ) في تُبَّانِ مِنْ شَعَر، وَسَلْهُ عَنْ نَذْرِكَ (٥) أَطَاعَةٌ هُوَ لِلَّهِ أَمْ مَعْصِيَةٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : هُوَ مَعْصِيَةٌ ، فَقَدْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَإِنْ قَالَ : هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَىٰ اللَّهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْـصِيّة اللَّه
- [١٦٨٤٤] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ : لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) السارية : الأسطوانة ، وهي : العمود ، والجمع : سوارٍ . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : سري) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى بالآشار» لابسن حزم (٦/ ٢٦٣)، «جامع بيان العلم» لابسن عبد البر (٢/ ١١٠١) معزوًا للمصنف.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «الإماء» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ووافقوه» ، والتصويب من المصادر السابقة .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «نذرا ، والتصويب من المصادر السابقة .

- ه [١٦٨٤٥] انبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ الرُّهْ رِيُّ (١) عَـنِ البُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَوْ النِّبِيُّ ﷺ بِرَجْلٍ قَائِم فِي الشَّمْسِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : هُوَ قَانِتٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْكُو اللَّه» .
- [١٦٨٤٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرُّهْرِيُّ ، عَنِ الشَّذْر يَنْدُوهُ ( الْإِنْسَانُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ طَاعَةَ لِلَّهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلَيَتْقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاء .
- [١٦٨٤٧] مِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَلْوَ الْإِنْسَانُ أَنْ
   يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَلْرَ حَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلَّهِ (٣٠) ، فَلَيْنُفِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمِينَا
   فَلْيَكُفُّرُ عَنْ يَمِينِهِ ، كَفُولِهِ : لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجْعِ ، لَثِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللَّهُ لَضُوص .
- ١٦٦٨٤٨ عبر الراق، عن الإيزاهيم نبن أبي يتختين، عن إسماعيل نبن أبي عنونيم ، عن المؤلف عن المؤلف المؤل
- اعبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيُّ ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ جَايِرِ بْـنِ زَيْسدٍ فِـي رَجُـلِ
   جَعَلَ عَلْيَهِ نَذْرًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ تَوَىٰ فَهُوَ مَا تَوَىٰ ، وَإِنْ كَانَ سَمَّىٰ فَهُوَ مَا سَمِّىٰ ، وَإِنْ لَـمْ
  - (١) في الأصل : «قتادة» ، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٦٩١) من طريق المصنف ، به .
    - (Y) في الأصل: «نذره»، والتصويب من «المحالي» لابن حزم (٢/٧٤٧) معزوًا للمصنف.
      - (٣) في الأصل: «اللَّه» ، والمثبت هو الموافق للسياق .
        - (۱) في الاصل: «الله»، والمثبت هو الموافق للسياق.
           (۱۲۸۶۸] [التحفة: دق ١٣٤١] [شيبة: ١٢٣١٧].
          - .[ita/o]n
- (٤) قوله : «ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق كريب، به ، بنحوه .
  - •[١٦٨٤٩][شيبة:١٢٣٠٩].





يَكُنْ نَوَىٰ وَلَا سَمَّىٰ فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

- [١٦٨٥٠] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي النُّذْرِ وَالْحَرَامِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يُسَمُّ شَيْتًا ، قَالَ : أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، أَوْ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
- [١٦٨٥١] *عِدالزاق*، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةً، عَن الْحَسَن فِيمَنْ قَـالَ : كُـلُّ حَـلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ ، قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ .
  - [١٦٨٥٢] قال مَعْمَرٌ : وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا نَوَىٰ .
    - [١٦٨٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا نَوَىٰ .
- [١٦٨٥٤] عبد الزاق، عن ابن عُيئتَة، عنْ عَطَاء بن السَّائِب، عَنْ سَعِيد بنن جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمَّهَا صَاحِبُهَا ، فَهِيَ أَغْلَـظُ الْأَيْمَانِ ، وَلَهَا أَغْلَـظُ الْكَفَّارَةِ ، يَعْتِقُ رَقَبَةً .
- [١٦٨٥٥] عبد الزال ، عن القوري ، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي مَعْشَرٍ ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُثِلَ عَنِ النَّذْرِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا يَقُولُ: الرَّقَبَةُ ، وَالْكِسْوَةُ ، وَالطَّعَامُ .
- [١٦٨٥٦] عِد الرَّاق ، عَنِ النَّوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: النَّذْرُ كَفَّارَةُ يَمِين.
- [١٦٨٥٧] رَزُرِهُ النَّوْرِيُّ أَيْنِضَا ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فِي النَّذْرِ كَفَّارَهُ يَمِينِ .

<sup>• [</sup> ١٦٨٥٠ ] [التحفة: خ م ق ٥٦٤٨ ] [شيبة: ١٢٢٨٦ ، ١٢٣٠٤ ، ١٢٣١ ، ١٨٤٩٩ ، ١٨٤٩٩ ]، وتقدم:

<sup>• [</sup> ١٦٨٥٤] [التحفة : خ م ق ٦٤٨٥] [شيبة : ١٢٢٨، ١٢٣٠٤، ١٢٣١٠، ١٨٤٩٩، ١٨٥٠٤].

<sup>• [</sup>٢٥٨٢١][شسة: ١٢٨٨٩].





- النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينِ . • [١٦٨٥٩] عِمَ*الزَاق* ، عَنِ ابْنِ غُينِتَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَسِي حَالِيدٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ الشَّغِينَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّوْعِينَ (١ مُمْلَظَةً . الشَّغِينَ يَقُولُ : إِنِّى لِأَعْجَبُ مِثَنْ يَقُولُ : إِنَّ الشَّوْرَ يَمِينَ (١ مُمْلَظَةً .
- السّمة عن التَّوْدِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ السَّغْبِيُّ وَخَالِـدٍ ،
   عَن الْحُسَن قَالَا : النَّذُوْ يُهِينٌ ، إِلْمَعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ .
- [١٦٨٦١] قال النَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُخْزِنْهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَّامُ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ .
- [١٦٨٦٢] عِدالرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: النَّذْرُ يَمِينٌ.
- ه [١٦٨٦٣] *عبدالزان*، عَنِ التَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ (``)، عَنْ عَبْدِ <sup>(``)</sup> اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّلْدِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يُقَمِّمُ شَيْقًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرِجُ بِعِ مِنَ الشَّجِيحِ (<sup>١٤)</sup>».
- [١٦٨٦٤] عبد الزاق، عَنِ النِي عُنيئة، عَنِ النِي عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، أَتْ شَعِمَة أَنَا المَّالِعَة فَنَسِيتُها.
   سَمِعَ أَبَادًا هُرَيْرَةً يَقُولُ : لَا أَنْذِوْ أَبَدًا ، وَلاَ أَعْتَكِفُ أَبَدًا ، وَذَكَرَ الشَّالِيَّةَ فَنَسِيتُها.

#### • [۸۵۸۲] [شبية: ۱۲٤۳۰].

- (١) ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (٩/ ٣١) معزوًا للمصنف.
  - [٥٥٨٦١][شيبة: ١٢٢٩٣].
  - •[١٦٨٦٠][شيبة: ١٢٢٩٩].
  - •[۲۲۸۲۲][شيبة: ۲۲۸۹۴].
- ٥ [٢٦٨٦٣] [التحفة: خ م دس ق ٧٢٨٧، خ ٧٠٧١، خ ٦٦٩٧، خ م س ٣٧٧٣] [شيبة: ١٢٥٦٧].
- (٢) قوله : (عن منصور؟ ليس في الأصل ، واستدركناه من اللعجم الكبير؟ للطبراني (٢٠٨/١٣) من طويـق المصنف ، به . وينظر : «تهذيب الكيال» (٢٦/٢٨) وما بعدها) .
  - (٣) تصحف في الأصل : «عبيد» ، والتصويب من المصدر السابق . وينظر : «تهذيب الكمال» (١١٤ / ١١٤) .
    - (٤) الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).
      - ۵[ه/۲۸پ].





- [١٦٨٦٥] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُـونُسَ، عَنْ سِـمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
   عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: تَذَرَجُلُ أَلَّا يَأْكُلُ مَعَ بَنِي أَحِ لَهُ يَتّامَى، فَأَخْبِرَ عَمْوَ بْنُ الْخَطَّابِ،
   فَقَالَ: اذْهَبُ فَكُلُ مَعُهُمْ، فَفَعَلَ.
- [١٦٨٦٦] *مِدالزاق* ، عَنِ التَّوْرِيُّ قَالَ : إِنْ قَالَ : نَذْوَا مَنْـذُورًا ، أَوْ نَـذُوَا وَاجِبًا ، أَوْ نَـذُوا لَا كَفَّارَة فِيهِ ، فَهُو نَذْتَ ، وَالْقَوْلُ فَصْلٌ .
- [١٦٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ النِّيوعَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ
   أوْ هَدْيٌ (١٠) ، وَلَمْ يُسَمّ مُنَيْنًا، قَالَ: كَفَّارَةُ يَمِينِ.

#### • [٧٢٨٢] [شبة: ٢٢٧٢١].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (هوئ)، والتصويب من (مصنف ابن أبي شبية» (١٢٧٢٢) من وجه آخر عن الحسن، به.
 الهدى: ما يُهدئ إلى البيت الحرام من النحم لتُنحر. (انظر: النهاية، مادة: هذا).

٥[٨٦٨٦٨][التحفة: د ١٦٩٧٧، خ ١١٢٧٩، خ ١٦٣٩٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ أَكُلُمهُ ، والتصويب من «المعجم الكبير ، للطبراني (٢١/٢٠) من طريق المصنف ، به .

 <sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
 (٤) الحنث : الإثم، والحنث في اليمين : نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

 <sup>(</sup>٤) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).
 (٥) قوله: «ولا أحنث في نذري الذي نذرت أبدا؛ ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: لفظ الجلالة «الله»، والتصويب من المصدر السابق. وينظر: «تهذيب الكيال» (١٦/ ٥٢٥).



قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بِنُ مَخْرَعة وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالْبِنْ (١) الزَّبَيْرِ، 6 مُشْتَعِلَيْنِ عَلَيْهِ بِأَرْدِيتِهِمَا حَتَّى السَّتَأَذَا عَلَى عَائِيشَة، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِي وَرَحْمَة اللَّهِ، أَنَّذَ عُلَ اللَّهِ، أَنْ عُلُوا ، قَالَا: أَكُلنَا يَا أَمُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَم، انْخُلُوا عَلَى حَلُمُ اللَّهِ، وَلَا تَخْلُوا ، قَالَا: أَكُلنَا يَا أَمُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَم، انْخُلُوا ، قَالَا: أَكُلنَا يَا أَمُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَم، انْخُلُوا اللَّهِ الْحِجَابِ، فَلَا عَلَمْهُ عَائِشَةً وَلَيْنَ عِنْ الرَّبِيرِ، فَلَقًا وَخُلُوا اللَّهِ الْفَيْسِ الْرَبْيِرِ، فَلَقًا وَيَتَكِي مِي وَطَهِيقَ الْمِسْورُ وَعَنْ الْمِسْورُ وَعَنْ الرَّحْمَةِ وَيَتَلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَالنَّخْرِيحِ طَفِقْتُ ثَنْكُومُ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ : لَيْل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ وَقَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَالنَّهُ وَقَلْحُونَ وَالنَّخْرِيحِ طَفِقْتُ ثَنْكُومُ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ : يَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَاقِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[١٦٨٦٩] ممارازاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ نَـلْرَ
 وَلَمْ يُسَمُ شَيْعًا، قَالَ: يَمِينٌ يُكَفُّرها.

قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ فَتَادَةُ : يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ : عِنْقُ (٥) وَقَيَةٍ ، أَوْ صِسيَامُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّىنَ مِسْكِمنَا .

[١٦٨٧٠] مميا/زان، عن البن جُريْج، قال: قُلْتُ لِعَطَاء الله: مَا قَوْلُ النَّاسِ عَلَيْ نَفْرٌ لِلْهِ؟
 قال: لهو يَمِينٌ، فَإِنْ سَمَّى نَفْرَهُ ذَلِكَ فَهُو مَا سَمَّى، مَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَـوْلِ الرَّجُـلِ
 يَقُولُ: عَلَىٰ نَفْرٌ لاَ كَشَارَةَ لَهُ إِلَّا وَقَاؤُه؟ قَالَ: يَمِينٌ مَا لَمْ يُسَمَّه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>Y) تصحف في الأصل: (لندخل)، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: افتحوا، والتصويب من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: (عملت)، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) قبله في الأصل : «أو»، والصواب بدونها، كما ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٣١/٩) عن معمر، به . 21ه/ 117] .

#### 



- [١٦٨٧١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا البُنُّ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَجِعَ أَبَا الشَّعْفَاءِ يَقُولُ: إِنْ نَفَرَرَجُلُّ لَيَفْعَلَنَّ شَيْتًا فَهُوَ بِمَثْنِرَ لَهِ الْيَعِينِ مَا لَمْ يُسَمَّ النَّذُرَ.
- [١٦٨٧٢] عبد الرّاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ قَالَ: عَلَيَ نَذْرٌ، أَوْ
   قَالَ: عَلَى لِلَّهِ نَذُرٌ فَهُو يَحِينٌ.
- [١٦٨٧٣] أخبرًا عَبْدُ الرُزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّجُ لِ
   يَقُولُ : عَلَيَّ نَلْرُ ، قَالَ : لا أَدْرِي مَا هَذَا قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، يَقُولُانِ : يَوِسِنٌ ، قَلَ تَكَادةُ ، يَعِمْ لانِ : يَوسِنٌ ، قَلَ تَكَادةُ ، يَعِمْ لانِ : يَوسِنٌ مَقَلَ فَلَهُ .
- (١٦٨٧٤ مبرالزان ، عن إبن جُرنِيج ، عن إبن طاؤس ، عن أييد قال : إنْ نَذَرَ رَجُلَّ حَيْرًا ، فَلْيَنْفِذْهُ ، يَقُولُ : إِنْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ صِيَامًا ، أَوْ حَيْرًا مَا كَانَ ، فَلْيَنْفِذْهُ . فَلْتُ : إِنْ قَالَ : إِنْ شَقَانِي اللَّهُ هَظْ فَعَلَيْ صِيَامً أَوْ مَشْيَ ، قالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَشُولُ : فَلْيُنْفِذْهُ ، لَيْسَتْ بِيَعِينِ ، قالَ ابْنُ طَاوْسٍ : قالَ أَبِي : إِنْ قَالَ : إِنْ آالَ مَلْقَى مَشْيَ مَلْ وَكُلُونِهُ مَلْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- [١٦٨٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ صَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ
  عَبّاسٍ، فَقَالَ: إِنْ أَبِي أَسَرَهُ اللَّهَ لَلَمْ، وَإِنْسِي نَلَذِتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللَّهُ أَنْ أَضُومَ عَلَى جَبَلِ
  عُبُونِانَا، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى أَخْدِ، وَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ
  إِبْلِيسُ بِجُنُودِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الْآدَمِيُّ، كَيْفَ سَيخِرْتُ بِهِ، أَوْ جَاءَتْ رِيسِحٌ
  فَأَلْقُنْكَ فَمُتُ، أَتُرَاكَ شَهِيدًا؟ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَىٰ؟ قَالَ: الْبَسْ يُتِابِكَ، وَصُمْ يَوْمًا،
  وَصَلَ قَائِمًا وَقَاعِدًا (\*).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والصواب إثباته لمناسبة السياق .

<sup>• [</sup>٥٧٨٢٠] [شيبة: ١٢٢٨٠].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «أخيرنا عبد الرزاق، قال: أخيرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب . . . مثله . أخيرنا عبد الرزاق، قال: أخيرنا معمر، عن أيوب ، عن ناقع ، عن ابن عمر قال: ليس للتذر إلا الوفاء به ، وقد تقدم أثر ابن عمر هذا، وينظر المؤسم السابق برقم : (١٦٨٤٤).





• [۲۱۸۵۲] أضرع عبد الرؤاق ، قال : أخبرنا مغمة ، قال : أخبرني من كان عبند الحسن إذ جَاءَهُ وَجُلٌ ، فقال عبد الرؤاق ، قال : أخبرتا مغمة و كل سارية في المسجد و كمتن ، فقل من الله عبد كل سارية في المسجد إلا مناكان من ساريتيك ملو ، قال : أما إنها لو جَمَعَ (١٠ كل سارية و أجدة ، أجزاً عنها ، شمّ تَنَحَى لها عن بلك الشارية و اجدة ، أجزاً عنها ، شمّ تَنَحَى لها عن بلك الشارية و عن سارية و اجدة ، أجزاً عنها ، شمّ تَنَحَى لها عن بلك الشارية و عن سارية و اجدة ، ثم تَنحَى الها عن بلك الشارية و عن صلت .

#### ٢- بَابُ الْخِزَامَةِ (٢)

- ٥ [١٦٨٧٧] *مِدالزان*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَـَاوْسٍ قَــالَ : قَــالَ رَسُولُ اللَّهَﷺ : الأخِـرَامَ، وَلَا زِمَـامُ<sup>٣٠</sup>)، وَلَا سِـيَاحَةَ<sup>،</sup>، وَزَادَ ابْـنُ جُــرَيْجٍ : (وَلا تَبَشُّـلَ، وَلا تَرْهُبُ فِي الإِسْلَامِ،
- ه [١٦٨٧٨] الحِسْرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ، قَالَ: أُخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَخْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَة بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ، بِينِوفُمُّ أَمْرَةُ أَنْ يَقُودُهُ بِيتِو
- ه [١٦٨٧٩] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَفَ النِنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَفِي \$ سُلْيَمَانُ الأخوَلُ ، أَنْ طَاوُسًا أَخْبَرُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَجَّهُ ، مَرَّ وَهُ وَيَطُوفُ بِالْكَغْبَةِ
  - (١) قوله : «لو جمعت» وقع في الأصل : «لرجعت» ، وأثبتناه استظهارا .
  - (٢) الخزامة : حلقة من شَعْر تجعل في أحد جانبي منخري البعير . (انظر : النهاية ، مادة : خزم) .
    - ه [ ۱۲۸۷۷ ] [شببة : ۲۹۵۲۷ ] .
- (٣) الزمام: أراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الأشف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة؛ ليقاد به. (انظر: النهاية، مادة: زمم).
- ه (۱۲۸۷۸ ] [التحقة: خ د س ۷۰۲۶] [الإتحاف: حم ۷۸۱۹، خز حب كم حم ۷۸۲۰]، وسيأي: ( ۷۲۸ ). (۲۸۲۷)
  - ( ۱٦٨٧٩ ] [التحفة : خ د س ٥٧٠٤ ] [الإتحاف : حم ٧٨٦٩ ، خز حب كم حم ٧٨٢٠ ] ، وتقدم : ( ١٦٨٧٨ ) .
    - ۵[۵/۳۹ب].



بِإِنْسَانِ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ إِلَىٰ إِنْسَانِ آخَرَ بِسَيْرٍ (١ ) ، أَوْ بِخَيْطٍ ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرٍ ذَلِكَ ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُ ﷺ ، دُمَّ قَالَ : «قُلْهُ (١ بَيْدِهِ .

## ٣- بَابُ مَنْ نَذَرَ مَشْيًا ثُمُّ عَجَزَ

- [١٦٨٨٠] اخب يَّا عَبْدُ الرُزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا البَنْ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (٢) أَنْ رَجُلاً جَاءَ
   ابن عُمَرَ قَقَالَ: نَذُوثُ لأَمْشِينَ إِلَى مَكَةً، قَلَمَ أَسْتَظِعْ، قَالَ: فَالْشِيمَ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْتَبْ، حَثْى إِذَا دَحَلَتَ الْحَرَمَ قَاشِي حَلَى تَلْخُلَ، وَاذْبَحْ، أَوْ تَصَدُّقْ.
  - ە[١٦٨٨١]ع*برالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْمَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَرَاقُ نَاشِرَةَ شَعْرَهَا حَافِيَةِ<sup>(١)</sup> ، قَامَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ ، أَنْ تَخْتَمَرَ وَتَنْتَعِلَ ، ثُمَّ سَأَلُ مَـا شَـأَنُهَا؟ فَقَـالُوا : نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِى حَافِيةً ثَاشِرَةً شَعْرَهَا فَنَهَاهَا .
  - [١٦٨٨٢] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ (٥) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَّنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا نَلَزَ أَنْ يَمْشِي إِلَىٰ مَكُةً ، قَالَ : يَمْشِي فَإِذَا أَغْيَا رَكِبَ (١) ، فَإِذَا كَانَ عَامًا (١) قَالِهِ اللهِ (١) مَشَى مَا (٥) رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَنَحَرُ (١٠) بَذَنَةً .
  - (١) السير: من الجلد ونحوه ما يقد (يقطع) منه مستطيلًا، والجمع: سيور وأسيار وسيورة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سير).
    - (٢) في الأصل: «قد» ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٣٦٤).
    - (٣) قوله: «عن عطاء» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٦/ ٧٣٧) معزوًا للمصنف.
      - (٤) بعده في اكنز العمال؛ (١٦/ ٧٤٠) معزوًا للمصنف: "فاستتر منها؛ .
  - (٥) قوله : «عن الثوري؛ ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار؛ لابن عبد البر (٥/ ١٧٥) معـزوًا للمصنف .
    - (٦) في الأصل: «اركب» ، والتصويب من «كنز العمال» (٧٣٧/١٦) معزوًا للمصنف والمصدر السابق.
      - (٧) في الأصل: «غلاما» ، والتصويب من المصادر السابقة .
        - (٨) العام القابل: المقبل. (انظر: اللسان، مادة: قبل). (٩) في الأصل: «وما»، والتصويب من المصادر السابقة.
      - · (١٠) اونحر؛ في الأصل: اينحر؛ ، والتصويب من المصدر السابق.





- [١٦٨٨٣] مبرالزان، عن التُؤرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ الْمُغِيرَةَ
   قال: يُهْدِي هَدْيًا.
- [١٦٨٨٤] عبد الرازان، عن إسترائيل بن يُونْس و مَعْمَر، عن أبي إستحاق، عَن أُمْ مَحَدُة، أَنَّهَا نَذَرت أَنْ تَمْشِي إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ عَقَبَة الْبَطْنِ أَغْيَث، فَرَكِبْت، ثُمُّ أَتَتِ ابْنَ عَبَاسٍ فَسَأَلْتُه، فَقَالَ لَهَا: هَلْ تَستَطِيعِينَ أَنْ تَحْجُينَ ( أَ فَالِلا، وَتَرَكِسي حَتَّى تَتْنَهِي إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْه، فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ؟ قَالَتْ: لا قَالَ: فَهَلَ لَكِ بِنْتُ مَشْي عَنْكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ لِي لَابْنَتَيْنِ، وَلَكِنَّهُمَا أَعْظَمْ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاستَغْفِرى اللَّهَ تَعَالَى،
- [١٦٨٨٥] عِم*الزاق*، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتِحُمَّ مَاشِيًا ، فَلْيَحُمَّ مِنْ مَكَّةً .
- [١٦٨٨٦] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَـنْ إِنْسَرَاهِيمَ، عَـنْ عَلِـيًّ
  فِيمَنْ نَلْرَ أَنْ يَمْشِيّ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: يَمْشِي، فَإِذَا أَغِيا رَكِبَ، وَيُهْدِي جَزُورًا.
- ١٦٨٨٧١ عبد الزال ، عَنْ هِشَام بْنِ (٦٠ حَشَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَمْشِي ، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيَهُ رَكِب ، وَأَهْدَى بَدَنَة ، وَإِنْ جَعَلَ عَلْيهِ أَنْ يَمْشِي خَافِيّا ، انْتَعَلَ أَوْ تَخَفَّفَ ، وَيُمْشِي عَلَيهِ أَنْ يَمْشِي عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِي مِنَ الأَرْضِ الْتِي نَذَرَ مِنْهَا .
   ويُهَرِيقُ دَمَا ، قَالَ الْحَسَنُ : وَيَمْشِي مِنَ الأَرْضِ الْتِي نَذَرَ مِنْهَا .
- ٥ [١٦٨٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ (٢٠) اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَـنْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>• [</sup>٥٨٨٨٠] [التحفة: د١٩١٧، د١٩١٢١، د ١٩٣٠].

<sup>• [</sup>۷۸۸۲] [شبية: ٢٥٥٦، ١٣٧٥٥، ١٣٧٥١].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عن»، والصواب ما أثبتناه. وينظر: "تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٨١).

ه (۱۲۸۸۸ ] [الزنحاف : مي خز جاعه طح حم ۱۳۸۷ ] [شبية : ۱۲۵۶۸ ، ۱۳۷۷ ] ، وسيائي : (۱۲۸۸۹ ، ۱۲۸۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «عبدة ، والتصويب من اسنن ابن ماجهة (٢٦٣٧)، امصنف ابن أبي نسبيةة (١٢٥٤٨) من طريق يحيل بن سعيد، به . وينظر: «تهذيب الكيال» (٢٦/٦٩ وما بعدها).



عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ <sup>(١)</sup> ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْيَحْصُبِيِّ <sup>(٢)</sup> ، أَنَّ عُفْبَةَ بْنَ عَامِر الْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِي حَافِيّةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، قَالَ : امُزهَا فَلْتَرْكُبْ ، وَلْتَخْتَمِرْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي .

- ٥[١٦٨٨٩] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ سَـأَلَ النَّبِـيَّ عَنْ أُخْتِ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ (٢) ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى : الِتَرْكَب، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَة ( ' ) ، فَقَالَ : الِعَرْكَبُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ( <sup>( )</sup> ، قَالَ : حَسِبْتُ الْأَنَّهُ قَالَ الثَّالِفَةَ فَقَالَ : «لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيهَا».
- ٥[١٦٨٩٠] عِم*الرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَلَّفَهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ، أَنَّهُ قَالَ : فَلَرَثْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ هَا ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : «لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ»، قَالَ : كَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ .
- [١٦٨٩١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُوَيْج، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةِ رُهَاطِيَّةٍ نَذَرَتْ : إِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخ لَهَا نَفَقَةً ، لَتَمْشِينَ عَلَىٰ وَجْهِهَا إِلَىٰ مَكَّة ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرَتْ عَلَىٰ مَعْصِيةِ اللَّهِ، فَلْتُقْبِلُ رَاكِبَةً ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرْمِ ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةِ ، وَمَشَتْ حَتَّىٰ تَرَىٰ الْبَيْتَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : لِتَعْتَمِرُ مِنْ رُهَاطٍ .
- (١) تصحف في الأصل: «مال»، والتصويب من المصادر السابقة. وينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/ ٥١٢).
- (٢) قوله: «عبدالله بن مالك ، عن أبي سعيد اليحصبي» كذا وقع في الأصل ، والصواب: «عن أبي سعيد الرُّعَيني ، عن عبد الله بن مالك ، وينظر المصادر السابقة .
  - (٣) اضطرب في كتابتها في الأصل ، والتصويب من «كنز العمال» (١٦/ ٧٤٠) معزوًا للمصنف .
    - (٤) في الأصل: «الثالثة» ، والتصويب من المصدر السابق .
      - (٥) بعده في الأصل : «الثالثة» ، والصواب بدونها .
        - . [ 1 2 . /0] 1
- ٥ [ ١٦٨٩٠] [التحفة: خ م د س ٩٩٥٧ ، د ٩٩٣٨ ، د ت س ق ٩٩٣٠] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حم ١٣٨٧٣ ] [شيبة: ١٢٥٤٨ ، ١٣٧٥٢] ، وتقدم: (٨٨٨٨ ، ١٦٨٨٨).





قَالَ : وَسُمِّلَ عَطَامٌ ، عَنْ رَجُلٍ نَلْرَلْيَمْشِينَ ، فَلَمْ يَمْشِ حَتَّىٰ كَبِرَ وَضَعَفَ ، فَقَالَ : لِيَمْشُ عَنْهُ يَعْضُ بَنِيهِ .

- [١٦٨٩٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُزِيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ نَلْرَ لَيَحْجُنَّ أَوْ
   لَيْغُتَمِنَ مَاشِيًا، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ، قَالَ: لِيَمْش مِنْ مِيقَاتِهِ.
- [١٦٨٩٣] أخب لوعبد الرزاقي، قال : أُخبرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحْجُ مَاشِيا،
   قال : مَا نَوْق ، وَكَانَ يُمَشِّهِمْ مِنَ الْبَصْرَةِ.
- [٦٦٨٩٤] ٱخبئِ طَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ نَـلَرَ أَنْ يَمْـشِي إِلَـىٰ مَكَّةَ ، ثُمَّ عَجَزَ ، قَالَ : يَرَكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً .
- [١٦٨٩٥] أخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُـلِ ، يَقُولُ : مَشْىً إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : يَمِينٌ يُكَفُّرُهَا .
- الاممارا عبد الراق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنِ الرَجُلِ ، يَشُولُ : عَلَيْ
   مَشْيُ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي ، قَالَ : يَمْشِي ، فَإِذَا عَجَزَ رَكِب ، وَلَيْدُخُلِ
   الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلَيْهَدِ لِرُكُوبِهِ .

### ٤- بَابُ مَنْ قَالَ: أَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

• [١٦٨٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : شَيْلَ الْحَسَنُ وَجَابِرُبْ نُ زَيْدٍ، عَنْ

<sup>• [</sup>١٦٨٩٦] [شبية: ١٢٥٥٩].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: (عدنة ، وينظر شيخ المصنف في الأحاديث السابقة بأرقام (٣٣٠٦، ٣٣٠١، ٧٣٣١، ٧ ٧٤٠٧)، وينظر أيضا: (تهذيب الكيال) ( ٢/ ١٨٤).

<sup>• [</sup>۱۲۸۹۸] [شيبة: ۲۳۵۳۱].



رَجُل، قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، قَالَا : لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ نَوَىٰ الْحَجِّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .

- [١٦٨٩٩] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [١٦٩٠٠] *عبدالزاق*، عَن التَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُل ، عَـنْ مُجَاهِــــــ قَــالَ : لَــيْسَ بِــشَيْء ، وقَــالَ الْحَسَنُ : كَفَّارَةُ يَمِين ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ : يَلْزَمُهُ ذَلِكَ .
- [١٦٩٠١] *عبدالزاق ، عَــ*ن الثَّــؤدِيِّ ، عَــنْ مُطَــرِّفِ ، عَــنْ فُـضَيْل ، عَــنْ إِنــرَاهِيمَ وَأَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالًا : إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلُ بِـالْحَجُّ ، هَـذَا الَّـذِي يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ.
- [١٦٩٠٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ قَـالَ : عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَىَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ .

# ه- بَابُ النَّذْرِ بِالْمَشْي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- [١٦٩٠٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: رَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِينَ إِلَى بَيْتِ الْمَقَادِس مِنَ الْبَصْرَةِ، قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي الْجِوَارِ، قَالَ: قُلْتُ : فَالْوَصِيَّةُ (١)؟ أَوْصَىٰ إِنْسَانٌ فِي أَمْرِ، فَرَأَيْتُ خَيْرًا مِنْه ؟ قَـالَ : فَافْعَـل الَّـذِي هُـوَ خَيْرٌ، مَا لَمْ تُسَمِّ لِإِنْسَانِ(٢٠) شَيْتًا ، وَلَكِنْ إِنْ قَالَ : فِي الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ، فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَـالَ : لِيَفْحَـلِ الَّـذِي قَالَ ، وَلِيَنْفِذْ أَمْرَهُ ، قَالَ : وَقَوْلُهُ الْأُوِّلُ أَعْجَبُ إِلَى .
- [١٦٩٠٤] أخب يْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَ عَائِسْةَ
  - ₽[٥/٠٤ب]. • [ ١٦٩٠٢ ] [شيبة : ١٢٤٧٢ ] .
  - (١) تصحف في الأصل: (في الوصية) ، وينظر الحديث الآبي برقم (١٧٤٩٤).
- (٢) قوله: «تسم لإنسان» تصحف في الأصل: «يسم الإنسان»، والتصويب من «المحلي» (٨/ ٢١) معزوًا





البَنَةَ أَبِي بَكْرِ كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ ، فَكَانَ أَخُوهَا عَبْـدُ الـرَّحْمَنِ يَمْنَعُهَـا حَتَّى مَاتَ ، فَجَاوَرَتْ ثَمَّ .

- [١٦٩٠٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرنِيج، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ مَـؤُلَاءِ الَّـذِينَ يَنْـذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، قَالَ: لَيْجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ.
- (١٦٩٠١ الخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَغْمَوْ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوْرِيمِ الْجَزْرِيُ ، عَنِ البنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَنْ نَذُو أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِد إلِيلِيّاء ، قَاعْتَكُفَ فِي مَسْجِد النَّبِي ﷺ وَالْمُسَجِد النَّبِي المُسْجِد النَّبِي المُسْجِد النَّبِي المُسْجِد النَّبِي المُسْجِد النَّبِي المُسْجِد النَّبِي المُسْجِد الْحَرَامُ أَخِزاً عَنْه ، وَمَنْ نَذُو (١٠ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَه ذَلِكَ ، لَيغتَكِف في مَسْجِد جَمَاعَة .
- المتكلم بن ( المجيرًا عبْدُ الوَّرَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا البُنْ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي يُوسُفُ بُسُ الْحَكَم بْنِ ( اللَّهِي سُفْيَانَ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفِ وَعُمْرَ بُن حَيَّة ( اللَّهُ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِنِ عَوْفِ ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ أَنْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِي ﷺ يَوْمَ الْفَيْحِ ، وَالنِّي ﷺ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ قِرِيبٍ مِنَ الْمَقَامِ ، فَسَلَّم عَلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي نَذُرتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لِلنِّي ﷺ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَكُمَّ لَأَصَلَيْنَ فِي بَيْتِ الْمَقْلِسِ ، وَإِنِّي وَجَدْثُ رَجُلًا مِنْ أَخْلِ الشَّامِ مَاهُنَا فِي قُرِيْشٍ خَفِيرًا مُغْيِلًا مَعِي وَمُنْفِيرًا ، فَقَالَ اللَّبِيُ ﷺ : «هَاهُنَا صَلَّ » ، فَعَادَ الرُجُلُ يَقُولُ قَلَاقً الرَّابِعَةَ اللَّهُ الرَّابِعَةَ الْمَالِعِةَ الْمَالَولِيعَةً

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «يريد» ، والتصويب من «المحلي» (٨/ ٢٠) معزوًا للمصنف.

٥ [١٦٩٠٧] [الإتحاف: حم ٢١٠٨٩].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عن»، والتصويب من «مسند أحمد» (٣٧٣/٥) من طريق المصنف، به. وينظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٣) قوله : "وعمر بن حية مختلف في اسمه ، قال المزي في اهبليب الكيال» ( ٢١ / ٩٩ ) : اعمرو بـن حنـة ، ويقال : ابن حية ، ويقال : عُمر ، حجازي ، ووى عن : عمـر بـن عبـد الـرحن بـن عـوف ، ووى عنـه : يوسف بن الحكم بن أبي سفيان الطائفي (د) مقرونا بحفص بن عمر بن عبد الرحن بن عوف ،





- [١٦٩٠٨٥] مم الزال ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحِ قَالَ : جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَتْ إِنَ اللَّهِ فَتَحَ عَلَيْكَ أَنْ أَصَلَّي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : هَاهُنَا فَصَلَّ » ثُمَّ عَادَ حَتَّى قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ هَلِو فَكَرَّتَ مَوَاتٍ ، وَالنَّبِي ﷺ يَقُولُ : هَاهُنَا فَصَلَّ » ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الوَابِعةِ : «أَذْهَبُ فَواللهِي نَفْسِي بِينِهِ لَوْ صَلَيْتَ هَاهُنَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ » ، ثُمَّ قَالَ : "صَلَاةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ " الحرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائِق اللَّهِ صَلَاقٍ أَلْفِ صَلَاقٍ » .
- [• ١٦٩٠٩] أخبئ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا إبْنُ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، قَالَ: كَانَ مَنْ
   جَاءَ أَبِي فَقَالَ: إِنِّي نَذَرَتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، يَقُولُ: عَلَىٰكَ مَكُةً.
- ١٦٩٥٠ عبرالزاق، عَنِ إنهِ جُرْنِج، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاء: رَجُلٌ جَمَلَ ذَوْدًا فِي سَيِيلِ اللَّهِ، قَالَ: أَلَهُ دُو قَرَابَةٍ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَيَلْدُفُهَمَا إِلَيْهِم، قَالَ: فَكَانَتْ هَـلِهِ تُتِيادُ فَهِي ذَلِكَ وَأَشْبَاهِهِ.
- [١٦٩١١] الجسرًا عَبْدُ الرَّزَافِ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا النَّوْرِيُّ ، قَالَ : أُخْبَرُنِي عَطَاءُ بْـنُ السَّايِّبِ ، عَنْ مُوَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي عِنْدُ كُلُّ سَارِيةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْمَتَيْنِ ، فَجَاءَ رَجُلُّ إِنِّي عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا عِنْدُهُ ، فَقَالَ : أَزَائِتَ رَجُلًا يَصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلُّ سَارِيةٍ رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهِ عِنْدُ أَوْلِ سَارِيةٍ مَا بَرِح حَتَّى يَقْضِي صَلاتُهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «السويد» ، والتصويب من «مسند الشاشي» (٢٥٦) من طويق ابن جريج ، به ، وينظر: «أسد الغابة» (٢/ ٣٦٨) .

<sup>.[181/0]4</sup> 

<sup>• [</sup> ١٦٩١١] [شيبة : ١٢٦٧٤].





## ٦- بَابٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

- العَمْن عَبْدُ الرَّوَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلُ نَلْرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَىٰ رُكْبَتْيُهِ سَبْعًا ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ يُؤْمُرُوا أَنْ يَطُوفُوا عَبْدُوا ، وَلَكِنْ لَيَطُفُ سَبْعَا لِرَجُلَيْهِ ، فَلْتُ : وَلَمْ يَأْمُرُوهُ كِفَّارَةٍ وَقَالَ : لا .
   لِيعَلْفُ سَبْعَيْنِ سَبْعًا لِرِجُلَيْهِ ، وَسَبْعًا لِيتَدْهِ ، فَلْتُ : وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِكُفَّارَةٍ وَقَالَ : لا .
- [١٦٩١٣] مم*لانا*ق، عن إنس جُريْج، قال: قُلْتُ لِعَطَاء: فَنَدَّ لَيَطُوفَنَ مُغْمِضًا، أَيْفَادُ<sup>(١/</sup>؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ وَلَا يَكَفَّر، قُلْتُ: فَرَجُلَّ نَلَرَ لَيَعْشِينَ فِي عَصْرَةِ لَيْسَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ثَوْبُ؟ قَالَ: لِيَلْبَسْ، قُلْتُ: أَوْ حَالِقًا؟ قَالَ: لِيَنْتَعِلْ ثَمَّ لِيَلْتَجَةُ أُو لِيَتَضَم، فُلْتُ لَهُ: فَرَجُلَّ نَلْرَ لَيْزِيرَنُ نَافَتَهُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: لِيضْعَلْ، لِيغَيْرَهَا، حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَرَادَنْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتُرُورُ الْإِيلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: لِيضْعَلْ، لَيْفَةِرْهَا، حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَرَادَنْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتُرُورُ الْإِيلُ الْبَيْتَ؟ فَأَيْنَ إِلَّا ذَلِكَ لَا تَنِيْنِ.
- ( ١٦٩١٥ عبد الزاق ، عَنِ النِي جُرَيْجِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَصْرُو بُسُّ دِيسَارِ ، أَنَّ أَبَا السَّغْفَاء أُخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ ، وَعَلَيْهَا نَذُرُ - قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : نَذْرُ أَوْ حَجِّ - فَقَالَ النَّبِئِ ﷺ : «أَوْفِوعَنْهُ .
- و ١٦٩١٦) أفسيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَتُ، عَنِ الرُّهْـرِيِّ ، عَـنْ عُبْيُــدِ اللَّهِ بِسْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ، عَنْ نَلْدِ كَانَ عَلَى أَمْهِ فَأَمْرُهُ بِقَضَائِهِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل : «ليقام؛ ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

ه [۱۶۹۱ ] [التحفة : خ ۲۲۷۹ ، ۲۲۷۶ ، خ م مس ق ۱۳۵۰ ، خ دت س ۱۱۶۶ ، خت ۱۱۲۲ ] [الإتحاف : حب ط حم ۱۰۹۹ [۲۰۱۹] (شبية : ۲۲۲۰ ، ۱۷۲۳ ، ۲۷۲۳ ) ، وسيأتي : (۱۷۳۹ ) .





- [١٦٩١٧] عبد الرأون ، عَنِ إننِ عُنينة ، عَنْ عَندِ الْكُرِيم بْنِ أَبِي الْمُحَارِق ، قَالَ : سَمِعْتُ عُنينَدَ اللَّه بْنِ عَنْبَة يَذْكُو أَنَّ أُنَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَاف ، قَالَ : فَبَادَرَتْ إِنْ عَبْل إِنْ عَبْل ، قَالَ : فَبَادَرَتْ إِنْ عَبْل إِنْ عَبْل ، قَالَ : فَبَادَرْتُ
- [١٦٩١٨] مِرارَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، حَسِبْتُ أَنْهُ مِنْ وَلَدِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ
   أَبِي بَكْرٍ يُحَدُّثُ هِشَامَ بْنَ عُرُوءَ أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرْضِهَا أَنْ يُقْفَى لا عَنْهَا مَشْيً
   كَانَ عَلَيْهَا.
- ه [١٦٩١٩] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: جَاءَ سَعْدُ بِـنُ عُبَـادَةَ إِلَـىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اَإِنَّ أَمْنِي كَانَ عَلَيْهَا نَذُرٌ، أَفَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: (نَعْمُ، قَالَ (١٠): فَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: (نَعَمْ،

### ٧- بَابُ مَنْ نَذَرَ (٢) لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ

- •[١٦٩٢٠] مبالزاق، عن إننِ جُرنِج، قال: أخْبَرَنِي يَحْيَن بْسُ سَعِيد، قالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ سَعِيد، قالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمِّد، يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ إِنْسَانِ نَلْرَ أَنْ يَنْحَر ابْنَهُ وَلَيْكَفُرْ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ رَجُلَّ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْتُ يَكُونُ فَي يَمِينِهِ، فَقَالَ رَجُلَّ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْتُ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطِة كُونُ مِن لِسَلَيْهِم ﴾
  إلى طاعة الشَّيْطانِ كَفَّارَة الْيَمِينِ؟ فَقَالَ إنسُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَلَيْسَ يَطُلُهِ مُونَ مِن لِسَلَيْهِم ﴾
  [المجادلة: ٣]، فَمْ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ .
- [١٦٩٢١] اَخْنَبَلَىٰ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُـرَثِيجٍ، قَـالَ: أُخْبَرَنِي عَطَـاءٌ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَاسٍ، فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنْ نَفْسِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَـدُ كَانَ

<sup>• [</sup>١٦٩١٧] [شبية : ٧٨٧٧ ، ١٢٧٠٠] ، وتقدم : (٨١٧٧) وسيأتي : (١٧٣٩٢).

<sup>۩[</sup>٥/١٤ ت].

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل؛ واستدركناه من «كنز العيال» (٦٠٠/٦) معزوًا للمصنف، وينظر أيضا الحديث الآي برقم (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) قوله : «من نذر السقط من الأصل ، وأثبتناه استظهارا من باقي التراجم ، وينظر الحديث التالي .

<sup>•[</sup>١٦٩٢٠][شيبة:١٦٩٢٠].



- [١٦٩٢٧] اخبئ عَبْدُ الرُزْاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِحْرِمَة، قَالَ: أَحْسَبُهُ (أَنَّ عَنِ إَبْنِ عَبْاسٍ قَالَ: مَنْ نَلْدَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، أَوْ وَلَـدَهُ، فَلَوْ اللّهَ أَسُوّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].
  - اعبد الراق، عن التوريق، عن يخيل بن سَعِيد، قال: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ، قَال: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ، يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ ابْنَ عَبَّاسٍ فُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ (\*) جُريْعٍ، عَنْ تَحْدَر نَدْ، سَعِيد.
  - [١٦٩٢٤] مِماراران، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوْسِ: بَشَرْنِي عَبْدَ<sup>(٥)</sup> بِشَيْء فَأَعْتَقْتُهُ، وَلَيْسَ لِي، وَأَهْلُهُ (١٠ يَبِيغُونِيهِ إِنْ شِشْتُ، كَيْفَ كَانَ أَبُولَ يَقُولُ (١٠) قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يَغْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ عِنْقَهُ شَيْبًا.
  - [١٦٩٢٥] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَلْزَ لَيَشْحَرَنَّ نَفْسَهُ ، قَالَ : لِيُهْدِ مِانَّةَ بَدَنَةِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: "يغلبه" ، والتصويب من "المحلي" (٨/ ١٦) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: (يفتره) ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل : «أخبرنا» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٣٥٣) من طريـق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وينظر حديث ابن جريج السابق برقم (١٦٩٢٠).

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «عبدي»، ولا يستقيم به السياق.

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى : (وأهلي) ، ولا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل ، ولا يستقيم السياق بدونه .

#### LOCAL TOP TO THE PARTY OF THE P



- [١٦٩٣٦] مِما *لزاق*، عَنِ ابْنِ جُونِيجِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، لَا أَغْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- [١٦٩٢٧] عِبالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ البنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَهُ، فَقَالَ: تَذَرِثُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، قَالَ: أَنْجِدُ مِانَة بَدَنَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: انْحَرْهَا، فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ قَالَ البُرُ عَبَّاسٍ: أَمَا إِنِّي لُوَ أَمَوْتُهُ بِكَبْشِ أَجْزَأَ عَنْهُ.
- ١٦٩٢٨ اَرْضِيَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرْنِجِ، قَالَ: أَخْبَرْنِي عَمْرُو بْنُ وِينَادٍ،
   أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَقَدْ أَذْنَبْثُ (' َ ذَنْبَا لَئِنْ أَمْزَتَنِي لَا أَخْبِرُكَ بَعَالِي اللّهِ لا أَخْبِرُكَ بَكَفَّارَتِهِ،
   قَالَ: فَأَبْنِ، فَأَمْرُهُ بِمِائَةٍ نَاقَةٍ.
  - ١٩٦٩٢ عبد الرائل ، عنو إدن مجرنج ٤ ، قال : ستوفث سليمان بن موسمى يحدثث عن عن عطاء ، أنَّ رَجُلا جاء البن عُمَرَ فَقَالَ : تَذَرْثُ لَأَنْحَرَنَّ نَصْبِي ، قَالَ : أَوْفِ مَا نَذَرْث ، فَأَنْحَرَنَّ نَصْبِي ، قَالَ : أَوْفِ مَا نَذَرْث ، قَال : أَنْتَ أَلْبَسْت عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ
- العجم الرائل، عن إنوغ عينة ، عن أيوب بن (١٦ عايد، قال: سألث الشغيئ، عن بغض الأخر، فقال: قال مَسْرُوق النَّذُو مَـٰذَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ قَالُوفَاء بِهِ ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ قَالُوفَاء بِهِ ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ قَالُوفَاء بِهِ ، وَمَا كَانَ لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللْمُعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللْمُعَلِيْلِمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللْمُعَلِيْلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعَلِيْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : "أذنبنا" ، والتصويب من "المحلى" (١٦/٨) من طريق ابن جريج ، به . \*[٥/ ٤٢ أ].

۱۲۹/۰]. •[۱۲۹۳۰][شسة: ۲۵۲۲۲].

 <sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: (عن) ، والتصويب من (السنن الكبرئ) (١٩/١٦) للبيهقي ، من طريق ابن عبينة ، به . وينظر: (تهذيب الكيال» (٣/ ٤٧٨) .





(١٦٩٣١ ع*ِبدالزاق* ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ رِشْدِينَ (١ بْنِ كُرِيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَرُجُلُ وَأَثُمُّ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأَثْثُ تَمْنَعُهُ ، فَقَالَ : «عِنْدَ أَمَلُكُ قَرَّ ، فَإِنْ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلُ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِه

قَالَ: وَجَاءُ رَجُلَ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي نَلْزَتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَشَغِلَ النِّبِيُّ ﷺ، فَلَهَبَ الرَّجُلُ، فَوَجِدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الذِي جَمَلَ فِي أُمْتِي مَنْ يُوفِي النَّذُر، وَيَحَافَ يَوْمَا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا، هَلَ لَكَ مَالُهُ، قَالَ: تَعَم، قَالَ: «الهَدِ مِانَةَ نَافَةٍ، وَاجْعَلْهَا فِي نَلَادِ مِنِينَ، فَإِنْكَ لَا تَجَدُ مَنْ قِائِدُهَا مِنْكَ مَنه.

ثُمْ جَاءَثُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي رَسُولَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ ، وَاللَّهِ مَا مِنْهُمْ أَ الْمَرَأَةُ عَلِمَتُ أَوْ
لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا وَهِيَ تَهْوَىٰ مَخْرَجِي إِلَيْكَ ، اللَّهُ رَبُّ النِّسَاءِ وَالرَّجَالِ ، وَإِلْهَهُمْ ، وَأَنْتَ
رَسُولُ اللَّهِ ، إِنِّي الرُّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرَّجَالِ ، فَإِنْ أَصَابُوا أُجِرُوا،
وَإِنِ اسْتُشْهِدُوا كَانُوا أَخْيَاءَ مِنْدَرَتِهِمْ يُزَوَّفُونَ ، فَمَا يَعْدِلُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاء؟ قَالَ :
﴿ الْمَعْمُونُ الْمُعْرِفَةُ بِمُعْوِقِهِمْ ، وَقَلِيلً مِنْكُنْ تَفْعَلُهُ .

## ٨- بَابُ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِع

وَنَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ (٢) مَسْجِدًا.

ال١٩٣٧٥ مِلْ اللهِ ، عَنِ إِنْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ شُعْنِبِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيُ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ نَنْزُ أَنْ يَنْحَرَ عَلَى بُوانَةَ ، قَالَ : وَيُوانَةُ : مَا هُ بِحِصْنِ مِن نَجْدِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ وَنَنَا ، أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْنِادٍ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ ، زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلُ كُوزُ بْنُ سُفْيَانَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رشده، والتصويب من «كنز العيال» (٥/ ٨٦٢) معزوًا للمصنف، وينظر: «تهذيب الكيال» (١٩٦/٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منهم» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: (فيه) ، وصوبناه استظهارًا وموافقةً لأحاديث الترجمة .



- ه [١٦٩٣] عِبالزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ أَبِي يَحْيَن وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، عَنْ سَمِيدِ ( ` بْنِ أَبِي سَعِيدِ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اللَّهُمْ إِنِي أَعُوفُ ( ` بِلكَ أَنْ يُتُخَذُ قَبْرِي وَفَتَا ، وَمِثْبَرِي عِيدًا » .
- (١٦٩٣٤) عبد الران ، عن مَعْمَر ، عن الزُهْرِيّ ، عن غَنيْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن الخبرتني عائية أو ابن عَبْد الله و الله على وجهو ، عائيقة وابن عَبْد الله و الله على وجهو ، فإذا اغتم كشفها عن وجهو ، وهو يقول الله عنه المنه و الله عنه المنه و والنصارى ، المخلوا فبنور أنبيا بهم مساجدًا ، قال : تقول عائية : يُحدُّد وفِل الذي فعلوا .
- [١٦٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرْفِج، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ
   أَمْرِ رُوْجِهَا، إِنْ شَاء مَنْعَهَا، فَإِنْ مَنْعَهَا فَلْتَنْصَدُّقْ بِصَدَقَةِ أَوْ لِتَفْحَلْ حَيْرًا فِي تَلْمِهَا، وَكُنْ مَنْعَهَا وَأَنْ مَنْدَهَا فَلْتَنْصَدُّقْ بِصَدَقَةِ أَوْ لِتَفْحَلْ حَيْرًا فِي تَلْمِهَا، وَكُنْ مَنْهَا فَلْتَنْصَدُّقْ إِضَاء أَنْ يَمْنَعُهَا وَقُولُ لَلْهُونَا .
- انجسوًا عَبْدُ الوَّرَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ ، عَنْ (٢٠ خَرَام بْنِ عُثْمَانَ الأَنْسَطادِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ :
   عن عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ إِنَّهِي جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ :
   لا يَمِينُ لَولَلُو (٢٠) مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا لِزُوْجَةٍ مَمْ يَصِينُ زَوْجٍ (٥٠) ، وَلا يَصِينُ لَولُو مَمْ يَصِينُ
- (١) بعده في الأصل: «مولى»، وهو خطأ، وينظر: «الثقات؛ لابن حبان (٦/ ٣٦٣)، «لسان الميزان» (٣/ ٣١).
  - (٢) التعوذ والاستعادة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).
- ا ۱۲۹۳۶ ] [التحفة: م ت ۱۲۷۰ ، خ م س ۱۳۳۱ ، س ۱۹۰۲ ، س ۱۹۰۲ ] [الإتحاف : حب حم ۲۱۹۲۸ ، مي جاعه حب حم ۱۸۰۵ [شبية : ۷۲۲۹ ، ۱۱۹۲۸ ] ، وتقدم : (۲۰۱۱ ، ۲۰۰۲) .
  - ۵[٥/ ٤٢ ب].
  - ه[۲۹۳۱][شيبة: ١٨١١٩، ١٢٢٧].
- (٣) في الأصل: «بن» ، والتصويب من «الكامل» لابس عدى (٣/ ٣٧٩ ٣٨٤) حيث تسرجم لحرام بسن
   عشبان ، دم روى هذا الحديث من طريقه ، وينظر الحديث الآي برقم (١٤٧٠ )
- (٤) تصحف في الأصل إلى: «لوالله» والتصويب من «كنز العال» (٧٠٨/١٦) ، والحديث الآي برقم (١٤٧٢) .
  - (٥) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .



ملِيكِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ، وَلَا نَلْرَ فِي مَعْصِيّةِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ، وَلَا صَمْتَ يَـوْمِ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةُ فِي الصَّيَامِ، وَلَا يُغْمَ بَعْدَ حُلُم، وَلا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلا تَعَرِّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلا مِجْرَةً بَعْدَ الْفُضْحِ،

## ٩- بَابُ الْأَيْمَانِ ، وَلَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ

- ە [١٦٩٣٨] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا تَحْلِقُوا إِلَّا بِاللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقَ ،
  - ١٦٩٣٩] مِدالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عُمَـرَ قَـالَ: سَمِعْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ (١٦) أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، قَالَ عُمْرَ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آبُورًا (١٦).
    - ٥[١٦٩٣٧][الإتحاف: مي كم حم ١٦٩٣٧].
    - (١) البعرة : رجيع الإبل والشاء . (انظر : اللسان ، مادة : بعر) .
      - ٥[٨٣٩٦٨][شيبة: ١٢٤٣٩].
  - [۱۶۹۳][التحفة: م ۲۰۱۹، (ت) ق ۲۰۰۱م م ۷۷۷۳ خت م ت س ۲۸۸۱، م ۳۸۶۳؛ خت ۲۹۵۲، خم د س ق ۲۰۵۱][الإتحاف: حم عه ۲۰۵۵][انسبیة: ۲۲۶۱، ۲۲۶۱۱، وسیائی: (۱۹۶۲، ۲۹۶۱) ۱۲۹۲، ۱۲۹۶۲)
  - (۲) في الأصل : «نهاكم» ، والتصويب من «مسند أحمد» (۳٦/۱) ، «صحيح مسلم» (١/١٦٨٥) من طريـق المصنف ، به .
    - (٣) تصحف في الأصل إلى : «داثرا» ، والتصويب من المصدرين السابقين .



- (١٦٩٤٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَجَقَيَى النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا أَخِلِفُ وَأَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَشِكُمُ اللَّهِ عُلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل
- [ ١٦٩٤١] مِدارزال ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ نَافِعَا أَخْبَرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : سَمِعَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، أَخْلِفَ بِأَبِي ، فَقَالَ : «يَا عُمْرَ ، لاَ تَخْلِفَ بِأَبِيكَ ، اخْلِفَ بِاللَّهِ ، وَلاَ تَخْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ ، قَالَ : فَمَا حَلَفْتُ بَعْدَهَا إِلَّا بِاللَّهِ .

قَالَ : وَرَآنِي أَبُولُ قَائِمًا ، فَقَالَ : ﴿ يَا عُمَرُ ، لَا (١ ) تَبُلُ قَائِمًا ، فَمَا بُلْتُ بَعُدُ قَائِمًا » .

- (١٦٩٤٢] مبدالزان، عن إسترائيل، عن سسماك بسن حنرب، عن الا عكرمة، عن البن عبدا المبدالية عن المبن عبدالله عن المبدالية عن المبدالية عن المبدالية عن المبدالية عن المبدالية الم
- ٥ [٦٦٩٤٣] أفب لا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ وَالْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ
- ه [۱۳۹۶ ] [التحقة : (ت) ق ۱۳۵۹ ، خت م ت س ۱۸۱۸ ، م ۴۳۳ ، ۵۲۳ م ۷۷۷۳ ، خ م د س ق ۱۰۵۱۸ ، خت ۲۹۵۲ ، م ۱۸۵۹ [آشیبة : ۱۲٤۰ ، ۱۲۴۱۱ ، وتقدم : (۱۲۹۳۹) وسیأتی : (۱۲۹۶ ، ۱۲۹۶۳) .
- ه [ ۱۶۶۱ ] [التحفة : ۳۳۸، (ت) ق ۲۰۱۹، ۹ ۸۵۹، خ م دس ق ۱۰۵۱، عت ۱۹۵۲ م ۷۷۷۳ خت م ت س ۱۸۸۸] [شبیة : ۲۶۱۱] و تقلم : ( ۱۹۳۳ ، ۱۶۹۶۰) و سیأنی : ( ۱۶۴۳) .
  - (١) سقط من الأصل ، واستدركناه من "مستخرج أبي عوانة" (٥٨٩٨) من طريق المصنف ، به .
- [۱۹۶۲] [التحقة: خت م ت س ۱۸۱۸، م ۴۵۱، (ت) ق ۲۰۵۹، خت ۱۹۵۲، خ م د س ق ۱۸۰۱، م ۷۷۷۷، م ۳۶۲۸][الإتحاف: حم ۱۵۰۷][شبية: ۱۲۶۱]]. ۱۵، ۱۵۰۷، م
- ه [۱۶۹۳] [التحفة : م ۲۷۷۱م ۲۹۷۱م ۷۰۲۰ م ۷۰۲۳م ۷۰۵۳م، ق ۴۶۵۸ د ۴۸۵۰ م ۲۷۲۱ ، خت ۸ ت س ۲۸۱۸ ، ت ۵۰۸۸ م ۲۷۷۲م س ۲۶۰۲۷م ۲۰۱۹ مام س ۲۸۱۸م ۲۷۷۲ م ۲۷۲۷ م خ ۲۰۲۰ م





سَعْدِ (١١) بْن عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ : وَأَبِي ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ : «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ۚ أَوْ قَالَ : «أَلَا هُوَ شِيرْكُ» .

- [١٦٩٤٤] أخبرنًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ (٢) الزُّبَيْرِيُخْبِرُ، أَنَّ خُمَرَ لَمَّا كَانَ بِالْمُخَمَّص مِنْ عُسْفَانَ اسْتَبَقَ النَّاسَ ، فَسَبَقَهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَانْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُهُ ، فَقُلْتُ : سَبَقْتُهُ وَالْكَعْبَةِ ، ثُمَّ انْتَهَزَ فَسَبَقَنِي ، فَقَالَ : سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ (٢١) ، شُمَّ انْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُهُ ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُهُ وَالْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْتَهَزَ<sup>(٣)</sup> الثَّالِثَةَ فَسَبَقَنِي<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ: سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ أَنَاحَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ حَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ ، وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَكَّرْتَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ لَعَاقَبْتُكَ ، احْلِفْ بِاللَّهِ ، فَأْثَمْ أَوِ ابْرُرْ .
- ٥[١٦٩٤٥] أَفْهِ لِ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ رَجُل ، عَن الشُّعْبِيِّ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ ، يَقُولُ : وَأَبِي ، فَقَالَ : ﴿قَدْ عُذَّبَ قَوْمٌ فِيهِم خَيُدٌ مِنْ أَبِيكَ ، فَنَحْنُ مِنْكَ بُرَآءُ حَتَّىٰ تُرَاجِعَ » .
- [١٦٩٤٦] عبد الرزاق، عَن التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا أَدْرِي أَبْنُ مَسْعُودٍ أَوِ ابْنُ عُمَرَ : لأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا .
- ٥ [١٦٩٤٧] مِدالزال ، عَن النَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ، وَمَرَّ بِرَجُـلِ يَقُـولُ : وَالأَمَانَـةِ فَقَالَ : ﴿ قُلْتَ : وَالْأَمَانَةِ؟ قُلْتَ : وَالْأَمَانَةِ؟ ﴾ .

(٤) تقدم بسنده ومتنه برقم (١٣٣٦٨).

<sup>&</sup>quot; س ٧١٢٥، دت ٧٠٤٥، خ ت س ق ٧٠٢٤، م ٥٥٠٣] [الإتحاف: حب كم حم ٩٧١٨] [شيبة: ۱۲٤۰۷ ، ۲۲۵ م ۱۲۲۹ ) ، وتقدم : (۱۲۹۳۹ ، ۱۲۹۶۰ ، ۱۲۹۶۱ ) .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: "سعيد"، والتصويب من "المستدرك" (١٦٨) من طريق المصنف، ب. . ينظر: الكيال؛ (١٠/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من اكنز العمال؛ (١٦/ ٧٢٩) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «انتهزت»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>١٦٩٤٦] [شسة: ١٢٤١٤].





- و المه ١٦٩٤٨] مِمالزان، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْهِ، عَنْ أَمِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ حَلْفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَالسَّلَاتِ (١١)، فَلَيْقُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَىٰ أَقَامِزُكُ (١١)، فَلْيَتْصَدُّقْ بِشَيْنِهِ.
- [١٦٩٤٩] اخبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُكُوهُ أَنْ يَخلِفَ إنْسَانٌ بعِنْق، أَوْ طَلَاق، وَأَنْ يَحْلِفَ إِلَّا اللَّهِ، وَكُرةَ أَنْ يَخلِفَ بِالْمُصْحَفِ.

## ١٠- بَابُ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ ، وَايْمُ اللَّهِ "" ، وَلَعَمْرِي

- •[١٦٩٥٠] اخبراً عَبْدُ الرَّزْاقِ، قَالَ: أُخبَرْنَا ابْنُ جُرِيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ: كَانْ خَالَدُ بْنُ الْعَاصِ، وَشَيْئَةُ بْنُ عُشْمَانَ، يَقُولَانِ إِذَا أَفْسَمَا: وَأَبِي، فَنَهَاهُمَا أَبُوهُ وَيُرْوَا عَنْ ذَلِكَ، أَنْ يَحْلِفًا إِنَّالِهِمَا، قَالَ: فَعَيْرُ<sup>(4)</sup> شَيْئَةٌ، فَقَالَ: لَعَمْرِي، وَذَلِكَ أَنَّ إِنْسَانًا سَالًى عَظَاءَ عَنْ لَعَمْرِي، وَقَلْ كَامَ اللَّهِ<sup>(6)</sup> أَنِهِمَا بَأَسٌ؟ فَقَالَ: لَعَمْرِي، وَذَلِكَ أَنَّ إِنْسَانًا سَالًى عَنْ الْمِي هَنْ اللَّهِ فَالَ : لَا، مُمْ حَدَّتُ هَذَا النَّحِديث، عَنْ أَبِي هَرْيُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً وَأَقُولُ : مَا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ بِغَيْنِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ، فَلَيْس لَعَمْرِي بِقَسْمٍ.
- [١٦٩٥١] مِم الرزاق ٤، عَنِ البْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِنْسَانًا سَأَلُ عَطَاءَ فَقَالَ : حَلَفْتُ بالْبَيْتِ (١٦) أَوْ فُلْتُ : وَكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : لَيْسَالُ اللَّهُ ، قَالَ : لَيْسَالُ ) لَكَ بِرَبِّ ، لَيْسَتْ بِيَمِينِ .
- [١٦٩٥٧] تُضِيلُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ قَالَا : مَـنْ قَـالَ : أَشْهَلُ ، أُخْلِفُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا قَالَ : حَلْفُ وَلَمْ يَحْلِفُ ، فَهِى كَذْبَةٌ .

٥ [١٦٩٤٨] [التحفة: ع ١٢٢٧٦] [الإتحاف: عه خز حب حم ١٧٩٨٧].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «والاب»، والتصويب من «صحيح مسلم» (١٦٨٧) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) القيار: كل لعب فيه مراهنة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: قمر) . (٣) وابع الله : اسم وضع للقسم (وفيه لغات كثيرة) . (انظر: القاموس، مادة: يمن).

<sup>(</sup>۱) وايم الله : اسم وضع لنفسم (وقيه تعات تتيره) . (انظر ، انفاموس ، ماده ، يمن)

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال : فغير» وقع في الأصل : «فقال : غير» ، وصوبناه استظهارا للمعنيٰ .

<sup>(</sup>٥) قوله : «لاها الله» تصحف في الأصل إلى : «هلاه إذا» ، وصوبناه استظهارا للمعنى . \*[7/93 م].

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى : "باللَّهَا" ، وصويناه من "المحلن" (٨/ ٣٣) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٧) تصحف في الأصل إلى: (ليستا) ، والتصويب من المصدر السابق .



- ه (١٦٩٥٣) عِمَالِزالَ ، عَسَلْ مَعْمَدٍ ، عَسَلْ قَسَادَةً لَا أَعْلَمُـهُ إِلَّا رَفَعَـهُ ، قَسَالَ : ولَا تَعْلِفُ وا بالطَّوْاغِيتِ (١) ، وَلَا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالْمَائِقِ ،
- ه (١٦٩٥٤) أخب عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُونُهُ : لَعَمُوكَ ، وَلَا يَرَىٰ بِـ الْمَعْرِي، بَأْسًا .
- قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : وَلَا بَأْسَ بِالِيْمِ اللَّهِ ، وَيَقُولُ : قَذْ قَالَ النَّبِئِ ﷺ : «وَالْمَ اللَّهِ ، وَيَقُولُ : قَذْ قَالَ النَّبِئِ ﷺ :
- [١٦٩٥٠] اخبـــنَّا عَبْدُ الرُّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُخِـيرَةَ ، عَـنْ إِنْــرَاهِيمَ أَنَــهُ كَـانَ يَكُونُهُ : وَايْمُ اللَّهِ حَيْثُ كَانَ ، وَلَا يَرَى لِهَوْلِهِ : وَايْمُ اللَّهِ بِأَسْمَا .
- [١٦٩٥٦] *عبدالزاق*، عَنِ ابْنِ عُنيئَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ .
- [١٦٩٥٧] أخبواً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُولُ النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُولُ أَنْ يَقُولُ الرِّجُلُ : زَعَمَ .
- [١٦٩٥٨] أخب لِمَّا عَبْدُ الرَّزُاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : وَالِمُ اللَّهِ .
- [١٦٩٥٩] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيه ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ :
   وَائِمُ اللَّهُ فِي حَدِيثِ عَيْلَانٌ بْنِ سَلَمَةً .

 <sup>(</sup>١) الطوافيت: جع الطاغوت وهو الشيطان ، أو ما يزين لهم أن يعبدوه من الأصنام . ويقال للصنم : طاغوت . (انظر: النهاية ، مادة : طغي) .

<sup>(</sup>٢) هذان الأثران ليسا في أصل مراد ملا ، واستدركناهما من النسخة (ف) .

<sup>• [</sup>١٦٩٥٦] [شيبة: ١٢٥٤٠].

<sup>• [</sup>١٦٩٥٩] [الإتحاف: طح حب قط كم حم ٩٦٦٥].



- [١٦٩٦٠] عِم الزاق، عَنِ النِّنِ التَّيْوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَ: حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفُ فَهِيَ يَمِينٌ.
- اموالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ البَنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ عُمَرُ لِنْ الْحَطْابِ: وَمُعَادُ بْنُ عَفْراء فَحَكْما أَبْقِ بْنَ كَعْبِ فَأَتِياه، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ: إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمْ، فَقَضَىٰ عَلَىٰ عُمْرُ بِالْبَينِ فَحَلْف، ثُمْ وَهَبَهَ لَهُ مُعَادً.
- [١٦٩٦٢] ممالزاق، عن التَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١٠ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُـولَ:
   لَا ، بحَمْدِ اللَّهِ (٢٠).

## ١١- بَابُ الْحَلِفِ بِالْقُرْآنِ وَالْعُكُمِ فِيهِ

- [١٦٩٦٣] مِرالزاق، عَنِ النَّوْدِيُّ، عَنِ "أَلُّ عُمَشِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ السِّرَ مَسْعُودِ قَالَ ( ْ اَ: مَنْ كَفَرَبِحُوْفِ مِنَ القُوْانِ فَقَدْ كَفَرَبِهِ أَجْمَعَ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَسِهِ بِكُلُّ آية مِنْهُ يَمِينٌ .
- [٦٦٩٦٤] مِر*الزاق*، عَـنِ الشَّـوْرِيُّ، عَـنِ الأَعْمَـشِ، عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ مُـرَّةَ، عَـنْ أَبِي كَنْفِ<sup>(٥)</sup>، أَنَّ ابْنَ مَسْمُودِ مَوْ يِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقْرَةِ، فَقَالَ: أَتُراهُ مُكَفِّـرًا؟ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلُّ لَيَةِ مِنْهَا يَمِينًا.

<sup>• [</sup>١٦٩٦٠] [شيبة: ١٢٤٣٣].

<sup>• [</sup>١٦٩٦٢][شسة : ٢٦١٧٠].

<sup>(</sup>١) قوله: ذعن إسراهيم؛ سقط من الأصل ، واستدركناه من المصنف ابن أبي شبية؛ (٢٥٦٥٦) ، اللصمت؛ لابن أبي اللدنيا (٢٥٤) كلاهما من طريق مغيرة ، عن إيراهيم ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) قوله: البحمد الله ا تصحف في الأصل إلى: اوالحمد الله ا، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>• [</sup>۱۲۹۲۳] [شبية: ۲۲۳۲۲].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: وو، وصويناه من أسانيد الأحاديث السابقة بأرقعام (٣٤٢ ، ٢٥٨ ، ٦٥٨). وينظر ترجمة سفيان الثوري من «تهذيب الكيال» (١١/ ١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، واستدركناه من «كنز العيال» (٢/ ٢٩٢) معزوًا للمصنف .

<sup>• [</sup>١٦٩٦٤] [شبية: ١٢٣٦٢].

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : "مكنف" ، والتصويب من اتاريخ الإسلام" (٢/ ٩٠٠) .





- ٥ [١٦٩٦٠] *عبدالزاق*، عن الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: امَـنْ حَلَـفَ بِشُورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ (١٠) فَمَنْ شَاهَ بَرُّهُ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَهُ».
- [١٦٩٦٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَو ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مَنْ سَـمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَـنْ حَلَـفَ بِسُورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْر.
- [١٦٩٦٧] عبد الراق ، عَن السن جُرتيج ، قال : أُخبِرتُ عَن آبِي إستاق ، عَن (٢٠) أَبِي إستاق ، عَن (٢٠) أَبِي الأخوص ، عَن ابن سَعُود ، أنَّه سَمِع رَجُلا يَقُولُ : وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ يَخلِف بِهَا؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْف مِنْهَا يَمِينًا .

### ١٢- بَابُ اللَّقْو وَمَا هُوَ؟

ار ۱۹۹۲ اَضِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً، أَنَّهُ جَاءَ عَائِشَةً أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ مَعْ عَبْيُّدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَتْ مُجَادِرَةً فِي جَوْفِ تَبِيرٍ فِي نَحْوِ مِنْسَى، وَكَانَتْ مُجَادِرَةً فِي جَوْفِ تَبِيرٍ فِي نَحْوِ مِنْسَى، وَقَالَ عُبْنِدٌ: أَيْ (\*\*) مَتَاءً قَالَ عَبْدُ فِي اللَّهِ وَقَالَ عُبْنِدٌ: أَيْ (\*\*) مَتَاءً قَالَ عَبْدِهُ إِلَيْهُ وَقَالَ عَبْدِهُ إِنَّهُ لِللَّهِ مَوْلَى اللَّهِ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ وَلِيْدًا لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْحَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْع

#### ٥[٥٦٩٦١][شيبة: ١٢٣٥٧، ١٢٣٢١].

- (١) يمين الصبر: اللزمة بالقضاء والحكم؛ لأنه مصبور (عبوس) عليها ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. (انظر: النهاية، مادة: صبر).
  - [٢٦٩٦٦] [التحفة: د ١٨٥٣٩].
- (٢) تصحف في الأصل إلى: «بن» ، والتصويب من أسانيد الأحاديث السابقة بسرقم (٢٠٥٢، ٢٠٢٠) . ٣٩٧٧ ، وأبو إسحاق هو : عمرو بن عبد الله ، أبو إسحاق السبيعي ، يروي عن أبي الأحوص الجشمي عوف بن مالك بن نضلة ، تلميذ ابن مسعود، وينظر ترجه في اتهذيب الكيال، (٢٧/ ٢٠١) . .
  - [۱۹۹۸] [التحفة: ق ۸۱۵، خ ۱۷۱۷۷، خ س ۱۷۳۱، خ ۱۷۳۲، ، د ۱۷۳۷].
    - (٣) في الأصل: ﴿إِنِّهُ ، والتصويب من «كنز العيال» (٢/ ٣٧٠) معزوًا للمصنف.
      - .[1 원원/0]합
      - (٤) في الأصل: «وبل» ، والتصويب من المصدر السابق.



قَالَ عَبْئِدُ: أَيْ هَنَقَادًا فَعَقَى الْهِجْرَةُ؟ قَالَتْ : لَا هِجْرَةَ يَعْدَ الْفَنْعِ، وَإِنْمَا كَانَتِ
الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَنْعِ، حَينَ يُهَاجِرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَلْمًا حِينَ كَانَ الْفَنْعُ،
الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَنْعِ، حَينَ يُهَاجِرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَلْمُ لِعَطَاءِ : فَمَا ﴿ وَلَكِينَ لَهُ وَلَلْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَلْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

- [١٦٩٦٩] مِيالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِئِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: هُمُ القَّهْمُ
   يَتَدَارَهُونَ فِي الأَمْرِ يَقُولُ هَذَا: لا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، وَكَلَّا وَاللَّهِ، يَتَدَارَءُونَ فِي الأَمْرِ،
   لا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قُلُونِهُمْ.
- [١٦٩٧] مِدارَاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَـالَ: هُـوَ الرَّجُـلُ
   ضِعْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَىٰ أَنَّهُ كَتَٰلِكَ وَلَيْسَ كَتَٰلِكَ ، ﴿ وَلَسَّحِينَ يُوَاحِدُكُم بِمَا عَقَددُّمُ
   الْأَيْمَانَ ﴾ (١٠ [اللعد: ١٨]، قَالَ: أَنْ تَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْتَ تَعْلَمُهُ.
- [١٦٩٧١] *مِدائزاق* ، عَنْ هُشَيْم بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَـالَ : هُـوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ ، فَلا يُؤَاخِلُهُ اللَّهُ يِتَوْكِهِ .
- [١٦٩٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ الرُجُلُ يَخْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَمَّ قِالَىنَانَ .
   الشَّيْءِ فَمَّ يَنْسَىٰ .
  - [١٦٩٧٣] قال هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
- [١٦٩٧٤] عِمَالِزَالَ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : هُـ وَ الْخَطَأَ غَيْرُ الْعَمْدِ ،
  - (1) قوله: «قلت: والله تصحف في الأصل إلى: «والله قلت»، وصوبناه استظهارا.
    - [١٦٩٦٩] [التحفة: خ س ١٧٣١٦ ، د ١٧٣٧٥ ، خ ١٧١٧٧].
  - (٢) قوله: «ولكن يؤاخذكم، تصحف في الأصل إلى: «ولكنه يؤاخذ»، والمثبت هو التلاوة.



كَقُوْلِ الرَّجُلِ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَكَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ صَادِقٌ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ ، وَقَالَهُ قَادَةُ .

[١٦٩٧٥] مِرالزان، عَنْ عُمَرَ (١٠) بْنِ ذَوَّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّغْمِيَّ يَقُولُ: الْبِرُ وَالْإِنْمُ
مَا حَلْفَ عَلَى عِلْمِهِ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ كَلَلِكَ، لَيْسَ فِيهِ إِنْمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَارَةٌ.

## ١٣- بَابُ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَالْحُكْمِ فِيهِ

- ه (١٦٩٧٦) نُعِسَرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَـابِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أُخْبَرَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أُخْبَرُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ الْأَيْمَـانَ مَنْفَقَةٌ \* الِلَّمَلُكِعَ مَهْحَقَةٌ \* " لِلْمَالِ » .
- العادا عبد الراق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الْأَعْمَثْنِ ، قَالَ : مَوَّ النَّى مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ يَبِيعُ
   سِلْعَتْهُ ، فَضَرَتَهُ بِالسَّوْطِ ، فَلَمَّا أَجَازَ سَأَلَ عَنْهُ الرَّجُلُ ، فَقِيلَ لَـ هُ : هُـ وَ عَبْدُ اللَّهِ لِسُنَّ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ (\*) لَهُ : لِمُ صَرَفْتَنِي ؟ قَالَ (\*) : لِأَنْكَ تَحْلِفْ ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْمَ ، وَيَمْحَقُ الْبَرْكَةَ .
   وَيَمْحَقُ الْبَرْكَةَ .
- والمعمد المجارات عن المن عُنينَة عن العَلاء بن عبد الرّحمن بن يعقُوب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُونِوَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الْيَمِينَ الْكَافِيةَ تَنْفُقُ السَلْعَة ، وَقَ الْيَمِينَ الْكَافِيةَ تَنْفُقُ السَلْعَة ، وَقَ الْيَمِينَ الْكَافِية تَنْفُقُ السَلْعَة ،
- ٥ [١٦٩٧٩] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِل شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عمرو» والتصويب من «تهذيب الكيال» (٢/ ٣٣٤)، وينظر إسمناد الحديث السابق برقم (٩٤٦٠) ، والحديث التالي برقم (٢٠٦١٧) .

<sup>(</sup>٢) منفقة : مسبب لسرعة بيعها وكثرة الرغبة والحرص عليها بسبب اليمين . (انظر : المشارق) (٢/ ٢١) .

<sup>(</sup>٣) ممحقة : مَنْقَصة ومذهبة للبركة . (انظر : اللسان، مادة : محق) .

 <sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: "فقيل"، وما أثبتناه هو الأليق بالسياق.
 ٥[١٩٧٨] [ الإتحاف: حب حم ١٩٣٧ ] [شبية: ٢٢٦٣١ ، ٢٢٦٣١].

٥[١٦٩٧٩][التحفة: دت س ق ١١١٠٣]، وسيأتي: (١٦٩٨٠).



قَيْسِ أَحْسِبُهُ قَالَ ابْنِ أَبِي (١٠) غَرَزَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ (٢٠) بِشَيْءِ مِنَ ١ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ».

- ٥ [١٦٩٨] عِد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَشِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاج ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِل يُحَدِّثُ، عَنْ قَيْس بْن أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَنَحْنُ نَبِيعُ فِي السُّوقِ ، وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةُ ، فَقَالَ : " يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللُّغْوُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الـصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ صَلَقَةٍ».
- [١٦٩٨١] ممارازاق، عَنِ ابْنِ عُنِينَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
   يَأْتِي إِنْلِيش بِقَيْزَوَانِهِ، فَيَضْعُهُ فِي السَّوقِ، فَلَا يَـزَالُ الْعُـرَشُ يَهْتَـزُ مِثّا يَعْلَمُ اللَّه، وَيَشْهَدُ اللَّهُ مَا (٣) لَمْ يَشْهَدُ.
- [١٦٩٨٢] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُينَدَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللهُ يَعْلَمُهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ ، فَيَعْلَمُ اللَّهُ <sup>(٤)</sup> مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ
- [١٦٩٨٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن ابْن أَبِي يَعْلَىٰ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءَ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ عَك عَجَزَ (٥) عَبْدِي أَنْ يَعْلَمَ غَيْرِي .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، واستدركناه من «كنز العال» (٤/ ٤٩) معزوًا للمصنف، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٤/ ٢٣١٠)، وينظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) الشوب: الخلط. (انظر: النهاية، مادة: شوب).

٩[٥/٤٤ ت].

٥ [١٦٩٨٠] [التحفة : دت س ق ١١١٠٣] [الإتحاف : جاكم حم ١٦٣٦٤]، وتقدم : (١٦٩٧٩). (٣) في الأصل: «مما» ، والتصويب من «كنز العمال» (٤/ ١٣٧) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «أنه»، والتصويب من «كنز العمال» (٣/ ٨٨٨) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، واستدركناه من اكنز العمال؛ (١/ ٤١٠).





# ١٤- بَابُ الْخِلَابَةِ فِي الْبَيْعِ وَإِحْنَاثِ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ؟

- العَمَّاء مَنِ النِي جُرِيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ شَلْيَمَانُ بَنُ مُوسَىٰ عَطَاءَ فَقَالَ: يُنْكَرُ
   ويَثُونُ : هِيَ خِلاَيةٌ أَنْ يَسُومُ (١٠) الرَّجُلُ الرُجُلَ سِلْمَتَهُ فَيَخلِفُ الْمُسَوَّمُ (١٠) لا يَبِينُهُ بِذَلِكَ، وَيُعْفِرُ فِي نَفْسِو الْبَيْعِ بِذَلِكَ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَعِينِهِ.
   لا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِو الْبَيْعِ بِذَلِكَ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَعِينِهِ.
- [١٦٩٨٥] ممالزان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَافِعٍ، عَنِ ابْسِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَشْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ، فَيَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَافِعٍ، عَانَ عَنْمَ الَّذِي حَلْفَ.
- [١٦٩٨٦] عبد الرزاق، عن البن جُرنِج، قال: سَعِعْتُ عَطَاء يُسْأَلُ عَنْ رَجُـلٍ أَفْسَمَ عَلَىٰ
   رَجُلٍ فَأَحْتُنَهُ ، عَلَىٰ أَيْهِمَا الْكَفَّارَةُ ؟ فَقَالَ: عَلَى الْحَانِثِ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ ، فَقَالَ: عِلَى الْحَانِثِ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ ، فَقَالَ: عِلَى الْحَانِثِ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ ، فَقَالَ: عِلَى الْحَانِثِ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ ، فَقَالَ: عِلَى الْحَانِثِ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ ، فَقَالَ:
- [١٦٩٨٧] اخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَمْمَوْ ، عَنْ قَادَةَ قَالَ : تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى
   الَّذِي حَنِثَ ، وَالإِنْمُ عَلَى الَّذِي أَختَفُه ، وَلاَ يَكُونُ يَمِينًا ، حَتَّى يَقُولَ : أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ : أَفْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
   بِاللَّهِ ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ : أَفْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- ١٦٩٨٨ الخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّرَ مَنْ أَفْسَمَ عَلَىٰ رَجْلٍ وَهُوَ يَرَىٰ أَنْ سَيَبَرُهُ فَلَمْ يَبَرُهُ ، فَإِنْ إِلَيْ مَنْ أَفْسَمَ عَلَىٰ رَجْلٍ وَهُوَ يَرَىٰ أَنْ سَيَبَرُهُ فَلَمْ يَبَرُهُ ، فَإِنْ إِلَيْ مَنْ مَنِهُ (\*).
- وا٦٩٨٩ عِمَّ*الزان*، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: أُخْبِرِثُ أَنَّ مَوْلَاهَ لِمَائِشَةَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْسَمَتُ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةِ تَأْكُلُهَا، فَأَخَنَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَىٰ عَائِشَةً .

<sup>(</sup>١) السوم والمساومة: المجاذبة بين الباتع والمشتري على السلعة وفيصل ثمنها . (انظر: النهايية ، مادة :

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «السوم» ، ولا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بيرره» ، والتصويب من "سنن النارقطني» ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/١٥) ، «حلية الأوليا» (٣٦/٣) كلهم من طريق عكرمة ، بنحوه .





### ١٥ - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ (١) غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ه [١٦٩٩٠] افبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَن ثَابِتِ قَالَ : قَالَ هُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَنْ حَلْفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا ، فَهُو كَمَا قَالُ » .
- [١٦٩٩١] عبد الرأل ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ حَدَّادٍ ، عَنْ إِنْ رَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ أَفْصَفْتُ أَوْ أَفْسَمُتُ بِاللَّهِ فَهِي يَوِينٌ ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِي يَوِينٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيْ عَهْدُ الشَّووَمِينَافَهُ فَهِي يَوِينٌ ، أَوْ قَالَ عَلَيْ نَذُو أَوْ عَلَيْ لِلَّهِ نَذُو فَهِي يَوِينٌ ، أَوْ يَهُ وِدِينٌ ، أَوْ نَصْرَانِيِّ ، أَوْ مَجُوسِيِّ ، فَهِي يَوِينٌ ، أَوْ بَرِي " مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَهِي يَوِينٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيْ ذِمَّةً ، أَوْ عَلَى وَمَةُ اللَّهِ فَهِي يَوِينٌ .
- [١٦٩٩٧] مِرالزال ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ
   عَبَّاسٍ فِي الرَّجْلِ يَقُولُ : هُوَ يَهُودِيُّ ، أَوْ نَصْرَائِيُّ ، أَوْ مَجُوسِيُّ ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ ،
   أَوْ عَلَيْهِ لَمُنَةُ اللَّهِ ، أَوْ عَلَيْهِ نَذْرٌ ، قَالَ (٢) : يَمِينٌ مُغَلَّظةٌ .
- [٦٦٩٩٣] مِدارزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قَالَ : أَنَا كَافِرْ ، أَق أَنَا يَهُودِيِّ ، أَوْ نَصْرَانِيَّ ، أَوْ مَجُوسِيِّ ، أَوْ أَخْرَانِيَ اللَّهُ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفُّرُهَا .
- [١٦٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُ لِ يَشُولُ:
   أَخْرَانِيَ اللَّهُ ، قَطَعَ اللَّهُ يَدَيُّ ، صَلَبْتِيَ اللَّهُ ، فَعَلَ اللَّهُ بِي ، يَدْعُو عَلَىٰ تَفْسِهِ ، قَالَ : لَيْسَ
   بِشَىٰءٍ ، قَالَ جَابِرِّ: وَقَالَ الْحَكُمُ : أَحَبُ إِلَيْ أَنْ يُكَفِّر.

#### .[1 20/0]1

<sup>(</sup>١) الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).

<sup>(</sup> ١٦٩٩) [التحفة : ع ٢٠٦٢ ، د ٢٠٦٥ ، خ م د ٢٠٦٣] [الإتحاف : مي ش حم ٢٤٧٠]، وسيأتي : ( ٢٠١٧ ، ٢٠٦٣) .

<sup>• [</sup>۲۹۹۱] [شيبة: ۲۲٤۲۲، ۱۲٤۷۲].

<sup>• [</sup>١٦٩٩٢] [شبية: ١٢٣٠٣].

<sup>(</sup>Y) تصحف في الأصل إلى : «أو عليه» ، والتصويب من «كنز العيال» (١٦/ ٧٢٠) معزوًا للمصنف .



- [١٦٩٥] عبد الزان ، عن إن بخريج ، قال : سَعِعْتُ إنسانًا قَالَ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ قَالَ : عَلَيْ
   غَضَبُ اللَّهِ ، أَو أُخْرَانِيَ اللَّهُ ، أَو دَعَوْثُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِي بِشَيْءٍ ، أَأْكُفُرْ؟ قَالَ : هُوَ أَحْبُ إِلَيْ إِنْ فَعَلْتَ ، فَلَى تَعْلَى ثَمْنَ ، لَيْسَتْ بِيَوِينِ .
   إلَي إِنْ فَعَلْتَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ شُنِعٌ ، لَيْسَتْ بِيَوِينِ .
- [١٦٩٩٦] عبد الزان ، عَنِ إنْ جُرِيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّجْلِ : عَلَيْ
   عَهْدُ الشَّهِ وَمِينَاقُهُ ، ثُمَّ يَحْنَتُ ، أَيْمِينَ هِيَ؟ قَالَ : كَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْيُوِينَ ، أَوْ قَالَ : أَشْرِكُ بِاللَّهِ ، أَوْ أَكُمْ رُبِاللَّهِ ، أَوْ مِشْلَ أَوْ قَالَ : أَشْرِكُ بِاللَّهِ ، أَوْ أَكُمْ رُبِاللَّهِ ، أَوْ مِشْلَ فَيْدَ اللَّهِ ، قَلْ : أَشْرِكُ بِاللَّهِ ، أَوْ مَا حَلَقَ بِاللَّهِ هَا .
   ذَلِكَ ، قَالَ : لَا ، إلَّا مَا حَلَقَ بِاللَّهِ هَا .
- الامورا عبد الرائع ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ إنْنِ طَأَوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَشُولُ : عَلَى عَلَى الرَّجُلِ يَشُولُ : عَلَى عَلَى الرَّبِ اللهِ ، قال : يَمِينٌ يَكَفَّرَهَا أَبِيهِ
- [١٦٩٩٨] مِدارَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَدرَىٰ الْقَسَمَ يَعِينًا .
  - [١٦٩٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْعَهْدُ يَمِينٌ .
- ٠٤٠٠٠١ أَنْصِنُوا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، عَنِ الغَّوْرِيِّ ، عَنْ فِنِراسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْعُهْدُ يُوبِيُّ ( ) . يُوبِيُّ ( ) .
- المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عنه المنطقة المنطقة المنطقة عنها المنطقة المنطق
- ٥ [١٧٠٠٢] عِبالزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ

<sup>• [</sup>١٦٩٩٨] [شيبة: ١٢٤٥٥].

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).

٥[٢٠٠٢] [التحفة: ع ٢٠٦٦، د ٢٠٦٥، خ م د ٢٠٦٣] [الإتحاف: مي ش حم ٢٤٧٠] [شيبة: (١٢٢٨)، وسيأن: (٢٠٢٢٢).





تَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن كَقَفْلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي اللَّذِينَا ، عُلْبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِينا ، فَهُو كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنِ : يَا كَافِرُ ، فَهُوَ كَقَفْلِهِ اللهِ .

- [١٧٠٠٣] أخبئ عَبْدُ الزِّرَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزِّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُ لِ
   يَقُولُ: أَشْهُدُ، وَأَقْسَمْتُ، وَحَلَقْتُ، قَالَا: لَيْسَ بِشَيْءِ حَتَّىٰ يَقُولَ: أَخِلِفُ بِاللَّهِ، وَأَقْسَمْتُ بِاللَّهِ.
- ٥ [١٧٠٠٤] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْلِ اللَّهِ، أَنَّ<sup>(١)</sup> أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيُ ﷺ فِي الرُّوْيَا حِينَ عَبَرَهَا: أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ<sup>(١)</sup> لَتُخْيِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأَتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُقْسِمَ»، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ.

### ١٦- بَابُ مَنْ قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- [١٧٠٠٥] مبالزان، عن إنب جُرنِيج، قال: أُخبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفِيّةٌ الِنَدَ شَيْبَةً، صَنْ عَالِي عَالَيْهَ أَمُّ الْمَوْمِنِينَ، أَنَّهَا سَأَلَتُهَا أَوْ سَمِعَتْهَا، مُسَأَلُ: عَنْ حَالِفِ حَلَف، فَقَالَ: صَالِي ضَرَائِكِ (٣) فِي رِتَاج الْكَفْبَةِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَهُ يَمِينٌ، وَأَخْبَرَنِي حَاتِمٌ حَتَنْ عَطَاء أَنَّهُ كَانَ رَسُولَ عَطَاء إلَى صَفِيّةً فِي ذَلِكَ.
- [١٧٠٠٦] عبد *الزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ <sup>(٤)</sup> صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمُّهِ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ <sup>(٥)</sup> ،

#### ۩[ه/ه٤ ب].

- (١) تصحف في الأصل إلى: (بن) ، والتصويب من (سنن الترمذي) (٢٤٤٨) ، (السنن الكبرئ) للبيهقي ( - ( ٣٨/١ ) ، (شرح السنة) للبغوي (٣٢٨٣) جميعهم من طريق المصنف ، به .
  - (٢) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .
- (٣) تصحف في الأصل إلى: " وإذا ضربت؟ ، والتصويب من "المحلى" (٨/٨) ، وينظر الأشر التالي برقم (٧/٨) .
- (٤) تصحف في الأصل إلى : (عن؟ ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقمي (١٠/ ٦٥) ، «معرفة السنن والآنار، (١٩٦١) من طريق الثوري ، بنحوه .
  - (٥) تصحف في الأصل إلى : «شعبة» ، والتصويب من المصدرين السابقين .





عَنْ عَائِشَةَ أَلَهُمَا شَئِلَتُ<sup>(١)</sup> عَنْ رَجُلٍ جَمَلَ كُلِّ مَالِ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فِـي شَــيْءِ كـانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّةٍ لَهُ، فَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفَّرُهُ مَا يَكَفُّرُ الْيَهِينَ .

- [١٧٠٠٧] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ (٢٠).
- [١٧٠٠٨] الخبساً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَـالَ : أُخْبَرَنِي مَـنْ سَـمِعَ الْحَـسَنَ وَعِكْرِمَـةَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةً ٢٠٠ .
- العَبْرَنِي ابْنُ طَاوْرُاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي ابْنُ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَالِي هَـدْيٌ ، وَهَالَي هَـدْيٌ ، وَهَالَي هَـدْيٌ ، وَهَالَي هَـدْيٌ ، وَهَالَا اللَّهُ ، وَمَالِي هَـدْيٌ ،
- ١٧٠١٠] عبالزال ، عَنِ إِنْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيٍّ أَلْفُ بَدَنَةٍ ، قَالَ : يَمِينٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيٌ أَلْفُ حَجَّةٍ ، قَالَ : يَمِينٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَلِي فِي الْمَسَاكِينِ ، قَالَ : يَمِينٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ ، قَالَ : يَمِينٌ .
- ال١٠٠١] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرِنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِيهِ مِشْلَ قَـوْلِ
   عَطَاء، قَالَ: وَكَانَ الشَّغْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمَ يُلْزِمَانِ كُلُّ رَجُل مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ.
- ٥ [١٧٠١٣] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ : إِنِّي جَمَلُتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

قَالَ الزُّمْرِيُّ : وَلَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا النَّحْوِ بِوَجْوِ إِلَّا مَا قَالَ : النَّبِيُ ﷺ لأَبِي لُبَابَةَ : «يَجْزِيكَ النُّكُ»، وَلِكَعْبِرِ بْنِ مَالِكِ : «أَسْبِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ حَيْرٌ لُكَ.

- (١) قوله : أأنها سنلت اسقط من الأصل ، واستدركناه من «الموطأة (٢/ ٤٨١) من طريق منصور ، عن أمه ، به .
  - (٢) هذا الأثرليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).
    - [۱۷۰۱۰][شبية: ۱۲۵۳۷].





- العَمْدُالِ اللهِ مَنْ عُمَرَ (١٠ بُنِ ذَرًى قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُل بَعْدَل إِبِلَهُ هَدْيًا ، فَقَال : يَنْظُو جُزُّ وَرَا سَمِينًا ، فَأَيْهُ لِهِ ، هُمُّ يُمْسِكُ بَقِيْةً إِبِلِهِ .
- (١٥٠٥ عبد الله و بني المنافع على المنافع المنافع المنافع المنافع الله و المنافع ال
- [١٧٠١٦] اخسرًا عَبْدُ الرِزَّاقِ، قَالَ: أَخْبِرَتَا مَعْمَرُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْـنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُمْمَانَ بْنِ أَبِي حَالِمِ فِي عُمْمَانَ بْنِ أَبِي حَالِهِ فِي عَلْمَانَ بْنِ أَبِي حَالِهِ فِي اللّهِ، وَجَارِيتُهَا حُرَّةً، إِنْ لَمْ تَفْعَلُ ( أَكَا كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ كَرِهَهُ وَوْجُهَا فَحَلَفَ سَبِيلِ اللّهِ، وَجَارِيتُهَا حُرَّةً، إِنْ لَمْ تَفْعَلُ ( أَكَا الْحَلَقَ عَلَمَ، عَبْسُو، فَقَالاً أَمَّا الْجَارِيتُهُ وَرَحُهَا وَمَعْلَمَانَ أَنْ اللّهُ اللّهَ عَمْرَ، وَالسِّرَ عَبَّاسٍ، فَقَالاً أَمَّا الْجَارِيتُهُ وَتُتَصَدِّقٌ بُرَكُوا مَالِهَا.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : (عمروا) ، والتصويب من (تهذيب الكيال) (٢١/ ٣٣٤) .

الله عنه الأصل إلى: (فابتاعها) ، وصوبناه استظهارا . (فابتاعها) ، وصوبناه استظهارا .

<sup>(</sup>٣) كنا في الأصل : هتمان بن أي حاضر ، وترجم له الذي في همذيب الكيال ( ١٩/ ٥٠٠) : هصفهان بعن حاضر ، ، دم قال : فوقال عبد الرزاق : عثمان بن أي حاضر . . . وقال أبو الحسن الميموني : عن أحمد بعن حنبل : عثمان بن حاضر المعروف ، وعبد الرزاق أظنه غلط ، فقال : عثمان بن أي حاضر ، . اهـ.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «يفعل»، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦٨/١٠) من طريق المصنف، به، «كنز العيال» (٢١/ ٧٢٠) معزوًّا للمصنف.

<sup>(</sup>٥) قوله: «فحلف زوجها» سقط من الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فعتق» ، والتصويب من المصدرين السابقين .





- [١٧٠١٧] اخسرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ وَجُلِ جَعَلَ مَالَهُ هَدْدِيا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ فَلَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبُ أَحَدُا مَالَـهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَانْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَالْكَذِيرُ أَلْفَانٍ ، وَالْوَسِطُ أَلْفَ ، والْقَلِيلُ خَمْسُوانَةٍ .
- [١٧٠١٨] عبد الرزاق، عَن ابْن التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ بَكُر بْن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُورَافِع ، قَالَ : قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ : كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرٌّ ، وَكُلُّ مَالِ لَهَا هَدْيٌ ، وَهِي يَهُودِيَّةٌ (٢) ، وَنَصْرَانِيَّةٌ ، إِنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَكَ ، أَوْ تُفَرُقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمِرَأَتِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمُّ سَلَمَةَ ، وَكَانَ إِذَا ذُكِرَتِ الْمِرَأَةُ بَفِقْهِ ، ذُكِرَتْ زَيْنَبُ ، قَالَ : فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَفِي الْبَيْتِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ؟ فَقَالَتْ : يَا زَيْنَبُ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ ، إِنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرٌّ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَانِيَّةٌ ، فَقَالَتْ : يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَانِيَّةٌ ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ، قَالَ : فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ (٣) ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَأَرْسَلَتْ مَعِي إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا أُمُّ الْمُـوْمِنِينَ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاكِ ، قَالَتْ : كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرٌّ ، وَكُلُّ مَالِ لَهَا هَـدْيٌ ، وَهِـيَ يَهُودِيَّةٌ ، وَنَـضرَانِيَّةٌ ، قَالَ : فَقَالَتْ حَفْصَةُ : يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَانِيَّةٌ ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ، فَكَأَنَّهَا أَبَتْ ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَانْطَلَقَ مَعِي إِلَيْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ عَرَفَتْ صَوْتَهُ ، فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ، وَبِأُمِّي (٤) أَبُوكَ! فَقَالَ: أَمِنْ حِجَارَةِ أَنْتِ، أَمْ مِنْ حَدِيدِ، أَمْ مِنْ أَيُ (٥) شَعْء أَنْتِ؟ أَفْتَتْ لِ زَيْنَبُ، وَأَفْتَتْ لِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمْ تَقْبَلِي مِنْهُمَا ، قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاكَ ، إِنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ ، وَكُلُّ مَالِ لَهَا

<sup>(</sup>١) قوله : «عن أبيه» سقط من الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» (٥/ ٢١٠) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "يهودي" ، والتصويب من المصدر السابق ، "كنز العمال" (١٦/ ٧٢١) معزوًّا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «تفعل» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «وبأبي» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين.

YOV



هَدُيٌ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَائِيَةٌ ، قَالَ : يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَائِيَةٌ ؟ كَفُرِي عَنْ يَمِينِكَ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَزَاتِي .

- [١٧٠١٩] مِم*الزاق*، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانِ<sup>(١١</sup>) ، عَنْ بَكُورِ ثِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . . تَحْوَه ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذُكُونَ ؛ كُلُّ مَعْلُولًا لَهَا حُوَّ .
- [٧٠٢٠] مِرارَالَ ، عَنِ النُّوْرِيُّ فِي رَجُلِ قَالَ لِرَجُلِ أَنَا أَهْلِيكَ فَيَحْنَثُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي المُّغْبِرُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يُحِجُّهُ . الْمُغِيرَةُ ، عَنْ لِبُرَاهِمِ ، وَفِرَاسٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : يُحِجُّهُ .
- [١٧٠٢١] ممالزان ٤، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيْةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
   قَالَ : يَحُجُ بِهِ ، وَيُهْدِي جَزُورًا .

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَقَالَ عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يُهْدِي كَبْشًا ، وَلَا يَحُجُّ بِهِ .

- [١٧٠٢٢] مِرارَاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: يَهْدِي شَاةً.
- [١٧٠٢٣] عبدالرزاق ، عَنِ الثَّورِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُهٰدِي بَدَنَةً .
- [١٧٠٢٤] مِرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُهْدِي بَدَنَةَ ، وَقَـالَ الْحَسَنُ: يُكَفُّرُ يَوسِنَهُ .
- [١٩٠٧ ] اخبراً عبلد الزراق ، قال : أخبرني مفتر ، قال : أخبرني من سسأل متعيد بن جُبيْر عَنْ أَحْ لَه ، قال : أَنَا أَهْدِي جَارِيتِي هَذِه ، قال : يُهْدِي ثَمَنَها بُدْنَا ، قالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَهُ (٢) يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا : بَدَنَةٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : يُكَفِّرُ عَنْ بَعِينِه .

\$[0/٢٤ ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: (زيان) ، وهو: أبان بن أبي عياش ، شيخ معمر ، وينظر: (تهذيب الكمال) ( ١٩/٢) .

<sup>• [</sup>۱۷۰۲۳] [شيبة: ١٢٦٦٥].

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال معمر : وكان قنادة؛ تصحف في الأصل : «قال قنادة : وكان معمرة ، وهو لا يستقيم ، وينظر الآثار السابقة بأرقام ( ٨٤١ ، ٢٢٨ ه ، ١٣٤٦ ) .





- [۱۷۰۲۱] عِمالزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَهْدَىٰ شَيئًا، فَلْيَمْضِهِ.
- ال١٧٠٧٠ عبرالزاق، عن التَّوْدِي، عن مَنْضود، عن إيْرَاهِيم، عن إستاعِيل، عن رَجّل،
   قَالَ: فَلَقِيثُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يُشأَلُ عَنِ امْرَأَةِ اسْتَعَارَتْ قِـنْرَا،
   فقَالَتْ: إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنْا أَهْدِيمًا، وَلا تَرَى أَنْهَا عِنْدَهَا وَكَانَتْ عِنْدَهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ : تَهْدِي ثَمَتَهَا.
- ١٧٠٢٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قَالَ : مَالُـهُ ضَرِيبَةٌ
   في رِتَاج الْكَعْبَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهَ فَهِي بِمَنْزِلَةِ يَمِينٍ يُكَفِّرُهَا .
  - [١٧٠٢٩] قال: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.
     قَالَ مَعْمَرُ: وَأَحْبُ إِلَى إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْبِقَ رَقَبَةً.
- [١٧٠٣٠] أَنْسَوْ عَبْدُ الرَّزُاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : عَلَيْ عِنْتُ عِلْقَ الرَّدُونَ وَقَالَ عَنْمَانُ البَّنِيْ : يُعْتِقُ وَانْهَ رَقْبَةٍ (١٠ ، كَمَا قَالَ .
- ١٧٠٣١] عمر الزاق، عَنِ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْمِيُّ يُشَدِّدَانِ فِيهِ، يُلْزِ مَانِ كُلُّ
  رَجُل مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا قَالَ: عَلَيْ عِانَةٌ رَقْبَةٍ، أَوْ مِانَةٌ حَجَّةٍ، أَوْ مِانَةٌ بَدَنَةٍ.
- [١٠٠٣٧] عبد الرائل ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانِ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيّ ، عَنْ بَكُورِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْنِيُّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنْهُ سَمِعَ الْبَنَّ عُمَرَ وَسَالَتُهُ الْمِرَأَةُ ، فَقَالَتْ: إِنَّها عَلَفَتْ فَقَالَتْ ('') عِي يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ ، وَيَوْمًا نَصْرَائِيَّةٌ ، وَمَالُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَشْبَاه هَذَا ، فَقَالَ الْنُ عُمْرَ: كَفْرِي عَنْ يَمِينِكَ .
- (۱) قوله : فقال : يعتق رقبة واحدة ، وقال عشمان البتي : يعتق مائة رقبة، سقط من الأصل ، واستدركناه مسن قالاستذكار، (۵/ ۲۱۰) من طريق معمر ، به .
  - (٢) تصحف في الأصل : قال؛ . وينظر : «الاستذكار؛ (٥/ ٢١٠) معزوًا للمصنف .





- [١٧٠٣٣] *عِبالرَاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قَالَ : عَلَيَّ <sup>(۱)</sup> عِشْقُ رَقِيَّةِ ، فَحَرِثُ ، قَالَ : يَمِينٌ .
  - [١٧٠٣٤] قال مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ .
    - قَالَ أَبُو عُزُوةَ : وَأَحَبُ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُغْتِقَ رَقَبَةً .
- [١٧٠٣٥] عبار/زاق، عَنِ إننِ جُرنِيج، قَالَ: خُذَنْتُ عَنْ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: ابتَتَاعَ طَاوُسٌ جَارِيَةً فَوَصَعَهَا عِنْدِي سَنَةً، مُمَّ مَرَّ بِي (٢) فَدَعَا بِهَا لِينْطَلِقَ بِهَا، فَقَالَ لِي وَلاَ خَرَ مَعِي: إنَّ البَنَ يُوسُفَ لَا ثُذْكُولَ لُهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةً إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهَا، وَإِنِّي أَشْهِدُكُمَا أَنْبِي قَدْ أَعْتَلُ عَبْدًا مَا إِنْ يَبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَعْلَ لِهِ ، إِنْ يَبْعَثُ إِلَيْهِا مُحَمَّدٌ.
- [١٧٠٣٦] *وَالْهِدَالْزَاقَ ۞* : وَسَمِعْتُ زَمْعَةَ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ الْأَشْعَرِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ .

## ١٧- بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةٌ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

وَمَا لَا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ<sup>(٣)</sup>

- [١٧٠٣٧] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأُعْلَىٰ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ البنِ
   عَبَّاسِ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَفَيَةٌ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُحْزِو إِلَّا مِنَّا.
- الع٣٠٨] عمد الزاق، عنو الذي عُنيئةً ، عَنْ عَدُوو دِن دِينَادٍ ، أَنْ رَجُلًا قَالَ لِإنس عُمَرَ (\*) :
   جَعَلْتُ (\*) عَلَىَّ عِنْقَ رَقَيَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَاطَمِتِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ .
  - (١) سقط من الأصل ، وأثبتناه استظهارا .
  - (Y) في الأصل: «بها» ، وما أثبتناه أليق بالسياق .
    - .[1 EV/0]12
  - (٣) هذه الترجمة غير واضحة في الأصل . (٤) قوله : «لابن عمرًا سقط من الأصل . وينظر : «علل الدارقطني» (٣٩٩/١٢).
    - (٥) تصحف في الأصل : «جعل» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .





- [١٧٠٣٩] قال ابن عُينَنة : وَقَالَ رَجُلٌ لِعُمْر : إِنَّ عَلَيٌ رَقَبَةَ مِنْ وَلَـدِ إِسْمَاعِيلَ ، قَـالَ : فَالَ عَنْهُ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ .
- [١٧٠٤٠] عبد الراق، عَنِ الذِي التَّيْعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَمَّنْ شَهدَ الرَّحٰبِ الَّذِينَ فِيهِمْ عُمَّرُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ، فَلَا يُعْتِقَنَ مِنْ جِمْيَرَ أَحَدًا.
- العَمْرُ عَنْ النَّحْمِينَ النَّوْرِيِّ ، عَنْ لَنْتِ ، عَنْ رَجْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحْمِينَ قَالَ : الأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَوِينَانِ يَكَفَّرَانِ ، وَلَا يَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَـمْ يَفْعَلْ ، فَهِي كَذِبَةٌ ، وَإِذَا قَالَ : وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ ، فَهِي كَذِبَةٌ ، وَإِذَا قَالَ : وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ ، فَهِي كَذِبَةٌ ، وَإِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلْ مُ فَعَلْ فَهِي تَدِينٌ ، أَوْ قَالَ : وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ مُمْ فَعَلْ فَهِي تَدِينٌ .
- [١٧٠٤٦] *عبدالزاق* ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ عَفْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ : الأَيْمَـانُ أَرْبَعَةُ : يَمِينَانِ يُكَفِّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفِّرانِ ، فِيهِمَا اسْتِغْفَارٌ وَتَوْبَـةٌ ، ثُـمَّ ذَكَرَ مِفْلَ قُولِ الشَّخِينُ .
- [١٧٠٤٣] أخبئ عَبْدُ الرُّزَاقِ ، قَالَ : أَغْبَرْنَا مَغْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُـلِ
   يَخْلِفُ عَلَىٰ أَمْرِ كَاذِيَا يَتَعَمْدُهُ ، يَقُولُ : وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ ، وَلَمْ يَفْعَلْ ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَوَلَمْ يَفْعَلُ ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَارَةً ، يَقُولُ : هُوا أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ.

• [١٧٠٤٤] قال مَعْمَرٌ وَقَالَ فَتَادَةُ قَالَ الْحَسَنُ : وَإِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ ، وَلَـمْ يَشْعَلْ ، كُفْرَ . كُفْرَ ، وَإِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَأَفْعَلُ ، وَلَـمْ يَشْعَلُ ، كُفْرَ ، وَإِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ، مُعْمَ نَعَلَ ، كُفْرَ .

### ١٨- بَابُ الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ

وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ ، وَالرَّجُلُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَبِيعُهُ .

٥ [١٧٠٤٥] *عِبالزاق*، عَنِ ابْنِ جُرْفِج، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمُيَّةَ، عَـنِ النُّقَـةِ مِـنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ويَهِيئُكَ عَلَىٰ مَاصَدُقَكَ بِهِ صَاحِبْكَ.



- [١٧٠٤٦] عبد الزاق، عَنِ الذِي جُريْجِ، قَالَ: أُخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْـنُ كَفِيرٍ، عَـنْ عَائِشَةَ
   قَالَتِ: الْبَعِينُ عَلَىٰ مَاصَدُقَكَ بِهِ.
- [١٧٠٤٧] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوْش ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخْلِفُ إِللَّهِ لِلرَّجُلِ عَلَى حَقَّو ، قَيْنِي الْحَالِفُ مَا لاَ يَعْلَمُهُ الْمَحْلُوفُ لَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَا لاَ يَعْلَمُهُ الْمَحْلُوفُ لَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَهُ ، كَأَنَّهُ حَلَّف ، وَاسْتَثَنَى فِي الْخَصِي ، أَوْ وَرُق فِي الْبَعِينِ .
- [١٧٠٤٨] *عِبدالزاق* ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ حَمُلُو ، عَنْ إِبْرَاهِيمْ هَـَالُّ : إِذَا 9 حَلَـفَ مَظْلُومًا ، فَالنَّبُوْنِيَّهُ ، وَإِذَا حَلَّفَ طَالِمًا ، فَالنَّيْعُ نِيغً<sup>(١)</sup> الَّذِي آخَلَقَهُ .
- [١٧٠٤٩] اخب را عبد الرزاق ، قال : أخبتو الن جريع ، قاق : جاء رجل عطاء ، فقال حلف ، فقال حلف على يبدن ما أذري ما هي ، أخفوق أم غيره ا قال : إنما ذلك الشيطان ، كفر عن يمينك ، وافعل .
- [١٧٠٥٠] مِرالزان، عَنِ إنْنِ عُنِيَّنَة، عَنِ انْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنْ رَجُـلاً سَـاوَمَهُ
   ابْنُ عُمَرٍ يَقُوبٍ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا تَبِيعَهُ، ثُمَّ بَـدَا لَـهُ أَنْ تِبِيعَهُ، فَكَرِهَ البَّنُ عُمَـرَأَنْ يَنِيعَهُ مِنْ أَجْل يَمِينِهِ.
- [١٧٠٥١] النسريًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالشَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ (٢٠٠٠) بن وهبير، قال: مَرْ مُعَادُ بِنُ جَبْلِ عَلَى رَجُلِ يَبِيعُ عَنْمَا، فَسَاوَمَهُ بِها، فَحَلَفَ الرَّجُلِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا، فَمَرَافَة وَهَا، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا، فَمَرَافَة عَلَيْهِ، فَعَلَا :
   إنَّكَ قَلْ حَلَفْتَ، وَكُرهَ أَنْ يَشْتَرِيّهَا .
- [١٧٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.

<sup>۩[</sup>ه/ ٤٧ ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «وإذا حلف ظالماً ، فالنية نية» سقط من الأصل . وينظر : «سنن الترمذي» (١٤٠٢) عن إسراهيم ، منحده .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل : «سعده ، والتصويب من «تهذيب الكيال» (٩٧/١١) ، «الثقات» لأبن حبـان (١٩١/٤) .



ه [١٧٠٥٣] عِم*الزاق* ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ التَّهِ**ﷺ : «لَا تَضْطُوُوا النَّاسَ إِلَى أَيْمَانِهِمْ ، فَيَخْلِقُوا بِمَا لَا يَعْلَمُونَ ،** 

### ١٩- بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا

- [١٧٠٥٤] عِبد*ارزاق*، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: سَأَلَتُ عَطَاءَ فَقُلْتُ لَـهُ: حَلَفْتُ عَلَىٰ أَمْرٍ غَيْرُهُ (١) خَيْرٌ مِنْهُ، أَدْعُهُ وَأَكَفُّرُ عَنْ يَمِينِي (٢٠) قَالَ: نَعَمْ.
- العام المراران، عن البن جُريْج، قال: أُخبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بنُ كَبِير، أَنْهُ سَمِع رَجُلَا
   يَشْأَلُ أَبَا الشَّعْفَاء، فَقَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينِ غَيْرُهَا حَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو السَّعْفَاء: كَفُرْ
   عَنْ يَمِينِكَ وَاهْمَل اللّهِ هُوَ حَيْرٌ.
- ٥ [١٧٠٥٦] عبدالزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَشَانَ، عَنِ الْحَسَنِ<sup>(٢)</sup> وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ٥ مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُو حَيْرٌ، وَلَيْكُفُّرْ عَنْ يَصِينِهِ (١٠).
- ه [١٧٠٥ / أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْسِنِ سِيرِينَ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (\* ) : « لا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ ، فَمَنْ حَلَقَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَجِينِ فَرَاتُنَ غَيْرَهَا حَيْزًا مِنْهَا ، فَلَيْعْمَلِ اللَّهِي هُوَ حَيْنٌ ، وَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَهِيدِيه يَجِينِ فَرَاتُنَ غَيْرَهَا حَيْزًا مِنْهَا ، فَلَيْعْمَلِ اللَّهِي هُوَ حَيْنٌ ، وَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَهِيدِيه
  - ٥ [١٧٠٥٣] [التحفة: د١٩١٩٦].
    - [۲۷۰۵٤][شيبة: ۲۲۶٤٠].
  - (١) سقط من الأصل ، واستدركناه من "مصنف ابن أبي شبية" من طريق ابن جريج ، به .
    - (٢) في الأصل: اليمين، ، والتصويب من المصدر السابق .
      - [٥٥٠٥] [شيبة: ١٢٤٥٠].
      - ٥[١٧٠٥٦][شيبة: ١٢٤٣٩].
    - (٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف) .
- (٤) قوله : «من حلف على يمين فرائع غيرها خيرا منها ، فليعمل الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه اليس في أصل مرادملا ، واستدركناه من النسخة (ف) .
  - (٥) هذا الإسنادليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).





د (١٧٠٥ من عَبْدُ الرُّوْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا مَعْمَوْ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ أَبِي قِلَابِهَ ، عَنْ وَهِمَ وَخَلِهِ وَجَمَاعُ وَهَدَم الْجَرْمِيِّ قَالَ : أَخْبَرُنَا مَعْمَوْ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ أَبِي وَجَمَاعُ ، فَقَامَ وَهُمْ الْجَرْمِيِّ قَالْنِ مَنْ عَلَى الْشَعْرِيِّ فَقُرْب إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ دَجَاعُ ، فَقَامَ وَجُلِ مِنْ بَنِي تَنِيم اللَّهُ (أَيْنُهَا تَأْفُل شَيْعًا قَذِرْتُه ، فَحَلْفَثُ أَنْ لا آكُلُهَا ، قَالَ : قَادُنُ احتَى الْجَهِرِنَ قَوْمِي ، فَقُلْنَا : بَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْلِمَا ، إِنِّي أَنْبُثُ البَّهِ فِي مَنْ فَرِمِي ، فَقُلْنَا : بَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْهُ بَعْمَلَكَ ادْمُ أَتَاهُ نَهْبَ مِنْ إِبِلِ ، فَأَمْرَلُنَا وِحِمْ فَرِمِي ، فَقُلْنَا : بَا رَسُولَ اللَّهِ ، اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، فَالَ : فَرَجُعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا : عِلْ مَنْ اللَّهِ ، فَلْلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ ، فَلْلَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ، فَلْلَ : فَرَجُعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ، قَالَ : فَرَجُعْنَا إِلَيْه ، وَاللَّهُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ، فَالَ : فَرَجُعْنَا إِلَيْهِ وَعَنْ مِنْ اللَّهِ مُولِكُمْ ، وَإِلَى إِنْ أَخْلِفُ عَلَى أَنُو لَلْكِ مُولَى اللَّهِ عَمْلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى هُو خَيْرُ مِنْ فَيْنِ مِنْ وَمُعَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْذِي هُو خَيْرُ مِنْ فَيْرٌ ، وَوَحَلْلُكُ ، وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْذِي هُو خَيْرٌ ، وَوَحَلْلُكُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِي هُو خَيْرٌ ، وَوَحَلْلُكُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّذِي هُو خَيْرٌ ، وَوَحَلْلُكُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّه

٥ [١٧٠٥٩] عِيارَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ مِنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَشُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : اإِذَا اسْتَلْجَعَ (٣٠ أَخَلَكُمْ بِالْيَهِينِ<sup>(٤)</sup> فِي أَهْلِهِ ، فَإِنَّهُ آثَمُ ، لَهُ عِشْدَ اللَّهِ مِنَّ الْكَفَّارَةِ النِّي أَمْرَ اللَّهُ بِهَا » .

٥ [ ١٧٠٨ ] [ التحقة : س ١٩٤٤ ، خ م د س ق ٢٩١٢ ، خ م ٢٩٠٦ ، خ م ت س ١٩٩٠ ، د س ٩٠٧٧ ، خ م ١٩٠٤] .

<sup>(</sup>١) قوله: "تيم الله؛ تصحف في الأصل إلى : «عدامر» ، والتصويب من «كنتر العيال» (١٦/ ٧٢٥) معزوًا! للمصنف، المسنف، المداحد، (١/ ٤٠٠) من طريق أيوب، به .

<sup>\$[0\</sup>A31].

 <sup>(</sup>٢) قوله: «الذي هو خير منه» في الأصل: «الذي خير»، والتصويب من المصدر السابق.

٥[٥٥٩] [التحفة: خ م ١٤٧١٧ ، ق ١٤٧٩٨] [الإتحاف: جاكم حم ٢٠١٢].

 <sup>(</sup>٣) اللجاج: أن يحلف المرء علن شيء ويرئ أن غيره خير منه ، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر ، فمذلك آتـم
 له . (انظر: النهاية ، مادة : لجح ) .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «ليمين»، والتصويب من: «مسند أحمد» (٢٧٨/٢)، «المنتقى» لابس الجمارود (٩٣٠) كلاهما من طريق المصنف، به .





- ٥ [ ١٧٠٦ ] *عبد الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ
- [١٧٠٦١] عبد الزال، عن ابن جُرَيْج وَمَعْمَر، قَالًا: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ عُـرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أَبَا بَكُو لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينِ يَحْلِفُ بِهَا ، حَتَّىٰ أُنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَىٰ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .
- [١٧٠٦٢] عِمارزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَمَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَيْكَفِّرْ ، وَلْيَدَعْهُ ، حَتَّىٰ يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَـرَكَ ، وَأَجْـرُ مَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ .
- [١٧٠ ٦٣] عبد الزاق ، عن ابن عُيئتة ، عن سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عنْ طَاوُس ، عن ابن عبّاس قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَنْ لَا يَضْرِبَهُ ، وَهِيَ مَعَ الْكَفَّارَة حَسَنَةٌ.
- [١٧٠٦٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ : يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَىًّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ (١).
- [١٧٠٦٥] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَأَتِيَ بَضَرْع ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ادْنُ ، فَقَالَ : إِنَّى حَرَّمْتُ الضَّرْعَ، قَالَ: فَتَلا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لا تُحْرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ [المائدة: ٨٧]، كُلْ، وَكَفُّرْ.
- - [ ١٧٠٦١] [ التحفة : خ ٦٦٣٣ ، خ ١٦٩٧٤ ] [شيبة : ١٢٤٣٨ ، ١٢٤٣٧ ] .
    - [۲۷۰٦٣] [شبية: ١٢٥٣٠].
    - (١) سيأتي سندا ومتنا برقم (١٧١٦١).



رَجُلٌ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخِ لَهُ(١) يَتَامَىٰ ، فَأَخْبَرَ بِهِ عُمَرَ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ ،

- [١٧٠٦٧] أخبر إعبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ ، فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ يَطْلُبُ دَوَاءً ، فَلَقِي رَجُلًا فَنَعَتَ لَهُ الْأَرَاكَ يَطْبُخُهُ - أَوْ قَالَ: مَاءَ الْأَرَاكِ - بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَلَا يُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا ، فَفَعَلَ فَبَرّاً ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ فَأَبَىٰ أَنْ يُخْبِرَهُمْ ، فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ بِالْمَريض ، فَيُلْقُونَهُ عَلَىٰ بَابِهِ (٢) ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : لَقَدْ لَقِيتَ رَجُلًا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لِأَحَدِ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ.
- ٥ [١٧٠٦٨] عِبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَقَدْ أَمْسَىٰ ، فَقَالَ : أَعَشَّيْتُمْ ؟ قَالُوا : لا ، انْتَظَرْنَاكَ ، قَالَ : انْتَظَرْتُمُونِي إِلَىٰ هَذِهِ السَّاعَةِ؟ وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ إِنْ لَمْ تَذُفُّهُ ، وَقَالَ الضَّيْفُ وَاللَّهِ لَا آكُلُ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا ، فَلَمَّا ۞ رَأَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، قَالَ : أَجْمَعُ أَنْ أَمْنَمَ نَفْسِي ، وَضَيْفِي ، وَامْرَأَتِي (٣) ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَأَكَلَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ؛ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ مَا صَنَعْتَ؟ ۗ قَالَ : أَكَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَطَعْتَ اللَّهَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ» .
- ٥ [١٧٠٦٩] عِد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ ، عَنْ (٤) تَمِيمِ بُن طَرَفَةَ ، قَالَ :
- (١) سقط من الأصل، واستدركناه من «كنز العيال» (١٦/ ٧٣٦) معزوًا للمصنف، ومن الحديث المتقدم برقم (١٦٨٦٥).
- (٢) قوله: اعلى بابه السقط من الأصل ، واستدركناه من اللحاضرات والمحاورات اللسيوطي (ص: ١٤٩) معزوًا لعبد الرزاق.
  - 1 [٥/٨٤ ت]. ه [۲۷۰۱۸] [شسة: ۱۲۷۲۷].
  - (٣) في الأصل: «وأمرني»، والتصويب من اكنز العمال؛ (١٦/ ٧٢٧) معزوًا للمصنف.
    - ٥ [١٧٠٦٩] [التحفة: م س ق ٥ ٩٨٥ ، س ٩٨٧١] [شيبة: ١٢٤٣٤].
- (٤) تصحف في الأصل: (بن)، والتصويب من (أمالي المحاملي) (٢٣٢) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن







سَمِعْتُ عَدِيُّ بْنَ أَبِي حَاتِم أَتَى مَنْزِلَا ، فَنَزَلَهُ ، فَأَتَى أَعْزَادِيٍّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَا مَعِي شَيْءُ أُعْطِيكَ ، وَلَكِنْ لِي فِزَعٌ بِالْكُوفَةِ هِيَ لَـكَ ، فَسَخِطَهَا (') الأغزابِيُّ ، فَحَلَـفَ أَنْ الْاَعْطِيكَ ، وَلَمَالَكَ فِي حَادِم أَنْ تُعِينَبِي فِيهَا ، فَقَالَ : أَمْرُثُ لَـكَ بِيدِزعِي ، فَوَالَ : أَمْرُثُ لَـكَ مِنْزِعِي ، فَوَالَ وَأَمْرِثُ لَـكَ مَعْزُوعِي ، فَوَالَ فِهِيَ أَحْبُ إِلَيْ مِنْ ثَلَادَةٍ أَعْبُدٍ ، فَرَغِبَ فِيهَا الْأَعْزَابِيُّ ، وَقَالَ : أَفْبَلُ مَعْرُوعَكَ ، فَقَالَ عَدِيٍّ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَاعًا خَيْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- المنابعة عنوالزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنْ بَغْضَ أَصْحَابِ النَّهِي ﷺ قَالَاحَوْا ، قَسَمَ يَوْمَا فِي بَعْضِ شَأْنِ الشَّهِ ﷺ ، مَا بَكُفُوا ، أَفْسَمَ أَنْ لَا يَفْسِمُوهُ ، فَلَمَّا سَرِّي عَنِ النَّيِ ﷺ ، أَمَر بِقَسْمِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ لَا يَفْسِمُوهُ ، فَلَمَّا سُرِّي عَنِ النَّيِ ﷺ ، أَمَر بِقَسْمِهِ ، فقالَ عُمرَ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ مَا لَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو
- ال١٩٠٧ مبالزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إنبِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهُ عُرْضَةٌ لَأَيْمُنْكُمْ ،
   عُرْضَةٌ لَأَيْمُنْكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٤] ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَخْلِفُ عَلَى الأَمْرِ الَّذِي لَا يَنْصَلْحُ ،
   ثُمَّ يَعْمَلُ بِيْمِينِهِ ، يَقُولُ اللَّهُ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْه

<sup>&</sup>quot; غيم بن طرفة، به . ويغظر: «تهذيب الكيال» (١٤/ ٣٣١)، لكن الطيراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٩٥) روئ هذا الحديث من طريق المصنف، عن سياك بن حرب، عن غيم بن طرفة.

روى المستقيم من توبيق مستقيمة من سهاد بن حرب من ميهم بن عود. (١) تصحف في الأصل إلى : (فسطخها» والثبت من (المعجم الكبير، (١٧/ ٩٥) من طويق المصنف، به . (٢) في الأصل: (لم) ، وصويناه استظهارا للمعنني .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: (فليعمد) ، وصويناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٤) قوله : ايقول الله وقع في الأصل : اديقول : إن الله يقوله ، والتصويب من انفسير عبد الرزاق ؛ (١/ ٣٥٤) ، انفسير الطبري، (١/ ٤٢٠) من طريق للصنف ، به .



### ٢٠- بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ (١)

- [١٧٠٧٢] عِب*الزاق*، عَنِ الظَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَـالَ: يَحِبُ التُكْفِيرُ فِي الْيَهِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلَاقَةُ دَرَاهِمَ .
- [١٧٠٧٣] عبد الزال ، عن الثوري ، عن ستعيد بن أبي عزوبة ، عن فرق ب ، عن إسراهيم النَّخِعي قال : لا يَجِب عَلَيْه حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ ورْهَمَا .
- العه عنه المرائل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا لَعُرِيهُ عَمْرَ مَا لَكُونَةً أَيَّامٍ.
   مَا يُطْحِمْ فِي كَفَّارَةِ الْبَعِينِ صَامَ نَلَاثَةً أَيَّامٍ.
- [١٧٠٧٥] عمارازاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاء، قَالَ: أَحْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ
   أَبَا هُرْيُرَةَ يَقُولُ: إِنَّمَا الصَّمْرُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ.
- [١٧٠٧٦] اخْسِنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَنَادَةَ قَـالَ: إِذَا لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ إِلَّا شَهِرُهُ يَسِيرٌ، فَلْيَصْمُ - الَّذِي يَخْنَتُ فِي يَمِيدِهِ.
- الرّجُوبِ عَبْدُ الرّزَاقِ ، قالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، قَالَ : شينِلَ الرُّهْرِيُ عَنِ الرّجُلِ ٩ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَوسِيُّ ، فَيْرِيدُ أَنْ يَفْتَدِي يَوسِينَهُ (٢٠٠ قَالَ : قَلْدَكَ انَ يَفْعَلُ ، قَيد افْتَدَى عُبَيْدُ السَّهَامِ فِي إِمَارَةً (٢٠ مُزُوانَ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَة كَثِيرٌ ، افْتَدَى يَعِينَهُ بِعَشَرَةً آلَافِ .
  - (١) هذه الترجمة جاءت في الأصل بعد الحديث التالي ، والصواب ما أثبتناه .
    - [۱۷۰۷۳][شيبة: ١٢٦٤٧].
    - [١٧٠٧٤] [التحفة : خ ٨٣٨٩]، وسيأتي : (١٧٠٩٤). • [١٧٠٧٥] [اشبية : ١٧٦٧٦].
      - ىرە/ ۱۹ ][سىي شارە/ ۱۹ أ].
- (٢) في الأصل : «ليمينه»، والتصويب من «نصب الرايقة للزيلعي (٤/ ١٠٥)، «الدراية» للحافظ ابن حجر (١٧٧/٢) معزوًا للمصنف .
  - (٣) تصحف في الأصل: (كفارة) ، والتصويب من المصدرين السابقين .





ال١٩٠٧٠ مبالزان، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّتَنَا الأَسْوَهُ بْنُ فَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: أَعْرَفَ خَلْيَفَةُ بَعِيرًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ، فَخَاصَـمَهُ فَشْضِي لَحُدْنَفَةٌ وَالْبَعِيرِ، وَقَضِي عَلَيْهِ بِالْيَعِيرِ، فَقَالَ حُدْنَفَةٌ: أَفْتَذِي يَعِينِي (١) بِعَشَرَة دَوَاهِمَ، فَلَي بِالْيَعِيرِ، فَقَالَ حُدْنَفَةٌ: أَفْتَدِي يَعِينِي (١) بِعَشَرَة دَوَاهِمَ، فَالَ: فَقَلافِينَ؟ قَالَ: فَعَلافِينَ؟ قَالَ: فَالْبِي ، قَالَ: فَالْرِينِ؟ فَأَبَى الرَّجُل، فَقَالَ خَذْنِفَةٌ: أَتَظُنُّ أَنِي لاَ أَخِلفُ عَلَى مَالِي؟! فَحَلفَ عَلَيْهِ خَذْنِفَةٌ: أَتَظُنُّ أَنِي لاَ أَخِلفُ عَلَى مَالِي؟! فَحَلفَ عَلَيْهِ خَذْنِفَةٌ.

## ٢١- بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورِ شَتَّى

- [١٧٠٧٩] مبالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُهْرِئ، عَنْ سَالِم، قَالَ: رُبِّمَا قَالَ السُنْ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ: لَقَدْ حَفِظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلاَ يَأْمُوهُ مِتَكَفِيرٍ.
   قالهبالزاق: يغنى تَكْفِيهِ كَفَّارةٌ واحِدَةٌ.
- ١٧٠٨٠١ عبرالزان، عَنِ ابْنِ عُنيئة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقة قَالَ: جَلَسَ (1) إِلَى ابْنِ عُمَرَ
   رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِوُ الْحَلِف، فَقَالَ : يَا أَبَاعَبْدِ اللَّهِ، أَكُلْمَا تُخلِفُ ثُكَفُّرُ عَنْ يَوِينِك؟
   فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا حَلْفُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَهَذِو أَيْضًا!
- [١٧٠٨١] عبد الرأق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَافِعٍ، قَالَ: كَانَ السِّنْ عُمَرَ إِذَا وَكَمْدَ الْأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِس، أَعْتَقَ وَقَيةً.
- [١٧٠٨٢] أخب يَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ الْسِنِ عُمَسَرَ مِثْلَهُ .
- [١٧٠٨٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، قَالَ: حُلَّفْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِغُلَام (٣٠) لَهُ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: "يمينك"، والتصويب من "نصب الراية" (٤/ ٢٠٤) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>Y) تصحف في الأصل : «أجلس» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

 <sup>(</sup>٣) قوله: «قال لغلام» تصحف في الأصل: «مال بغلام». وينظر: «المحلي» (٣١٢/٦) من طريق مجاهد.



وَمُجَاهِدٌ يَشْمَعُ وَكَانَ ( ) يَبْعَثُ غُلَامَهُ ذَاكَ إِلَى الشَّامِ : إِنَّ لَكَ ثُوْمِنُ عِنْدِ امْرَأَتِنكَ ، لِجَارِيَةٍ ( ) لِجَنِدِ اللَّهِ ، فَطَلَقْهَا ، فَقَالَ النُّلَامُ : لَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ لَطَلَقْهَا ، فَطَالَ الْمُلَامُ : لَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَاتُ مَرَّاتٍ لَيَطَلَقُهَا ، وَحَلَمَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَفَعَلُ مَوْاتٍ لَيَطَلَقُهَا ، وَحَلَمَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَفَعَلُ مَوْاتِ لَيَطِلُقُها ، وَحَلَمَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَعْمَلُ مَجَاهِدٌ : فَقُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ : فَكَمْ لَا يَكُومُ مَا وَاللَّهِ لَلْمُتَالِقُهُ اللَّهُ مُعَالِيدًا فَلَ

- [١٧٠٨٤] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدِ،
   عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْسَمْتَ مِرَادًا، فَكَفَّارَةُ وَاحِدَةً (٤٠).
- [١٧٠٨٥] *عبدالزاق*، عَنِ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحِلِّ ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ قَـالَ : إِذَا رَدَّدَ الأَيْمَـانُ فَهِـيَ بَمِينٌ وَاحِدَةٌ .

وَقَالَ شَفْيَانُ : وَنَقُولُ إِذَا كَانَ يُرَدُّدُ الأَيْمَانَ يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً ، فَهِي يَمِينٌ وَاحِدَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُمُلُّظُ ، فَكُلُّ يَمِينَ رَدَّدَهَا ( ) يَمِينٌ .

- [١٧٠٨٦] مبالزان، عن إدن جرنيج، قال: حَدْنَني هِشَامْ بَنْ حُرُوة، أَنْ إِنْ سَانَا
   اسْتَفْقَىٰ عُرُوةَ بَنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ جَارِيَةَ لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَفْسَمْتُ أَلَا أَفْرِبَهَا، نُمْ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَفْسَمْتُ أَلَّا أَفْرِبَهَا، نُمْ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَفْسَمْتُ أَلَا أَفْرِبَهَا، نُمْ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَفْسَمْتُ أَلَا أَفْرِبَهَا، فَأَكَفُر كَفَّارَةً وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَقَارِقَاتٍ؟ قَالَ: هِي كَفَّارَةً وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَقَارِقَاتٍ؟ قَالَ: هِي كَفَّارَةً وَاحِدَةً،
- [١٧٠٨٧] عِبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءْ قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَلَا وَكَذَا،

<sup>(</sup>١) في الأصل: الوكانت، وهو خطأ، فالضمير راجع إلى عمر عليه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «بجارية» ، وما أثبتناه هو الأليق بالسياق .

 <sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «أحلف»، وينظر المصدر السابق.
 (٤) هذا الحديث تكرر في الأصل سهوا من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «ردها» ، والتصويب من نظائره في الأثر.

۵[ه/ ۶۹ ب].





لِأَمْرِيْنِ ('' شَمَّىٰ حَمَّهُمَا ('' بِالْيَهِينِ، قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَا أَفْصَلُ كَمَّارَ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، لِأَمْرَشِنِ شَمَّىٰ هُو قَوْلُ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّهُ خَـصُ ("' كُلِّ وَاجدِ بِيتِومِينَ ('')، قَالَ: كَفَّارَتَانِ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدِ لِقَوْمِ شَمَّى، أَوْ حَلْفَ عَلَيْهِ أَيْمَانًا يَنْوِي يَمِينًا ('' ) وَاحِدَةَ بِاللَّهِ، فَفِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرُهُ مَثْلًا عَنْ عَطَاءٍ.

- العه ١٧٠٨٨ انسوع عَبْدُ الرَّزُاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ (١٦ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ : يَقُولُونَ : مَنْ حَلْفَ فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ بِأَيْمَانِ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ سَتَّى ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ سَتَّى ، فَكَفَّارَةُ سَنَّى مَنْدُر.
- [١٧٠٨٩] أخب يا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَاتٌ شَعِّل.
- [١٧٠٩٠] عبد الزاق، قال: أُخبَرَنا مَحْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَمَّى، فَكَفَّارةٌ وَاحِدَةٌ.
- [١٧٠٩١] قال مَعْمَرُ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَـوْلِ الرُّهْرِئِ
   مَالَمْ يُكَفُّر.

### ٢٢- بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسُوَتِهِمْ

• [١٧٠٩٢] أَجْسَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الأمرين»، والتصويب من «المحلى» (٨/ ٥٢) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عمها» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «رخص» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل : "يمين" ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(0)</sup> قوله : وينوي يميناه تصحف في الأصل : انترى أيهانا» ، وينظر : اللدونة (١/ ٩٠٠) . (٦) قوله : «معمرعن» سقط من الأصل ، واثبتناه من أسانيد الكتاب ، وينظر على سبيل المثال الأطار المتقدمة

بأرقام (۱۳۸، ۱۳۸۵).

<sup>• [</sup>۱۷۰۹۲][شيبة: ۱۲۳۳۵].



مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَوَبَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : مُمَّذِيْنِ (١) مِنْ حِنْطَةِ (١) لِكُلُّ مِسْكِينِ .

- [١٧٠٩٣] قال مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
- [١٧٠٩٤] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: مُدَّيْنِ حِنْطَةِ
   لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِينامُ فَلافَةً أَيَّامٍ.
- [١٧٠٩٥] اخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَن عَبَالِي عَبَّاسِ قَالَ: مُذِّلِكُلُّ مِسْكِينِ.
- [١٧٠٩٦] مِر الزاق ، عَنِ القُوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُـذِّ مِـنْ حِنْطَةِ ، رَبْعُهُ إِدَالُهُ " ) .
- ال١٧٠٩٧] ممالزان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ إنْهِ نِ عُمَرَ قَـالَ : مُـدُّ لِكُـلُّ فِيمِهِ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلُّ إِنْسَانٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ.
  - [١٧٠٩٨] مِدارَاق، عَنِ القُوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ :
     مُدُّ مُذَّدِ لِكُلُّ مِشْكِينٍ .
  - [١٧٠٩٩] أخب رًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ
  - (١) المانان: منتى المد، وهو: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع، وهو ما يعادل: (٥٠٩) جرامات. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).
    - (٢) الحنطة : القمح . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : حنط) .
      - [ ١٧٠٩] [التحفة : خ ٨٣٨] ، وتقدم : (١٧٠٧٤) .
        - [١٧٠٩٦][شيبة: ١٢٣٣٤].
  - (٣) في الأصل: «بإدامه» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/٥٥)، «سنن الدارقطني» (٣٣٥)،
     كلاهما من طريق داود، به.
    - [١٧٠٩٧] [التحفة: خ ٨٣٨٩] [شبية: ١٢٣٣١]، وسيأتي: (١٧١١٢).
  - [٧٠٩٨] [التحفة: خ ٨٣٨٩] [شبية: ١٣٣٣] ، وتقدم: (١٧٠٩، ١٧٠٩٧) وسيأتي: (١٧١١٢).
    - [۷۰۹۹][شبية: ۱۲۳۲۳، ۱۲۳۳۳].



يَسَادِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنِّي أَخِلِفُ أَنْ لَا أَعْطِيَ رِجَالًا ('') فُمَّ يَبُدُو لِي، فَأَعْطِيهِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ '''، فَأَطْهِمْ عَنِّي عَشَرَة مَسَاكِينَ كُلُ مِسْكِينِ '''، صَاعًا (') مِنْ شَعِيرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْدِ، أَوْ نِضْفَ صَاعِ مِنْ ('' قَمْع.

- [ ١٧١٠ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٧١٠١] عبد الزاق ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ النِي أَيِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
   سَلِمَة ، عَنْ ٣ عَلِي قال : صَاغ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ يَضْفُ صَاع مِنْ قَمْح .
- [١٧١٠٧] أخسرًا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخبَرِنَا هِشَامْ بَنُ حَشَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَكُوكُ مِنْ جِنْطَةِ ، أَوْ مَكُوكُ مِنْ تَمْرِ لِكُلِّ مِسْكِمِنِ ، وَيُطْمِمْ كُلِّ قَوْمٍ بِمُدَّهِمْ ، قَالَ الْحَسَنُ : وَإِنْ شَاءَ جَمَعَهُمْ فَأَطْعَمَهُمْ أَكُلَةً ؛ خَبْزًا وَلَحْمًا ، فَإِنْ لَمْ يَحِدْ فَخُبْزًا وَسَمْنَا وَلَبْنَا ، فَإِنْ لَـمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَخَلَا وَزَيْنًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ فَلَانَةً أَيَّامٍ .
- [١٧١٠٣] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَكُولٌ مِنْ حِنْطَة ،
   وَمَكُولٌ مِنْ مَثْر ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ ، فَغَدَّا اهُمْ أَنْ عَشَّاهُمْ .
- [١٧١٠٤] أخبواً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحُسَنِ يَقُولُ : مَكُولٌ مِنْ مَحْولٌ مِنْ تَمْر .
  - [١٧١٠] قال مَعْمَرٌ، وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
    - (١) في الأصل: قرجلا؟ ، والتصويب من قكنز العمال؛ (١٦/ ٧٢٣).
      - (٢) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.
    - (٣) قوله: «كل مسكين» سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .
- (٤) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا ، والجمع: آشع وأضوع وضوعان وصيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).
  - (٥) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
    - [ ۱۷۱۰۱ ] [شبية : ۱۲۳۲۱ ] .
      - .[10./0]\$





- [١٧١٠٦] قال مَعْمَرُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَأْمُرُ فِي عَامِ غَلَا فِيهِ السَّعْرُ بِنِصْفِ مَكُّ ولِهُ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَنِصْفِ مَكُوكٍ مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَرَىٰ أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا .
  - [١٧١٠٧] اخْسِرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَرَرِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ : أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ : لا ، مُذَانِ لِكُلِّ مِسْكِينِ ، مُدُّ لِطَعَامِهِ (١) ، وَمُدُّ لِإِدَامِهِ .
  - · [١٧١٠٨] عِد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنِ البِّنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مُدَّانِ لِكُلِّ
  - [١٧١٠٩] مِدارزات، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً ، وَلَكِنْ يَوْمَا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
- [١٧١١٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ (٢٠) ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَمَا تُطْعِـمُ الْمُدَّ (٣) مِنْ أَهْلِكَ .
- [١٧١١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْج، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمَا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : ﴿ أَوْ كِسُوتُهُمْ ﴾ [المائدة : ٨٩] ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ ثَـوْبٌ ثَوْبٌ ، قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ : حَسْبُهُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ (٤) أَكُلَةً ، فَمَا أَسْنَدَ مَا يَقُولُ إِلَىٰ أَحَدِ - قَالَ (٥): يُطْعِمُونَ يَوْمًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الطعام، ، والتصويب من اتفسير الطبري، (٣/ ٧١) من طريق عكرمة ، به .

<sup>• [</sup>۱۷۱۰۸][شيبة: ۱۲۳۳۰].

<sup>(</sup>Y) قوله: «عن معمر» سقط من الأصل، واستدركناه من اتفسير عبد الرزاق» (Y ( Y X ) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «اليد» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) قوله : احسبه أن يطعمهما تصحف في الأصل : احسبهم أن يطعمها ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٥) تصحف في المطبوع إلى : «قوم» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .





الاعتمارة المؤرّاق ، قال : أُخبَرَنَا البن جُرنِج ، عَنْ نَافِع ، عَنِ البن عُمرَ أَنْه كَانَ يُكَلِّو عَنْ يَافِع ، عَنِ البن عُمرَ أَنْه كَانَ يُكَلِّمُ وَعَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَام عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدِّ مِنْ جِنْطَةٍ ، قَالَ : وَأَمَّا النّهِمِينُ النّهِمِينَ النّهِمِينَ النّهِمِينَ النّهِمِينَ النّهِمِينَ النّهِمِينَ النّهِمِينَ النّهِمِينَ مَدِّ اللّهَ عَنْ يَعِدُ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَنْ يَعِدُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ يَعِدُ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَّا عَلَيْكُونَ عَنْ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْكُونِهُمُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْكُونَا عَل

وَذُكِرَ عَنْ مُوسَىٰ بُنِ عُقْبَةً .

- [١٧١١٣] عبد الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُطْمِمُ بِالْمُدُ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ.
  - [١٧١١٤] خَسِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْأَسْوَوَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [الماندة : ١٨٩]، قَالَ : الْخُبْرِ وَالتَّمْرِ .
- المشغبي قال : لا يُخزِق ، عَن جَابِر (١) ، عَن الشَّغبي قال : لا يُخزِق إلا أنْ يُغبِي قال : لا يُخزِق إلا أنْ يُغطِي عَشْرة ، قال : وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ غَيْرِه : إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينِ وَاحِد أَجْزَأَهُ .
- ٢٧١١٦ *عبدالزان* ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ سُمِنَلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُـودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : لَا يَجْزِئُهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَرْجُـو أَنْ يُجْزِئُهُ إِذَا لَمْ ۞ يَجِدُ مُسْلِمِينَ ، وَيُعْطِي الْمُكَاتَبُ وَذَا الرَّجِم ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ .
  - [١٧١١٧] عبد الزاق، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْكِسْوَةُ تَوْيَيْنِ تَوْيَيْنِ .
- ١٧١١٨ عبد الراق ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَ وَيَا الرَّقَاشِيَّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَ وَيَا الْمُؤْمِنِ .

#### • [١٧١١٢] [التحفة : خ ٨٣٨٩] [شيبة : ١٢٣٣٦].

<sup>(</sup>۱) قوله : هن جابره سقط من الأصل ، واستدركناه من أسانيد الكتاب ، وينظر عمل سبيل المثال : (۸۲ ، ۹۲ ، ۸۷ ) . ۱ [ ۰ / ۰ ۰ س ] .

740



- [١٧١١٩] عِمار اراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْسِنِ سِيرِينَ قَالَ : فَوْبَيْنِ فَوْبَيْنِ ، وَ وَكَذَلِكَ كَسَا الْأَشْعَرِيُّ .
- [١٧١٢٠] عبد الراق ، عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ
   كَمَا فِي كَفَارَةِ الْيُعِينِ فَوْيَئِنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرِيْنِ .
- [١٧١٢١] مِم الزاق، عَنِ الثَّورِيُّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلْفُ بِهَا رَأْسَهُ ، وَعَبَاءُ قِلْفَتُ بِهَا .
- [١٧١٣٧] تُفِينُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِزَارٌ فَصَاعِمًا لِكُلُّ مِسْكِين .
- [١٧١٧٣] اَخْسِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الظَّرِرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ فِـي كِــسْوَةِ الْكَفَّارَةِ، قَالَ : ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
- [١٧١٧٤] أخب إ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِلٍ قَالَ : الْكِسْوَةُ أَذْنَاهُ قَوْبٌ ، وَأَعْلَاهُ مَا شَاءَ .
- [١٧١٢] عبد الزان، عن النَّوريُّ قَالَ: قَوْلُنَا فِي الْكِسْرَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ، وَأَطْفَمَ
  بَعْضَهُمْ، أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً إِطْخَام.
  - [١٧١٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
- [١٧١٢٧] عبد الزان، عَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّدِ، أَنْ أَبَا مُوسَى الْأَشْعِرِيُّ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِين،
   قَبْدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّر، فَكَسَا تَوْبَيْنِ فَوْبَيْنِ مَنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: وَحَلَفَ مَرْةً أُخْدَىٰ،
   فَعَجَنَ لَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ.

## ٢٧- بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ

[١٧١٢٨] عبد الزان، عَنِ النِي جُرِيْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاء، يَقُولُ: بَلَغْنَا فِي قِـرَاءَةِ النِي
 مَسْعُودِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِينامُ فَلَاقِةً أَيّام مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ: وَكَذَٰلِكَ نَقُرُوهُمَا.





- [١٧١٢٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَش ، قَالَا فِي حَرْفِ ابْن مَسْعُودٍ : فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَكَذَلِكَ نَفْرَؤُهَا .
- ا ١٧١٣٠] عبد الزال ، عَنِ النِي عُنيئنَة ، عَنِ النِي أَبِي نَجِيح ، قَالَ : جَاءَ رَجُـلٌ إِلَى طَاوُسٍ فَسَأَلُهُ عَنْ صِيَام ثَلَاثَةِ أَيَّام فِي كَفَّارَةِ الْيَهِينِ ، قَالَ : صُمّ كَيْفَ شِنْتَ ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مُتَنَابِعَاتٍ قَالَ : فَأُحْبِرَ الرَّجُلُ .
- [١٧١٣١] عبد الزال ، عن الثَّوريّ ، عن لَيْثِ ، عنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُ وَ مُتَتَابِعٌ ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ .
- [١٧١٣٢] عِبِ الرَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ ، أَطْعَمَ .
- العالم المباران ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ يَحْلِف ، فَيْرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ ، فَحَمَّ يَفْعَلُهُ ، فَيَكَفُّرُ مَوَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ هُ ، فُحَمَّ يَفْعَلُهُ ، فَعْدَ هُ ، وَيَفْعَلُهُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، ثُمَّ يُكَفِّرُ بَعْدَمَا يَفْعَلُ .
- [١٧١٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ۗ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ

قال عبد الرزاق: ثمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١١).

- [١٧١٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ إِبْدَاهِيمَ ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنُ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ .
- [١٧١٣٦] عِبالرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفُّرُ حَتَّىٰ يَحْنَثَ .
  - [ ۱۷۱۳۱ ] [شيبة : ۱۲۵۰۲ ] ، وتقدم : (۱۷۱۳۱ ) . .[[01/0]9

(١) في الأصل: "عبد الله "، والمثبت استظهارا.

• [ ۱۷۱۳۵ ] [شيبة : ۱۲٤٤۸ ] .





#### ٢٤- بَابُ الإَسْتِثْنَاءِ فِي الْيَعِينِ

- [١٧١٣٧] مِرالزان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ : مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنْ عُمَرَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ
- الم١٧١٣] عبد الزن ، عن البن مجريم ، عن عُبتيد الله (١١) ، عن نافع ، عن البن عُمَر مِفْلَهُ ثُمَّ سَمِعهُ عَبْد الرَّوْاقِ مِنْ عُبتيد اللَّهِ .
- [١٧١٣٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّرِبَ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، قَـالَ : كَـانَ الْبَهْ عُمْدًا مُ نَمْ لاَ يُكَمَّرُ .
   ابْنُ عُمَرَ يَخْلِفُ وَيَقُولُ : وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ كَذَا وَكَلَا (") إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَيْهُ لَا يُكَمِّرُ .
  - الرُّه ١٧١٤ ] أخب را عبدُ الرِّزّاقِ ، قالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قُولِ البنِ عُمَرَ .
     قالَ مَعْمَرٌ : وَأُخبَرِنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ .
- [١٧١٤١] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، صَنِ البَّنِ عُسَرَ، وَصَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، صَنِ البَّنِ مَسْعُودٍ قَالًا: مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، صَنِ البَّنِ مَسْعُودٍ قَالًا: مَنْ حَلَف، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّه، لَمْ يَحْمَنْ .
- [١٧١٤٢] عمر الزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَشْفَىٰ فَلَا حِنْكَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.
- [١٧١٤٣] عِم الرزاق، عَنِ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو ذَذَ : مَا مِنْ رَجْلِ يَقُولُ حِينَ يُصْمِحُ : اللَّهُمُّ مَا قُلْتُ (٢٦) مِنْ قَوْلِ، أَوْ نَذَوْتُ مِنْ تَذْدِ (٤١) ، أَوْ (٥٠ حَلْفُ مِنْ حَلِف، فَهْمِيتُكُ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكُ كُلَّه، مَا شِنْتَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله» ، والمثبت استظهارا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: "عبد الله"، والمتبت استطهارا • [١٧١٣٩] [التحفة: دت س ق ٧٥١٧].

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: (قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، يقول: لا أفعل كذا وكذا)، وهو مزيد خطأ.

 <sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من اكنز العمال الا / ٦٣٢) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نذرك» ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿وا ، والمثبت من المصدر السابق.





- ه [١٧١٤٤] عِمالزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَـنِ النَّبِـيُ وَهِمْ قَالَ : «مَنْ حَلْفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَكْ » .
- [١٧١٤٥] أخب يَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا النَّ جُرَيْجِ ، قَالَ : أُخبَرَنِي النَّ طَاوُسِ ، عَنْ
   أبيهِ قَالَ : مَنِ اسْتَغْنَى لَمْ يَحْمَدُ ، وَلَهُ الثَّنِيَا مَا لَمْ يَقَمْ مِنْ مَجْلِسِهِ .
- [١٧١٤٦] عبد الزان ، عَنِ النِي عُيينَة ، عَنِ النِي أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : الإستيثنَاءُ في الْيمينِ بِقَدْرِ
   خلب النَّاقَةِ الْغَرْبِيرَةِ .
- ١٧١٤٧ عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرْئِج ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثَنَى عَلَى أَثَرِ
   ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ وَ(١) عِنْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَمْ يَقْطَع الْبَيْمِينَ وَيَتْرُكُهُ .
- العادا عبد الزاق ، عن الشَّوريُّ قَالَ : إن الشَّصلَ الْكَارَمُ فَلَـهُ السَّيِئْنَاؤُه ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَمَكَ ، ثُمُّ السَّيْئُنَاوُه ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَمَكَ ، ثُمُّ السَّتُئْنَى ، فَلَا السَّيْئُنَاءَ لَهُ ، والنَّاسُ عَلَيْهِ .
- ٥ [١٧١٤٩] *عبدالزاق* ، عَنِ ابْنِ عُنيَنَةَ ۞ ، عَنْ مِشْعَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَـرْبٍ ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : "وَاللَّهِ لَأَغُرُونَ قُونِشًا» ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنْ شَاء اللَّهُ ،
- الخَسَنِ عَنْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَـ هُ فُنْيَاهُ
   مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا التَّصَلَ .
  - [١٧١٥١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ .
  - ٥ [٧١٤٤] [التحفة: م ٢٧٣٤، ت س ق ١٣٥٣٣، س ٩٨٧١] [الإتحاف: عد حب حم ١٨٩٥].
- (١) قوله: "ومع ذلك و" ليس في الأصل، واستدركناه من "المحال" لابين حزم (٣٠٤/٦) معزوًا لعبد الرزاق، به .
  - ۩[٥/١٥ب].





- [١٧١٥٢] عبد الزّاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اسْتَثَفَىٰ فِي نَفْسِهِ،
   فَلَيْسَ بَشَىٰ، ءَكِّنْ يُظْهُرَهُ بِلِسَانِهِ.
- [١٧١٥٣] أَخِبُ وَ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادِ قَالَ : لَيْسَ بِسَمْيْ عَتْسَى فَسَعْمِ مَنْ عَمَّادٍ قَالَ : لَيْسَ بِسَمْيْ عَتَسَى فَسُمِعَ نَفْسَهُ .
- [١٧١٥٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: افْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِنْ لَمُ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ لَا يَفْعَلُهُ ، قَـالَ : لَا تُطلَّـ ثُو افْرَأَتُهُ ، وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ: وقَالَ ذَلِكَ حَمَّادٌ .
  - [ه ١٧١] عبد الزراق ، عَنِ الثَّوْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ وَحَمَّادٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٧١٥٦] مِما لزاق، عَنِ الظُوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَخْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَخْنَفَ، قَالَ: إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
- الامادا] افسيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا حَرَّكَ لِيسَانَهُ (' ) أَجْرَأَ عَنْهُ فِي الإسْتِثْنَاءِ .
   لِسَانَهُ (' ) أَجْرَأَ عَنْهُ فِي الإسْتِثْنَاءِ .

#### ٢٥- بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ

- [١٧١٥ عبرالراق، عن إننِ جُرنِح، قالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْيَدِ (٢٠ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ قَدْ رَآهَ يَتَحَلَّلْ يَمِينَهُ فِي صَرْبٍ نَذَرَهُ إِلَّذَنْ صَرْبَةٍ، فَقَالَ عَطَاءً: قَدْ مَـزَلَ فِي قَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ عَطَاءً: قَدْ مَـزَلِ فِي قَلْكَ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ عَطَاءً: قَدْ مَـزَلِ فِي قَلْكَ كَتَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ قَلْلَكَ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْكَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ اللَّهُ كَانَ حَلْفَ لَيَجْلِدَهُمًا وَائَةً سَوْطٍ .
- - (١) بعده في الأصل: ﴿قال ا ، وهو مزيد خطأ .
    - [۱۷۱۵۸] [شيبة: ۱۲۵۲۹].
- (٢) في الأصل: اعبيدالله، والمثبت هو الصواب من ترجمته . ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ١٤٣).





أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَىٰ شَفَا<sup>(١)</sup> مَوْتٍ ، فَأَخْبَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ مَا صَنَعَ ، فَجَاءَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَخَـٰذَ النَّبِيُّ ﷺ ، أَوْ قَـالَ : أَمَـرَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِقِنْوِ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاح (٢) ، فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً .

- ٥ [ ١٧١٦ ] مِدارزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي الزِّسَادِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ حُنَيْفِ أَنَّ مُقْعَدًا عِنْدَ جِدَارِ<sup>(٣)</sup> سَعْدِ زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ ، فَاعْتَرَفَ ، فَـأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ.
- [١٧١٦١] عِبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ : يَحْنَثُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ .

قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ : وَحَلَفْتُ أَنْ أَضْرِبَ مَمْلُوكَةً لِي رَاغَتْ إِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهَا فَوَجَـ لْتُهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَكَرْتَ عَلَىٰ مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَصْرِبَهَا ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ النَّفْسَ تَدُورُ فِي الْبَدَنِ ، فَرَبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا الرَّأْسَ ، وَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا فِي مُوْضِع كَذَا وَكَذَا ، حَتَّى عَدَّدَ مَوَاضِعَ ، فَتَقَعُ الضَّرْبَةُ عَلَيْهَا فَتَثْلَفُ ( ) ، فَالا تَفْعَلْ قَالَ: فَلَمْ أَضْرِبْهَا ، وَلَمْ ١ يَأْمُرْنِي بِتَكْفِير .

#### ٢٦- بَابُ كَفَّارَةِ الْإِخْلَاسِ

٥ [١٧١٦٢] مِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي خَلَّدٌ، أَوْ غَيْدُوهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَلَفَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ كَاذِبًا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُ كَ كَاذِبُنا بإخْلَاصِكَ»، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

(١) في الأصل: "سفر"، والمثبت من "التفسير" للمصنف (٣/ ١٢٣) بسنده، به.

(٢) الشمراخ والشمروخ: الغصن والعنقود، الذي عليه بلح أو عنب، والجمع: شماريخ. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٦٥).

٥ [ ١٧١٦٠ ] [التحفة : د ١٥٥٢٨ ، س ١٤٠ ، س ٤٦٥ ] .

 (٣) في الأصل : "حمراء" ، والمثبت من "الكني والأسماء" للدولابي (١/ ٣٨) من طريق ابن عيينة ، به . (٤) في الأصل : «تتلف» ، والصواب ما أثبتناه .

. [ OY /o] 1

٥ [١٧١٦٣] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ نَاقَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْجٌ ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا ، فَقَـالَ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلَانًا سَرَقَ نَاقَتِي ، فَجِئْتُهُ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَىَّ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى الْ فَقَالَ : «ارُدُدْ إِلَى هَذَا نَاقَتَهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَخَذْتُهَا ، وَمَا هِيَ عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِئُ عَيْجٌ : «اذْهَبْ» فَلَمَّا فَفَاهُ جَاءَهُ جِبْرِيلُ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَذَبَ وَأَنَّهَا عِنْدَهُ، فَأَرْسِلْ إلَيْهِ فَلْيَرُدَّهَا، وَأَخْبِرُهُ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ غَفَرَ لَهُ بِالْإِخْلَاصِ .







# ٢٠- كَالْلِفَكُ الْضِيْنَ

ه [١٧١٦٤] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ مَاتَ الْوَلَـ أُو الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا ، وَقَضَىٰ أَنَّ الْأَحْ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَخِ لِللَّابِ(١) وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الأَب وَالْأُمُّ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمُّ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانَ بَسُو الْأَبِ (٢) أَوْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ (١) وَالْأُمِّ بِأَبِ، فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَىٰ ، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمُّ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ، وَقَضَىٰ أَنَّ الْعَمَّ لِللَّبِ وَالْأُمُّ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمُّ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأُمُّ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ بَأَبِ فَبَنُوا الْأَبِ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمُّ فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمُّ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ، لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمّ ، مَعَ أَخ وَابْنِ أَخِ، الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَـانَ مِـنْهُمْ أَحَـدٌ أَوْلَـىٰ بِـالْمِيرَاثِ، مَـاكَـانُوا مِـنَ الْعَـمُ وَابْنِ الْعُمِّ، وَقَضَىٰ أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ (٢١) ، مِنَ الْمُحَرِّرِينَ ، فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَاثِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ مَالَهُ (١١) كُلَّهُ ، رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِي مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَىٰ فَرَائِضِهِمْ ، حَتَّىٰ يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ ، وَقَضَىٰ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَام، وَقَضَى أَنَّ كُلَّ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من اكنز العمال؛ (٥/ ٨٤٣) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأم» ، والمثبت من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) العصبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم، أي: يحيطون به، ويستند بهم.
 (انظر: النهاية، مادة: عصب).

Selection





- ه (١٧٦٦٦ كنبسيًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ إِنْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ إِنْنِ عَبْسَاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : والخَسِعِ الْمَالَّ بَيْنَ أَخْلِ الْفُرَالِيْسِ حَلَىٰ كِشَابِ المَّهِ ، فَمَا تَرْكَبَ الْفَرَافِشُ فَلِأُولَنْ <sup>(7)</sup> رَجُلُ ذَكَرَ » .

٥ [١٧١٦] [التحفة : ت ق ٢٩ ١٠٠٤] [شيبة : ٣٢٢١٠ ، ٢٩٦٦٧] .

۩[٥/٢٥ س].

 (١) الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. (انظر: النهاية، مادة: عين).

 (٢) بنو العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد؛ فيتوارث الإخوة لـال والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. (انظر إلتهاية، مادة: علل).

٥ [٢٧١٦] [التحفة: س ١٨٨٤] ، خ م دت س (ق) ٥٠٠٥] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٧٨٨٧][شبية: ٣١٧٨٠].

(٣) في الأصل : «فللأول؛ ، والمثبت من «المعجم الكبير؛ للطبراني (١٩/١١) من طريـق الـدبري ، عـن عبد الرزاق ، به .

(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦/ ٢٥٥) بسنده إلى عبد الرزاق، به.





- [١٧١٦٨] أَضِيْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، فَهُمْ شُرَكَاءُ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَىٰ .
- [١٧١٦٩] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ قَالاً : فِي الثُلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْفَىٰ .

قَالَ مَعْمَرُ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .

• [١٧١٧٠] مِدالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِسِهِ، أَلَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْزَأَةٍ ثُلُوفَيْتُ ، وَتَرَكَّفُ زَوْجَهَا وأَنْهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أَمْهَا وَأَخْبَهَا مِنْ أُمْهَا وَأَبِيهَا(' أَ : لِأَمُهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطَرُ (٢ ) ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ (٣) الْإِخْوَةِمِنَ الأُمّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمُّ .

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيح، أَمَّا الْأَخْتُ لِللَّبِ وَالْأُمّ وَإِنَّهَا (\*) لَا تَرِثُ بِهِ (\*) ، وَإِنَّمَا وُرُقَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ ، مِنْ أَجْلِ أَنْهَا ابْنَةُ أَمُهِمْ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمُّ أَخْتُ مِنْ أَبِ، فَلَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَالَّ ابْنُّ عَبَّاس يَقُولُ: لَا أَجِدُ إِلَّا ﴿ لِلدُّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيْينِ ﴾ [النساء: ١١] قَالَ ابْنُ طَاوْسٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .

• [١٧١٧١] *عبدالزاق*، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَغْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَـرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمُّهَا(٢)، وَأَبِيهَا، قَالُوا: لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا.

#### • [۱۷۱۷۰] [شيبة: ۵۰۱۷۰۰].

(١) قوله : «وأختها من أمها وأبيها» ليس في الأصل ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٣١) معزوا للمصنف . (٢) الشطر : النصف ، والجمع : أشطر . (انظر : النهاية ، مادة : شطر) .

(٣) تصحف في الأصل إلى: «من ، والتصويب من المصدر السابق .

(٤) في الأصل: «وأنها» ، والمثبت من المصدر السابق.

(٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

(٦) قوله: «وإخوتها لأمها» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٣٠) معزوا لعبد الرزاق، به.





- الا١٧١٧] أخب المغبد الرَّزَاقِ ، عَنِ الغَّورِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِئَ
   أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَثُ الْإِخْوةَ لِلأَبِ وَالأَمْ مِنْ هَذِهِ الفريضةِ شَيْتًا .
- [١٧١٧٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التُوْرِيُّ ، عَنْ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ :
   كَانَ عَلِيٌّ لا يَشْرِكُهُمْ ، وَكَانَ عُشْمَانُ يَشْرِكُهُمْ .
- ال١٧١٧٤ الخبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الغَّرْرِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ :
   في بِنْتَيْنِ وَابْنَيِ ابْنِ ذُكُورًا وَإِنَاقًا ، قَالَ مَسْرُوقٌ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُم ، قَالَ :
   وَكَانَ ابْنُ مَسْخُورٍ ١ ، يَقُولُ : لِلدُّكُرَائِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَقِ الْبَنَاتِ .
- [١٧١٧٥] المُصِوّا عَبْدُ الرُّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا النَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِنْـرَاهِيمَ، عَنْ
   عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِيئَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْـحَالِكَ
   أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَشْرِكُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: لَا، ولَكِنْـي
   لَقِيثُ نَفِدُ بْنَ تَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِيئَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ.
- الاا۱۷۱۷ النسط عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ وَالنَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَـةَ ،
   أَنَّ رَجُلَا تُوفِّي ، وَتَرَكَ الرَّأَتُهُ وَأَبْوَيْهِ ، فِي خِلاَفَةِ (") عَنْمَانَ فَجَعَلَهَا عُنْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُم ، أَعْطَى الْرَأَتُهُ سَهْمًا ، وَأَمْهُ ثُلْكَ الْفَصْل ، وَأَبَاهُ مَا بَقِي .
- الا١٧١٧ أَضِيَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعْمَشِ، عَنْ
  إَبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمْرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَيَهِ عَنَاهُ فِيهِ، وَجَدْنَاهُ سَهْلاً،
  قَضَىٰ فِي امْرَأَةِ وَأَبْوَيْنِ، فَجَعْلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِللَّمُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِللَّابِ الْقَصْلُ .

<sup>• [</sup>۱۷۱۷۳] [شيبة : ۳۱۷٤۷].

<sup>.[[</sup>or/o]û

<sup>• [</sup>۱۷۱۷۵] [شببة: ۲۱۷۱۸، ۲۱۷۲۹].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خلافته» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٣٦) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۱۷۱۷۷] [شببة: ۲۱۷۰۸].

# كالمالف الفين



- الا١٧١٨] اخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا الثَّورِيُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ،
   عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَصَى بِمِثْل قَوْلِ عُمَرَ.
- [١٧١٧٩] أخب العَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَىٰ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٧١٨٠] انبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ فَصَيْلِ بْنِ عَمْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَالْفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ السَّلَاةِ فِي رَوْجٍ وَأَبْوَيْنِ ، فَجَعَلَ النَّصْفَ لِلرَّوْفِ )
   النَّصْفَ لِلزَّوْجِ ، وَلِلْأُمُ الثَّلُتُ مِنْ رَأْسٍ الْمَالِ ، وَلِلأَبِ (١) مَا بَقِي .
- [١٧١٨١] مِه الزاق، عَنِ القُورِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ (1) عَبْدِ اللَّهِ قَلْ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَافِي أَنْ أَفْضًلَ أَمَّا عَلَى أَبِ.
- الاماكاء النسط عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عبد الرخمن بن عبد بللو الأصبهاني ، عن عبد الرخمن بن عبد اللو الأصبهاني ، عن عبد الرقامة ، قال : أوسلني ابن عباس إلى زيد بن قابت أساله عن زوج وأبتوين ، قضال : يلذوج النصف ، وللأم فلث ما بقين ، وللأب الفضل ، قضال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم زأي تراه؟ فقال (٣٠ : بل رأي أو) أو الأم أن أن أفضل أما على أب وكان ابن عباس : يجعل لها المثلث من جميع الممال .
- [١٧١٨٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْبِينِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ فِي زَوْجٍ وَأَبْرَيْنِ لِلزَّوْجِ النَّضْفُ ، وَلِلْأُمَّ فُلْثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلأَمْ الْفَضْلُ .
- [١٧١٨٤] *عبد النبي عني المعلو والنبي* • [١٧١٨٤] *عبد الله* عن مُغمّر ، عن المؤهريّ ، عن عُبَيْدِ اللّه بن عبد اللّه ، قال : سَمِعْتُ

<sup>• [</sup>۱۷۱۸۰] [شبية: ۳۱۷۰۵].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : (وللأم) ، والتصويب من (كنز العمال) (١١/ ٣٤) .

<sup>• [</sup>۱۷۱۸۱] [شيبة: ۳۱۷۰۷].

<sup>• [</sup>۱۷۱۸۲] [شيبة: ۳۱۷۱۰].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «باني» ، ولعله مزيد خطأ.





ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: أَخْصَىٰ اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ (١ )، وَلَمْ يُخْصِ هَذَا، مَا قَالَ فِي مَالِ ثُلُسَانِ وَيْضِفْ يَغِنِي: أَنَّ الفُرِيضَةَ لَا تُعَوِّلُ.

[١٧١٥ عبد الرئاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :
 جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ شُوفِيّ وَشَرَكَ بِنْتَهُ وَأَخْتَهُ لِإَبِيهِ وَأَسْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لابنَتِهِ الشَّفْف ، وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَيْءٌ ، مَا بَقِي هُوَ الْ لِعَشْبَةِ ، فَقَالَ الوَجُلُ :
 إِنَّ عُمَرَ قَضَى بِغَيْرٍ ذَلِكَ ، قَدْ جَمَلَ لِلأُخْتِ الشَّصْف ، وَلِلْبِنْتِ الشَّصْف ، فَقَالَ ابْرُ عَبُاس : أَنْتُمْ أَمْ اللَّه؟!

قَالَ مَمْمَرٌ: فَلَمْ أَذْرِ مَا قَوْلُهُ: أَنُشُمُ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، حَتَّىٰ لَقِيتُ ابْنَ طَاوْسٍ، فَذَكَرْثُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوْسٍ: أُخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَصَالَىٰ: ﴿إِنِّ ٱمْرُوُّا هَلَكَ لَـيْسَ لَهُ، وَلَّدُ وَلَهُ رَأَفُتُ فَلَهَا فِصْفُ مَاصَرَكَ ﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْفُمْ لَهَا النَّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌّ .

- [١٧١٨٦] مِبالزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ إلنِ طَاوْسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ
   البنَّ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَوْلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ ، نَجْتَمِعْ فَنَضَعُ أَنْدِينَ عَلَى الرُّكُنِ ، ثُمَّ نَبَتِهُل ، فَنَجْعَل لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِينَ .
- [١٧١٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الطَّوْرِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي السَّغَقَاء، عَنِ (<sup>(٢)</sup> الأَسْرَدِ بْنِ
   تِزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبْلٍ قَصْنَى بِالْيَمَنِ (<sup>(٢)</sup> فِي بِنْتِ وَأَخْتِ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النَّصْفَ،
   وَلِلأُخْتِ النَّصْفَ.
- (۱) في الأصل : «وعالج» ، والواو مزيدة خطأ ، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٦١) من طريسق الزهري ، به .

العالج: ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه في بعض . (انظر: النهاية، مادة: علج).

- ۩[٥/ ٥٣ ب].
- [٧٧١٨٧] [التحقة : خ د ١٩٣٧]]. (٢) بعده في الأصل : ﴿أَبِيّ ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت عما يأتي عند المصنف برقم : (١٧٢٠٢)
  - (٣) في الأصل: (بالتمن) ، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم: (١٧١٨٨).

# كالإلف الضن



- [١٧١٨٨] افبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ البنِ سِيرِينَ ، أَنْ مُعَاذَا قَضَىٰ بالْيَمَن (١) فِي بِنْتِ وَأَخْتِ ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النَّصْف ، وَلِلْأَخْتِ النَّصْف (١).
- و [١٧١٨٩] عبد الرائق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ البن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ البن عبّاسِ يَقُولُ:
   في الشدس الذي حَجَبَهُ الإِخْوَةُ لِلأَمْ هُوَ لِلإِخْوَةِ، قَالَ: لَا يَكُونُ لِلأَبِ، إِنَّمَا تَقْبِضُهُ
   الأَمُّ لِيَكُونَ لِلإِخْوَةِ.

قَالَ ابْنُ طَاوْسِ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَاهُمْ الشُّدُسَ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَـدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أَعْطِيَ إِخْرَتُهُ الشَّدُسَ، فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ لَهُمْ.

- [- ١٧١٩-] مِبالزان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الأَبُ، لِأَنَّهُ يُؤْخَدُ بِالنَّفَقَةِ
   عَلَيْهِمْ، وَلَا تُؤْخَدُ الأَمْ بِهِ.
- [١٧٦٥١] / خَبِنَ عَبْدُ الرَّوَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِيجٍ ، عَنِ الْبُنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : السُّدُسُ الَّذِي حَجَرَتُهُ الْأُمُّ لِلْإِخْدَوَةِ قُلْتُ : فَالْإِخْوَةُ مِنَ الأُمُّ؟ قَالَ : مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَاهُمْ ، قُلْتُ "" : أَمْثَلَهُمْ الْإِخْدَةُ مِنَ الأَبِ، وَمِنَ الأَبِ وَالأُمْ؟ قَالَ : فَمَهُ ( \* ) و وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَغْضٍ أَمْنِياحِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ .
- [١٧١٩٢] *افب ليا* عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَغْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَـانَ يَقُولُ : الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلرَّوْجِ وَالْوَالِدِ .

٥ [١٧١٩٣] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ

- [۱۷۱۸۸] [التحفة : خ د ۱۱۳۰۷] ، وتقدم : (۱۷۱۸۷) وسيأتي : (۱۷۲۰۲) .
  - (١) في أصل (ف) : «باليمين» وهو خطأ واضح.
  - (Y) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).
    - (٣) في الأصل: «قال» ، والمثبت هو الصواب.
- (٤) مع : بمعنى ماذا للإستفهام ، فأبدل الألف هاه للوقف والسكت ، وقيل : هو اسم مبني على السكون ،
   زجر بمعنى اسكت . (انظر : النهاية ، مادة : مهه) .
- (٥) بعده في الأصل: قال : أخيرنا ابن جريج» ، ولعله مزيد خطأ ، والمثبت من قالمعجم الكبير» للطبراني (١٣/١٠) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .





- ا [١٧٦٩٤] بمبالزان ، وقالَ الغُورِيُّ : عَن أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُرَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ وَجُلَّ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَسَلَمَانَ بَسْ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، فَسَالَهُمَا عَنْهَا ، فَقَالَا : لِلْبِنْتِ النَّصْفُ ، وَلَيْسَ لِابْتَةِ الإبْسِ شَيْءٌ ، وَأَتِ ابْسَ صَنْعُوهِ فَإِنَّهُ سَنْتَابِعُنَا ، فَالَ : قَدَ اللَّهُ عَلَيْسَ لَابِنَةِ الإبْسِ شَيْءٌ ، وَأَتِ ابْسَ صَنْعُوهِ فَإِنَّهُ سَنْتَابِعُنَا ، فَالَ : قَدَا الرَّجُلُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الْتَحْبَرُهُ بِمَا قَالَا ، قَالَ : قَدْ صَلَكُ إِذَنَ وَلَكِنَى سَأَقْضِي فِيهَا بِقَصْاء رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ الْحَدِيلُ اللَّهُ اللَ
- ١٩١٩ عبرالزاق، عن التوري، قال: أخترني الأغتش وأبوسه إن عن الشغيئ
   قال: إذا كَانْ بَنَاتٌ، وبَنَاتُ ابْنِ، وَابْنُ ابْنِ نَظَنَى، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَخْشَر مِنَا الشُدُسِ أَعْظَاهُمُ الشُدُس، وَإِنْ كَانَ الشُدُس أَخْتَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةَ أَعْطَاهُمُ الشُدُس وَكِنْ عَيْرَة: يشرَحُهُنَ.

وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْفَرَائِصُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُم ذَكَرَهُ عَطَاءُ عَن ابْن عَبَّاسٍ .

وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيَّ أَنَّهُ أَتِي فِي الْمَزَأَةِ وَأَبَوْنِ وَبَنَاتٍ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَىٰ ثُمْنَاكِ شَدْ صَارَتُسْعًا.

- [١٧١٩٦] اخسارًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْسِ سِيرِينَ ،
   عَنْ شُرَئِحِ فِي دَوْجٍ ، وَأَمَّ ، وَأَحْوَاتٍ لِأْبِ وَأَمْ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمْ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشْرَةٍ .
- [١٧١٩٧] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، قَـالَ : كَـانَ ابْـنُ عَبَّـاسِ يَقُـولُ لَا تُعَـوَّلُ الْفَـرَافِشُ ،

٥[ ١٧١٩٤] [التحفة : خ دت س ق ٩٥٩٤].



يَقُولُ (١١) : الْمَرْأَةُ ، وَالرَّوْجُ ، وَالْأَبُ ، وَالْأَمُّ يَقُولُ : هَؤُلَاءِ لَا يَنْقُصُونَ ، إِنَّمَا النُّقْ صَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ .

- [١٧١٩٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ قَالَ : لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاء إلَّا سِتٌّ : ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْن، وَأُمٌّ، وَامْرَأَةً، وَجَدَّةً، وَأُخْتٌ، وَأَذْنَى الْعَصَبَةِ الإبْنُ، ثُمَّ ابْنُ الإِبْنِ ، ثُمَّ الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ ، ثُمَّ الْأَحُ ، ثُمَّ الْبُنُ الْأَحِ ، ثُمَّ الْعَمُّ ، ثُمَّ الْبُنُ الْعَمِّ ، ثُمَّ بَتُو الْعَمِّ، الْأَقْرِبُ فَالْأَقْرَبُ، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ ٱلْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، بمَنْزِلَةِ ابْن (٢) الإبْن .
- [١٧١٩٩] *عبدالزاق*، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوْسِ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّـهُ، وَالبُنَتَـهُ كَيْفَ؟ قَالَ : لِإِبْنَتِهِ النَّصْفُ لَا يُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَهِ لِلْأَبِ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمُّهُ، وَابْنَتَهُ، فَلِإِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِأُمُّهِ النُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا تُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النَّصْفِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِض (٢٠)، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِشُ مِنْ فَضْلِ فَلِأَدْنَىٰ رَجُلِ ذَكَرٍ ، قُلْتُ : قَوْلُهُ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِض الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ : نَعَمْ.
- ٥ [ ١٧٢٠ ] عبد *الزاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ طَاوْس ، عَنْ أُخْتِ وَبِنْتِ ، فَقَـالَ كَانَ أَبِي يَذْكُو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا شَيْئًا ، وَكَانَ طَاوُسٌ لَا يَرْضَىٰ بِذَلِكَ الرَّجُلِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا ، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْتًا ، وَقَـدْ كَـانَ ئشألُ عَنْهَا.
- [٧٢٠١] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِمِرِينَ ، ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَاكُ بْنُ قَيْسِ : أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ (٤) فَكَانَتِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من اكنز العمال؛ (١١/ ٤٥) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابنة» ، وهو خطأ ظاهر. (٣) في الأصل: «بالمرائض» ، وهو خطأ ، والمثبت مما يأتي في نفس الأثر.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (١٧٢٩٨).





الْقَبِيلَةُ تَمُوثُ بِأَشْرِهَا حَتَّىٰ تَرِفَهَا القَبِيلَةُ الْأَخْرَىٰ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ
الْقَبِيلَةُ تَمُوثُ بِأَشْرِهَا حَتَّىٰ تَرِفَهَا القَبِيلَةُ الْأَخْرَىٰ ، فَكِتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرُ بْنِو الْأَبِ الْفَرِبَ
بِأْبِ، فَهُمْ أُولَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمْ.

[١٧٢٠٢] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّرِب ، عَنِ السِّرِينَ ، عَنِ
 الأسنود ، أَنْ مُعَاذَا قَضَى بِالْيَمَنِ (١٠ فِي البُتَةِ وَأُخْتِ ، فَجَعَلَ لِلإِبْنَةِ النَّطف ، وَلِلأُخْتِ النَّضف .
 النَّضف .

### ١- بَـابُ فَرْضِ الْجَدِّ

- [١٧٢٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ عاصِم ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : عُمَرُ أَوَّلُ جَـدُّ وَرِثَ
   في الإسلام .
- [١٧٢٠٤] عبد الزاق ، عَنِ الني التَّيْويّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدِ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدْ بِمَا اجْمَتُمَ عَلَيْهِ النَّاسُ .
- - [١٧٢٠٦] عبد الزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ .
- ال١٧٢٠٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُوب، عَنِ الْبَنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنِّي قَدْ
   قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيًّاتٍ مُخْتَلِفَة ، لَمْ آلُ فِيها عَن الْحَقِّ .

۵[٥/٥٥ ب].

<sup>• [</sup>۱۷۲۰۲] [التحفة: خ د ۱۱۳۰۷].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (في التمن) ، والمثبت مما عند المصنف برقم (١٧١٨٨).

<sup>• [</sup>۲۷۲۰۳] [شيبة: ٣٦٩٣٧].

<sup>• [</sup>۲۷۲۰۵] [شيبة: ۳۱۹۱۵].

# كالالفت لافض

797





- . [۱۷۲۸] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَدِ، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> قَالَ: أَشْهِدُكُمْ أنِّي لَمْ أَقْض فِي الْجَدِّ قَضَاءً .
- [١٧٢٠٩] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ اثِنُ (٢) عُمَرَ أَجْرَؤُكُمْ عَلَىٰ جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ ، أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْجَدِّ .
- [ ١٧٢١ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْسٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ مُرَادٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ جَهَـنَّمَ، فَلْيغْضِ بَـبْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ .
- ە[١٧٢١١] افبسىزا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ البَنَّ أَسِي مُلَيَكَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْجِرَاقِ أَنَّ اللَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّوَﷺ: «لَمْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا(") حَتَّىٰ أَلْقَىٰ اللهُ سِوَىٰ اللهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا،(١٤ فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَجْعَلُهُ أَبًا .
- [١٧٢١٧] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْدٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبَا، قَـالَ مَعْمَرُ: وَكَانَ قَنَادَةُ يُغْتِي بِهِ ، قَالَ مَعْمَرُ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِئُ إِلَّا أَغْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا .
- [١٧٢١٣] أخب إعبد الرَّزاقِ ، قال : أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُـرُوةً ،
  - (١) في الأصل: «ابن عمر» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٥٨) معزوًا لعبد الرزاق ، به .
- (٢) ليس في الأصل، واستدركناه من اكنز العمال» (١١/ ٥٨)، والمحل، لابن حزم (٨/ ٣٠٦) معزوًا لعبد الرزاق ، به .
  - [۱۷۲۱۰] [شيبة: ٣١٩٢١، ٣١٩٢١].
  - ٥[١٧٢١١][التحفة: خ ٧٧٠٥][شيبة: ٥١٨٥٥].
- (٣) الخلة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله: أي في باطنه . والخليل: الصديق. (انظر: النهاية ، مادة : خلل) .
  - (٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١١٣/ ١١٢) من طريق الدبري، به.



أَنْ غَوْوَةَ حَلَثُهُ، عَنْ مَرُوَانَ ، أَنْ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عُمْمَانُ : إِنْ نَتَبْعِ رَأَيْكَ فَإِنْ رَأَيْكَ رَشَدٌ ، وإِنْ نَتَبِعْ رَأَيِ الشِّيْعِ قَبْلُكَ ، فَيِغْمَ ذُو الوَأْيِ كَانَ .

- الابادا الخبر عبد الرواق ، قال : أنحبرا معمر ، عن هشام بن غزوة ، عن أبيه ، أن غمر قال المعمر قال المعمر قال : إنس المبد في الجد قضاء ، فإن شئتم أن تأخدوا به فافعلوا ، فقال له عنها ن المعمود المعمود المعمود قال المعمود المعمود المعمود قال المعمود ال
- [١٧٣١٥] ممبالزاق، عن الدابن غينيّة، عن عشرو، عن عطاه، عن البن عبّاسِ أَلَـٰهُ كَـانَ يَرَىٰ الْجَدَّ أَبًا، وَيَنْلُو هَذِهِ الآية : ﴿ مِلَلَّةَ عَابَاهِىٰ إِبْرَاهِيمَ وَالسَّحَنَقِ ﴾ [يرسف ١٨٦]، قـالَ : وقالَ ابنُ عبّاسِ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنْ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدِّ مَا قَالُوا : ﴿ فَعَلَلَ جَدُّ رَبِّنَا﴾ [الجن ٣].
- الا ١٧٢١٦ أضر عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً، أَنَّ ابْنَ عَبْسَ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدُّ أَبًا.
  - [١٧٢١٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاس مِثْلَهُ.
- [۱۷۲۱۸] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَا .
- [١٧٢١٩] *اخبىيًّا عَبْدُ الرُّزُاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَ*ا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَطَـاة ، أَنَّ عَلِيَّـا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدُّ أَبَّا ، فَأَنْكَرَ قُولَ عَطَاءِ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْجِرَاقِ .
- o [ ۱۷۲۲ ] عبد الزاق ، عَنِ الغَّوْرِيُّ ، ، عَنْ عِيسَى (<sup>۲۲ )</sup> ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَـرُ كَـرِهَ
  - (١) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٦٢) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
    - •[١٧٢١٥][شيبة: ٥٩٨٩]. ١٤٥١٥]
      - ٥ [٧٢٢٠] [التحفة: دس (ق) ١١٤٦٧، س ق ١١٤٧٢].
    - (٢) نسبه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٦/ ٤٠٥) فقال: «عيسى المدني».

الكَذَمْ فِي الْجَدُّ حَثَّىٰ صَارَجَدًا، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ مِنْ رَأْيِي ، وَرَأْيِ أَبِي بِحُمِرِ : أَنَّ الْجَدُّ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَحْ ، وَأَنَّهُ لَا بَدُّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمْ سَأَلَهُمْ هَلَ سَعِمْتُمْ مِسَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِﷺ : أَعْطَاهُ النُّلُثُ ، قَالَ : مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ : لَا أَذْرِي ، قَالَ : ثُمْ خَطَبَ النَّاسُ أَيْضًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : شَهِدْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ الشَّدُسَ ، قَالَ : مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ : لاَ أَذْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بُنْ نَابِتٍ ، فَضَرِبُ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةِ لَهَا أَغْضَانٌ خَرَجَتْ ، قَالَ : لَذَكَرَشَيْنًا لَمْ أَخْفَظُهُ ، فَجَعَلَ لَهُ الثُلُكَ .

قَالَ النَّوْرِيُّ: وَيَلْغَنِي أَنَّهُ قَالَ: يَا أَصِيرَ الْمُهْوَمِينَ ، شَجَرَةٌ نَبَسَتُ فَانَشَعَتِ مِنَهُ الْخُصْنِ عُصْنَانِ ، فَصَا جَعَلَ الْخُصْنَ الأَوْلَ أَوْلَى مِنَ الْخُصْنِ عُصْنَانِ ، فَصَا جَعَلَ الْخُصْنَ الأَوْلَ أَوْلَى مِنَ الْخُصْنِ الْمُولِيَّةِ وَالْخُصْنِ الْأَوْلِ قَالَ: كُمْ سَلًا عِلِيًّا فَصَرَتِ لَهُ مَثَلًا: وادِ سَلُوْ مِن الْخُصْنِ الْمُولِيَّ قَالَ اللَّهُ مِن ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنْ عَلِيمًا مِنْتُهُ وَبَيْنَ مِنتُةٍ ، فَأَعْلَهُ الشَّدُسَ ، وَبِلَغَنِي عَنْهُ أَنْ عَلِيمًا مَنْتُهُ مَا فَاللَّهُ مَنْ مَعْمَلُهُ أَعَلَى الشَّدُس ، وَبِلَغَنِي عَنْهُ أَنْ عَلِيمًا مَنْتُونَ مِنْ اللَّهُ مَا الشَّعْتِ مِنْهُ أَنْ مَاءَ هَلُو الشُّعْتِ الْوَسُطَى مِيسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْتِينِ جَمِيمًا؟ وَقَالَ الشَّعْبِيءَ فَكَانَ وَيَدِيمُ إِلَى الشُّعْتِينِ جَمِيمًا؟ قَالاَهُ مُونَالِعُهُمْ ، فَإِنْ أَنْ كَانَ وَيَدَى مِنْهُ مُو سَاوِسُهُمْ ، فَإِنْ أَنْ كَانَ وَلِيهُ عَلَى الشَّعْبِيو الشَّدُس ، وَصَارَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِتَوْهُو سَاوِسُهُمْ ، فَإِنْ أَنْ أَوْمِهُ الشَّدُس ، وَصَارَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِتْهُ هُو سَاوِسُهُمْ ، فَإِنْ الشَّدُس ، وَصَارَ مَا يَعْلِي وَالشَّهُمْ ، فَإِنْ الشَّولِيمِ الشَّلْسُ ، وَصَارَ مَا يَقِيْعٍ بَيْنَهُمْ .

• [١٧٢٢١] اخبيرًا عبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَدُ ، عَنْ قَمَّادَة ، قَالَ : دَعَا عُمَرُبُنُ الْحَقْلُ اللهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدَ بْنَ قَابِتِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ (") عَلِيَّ بْهَ اللَّمُكُ عَلَى كُلُّ حَالٍ ، وقالَ زَيْدُ : لَهُ المُثْلُثُ مَنَ الْإِخْوَقِ ، وَلَهُ الشَّنُسُ مِنْ جَمِيعِ الْغَرِيضَةِ ، ويُقَاسِمُ مَا كَانَبِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُـوَ أَبُّ مِنْ جَمِيعِ الْغَرِيضَةِ ، ويُقَاسِمُ مَا كَانَبِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُـوَ أَبُّ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من اكنز العمال؛ (١١/٥٦) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال»، والمثبت من «كنز العيال» فيها تقدم.

 <sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من اكنز العمال؛ (١١/ ٦٢) معزوًا لعبد الرزاق ، به .



فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاكُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مِلَّةَ أَلِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج : ٧٨] وَبَنِئْنَا وَبَئِنَةَ آبَاهُ ، (١) قَالَ : فَأَخَذَ عُمْرُهِ قُولِ زَيْدٍ .

- المَّاكِرُا المُّنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ اللهُ : أَخْتِرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ فَوَافِضُ عُمْرَ ، وَلَكِنَّ زَيْدًا أَقَارَهَا بَعْدَهُ ، وَفَشَتْ ١٦ عَنْهُ .
  - [١٧٢٢١] مبدالزاق، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزَّهْرِيَّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرْ مِنْ الْخَطَّابِ يَشْرِكُ بَيئَ الْجَدِّ وَالْأَحِ إِنَّالُكَ مَعَ الْأَحَوَيْنِ ، وَمَا كَانَتِ الْجَدُّ وَالْأَحِ إِنَّالَ مَنَ اللَّهُ عَيْرُهُمَا ، وَيَجْعَلُ لَهُ الثَّلْثَ مَعَ الْأَحَوَيْنِ ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسِمَةُ خَيْرًا لَهُ ، وَلَا يُنقَصُ مِنَ الشَّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ : ثُمَّ أَثَارَهَا رَيْدٌ بَعْدُهُ وَلَشَتْ (١) عَنْهُ .
     بَعْدُهُ وَنَشَتْ (١) عَنْهُ .
- (١٧٣٢٤] مبالزاق، عنوا إن جُرنِيج، قال: أخبرَنِي يَحْيَن بْنُ سَعِيد، أَنَهُ قَوَا كِتَابًا مِنْ مَعَادِية إَلَى وَيَد بِن وَابِتِ يَسْأَلُهُ عَن الْجَدُ وَالْآعِ، فَكَتَبَ إلَيْه يَقُولُ: اللهُ أَعْلَم، مُعَادِية إلى وَيْد بِن وَابِتِ يَسْأَلُهُ عَن الْجَدُ وَالْمَعْن إلى اللهُ عَلَى اللهُ أَعْلَم، وَحَضَرَت النَّحْد مَعَ الْأَعِ الْوَاجِد النَّصْف، وَعَضَرت اللَّهُ مَن اللَّع الْوَاجِد النَّصْف، وَعَمَ الأَنْتَين (٥٠) التُلك، وَإِذَا كَانُوا أَعْتُومِن وَلِك، لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثَّلُ شَيْقا.
- [١٧٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، ، عَنِ الأَعْمَشِ ، ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بُـنُ
   كَابِتِ يُشْرِكُ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَالْأَحْوَاتِ إِلَى الثَّلْثِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثَّلْتَ ، أَعْطَاهُ الثُلْتَ ،
   وَكَانَ لِلْإِخْرَةِ وَالْأَحْوَاتِ مَا بَقِي ، وَيُقَاسِمُ بِالأَحْ لِلْأَبِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَجِيهِ وَلَا يُورَثُ
  - (١) قوله: «وبيننا وبينه آباء» وقع في الأصل: «وبيناه بينة أنَّ»، والمثبت من "كنز العيال» فيها تقدم. 2[0/ 00 ب].
    - (٢) في الأصل: "وفشات"، واستدركناه من "كنز العيال" (١١/ ٦٣) معزوًا لعبد الرزاق، به.
      - (٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «كنز العهال» (١١/ ٣٦) معزؤا لعبد الرزاق ، به . (٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «كنز العهال» (١١/ ٣٣) معزؤا لعبد الرزاق ، به .
        - (٤) بعده في الأصل : "بينها» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من «كنز العمال» فيها تقدم .
          - (٥) في الأصل : «الابن» ، والمثبت استظهارًا .
            - [۱۷۲۲۵] [شببة: ۸۸۸۸۳، ۱۹۱۲].





أَخَا لِأُمْ مَعَ جَدُّ شَيئًا، وَيُقَاسِم بِالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ، الأَخْوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمُ، ولَا يُورَثُهُم شَيْنًا، وإِذَا كَانَ أَخْ لِلأَبِ وَالْأُمُ أَعْطَاهُ النَّصْفَ، وَإِذَا كَانَ أَخُواتُ وَجَدِّ، أَعْطَاهُ مَعَ الأَخْوَاتِ الثُّلُكَ، وَلَهُنَّ الثُّلُقَانِ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ، أَعْطَاهُمَا النَّصْف، ولَه النَّصْف.

- [١٧٣٢٦] مبدارزان، عن التَّوْدِيْ، ، عن الأَعْمَشِ، ، عن إيْرَاهِمَ ، قَالَ : كَانَ عَلَيْ يَشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَةِ مَعَ الإَخْوَةِ ، وَيَعْطِي كُلُّ صَاحِبِ فَرِيضَةِ فَرِيضَةَ ، وَلا يُؤَرُثُ أَخَالِلاَّمُ مَا الْجَدِّ ، وَلا يُؤَرِثُ أَخَالِلاَّمُ مَا الْجَدِّ ، وَلا يُؤَرِثُ أَخَالِلاً مِن اللَّهِ مِن الْأَحِ لِللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّجِدَ وَالجَدِّ وَلا يَزِيدُ الْجُدِّ مَعَ الْأَحْدِ لِللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّجِدِ وَالْجَدِ مِن الْمُعْوِنُ السَّفَعْ وَاللَّهِ وَالْجَدُ اللَّمُ اللَّمُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُعْوَلًا اللَّهُ مَن وَإِذَا كَانَتُ النَّمُ مَن عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعَالِي اللْمُلْعِلَ الللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِي الللْمُلِي الللْمُلِمُ اللْ
- الاعتمار عن النوري ، عن التوري ، ، عن الأغشس ، عن إيزاهيم ، أنَّ ابنَ مَسعُود شوك المجدّ إلى فالاقوال ، عن المخلوب أعطاه ن الجدّ إلى فالاقوال ، فإذ كان أخوات ، فإذ كنَّ أخوات ، أغطاه ن الجدّ إلى فالاقوال ، فإذ كان المؤرث أخسا الأم ، ولا أخسًا الأم من الجدّ ، وكان لا يؤرث أخسا الأم من الجدّ ، وكان يقول في أخس الأجد ، وكان يقول في أخس الأجد وأم ، وأخ لأب وجدًا يلأب شأي .

<sup>• [</sup>۲۲۲۷۱] [شبیة: ۱۷۲۲۰، ۱۷۸۸، ۵۷۸۳].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شركهم»، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٦٨) معزوًا لعبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) من قوله : «وإذا كانت أخت الأب . . . ؟ إلى قوله : «وللاخت للأب سهم» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العبال» فيها تقدم .

<sup>«</sup>كنز العمال» فيما تقدم . • [١٧٢٢٧] [التحفة : م ٩٤٣٣] .





- - [١٧٢٢٩] عِب*الرزاق* ۞، عَنِ الطَّوْرِيِّ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌّ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخِ مَعَ جَدُّهِ .
- [١٧٣٣٠] عبد الراق، عَن الشَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ
   وَابُنُ مَسْعُودٍ لَا يُفْضُدُونِ أَشَّا عَلَى جَدِّ.
- [١٧٣٣١] مبالران ، عَن رَجُل ، عَن الشَّعْيِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ عَلِي ، وَالِنُ مَسْمُود ، وَزَنْدُ بْنُ فَابِتٍ ، وَعُمْمَانُ ، وَ('') إِنْ عَبَّاسٍ فِي جَدِّ وَأُمُّ وَأُخْتِ لِأَسِ وَ('') لِأُمْ ، فَقَالَ عَلِي : لِلأَخْتِ النُّصْفُ ، وَلِلأَمْ الثُلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الشُدُسُ وَقَالَ '' ابنُ مَسْمُود : لِلأَخْتِ النُّصْفُ ، وَلِلأَخْتِ الشُدُسُ ، وَلِلأَخْتِ النُّلُثُ ، وَمَا لَعْلَمُ ، الثُلُثُ ، وَلِلأَخْتِ الثُلُثُ ، وَلَمْ الثُلُثُ ، وَلَمْ الثُلُثُ ، وَلَمْ الثُلُثُ ، وَلَمْ المُلُثُ ، وَلَمْ المُلُثُ وَقَالَ وَيَقَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُم ، لِلأَمْ الثُلُثُ ، وَمَا بَقِي قَلْلُقَانِ لِللْحُمْ الثُلُثُ ، وَاللَّهُ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُم ، لِلأَمْ الثُلُثُ ، وَمَا بَقِي قَلْلُحَدُ ، وَلَيْسَ لِللْحُمْ الثُلُثُ ، وَمَا بَقِي قَلِلْجَدُ ، وَلَيْسَ لِللْحُمْ الثُلُثُ ، وَمَا بَقِي قَلِلْجَدُ ، وَلَيْسَ لِللْحُمْ الثُلُثُ ، وَمَا بَقِي قَلِلْجَدُ ، وَلَيْسَ
- [۱۷۲۳۲] *عبدالزاق*، عَنِ الفَّوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَـنْ إِسْـمَاعِيلَ، عَـنْ رَجَـاءٍ، عَـنْ إِبْوَاهِيمَ مِثْلَهُ.
- العَمْدِ الرَّوْلُونِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَـالَ: أَتَنِثُ شُريْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمَّ ، وَأَخِ<sup>(1)</sup> ، وَجَدِّ، وَرَوْجٍ ، فَقَالَ: لِلرُّوْجِ الشَّطْرُ، ولِللَّامُ الثَّلْثُ،

요[ 0 / 70 ]].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من اكنز العمال؛ (٦٨/١١) معزوًا لعبد الرزاق، يه.

<sup>(</sup>Y) قوله: «لأب و" ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» فيها تقدم .

 <sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من اكنز العمال ، فيها تقدم .
 [ ١٧٢٣٢] [شيبة : ٣١٨٩٤] .

ا ۱۷۱۱ ][سيبه ، ۱۸۹۶ ].

<sup>• [</sup>۱۷۲۳۳] [شيبة: ٣١٩١٨].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : "وأخت، ، والمثبت من المصنف، لابن أبي شيبة (٣١٩٠٦) من طريق الثوري ، به .



قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : لِلْبَغلِ الشَّطْرُ ، وَلِـلْأُمِّ الثُّلُثُ ، قَـالَ : ثُـمَّ سَكَتَ (١) فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمُّ الثُّلُثُ ، قَالَ : فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَىٰ رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْنًا قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَىٰ سِتَّةٍ: لِلزَّوْج النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ سَهُمٌ ، وَلِلْأَحْ سَهُمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ .

قَالَ النَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : هَكَذَا فَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ .

- [١٧٢٣٤] أخب راعبُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّورِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي جَدٍّ ، وَبِنْتٍ ، وَأُخْتٍ : فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ ، جَعَلَهَا (٢٠) مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النَّصْفُ أَرْبَعَةَ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، فَإِنْ كُنَّ فَلَاثَ أَخَوَاتٍ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُم لِلْبِنْتِ النَّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُم لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهُمٌ .
- [١٧٢٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ فِي جَدٍّ ، وَأُمِّ ، وَأُخْتِ ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النَّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ ، لَمْ يَفَضْلُ أُمَّا عَلَىٰ جَدٌّ .
- [١٧٢٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الغَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: فِي أُمِّ، وَأُخْتِ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدِّ هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلْأُخْتِ النَّصْفُ ثَلَاقَةً ، وَلِلرَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةً ، وَلِلْأُمُّ سَهُمٌ ، وَلِلْجَدُ سَهُمٌ .

وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمْ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَذّ

بعده في الأصل: «قال» ، وهو مزيد خطأ .

<sup>• [</sup>۱۷۲۳٤] [شسة: ۱۹۰۰].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «جعلهما» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٦٧) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۲۷۲۳۱] [شبية: ١٨٨١].

 <sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٦٩) معزوًا لعبد الرزاق ، به .





وَقَالَ زَيْلًا: هِيَ مِنْ سَبْعَةِ وَعِشْرِينَ ، وَهِي الْأَكْتَرِيَّةُ ، يَعْنِي: أَمُّ الْفُرُوحِ ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُم ، ثُمَّ صَرَبَهَا فِي تَلَاقَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ : فَلِلرَّوْجِ تِسْمَةٌ ، وَلِللَّأُمُّ سِنَّةٌ ، وَلِلْجَدُّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ .

ال٧٣٣٧] عبد الرّاق، عَنِ النَّوْرِيُّ ، ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فِي امْرَأَةِ ، وَأَمُّ ،
 وَأَخ ، وَجَدِّ ، (١ ، هِيَ مِنْ أَرْيَعَة ، لِكُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ سَهْمٌ .

وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : هِــيَ مِـنْ أَرْبَعَـةٍ وَعِـشْرِينَ، لِلْأُمِّ الشَّدُسُ أَرْبَعَةً، وَلِلْمَرَأَةِ الرُّبُّهُ سِنَّةً، وَمَا بَقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَعْ سَبْعة شَبْعة ﴾ .

- ال١٧٣٢٨ عبد الرّاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُـولُ
   في جَدِّ ، وَأُخْتِ لِأَبِ ، وَأُمَّ ، وَأَحَوَيْنِ لِللَّابِ : لِلْأَخْتِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِي لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخُويْنِ شَيْءٌ .
   وَلَيْسَ لِلْأَخُويْنِ شَيْءٌ .
- [١٧٢٣٩] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ : لَمْ يَكُسْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ يُورِّفُ أَخَا لِأُمَّ مَمَ جَدِّ.
- العَمْرِينَ عَمْنِ الشَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَدِّ، وَأَخْتُ فَهِيَ مِنْ فَلَافَة لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ وَاجِدٌ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعَدَ وَجَدًّ افْنَانِ، وَجَدَّ فَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعَدَ وَجَدًّ فَهِي مِنْ خَمْسَةِ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعَدَ وَجَدًّ فَهِي عَلَى صِحْمَسَةٍ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَة فَهِي عَلَى مِسْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ تَحْمُسَا، فَاضْرِبِ الثَّلُثَ فِي نِضْفِ، ثُمَّ تَأْخُدُ<sup>(۱۲)</sup> الثَّلُثَ مِنْ عَلَى مَدْرِسِهَامِهِمْ، فَإِذَا كَانَ الثَّلُثَ عَلَى الْجَدِّ، فَاضْرِبِ الثَّلُثَ فِي نِضْفِ، ثُمَّ تَأْخُدُ<sup>(۱۲)</sup> الثَّلُثَ مِنْ الْمَالِ، فَتَذَفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَالْبَهِيَّ عَلَى قَدْرِسِهَامِهِمْ، وَإِذَا أَلْجَفَتُ أَمْ مَنَ أَخْتِ

<sup>(</sup>١) قوله : «وأخ، وجد» وقع في الأصل : «وزوج»، والمثبت من «كنز العيال» (١١/ ٦٧) معزوًا لعبدالرزاق. به .

به. ۵[۵/۲۵ ب].

<sup>• [</sup>۲۱۸۸۸] [شيبة : ۲۱۸۸۸].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على»، والمثبت استظهارًا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يأخذ الجد» ، والمثبت استظهارًا .



وَجَدِّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةِ ، لِلأُمُّ النَّلُثُ ، وَبَقِيَ سِنَّةً فَلِلْجَدٌ ، أَرْبَعَةٌ وَافْتَانِ لِلأُخْتِ ، فَإِنْ لَلْجَدْ ، أَرْبَعَةٌ وَافْتَانِ لِلأُخْتِ ، فَإِنْ لُمُحَتْ أَخْرَى ، فِهِي مِنْ سِنَّةً ، فَمَ صُرِبَتْ سِنَّةً فِي أَرْبَعَةٍ فَلَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِسْفُرونَ ، لِللَّمُ الشَّفَى أَرْبَعَةً ، وَلِلْجَنْنِ عَشَرةً ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخْوَاتٍ وَجَدًّا ، فَهِي مِنْ سِنَّة ، فَاللَّهُ مَا لِلأَخْرَاتِ وَجَدًّا ، صَارِتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالنَّلُثُ سَوَاء ، فَهِي صِنْ تَمَانِينَةً فَلَا كُنَّ مَا لِلْحَدُّ ، فَوالشَّلُسُ ، وَلِلْجَدُّ فُلُكُ مَا بَقِي حَمْسَةً ، وَعَشَرةٌ بَيْنُ الشَّلُسُ وَلِلْجَدُّ فَلُكُ مَا بَقِي حَمْسَةً ، وَعَشَرةٌ بَيْنَ الأَخْواتِ وَجَدًّا ، صَارِتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالنَّلُثُ سَوَاء ، فَهِي صِنْ ثَمَانِينَةً عَشْرَ ، لِلْأَمْ أَنْ لَكُونَ اللهُ مَالِيَةً عَشْرَ ، فَي اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ وَاللَّلُكُ سَارًا ، وَلَلْجَلُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِيَةً عَشْرَ ، فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِيتًا عَشَرَ ، لِلْمُ السَّلُسُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْهُ مَا الللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ مَا اللللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُنْسِلَقُوا مِنْ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلُول

### ٢- بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ

- ه [١٧٢٤١] *عبدالرزاق*، عَنِ الغَّورِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خُدُنْثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَطْهَمَ نَلَاثَ جَدَّاتِ الشُدُسَ قَالَ: فَلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: جَنَّنَا أَبِيهِ أُمُّ أُسُهِ وَأُمْ أَبِيهِ وَجَذَنْهُ أَمُّ أُمُّهِ.
- [١٧٢٤٢] *عِبدالزاق* ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَوٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كُنَّ الْجَدَّاثُ أَرْبَعَا ، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِى الْأُمَّ ، وَوَرِفْنَ السُّدُس ، أَفَلَانًا بَيْنَهِنَّ .
- [١٧٢٤٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ : حِنْنَ أَرْبَعُ
   جَدَّاتٍ إِلَىٰ مَسْرُوقِ فَوَرَّتُ فَلَانًا ، وَأَلْغَىٰ جَدَّةً أَمْ (") أَبِي الْأُمْ .
- [١٧٢٤٤] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَدُ أَبُو الْأَمْ شَيْئًا.

٥ [ ١٧٢٤ ] [التحفة : ت ٢٠٩٢ ] [شيبة : ٣١٩٢٦].

<sup>• [</sup>۲۷۲٤٣] [شيبة: ۳۱۹۳۸، ۱۹۶۱۳].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٨/ ٢٩٥) معزوًّا لعبد الرزاق ، به .



- الم ١٩٧٤ أخسرًا عَبْدُ الرَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ قَبِيصَة بْنِ ذُوْنِيدٍ،

  قال: جَاءَتِ الْجَدُّةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ عَلْكُ مِيرَاتَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا ، أَو ابْنِ ابْنَهَا ، لَا أَذِي الْنَهُمَّةُ مِي افْقَالَ أَبِي بَكْرِ عَلْكُ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ ( الْمُنَهُمَّةُ مَنَ فَقَالَ أَبُوبِ بَكْرِ عَلْكُ فِي الْكِتَابِ الْمَنْيَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى الظُهْرِ، أَفْيَلَ مَسْكُ الطُّهُرِ، أَفْيلَ عَلَى النَّاسِ الْمَنْيَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى الظُهْرِ، أَفْيلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةُ الْتَنْيِ مِيرَافَهَا مِن ابْنِ ابْنِهَا أَو ابْنِ ابْنَتِهَا ، وَإِنِي عَلَى النَّاسِ الْمَغِيرَةُ بِنُ سَنِيعٍ ، فَهَالَ لَمُ أَجِدُ لَهَا فِي الْكِتَابِ شَيْئًا ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَي الْكِتَابِ شَيْئًا ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَي الْمُعْرِدُةُ بِنُ مُسْلَمً ، فَقَالَ : هَلَ سَعِعَ ذَلِكَ مَعْكَ أَحَدُمُ فَقَالَ اللَّهُ الْمَعْدَةُ ، فَقَالَ : هَلُ سَعِعَ ذَلِكَ مَعْكَ أَحَدُمُ فَقَالَ اللَّهُ الْمَعْدَةُ الْمَلْمُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمَعْمَلُ الْمُعْلَامَا عَلَى الْمُؤْفِيةُ الْمَلْمُ عَلَى الشَّهُ الْمَعْلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمَالَامُ الْمُعْمَلُونَ ، وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالشَدُسَ بَيْنَكُمَا ، وَأَيْتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَقَالَ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَى الْمُلْكَسَ ، فَلَمْ الْمَاعِلَى الْمُتَعْمِلُ الْمُلْكَسَ ، فَلَالًا كَاللَّهُ الْمَالَى الْمُعْلَامُ الْمُعْلَى الْمُلْكَسَ ، فَلَالُهُ الْمَنْ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ ، وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُلُوسُ بَيْتُكُمَا ، وَأَيْتُكُمْ الْعَلَى الْمُؤْلِقَ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمُؤْلِقَ الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَ الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَ الْمُلْكَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَالِلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلِلْ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ
- العَمَالِ اللهِ ، عَنِ البن عَينيَة ، عَنْ يَخْيَن بنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ سُحَمَّدٍ ، قَالَ :
   جَاءَتِ جَدَّاتٌ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ قَاطَعْى الْمِيرَاتُ أَمَّ الْأُمَّ دُونَ أَمَّ الْأَبِ ، فَقَالَ لَـهُ رَجْلٌ مِنَ اللَّمِ عَنْ اللَّهِ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ : يَا خَلِيفَة رَسُولِ اللَّهِ ، قَـدْ أَعْضَلْتَ الْمِيرَاتُ إِنْتُهُمَا .
   أعْطَيْتَ الْمِيرَاتُ إِنْتُهُمَا أَلْيَ لُوْ أَنَّهَا مَانَتُ لَمْ يَرِفْهَا ، فَجَعَلَ الْمِيرَاتُ بَيْتُهُمَا .

٥ [١٧٢٤٥] [التحفة: دت س ق ١١٢٣٢].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : "من" ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من "المعجم الكبير" للطبراني (٢٢٨/١٩) من طريس الدبري ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "وسأل"، والمثبت من "المعجم الكبير" فيها تقدم.

 <sup>(</sup>٣) قوله: " يقضى لها بشيء ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله على إلى في الأصل ، واستدركناه من اللمجم
 الكبيرة فيها تقدم .

<sup>(</sup>٤) قوله : افقال : هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال : شهدت رسول الله ﷺ يقشي لها . بالسدس ليس في الأصل ، واستدركناه من اللمجم الكبير، فيها تقدم . 10 ما يعد ال

<sup>.[[</sup>ov/o]û

# كاللف الفن



- [۱۷۲٤۷] أُفِسِوا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القُّورِيُّ ، عَنِ إِبْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَمْ هِي أَقْعَدُ ، فَأَعْطِهَا الشُدُسَ ، وَإِنْ (١٠ كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبْلِ الْأَبِرِ (١٠ هِيَ أَقْعَدُ ، فَشَرِكْ بَيْنَهُمَا .
- [1978] أفسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّ عَبْيَنَةَ ، عَنْ أَبِي الرَّنَادِ ، قَالَ : أَذْرَكْتُ خُوجَةً بَنَ رَيْدٍ ، وَطُلْحَةً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدْوْدٍ ، وَسُلْيَمَانَ بْنَ يَسَادِ ، يَعُولُ ونَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمْ مِنَ أَقْرِبُ ، فَهِي آخَقُ بِهِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ ، فَهُمَا سَوَاءٌ .
- [١٧٣٤٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَسَادَةَ ، عَنِ الْسِي الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ وَيُدُيْرَ عَابِتَ يَقُولُ ذَلِكَ .
- الاستاعبد الرِّدَاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتِ
   مِثْل ذَلِكَ.
- الام١٦٥] ممارازاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الشَّعْنِيُّ، قَالَ: كَانْ رَئِيدٌ يَعْفِي لِلْجَلَّتِينِ : أَيْتُهُمَا كَانَتْ أَقْرِبَ فَهِي آَوْلَىٰ ، وَكَانَ أَبْنُ مَسْعُودٍ : يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ إِنَّا كَانَتْ أَقْرِبَ أَفْرِبَ.
   إِذَا كَانَتْ أَقْرِبَ أَوْلَمْ تَكُنْ أَقْرِب.
- [١٧٢٥٢] عبد الرئاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، ، عَنْ أَشْعَتْ ، وَأَبِي سَهْلِ ، ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيِّ ، وَزَيْدٌ لَا يُؤَوِّنَانِ الْجَدَّةَ مَعَ الْبَنِهَا ، وَيُؤَوِّنَانِ الْقُورِينِ مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، أَوْ مِنْ قِبلِ الأَبْ . أَوْ
   مِنْ قِبلِ الأَمْ .

قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُورُّتُ الْجَدُّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَمَا قَرْبَ مِنَ الْجَدَّاتِ ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ ، جَعَلَ لَهُنَّ الشَّدُسَ ، إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ شُتَّى ، وَإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانِ وَاحِدِ وَرَّتَ الْقُرْبَى .

#### • [۱۷۲٤۷] [شيبة: ٣١٩٤٤].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وإذا» ، وهو مزيد خطأ ، والثبت من «المصنف» لابن أبي شبية (٣١٩٤٤) من طريـ ق خارجة بن زيد ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأم» ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة فيها تقدم.

<sup>• [</sup>۸۷۲٤۸] [شبية: ٣١٩٤٣].

<sup>•[</sup>٥٥٢٧٠][شبية:٣١٩٤٥].





- [١٧٢٥٣] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُثْمَ انَ لَـمْ يُـوَرِّثِ الْجَلَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .
- [١٧٢٥٤] عِمارُزُن ، عَنِ التَّوْدِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ .
- ٥ [١٧٢٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيُّ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّ أَبِ مَعَ النِهَا.
  - [١٧٢٥٦] عبد الزاق، قال: أخبترنا ابن مجرفيج والتَّورِيُّ وانـنُ عُينيَــة، عَـنْ إنــرَاهِيم بــنِ
     منيسرة، قال: ستوهفُ ابنَ المُستيئب يقُول: وَرَثَ عُمدُونِيُ الخَطَّابِ جَدَّة مَعَ ابْنِهَا.
    - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَابْنُ عُيَيْنَةَ : امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ إِحْدَىٰ بَنِي نَضْلَةً .
  - الام١٧٦ اَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنسِ (١) بْنِ سِيرِينَ،
     أَنْ شُرَيْحًا كَانَ يُورُثُ الْجَدَّةَ مَمْ الْبِيْهَا وَهُوَ حَيِّ .
  - ١٧٢٥٨] عبد الراق، عَنِ ابْنِ عُنيئة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ١٠ عَنْ أَبِي الشَّعْفَاءِ قَالَ: تَـرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا.
  - [١٧٢٥٩] أخب رَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ كَانَ يُورُكُ الْجَدَّةَ مَعَ البْيْهَا وَقَضَىٰ (") بِلَالِكَ بِلَالْ ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَضْرَةِ .
  - [١٧٢٦٠] عبد الزاق، عن إنن جُونِج، عن إنن شِهَاب قالَ: أَوَّلُ مَنْ وَرَّكَ الْجَلْتَيْنِ عُمْوَبْنُ الْخَلَابِ، فَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.
    - [٢٥٢٣] [شيبة: ٣١٩٦٢].
    - [١٧٢٥٤] [شيبة: ٣١٩٤٩].
    - [۲۷۲۵۲] [شبية: ۱۷۲۵۰].
    - (١) بعده في الأصل : «عن»، والمثبت من «المحلى» لاين حزم (٣٠٣/٨) معزوًا لعبد الرزاق، به . \*[٥/٥٩ ب] .
    - (٢) في الأصل: (فأقضي، والمثبت من االتمهيد، لابن عبدالبر (١١٥/١٠٥) معزوًا لعبدالرزاق، به.







- [١٧٢٦] أَجْبِ رَاعَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ .
- [ ١٧٢٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَدِ ، عَنْ رَجُل مِنْ وَلَدِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَرَّفَهَا وَابْنُهَا حَيٌّ ، وَقَضَىٰ بِلَالِكَ بِلَالٌ فِي وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ.
- [١٧٢٦٣] عِبِالرزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ وَزَفَهَا مَعَ

#### ٣- تَانُ مَنْ لَا يَخْجُبُ

- [١٧٢٦٤] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَش ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الْإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ (١١) يَحْجُبُونَ الْأُمَّ ، وَلَا يَرِثُونَ .
- قَالَ النَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَن الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ ، وَالزَّوْجُ ، وَالْأُمُّ ، وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُهُمْ .
- [١٧٢٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا ، قَالَا: لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ .
  - قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَا يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ.
- [١٧٢٦٦] مِدارزاق، عَن الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلُّ، عَنْ أَنَس بُن سِيرِينَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرثُ .
- [١٧٢٦٧] عِبد*الرزاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّـهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلِ تُوفِي، وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَلَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً ، هَـلْ تَرِثُهُ ؟ قَـالَ : نَعَـمْ ،

<sup>(</sup>١) قوله : «واليهود والنصاري» وقع في الأصل : «والإخوة» ، والمثبت من «كنـز العـــال» (١١/ ٣٩) معـزوًّا لعبد الرزاق ، به .





- الا۲۷۲۹ الخب المثل الرزّاقي، قال : أُخبَرَنا مَغمّر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لا يَحْجُبُ الْقَاتِيل،
   وَلا يَرِثُ ، قَالَ : وَالْعَبْدُ، وَالْبَهْودِيْ ، وَالشَّصْرَانِيعُ بِينْكَ الْمَنْزِلَةِ .
- [۱۷۲۷ ] عَمَالِزانَ ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ سَلَمَهُ بْنِ كُهْيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ ، عَنْ عَلِيْ قَالَ : لَا يَتَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ .

#### ٤- بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ

- ال (١٧٣٧١) مبدالزاق ، حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَّبِي ﷺ ، فقالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلَ شُوفُي وَسَرَكَ حَالَتَه ، وَحَمْتَه ، فقالَ النَّبِي ﷺ : «المَعْالَة والْعَمْة اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه
- [۱۷۲۷۲] أخبواً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْ رِيِّ قَالَ الْمَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرَفَانِ شَيْئًا .
- و الا ۱۷۲۷۲ عبد الزان ، عَنْ إِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي يَحْيَن ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، أَنَّ رَجْ لَا جَاء النَّبِيّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلُ تَوْكَ عَمْتَهُ وَحَالَتُه ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءً ، فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ فِي ذَلِكَ شَيْءً .

요[[0/사이]]

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۳۱۷۹۸].

<sup>• [</sup>۱۷۲۷۰] [شيبة: ٣١٧٩٦].

### كاللف لفن





• [١٧٢٧٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِـيِّ ، (١) عَـنْ غَالِبِ بْـنِ عَبَّادٍ ، ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ <sup>(٢)</sup> النَّهْشَلِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَـسْأَلُ عَـنْ عَمَّةِ ، وَخَالَةٍ ، فَقَالَ شَيْخٌ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَجْعَلُ لِلْعَمَّةِ الثُّلْثِيْنِ ، وَلِلْخَالَةِ

فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ (٣<sup>٣)</sup> أَنْ يَكْتُبَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟

- [١٧٢٧٥] عِبالرَاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ التُّلُثَيْنِ (١٠) ، وَلِلْخَالَةِ التُّلُثَ.
- [١٧٢٧٦] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ سُلَيْمَانَ وَعَيْرِهِ ، عَن الْحَسَنِ ، أَنَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَّكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُفَيْنِ ، وَلِلْخَالَةِ
- [١٧٢٧٧] عِبالرَاق، عَنِ القَّوْرِيِّ ، ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، ، عَنِ الْسِنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَبِنْتُ الْأَخ بِمَنْزِلَةِ الْأَح ، وَكُلُّ ذِي رَحِم يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ ، الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ .
- [١٧٢٧٨] عبد الزان ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٥) ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «الثقفي» ، والتصويب من ترجمته . ينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «حبر»، والمثبت من «سنن الدارمي» (١٩٤٨/٤) من طريق الثوري، ب. . وينظر ترجمته في اتهذيب الكمال؛ (٢٤/ ١٧).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : «عبد الله» ، وهو خطأ ، والتصويب من الموضع السابق في الأثر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «الثلثان» ، وهو خلاف الجادة ، والتصويب من «كنز العمال» (١١/ ٢٤) معزوًا للمصنف .

<sup>• [</sup>۸۷۲۷۸] [شببة: ۸۲۸۲۸].

<sup>(</sup>٥) قوله : اعن الشعبي، ليس في الأصل ، واستدركناه من االسنن، لسعيد بن منصور (١/ ٩٠) من طريق الثوري ، به .



- [١٧٢٧٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُل تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ : لِعَمَّتِهِ ثُلُثًا مَالِهِ ، وَلِخَالَتِهِ النُّلُثُ قُلْتُ لِعَبْ لِ الْكريم : فَأَمٌّ مَعْهُمًا ، قَالَ : يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَابْنَةٌ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ؟ قَالَ : يَرُونَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُهُ دُونَهُمَا ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيم : فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ؟ قَالَ : لِيِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ التُّلْتَانِ وَلِلْخَالَةِ التُّلُثُ قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّهُ قَضَىٰ فِي أُمِّ ، وَأَخ مِنْ أُمِّ ، لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمَّهِ .
- [١٧٢٨٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَن ابْن طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُل تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ ، قَالَ لِإِبْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ .
- [١٧٢٨١] مِبالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : إِذَا تَـرَكَ الرَّجُـلُ أُخْتَـهُ لِأُمُّهِ ، وَهَذَا الضَّرْبَ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُحْتِهِ لِأُمُّهِ .
- o [١٧٢٨٢] عِبِالرَزْلِقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ إِسْـحَاقَ ، ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـن<sup>(١)</sup> يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع بْن حَبَّانَ ، (٢) قَالَ : تُوفِّي ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ رَجُلاَ أَتِيًّا فِي بَنِي أُنْيُفِ أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثِ؟» فَلَــمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا ، قَالَ : فَلَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ (٢) مِيرَافَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي (١) لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ.
  - ٥ [١٧٢٨٣] عِمِدَ الزاق، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ

#### ه [ ۱۷۲۸۲ ] [شبیة : ۲۱۷۸۱].

- (١) بعده في الأصل : "أن" ، والمثبت من "الطبقات الكبير" لابن سعد (٤/ ٢٩٨) ، "السنن الكبرئ" للبيهقي (٦/ ٢١٥) من طريق الثوري ، به .
  - (٢) قوله : اعن عمه واسع بن حبان اليس في الأصل ، واستدركناه من االسنن الكبرئ اللبيهقي .
- (٣) قوله : «هل له من وارث؟ فلم يجدوا له وارثًا ، قال : فدفع النبي الله اليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.
  - (٤) تصحف في الأصل إلى : «ابن» ، والتصويب من المصدر السابق . وينظر الحديث التالي .
    - ه [۲۱۷۸۳][شبه: ۲۱۷۸۳].

### كاللف الفي الفين



مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَن بْنِ حَبَّانَ قَالَ : مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَـمْ يَـدَعْ وَارِفًا غَيْرَ الْسِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْن عَبْدِ الْمُثَلِّي فَأَعْطَاهَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَافَهُ .

ه [١٧٢٨٤] *عِبالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ قَالَ ۞ : سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ » .

- ٥[١٧٢٨٥] أَجْسِزًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْـنُ طَـاوُسٍ ، عَـنْ رَجُـلِ مُصَدَّقِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ .
- [٧٧٢٨٦] مَرالزان، عن إنن جُزيْج، قَالَ: أُخْبَرَنِي عَصْرُو بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدُشْنَا طَاوْسٌ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّهَا قَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا قَالَ ثَلَه.
- الام١٧٦ عبد النافري ، عن النوري ، عن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي ، عن الشَّغيي قَالَ : في بِنْتِ
   أخ ، وعَمَّة : الْمَالُ لِبِنْتِ الأَخ ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّة شَيْءٌ وَقَالَ غَيْرَهُ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِطْمُانِ .
- [١٧٢٨٨] مِرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا تُوْفِّي الرَّجُلُ وَتَسَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتُهُ لِأُمُّهِ، وَأَخْوَالَهُ وَعَمَّتَهُ ، وَمَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِإِنْتِي
- [١٧٢٨٩] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقَالُ: ذُو السَّهْمِ
   أَحَقُّ مِمْنَ لا سَهْمَ لَهُ.

### ٥– بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

#### ۩[٥/٨٥ب].

- [١٧٢٨٦] [التحفة: ت س ١٦١٥٩]، وتقدم: (١٦٧٠٧).
  - [٢٧٢٨٩] [شيبة: ٣١٨٣٤].
  - [۲۷۲۹ ] [شيبة: ۲۱۸۲۲، ۳۱۸۲۵].

(١) قوله : «على كل ذي سهم» وقع في الأصل : «كل سهم» ، والمثبت من «كنز العيال» (٢٩/١١) معزوًا! لعبدالرزاق ، به .





- [١٧٢٩١] عِمارازات ، عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ذُو السَّهْمِ أَ أَتَّ مِعْنَ لا سَهْمَ لَهُ .
- [١٧٢٩٢] عبد الرأن، عَنْ هُشَيْم، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْتِانِيِّ، عَنِ الشَّغْيِيُ<sup>(١)</sup> قَالَ: قِيـلَ
   لَهُ: إِنْ أَبَا عُبِيّلةَ وَرَثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّه، فقَالَ الشَّغْيِيُّ: مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدةَ قَـذ فَعَلَ ذَلِكَ .
   فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ عَبْدُ اللَّه بْنُ مُسْعُودٍ يَفْعَلْ ذَلِكَ .
- [١٧٢٩٣] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ مُغِيرة، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ عَلَىٰ
   ذَوِي القُرَابَاتِ شَيْئًا قَطَٰ.
- [١٧٢٩٤] عبد الشَّوْرِيّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم ، عَنِ الشَّغْمِيّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ
   زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَفْلَ الْفَرَائِضِ فَوَائِضَهُمْ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِي فِي بَيْتِ الْمَالِ .
- ال١٧٢٩٥ عبرالزال ، عن النَّوري ، عن أَبِي إسْحَاق ، عن الْحَادِث ، عن عَلِيَّ ، قَالَ : دُكِرَ لِحَادِث ، عن عَلِيَّ ، قَالَ : دُكِرَ لِعَلِيَّ : فِي رَجُلِ لَرَكَ بَنِي عَدِّهِ أَحَدُهُمْ أَحُوهُ لِأَمْهِ ، أَنَّ البَنَ مَسْعُودِ جَمَلَ لَهُ الْمَالَ كُلُّهُ ، فَقَالَ : وَجِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهَا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَـهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ .
- [١٧٢٩٦] عبد الزاق، عن الثَّوريُّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَتْهُ
   كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ.

 <sup>(</sup>١) قوله: "هالى بنت ابن مع بنت لصلب، وقع في الأصل: "مع بنت على بنت الصلب، ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>• [</sup> ١٧٢٩١ ] [شيبة : ٣١٨٣٤] .

<sup>- ...</sup> (٢) في الأصل: «أبي إسحاق»، والمثبت من «كنز العمال» (٢١/ ٤٦) معزوًا لعبد الرزاق، به.

<sup>• [</sup>١٧٢٩٥] [شيبة: ٣١٧٣٤].

<sup>• [</sup>۲۹۲۹] [شيبة: ۳۱۷۳۵].



- [١٧٢٩٧] عبد الزاق، قالَ النَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ (١٠ أَبِي وَاثِل، قَالَ (٢٠) : جَاءَنَا
   كِتَابُ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ : إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرِبُ بِأُمُّ فَأَعْلِهِ الْمَالَ.
- (١٧٢٩٨ النب يَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ إلنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَة ، قالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَنْبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ بِالسَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ اللَّهِ مِنْ إلَى عُمَرَ النِ الْفَيلِلَةُ وَلَا عُمْدُ اللَّهِ عَمْدُ إِذَا كَانَ بَثُو الْأَب مِتَوَاء ، فَأَوْلاَهُمْ بَنُو الأَمْ ، وَإِذَا كَانَ " بَنُو الأَب اتَوَاء ، فَأَوْلاَهُمْ بَنُو الأَمْ ، وَإِذَا كَانَ " بَنُو الأَمْ . وَالْأَمْ . وَالْمُعْ وَالْأَمْ . وَالْمُعْ وَالْأَمْ . .
- (١٧٣٩٥ ] أضرع عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا مَغمَو ، عن قداة ، قال : كتب هِ مشام بُسنُ مُبينة قاضي كان لأهل البُعضرة ، إلى شُريَع يَسْأَلُهُ عَن رَجُلٍ طلَّق امْراتُــ وَهُو مَريضٌ ، وعن أمراؤ تُوفيتُ وتَركب ابنّــ عَمْها ، أحدُهمَا وعن رجُلٍ اغترف بولَلِه عِنْدَ مَزيد ، وعن أمراؤ تُوفيتُ وتَركب ابنّــ عَمْها ، أحدُهمَا زَوْجُها ، والآخر أخوها لأمّها ، فكتب إليه شريعٌ في الّذي المُلق وهو مريضٌ : ألّها تردُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِيد أَن اللّذي واعْتَرف بِولَلِه عِنْد الْمَوْتِ : أَنَّهُ يُلحَقُ بِهِ ، وَكتب إليه في الَّذِي اعْتَرف بِولَلِه عِنْد الْمَوْتِ : أَنَّهُ يُلحَقُ بِهِ ، وَكتب إليه في اللّذي اعترف بولله عِنْد الْمَوْتِ : أَنَّهُ يُلحَقُ بِهِ ، وَكتب إليه في اللّذي عَمْها أَحَدُهُ عَنْ وَجَها اللّذَي تُؤفّيتُ ، وتَركب (٥٠ ابني عَمْها أَحَدُهُ عَنْ وَجَها ، والآخر أَحُوهَا لأمّها الشّدُس ، ومَا بَقِي فَهُ بَيْنَهُمَا .

# ٦- بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

٥ (١٧٣٠٠] عبد الزان ، عن النو جُرئيج ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ وَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ
 ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْعَالَمُ وَارِثُهُ ، فَقَضَىٰ أَتَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ

- [١٧٢٩٧] [التحفة: خ دت س ١٠٤١٦] [شيبة: ٣٢٢٠٩].
- (١) في الأصل: «ابن»، والمثبت من «كنز العيال» (١١/ ٢٥) معزوا لعبد الرزاق، به.
  - (٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .
    - .[104/0]û
  - (٣) في الأصل: (كانوا) ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٧٢٠١).
- (٤) في الأصل : «التي» ، وهو خطأ ، والمثبت من «أخبار القضاة» (٢/ ٣٨٤) من طريق قتادة ، به .
  - (٥) في الأصل: «وترك» ، والمثبت من المصدر السابق .



أَصَّابَهَا وَهُو يَمْلِكُهَا فَقَدْ أَلْحَقَهَا مَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَافِ أَبِيهِ الَّذِي يُـ نَعْن لَهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُورُقُهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيهِ ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ صِيرَافٍ وَرِهُ وَبَعْدَ أَنِ ادُّعِيْ فَلْهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ ، وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ <sup>(١)</sup> كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُها أَبُوهُ فَالَّذِي يِدْعَى لَهُ ، أَوْ مِنْ خُرُةٍ عَهَرَبِهَا ، فَقَصَى أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَّ الَّذِي يُـدْعَى لَـهُ هُـوَ الَّذِي ادَّعَاهُ ، فَإِنَّهُ وَلَدُونَا لِأَهْلِ أَمْهِ مَنْ كَانُوا خُرَةً أَوْ أَمَةً .

# وَقَالَ : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

• [۱۷۳۰۱] مماران ، عن ابن جُريِّج قال : قال لي مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ مَسات رَجُلٌ وَتَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ وَلَهَا وَلَدٌ فَشَهِدَ بِهِ ذَوْو عَدْلِ مِنَ الْوَرَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ (\*) وَاعْتَوْف بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعْهُمْ ، وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابنِي الْمُتَوَفِّين شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَأَنْكُرَ الْآخَرِ ، فَيْفُو أَنِي الْمُتَوْفِي شَلْسُ الْمِيرَاب ، شَدُسُهُ فِي شَطْوِ الَّذِي الْحَيْنِ الْمَعِي سُدُسُ الْمِيرَاب ، شَدُسُهُ فِي شَطُو الَّذِي الْحَيْنِ سَدُسُ الْمِيرَاب ، شَدُسُهُ فِي شَطُو الَّذِي الْحَيْنِ سَدُسُ الْمِيرَاب ، شَدُسُهُ فِي شَطُو الَّذِي الْحَيْنَ فَلَمْ يَعْتَوف وَلَهُ يَشْهَدُ بِهِ ، قُلْتُ : اعْتَرَف وَشَهِدَ ، وَسَدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطُو الَّذِي أَنْكَرَ ، فَلَمْ يَعْتَوف وَلَهُ يَشْهَدُ بِهِ ، قُلْت : وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَفَةِ وَيَقْضُونَ بِحَصَّةٍ ( اللهِ يَالَّذِي يَعْتَرِف اللهِ يَعْتَوف وَلَهُ يَشْهُدُ الْمَانَ يَقُولُونَ فِي اللّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَفَةِ وَيَقْضُونَ بِحَصَّةٍ ( اللهِ يَالَو عَلَى اللهُ وينال ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَة وَلَلْنَ مَنْ اللّذِي اللّذِي شَهْهَ خَمْتُ اللّهُ وَيَا مِاللّهُ وَيَالٍ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَة وَتَوْلِهِ مَنْ اللّهِ وَالْوَلَقِ عَلَى اللّهُ وَالْمَ وَالْمَلْوَلُونَ فَيْ اللّهِ وَلَوْلُولُ وَلَى اللّهِ وَالْمَالُونَ وَلَمْ اللّهُ وَيَا مِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَالَةُ وَيَقُولُونَ فَيْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهِ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِيَالًا وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَالَا اللّهُ وَلَالَا اللّهُ وَلَالَا اللّهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالَا اللّهُ وَلَالَهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلِولُكَ اللّهُ اللّهُ وَلَالَهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْهُ وَلَلْهُ وَلِلْهِ اللّهُ وَلَالَهُ وَلِلْهُ الْوَلَوْلُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَرْفَعُ شَيْنًا مِنْ هَذَا إِلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَكِـنْ إِلَـىٰ فُقُهَائِنــًا دُونَ ذَلِكَ .

قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ <sup>(4)</sup> الْوَرَثَةِ عَلَىٰ حَتَّى لِقَـوْمٍ ، وَأَنْكَـرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَمَ شَهَادَتِهِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العيال» (٥/ ٨٤٥) معزوا لعبد الرزاق، به .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : «ألحقهم» ، والمثبت استظهارا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لحصة» ، والمثبت استظهارا .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .

# كاللف الفي الفي المنطق





- [۱۷۳۰۷] مبرالزاق، عن إابن بحريج، قال: أخبرني، بغض أصحابنا، أنَّ طَاؤسا فَضَى فِي بَنِي أَبِلِ الْجَنْدِ (٥) شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنْ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْدَهُمْ، فَلَمْ يُجِزُ طَاؤسٌ اسْتِلْحَقهُ إِيَّالُهُ عَلَى الْعَبْدُ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي طَاؤسٌ اسْتِلْحَقهُ إِيَّالُهُ عَلَى الْعَبْدُ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنْ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وأَعْتَقَ مَا بَقِي مِنْ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ.
- [١٣٣٣] مِرالزان، عَنِ النَّوْرِيُّ: فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنِ عَلَى الْمَيْتِ، قَالَ: قَالَ حَمَّادُ: مِنَا الْوَرَدِةِ يَسْتَوْفَى مَا فِي يَدَي الْمُعْتَرِفِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِـوَارِثِ شَــيْءٌ حَتَّـىٰ يَعْضَى الدَّيْنُ.

قَالَ حَمَّادٌ: وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَقَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهمَا ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهمَا .

- [١٧٣٠٤] أخب إلى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا الشَّورِيُّ ، عَنْ مُغِيرةَ ، عَنِ الشَّغبِيُّ ، أَنَّهُ قَالَ : بِالْحِصَص ، وَقَالَهُ الْبِنُ أَبِي لَبِلَى .
- [١٧٣٠٥] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْضورٍ، أَوْ غَنْيرِهِ، عَنْ إِنْـرَاهِيمَ قَـالَ: إِذَا شَـهِدَ
   انْتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ.
  - [١٧٣٠٦] قال الثَّوْرِيُّ ، وَأَخْبَرَنِي الْأَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ .
  - [٧٣٠٧] قال: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
  - ◄ ١٧٣٠٨] عبد الراق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- المشمئة: وَأَخْبَرْنِي الْحَكَمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرْفَةِ فِي اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ جَازَ فِي تَصِيبِهِمَا مِثْلَ قُولِ حَمَّادٍ.

<sup>• [</sup> ١٧٣٠٢ ] [شيبة : ٣٢١٤٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أخ»، وهو خطأ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شبية (٣٢١٤٩) من طريق ابن جريج، به.

<sup>۩[</sup>٥/٥٥ب].

<sup>• [</sup>٥٠٣٧٠] [شيبة: ٣١٦٥٦].

<sup>• [</sup>۱۷۳۰۹] [شيبة: ٣١٦٥٦].





- [١٧٣١١] *عبد الزاق* ، عَنِ التَّوْدِيُّ قَالَ : إِذَا أَقُوَّ لِرَجُلِ أَنَّهُ أَخُوهُ ، وَأَقَرَّ لَـهُ بِـدَيْنِ ، كَـانَ لَـهُ أَوْكَمُهُمَا <sup>(٢)</sup> إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ بَيِّنَهُ<sup>(٢)</sup> ، وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيِنَهُمَا .
- ال١٧٣١٦ع ممارا/ أن ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَبْنُ جَارِيَتِي هَـنِو ابْنِي ، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَيْو، قَالَ : هَإِنْ لَمْ وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَيْو، قَالَ : هَإِنْ لَمْ يَشْهَدُ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ ، أَوْ (١٠ لَحِقَ مَعْهُمْ ، وَلاَ يَبِرِثُ أَبَاهُ ، وَلاَ يَبِرِثُ أَبَاهُ ، وَلاَ يَبِرِثُ أَبَاهُ ،
   وَلاَ يُدْعَن لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ .
- العمارا عبرالرزاق، عن الدَّوري قالَ: لَوْ أَنَّ المُرَاقَة جَاءتِ بِغُلْامٍ فَقَالَتْ: هَـذَا ابْنِي مِـنْ
   رَجُلِ تَزَوَّجُنُهُ ، لَمْ تُصدَّق بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ تَجِي ّ بِبَيْئَة ، لِأَنَّهَا أَوَادَثُ أَنْ تُخْرِح قَوْمَا مِـنْ
   مِيرَاهِهِمْ ، وَلَيْسَ بَنِنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَافَةٌ ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاء بِغُلَامٍ فَادَّصَاهُ ، وَرِتَهُ وَلَيْقَ لِهِ ، وَلَيْسَ الرَّجُل كَالْمَرَأَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أحرزوا» ، وهو خطأ ، والمثبت استظهارا .

 <sup>(</sup>٢) الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).

<sup>(</sup>٣) البينة : الحجة الواضحة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : بين) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿أُوا ، والمثبت استظهارا .

# TIO CHICAGO



• [١٧٣١٤] اخسيرًا عبد الوزّاقي، قال: أخبرنا مغمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: أعْتَقَبِ المُوابِّ عَلَيه، فقالت المرأة أعْتَقَبُ المُوابِّ مَعْتَقَبِ المُوابِّ عَلَيه، فقالت المرأة لا يُتَقَبُ اللهِ وَجُلَّ مَعْتَا مِنْهُ وَالنَّ عَلَيه، فقال المُوجُلُ اللهِ وَأَحَدَه، وَالْ هَذَا عَلَيْه، فقال شريع، فقال المُوجُلُ : وَجَدْتُ إِنْسَانًا صَائِعًا فَصَمَمْتُهُ إِلَيْ وَأَنْفَقْتُ عَلَيْه، فقال شريع : هُو مَمَ مَنْ يَنْفَعُه.

### ٧- بَـابُ الْفَرْقَى

- ١٧٣١٥ عبد الرّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنْ عُمَرَ
   وَعَلِيًّا قَضَيًا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لاَ يَدْرِي أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ: أَنَّ (٢) بَعْضَهُمْ يَرِثُ
   تَعْضَا.
- الاسمارا عبد الراق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَايِرٍ، عَنِ الشَّغْنِيِّ، أَنَّ عُمَـرَ وَرَّثَ بَغْـضَهُمْ مِـنْ
   بَغْض مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ، وَلا يُورَتْهُمْ مِمَّا يَرِثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض شَيْتًا.
- [١٧٣١٧] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ حُرَيْسٍ (")، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَخَـوَيْنٍ قُـتِلَا
   بِصِفِّينَ، أَوْرَجُلًا وَابْتُهُ، فَوْرَتُ أَحَلَمُمَا مِنَ الْآخَرِ.
- [١٧٣١٨] عبد الرزاق، عَنِ النِ جُريْجِ، عَنِ النِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَـالاً: فِي قَـنْرِم
   مَرِقُوا جَوبِيعاً لاَ يُدْرَى أَيُهُمْ مَاتَ قَبْلُ، كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوةَ فَلاَفَةَ مَاتُوا جَوبِيعاً، لِكُلِّ رَجْلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قالوا» ، والمثبت استظهارا .

<sup>.[</sup>i ٦٠/0]\$

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العيال» (١١/ ٣١) معزوا لعبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أبي خريش» ، والمثبت من «المسنف» لابسن أبي شميبة (٣١٩٩٥) ، و«مسنن المدارمي» (١٩٧٦/٤) من طريق التوري ، به .



مِنْهُمْ أَلْفُ دِرْهَمِ وَأَمُهُمْ حَيَّةٌ : يَرِثُ هَذَا أَمُّهُ وَأَخُوهُ ، وَيَرِثُ هَذَا أَمُّهُ وَأَخُوهُ ، فَيَكُونُ لِلأَمُّمُ مِنْ كُلُّ رَجْلٍ مِنْهُمْ سَنُسُ مَا تَرَكُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِين ، كُلُّهُمْ كَـذَلِكَ (`` ، ثُـمَّ تَحْرهُ الأُمُّهُ فَتَرِثُ سِوَىٰ الشَّمُسِ الَّذِي <sup>(``)</sup> وَرِفَتُ أَوْلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلُّ رَجْلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ الظُّكُ .

- إيمان عبد الزاق ، عَنِ النِي جُريْجِ ، وَقَالَ حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ يُؤْخَذُ مِيرَاتُ هَذَا ("") ، فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا ، وَيُؤْخَذُ مِيرَاتُ هَذَا ، فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا .
- [١٧٣٣٠] عبد الزال ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْضُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّـهُ وَرَّثَ
   الْغُوفَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض .
- المعتارات عن التوري ، عن أبي سفل ، أنّه سأل إن راهيم ، عن ثلاثة إخوة غرفوا أو ماثوا جميعا ، ولهم أمّ حيّة فورّفها عن كل أحد شدُسا شدُسا شدُسا ، خمّ ورّث بغضهم من بغض ، فروّت بغضهم من بغض ، فروّت من صاحبه .
- [١٧٣٣٢] عبد الزاق، عن التَّوْدِيَّ، عن الْمُغِيرة، عن الْهَيْـتَم بْـنِ قَطَـنِ (٤٠ قَـالَ: مَاتَـتِ الْمَرْأَتِي وَابْنَتِي جَمِيعًا، عَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ، فَرَرَّكَ شُرَيْحٌ بغضَهُم مِنْ بَغض.
- [• [١٧٣٣٣] أخسط عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الرَّعْزاء ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَضْمَة مِنْ بَغْض .
  - (١) في الأصل: «ذلك»، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٣١) معزوا لعبد الرزاق، به.
    - (٢) في الأصل: «التي»، والمثبت من المصدر السابق.
    - (٣) قوله : «ميراث هذا» وقع في الأصل : «هذا ميراثه» ، والمثبت استظهارا .
- (٤) في الأصل : قطر؟ ، والنيت من «الإكبال» لابن مأكولا (٧/ ٥٥) ، والظاهر أن سفيان خالف فيه ، قال ابن مأكولا : فوروي مغيرة، عن قطن بن عبد الله ، أن شريخا قضي في الخرق ، فاختلف على مغيرة؛ فرواه أحد بن حنبل ، عن هشيم ، عن مغيرة، عن قطن بن عبد الله ، وخالفه سفيان الثوري ، عن مغيرة ، فرواه عنه ، عن الهيتم بن قطن ، ورواه أحمد بن حنبل ، عن وكيح ، عن سفيان كذاك ، والأشر أخرجه ابن أي شبية في اللهنش، (٣٩٩٨) ، وسعيد بن منصور في «السنن» (١٠٦/١) من طريق هشيم ، عن مغيرة ، عن مغيرة ، عن عطن بن عبد الله اللهنبي .
  - [۱۷۳۲۳] [شببة: ۳۱۹۹۰].





[١٧٣٢٥] مِرارَان ، عَنْ عَبَادِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ حَارِجَةَ الْ بْنِ زَيْدِ ، عَنْ رَّدِ بْنِ وَلِيدٍ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ فَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُؤرِّثُ الْأَحْدِاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ ، وَلَا يُؤرِّثُ الْمَـوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ تَعْض.

• [١٧٣٧٦] مِم*الزاق* ، عَنِ النَّوْدِيُّ وَمَعْمَرِ<sup>(١)</sup> ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ وَرَثَ الأَّخْيَاءَ مِنَ الأَمْوَابِ ، وَلَمْ يُوَرَّ فِ الْأَمْوَاتِ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَتَبَ بِذَلِكَ.

• [١٧٣٢٧] عِمَارُزانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ .

الالالام عن المعمر عن الزُهْرِئ قال : مَضَتِ السُّنَةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلِّ مَيْتِ
 وَارِفُهُ الْحَيْ ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض .

[١٧٣٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .

[• [۱۷۳۳] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْـنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَهْـلَ الْحـرَّةِ وَأَصْـحَابَ
 الْجَمَل لَهْ بَتَوَادَثُوا.

[١٧٣٣١] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ حَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ فَايِتِ أَنْهُ وَرَثَ الأَخْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُورِّنِ الْمُونِّ .
 الْمُؤنَّى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَكَانَ ذَيْكَ يَوْمَ الْحَرُّةِ .

<sup>• [</sup>۲۲۷۲۴] [شببة: ۸۸۹۳۳].

۵[ه/۲۰ب].

<sup>• [</sup>١٧٣٢٦] [شبية : ٣١٩٩٩].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق بعد يقتضيه .





- الاستادا عبد الزاق، عن النو مطيع قال : أخرج عبّادُ بن كثيرٍ مِنْ قَبْرِه بَعْدَ شَلَاثِ سِنينَ
   لَمْ يُغْفَدُ مِنْهُ إِلَّا شَعْرَاتٌ قَالَ : فَعَلِمْنَا أَنْ هَذَا يَدُلْنًا عَلَى فَضْهِ ، وَكَانَ عِنْدَنَا فِقَة .
- [١٧٣٣٤] *عِمالزاق* ، عَنِ التَّوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّغْدِيُّ ، أَنَّ عَلِيَّا وَالِْنَ مَسْعُودِ كَانَا يُوَوَفَانِ الْمُجُوسِيُّ مِنْ مَكَانَيْن .
  - [ ١٧٣٣٥ ] عبد الزاق ، عن التَّوْدِيِّ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُورِّدُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ .
    - [١٧٣٣٦] عِبد الزَّاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ .

#### ٨- بَابُ الْحَمِيل

- [۱۷۳۳۷ عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ وَغَيْرِهِ قَـالَ : لَا يَتَوَارَفُونَ حَتَّى يُسْهَدَ عَلَى النَّسَبِ .
- ال١٧٣٣٨] عبد الزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشُغيي، عن شُريع، أنَّ عُمرَ بننَ الشَّعْبي، عن شُريع، أنَّ عُمرَ بننَ الْحَقْل بكتب إليه: ألَّا يُؤرثُ الْحَميلُ إلَّا ببيئيّة.
  - [١٧٣٣٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح (١) مِثْلَهُ .
  - اعبارزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغِيِيِّ، عَنْ شُرِيْحِ مِمْلَة.
     قَالَ التَّوْدِيُّ: وَنَحْنُ عَلَىٰ هَذَا، أَنْ لا تُؤرَّقُ إِلَّا بِبَيِّئَةٍ.
- الا ١٧٣٤١] أخب المعبد الرّزّاقي ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز لَا يَتَوَارَثُ (٢) أَلْحُمَالًا فِي وِلَادَةِ الْكُفْر .

<sup>(</sup>١) قوله : «عن شريح» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٣٧٣/٥) معزوا لعب. الرزاق ، به .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : "يتوارثان"، والمثبت من «المحلى» لابن حزم (٨/ ٣٣٥) معزوا لعبد الرزاق، به .

# كالمالف الضراع



- [١٧٣٤٢] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَابَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَالَا مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرفُوا وَقَامَتِ الْبَيَّنَةُ؟
- [١٧٣٤٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ (١) قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِولَادَةِ الْأَعَاجِم إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ.
- [١٧٣٤٤] عبد الزاق، عَنْ إسْرَائِيلَ ١٤، عَن الْأَشْعَتْ بْن (٢١) أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَىٰ شُرَيْح فِي مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيَهَا ، وَجَاءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَخِي، فَأَعْطَاهُ شُرَيْحٌ الْمَالَ كُلَّهُ.
- [١٧٣٤٥] عبد الرزاق، عن الشَّوْرِيِّ، عنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كُلُّ نَسَبٍ تُؤصِّلَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مُوَرَّبْ (٣).
- [١٧٣٤٦] أخب راعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ يَحْيَن بُن أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ ثَوْيَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ (٤) كَانَ لَا يُوَرِّتُ بِوَلَادَةٍ أَهْلَ الشُّرْكِ .
- [١٧٣٤٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلام وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : «عن إسرائيل، ثم»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٧٥) معزوا لعبد الرزاق ، به ، و «الاستذكار» (٥/ ٣٧٣) من طريق عبد الله بن أبي بكر ، به .

<sup>.[171/0]0</sup> 

<sup>(</sup>Y) قوله: «الأشعث بن» وقع في الأصل: «الأشعث عن»، والمثبت من «المحلي» لابين حزم (٨/ ٣٣٦)

معزوا لعبد الرزاق، به. • [٥٤٣٤] [شبية : ٣٢٠٢٨].

<sup>(</sup>٣) قوله : قوارث مورث، وقع في الأصل : قاورث مورث، ، والمثبت من الكنز العيال؛ (١١/ ٣٢) معزوا لعبد الوزاق، مه.

<sup>• [</sup>٢٢٠٢٦] [شبية: ٣٢٠٢٢].

<sup>(</sup>٤) في امصنف ابن أبي شيبة ا (٣٢٠٢٢) : اعمرا.

77.



### ٩- بَـابُ الْكَلَالَةِ (١)

- [١٧٣٤٨] وترأنا على عَبْدِ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَر (٢٠) ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ البنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمْرَ بَنَ الخُطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا ، فَمَكَ يَسْتَخِيرُ اللَّهُ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ حَتَّى إِذَا طُعِنَ ، دَعَا بِالْكِتَابِ ، فَمَحَاهُ ، فَلَمْ يَدْرٍ أَحَدٌ مَا فِيهِ ، فَتَالًا : إِنِّي كُنْتُ كَتَبْتُ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا ، وَكُنْتُ أَسْتَخِيرُ اللَّهُ فِيهِ ، فَرَائِتُ أَنْ اللَّهِ فِيهِ ، فَرَائِتُ أَنْ
- المعتمار عن التُؤرِيّ ، عَن عَفر عَفرو بن مُوّة ، عَن عَمر بن الخطاب قال :
   قلاك لأن يكون التّبي على تبته لنا أحب إلى عن الدُّنيا وما فيها : الْجلافة ،
   والكلالة ، والرّتا .
- استه عنوان من المن من المن عنوان عنوان عنوان المنطاب : لأن أكون ستألث النبي المنطاب عن قلاث أحب إلي من محد الناعم (") : عن الكلالة ، وعن الخليفة بندة ، وعن قوم قالوا : فيو بالزكاة في أموالينا ، ولا نؤذيها إليك ، أيجل قتالهم أم لا؟ قال : وكان أبو بكريزى المقال .
- [ ١٧٣٥ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>١) الكلالة : أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والديرنانه . وقيل : الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط . (انظر : النهاية ، مادة : كلل ) .

 <sup>(</sup>٢) قوله: «عن معمر» وقع في الأصل: «قال حدثت محمد»، وهو خطأ، والثبت من «الصنف» لا بن أبي شبية
 (٣١٩٢٠) من طريق معمر، به.

<sup>• [</sup>١٧٣٤٩] [التحفة: ق ١٠٦٤٠ ، م س ق ١٠٦٤٦] [شبية: ٢٢٤٣٤].

<sup>• [</sup> ١٧٣٥ ] [التحفة : م س ق ٢٠٦٤ ، ق ١٠٦٤ ] .

<sup>(</sup>٣) حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٥).

# كالالفك الضراع





لِي عُمَرُ حِينَ طُعِنَ : اعْقِلْ عَنِّي (١) ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَىٰ ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَـانُ كُـلُ عَبْدِ عَبْدٌ (٢) ، وَفِي ابْن الْأَمَةِ عَبْدَانِ ، وَفِي الْكَلَالَةِ مَا قُلْتُ ، قَالَ : قُلْتُ لِإبْنِ طَاوُسٍ : مَا قَالَ؟ فَأَبَىٰ أَنْ يُخْبِرَنِي .

- [١٧٣٥٢] أخبئ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَىٰ عَنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : الْكَلَاكَةُ كَمَا قُلْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ.
- [١٧٣٥٣] عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُس، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ : إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَقَالَ : الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ ، قَالَ : وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ : مَنْ لَا وَلَدَ حَسِنْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَلَا وَالِدَ (٣) .
- [١٧٣٥٤] أفبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَابْنُ عُمِيْنَة (٤) ، عَـنْ عَمْرِو بْسنِ دِينَارٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْـنَ عَبَّاس يَقُــولُ : الْكَلَالَةُ مَـنْ لَا وَلَـدَ وَلَا وَالِدَ ، زَادَ ابْنُ عُييْنَةَ ، قَالَ : حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنِ ٱمْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ ١ [النساء: ١٧٦] قَالَ : فَانْتَهَرَنِي .
- [٥٧٣٥ ] عبد الرزاق ، عَن المَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «اعقل عني» وقع في الأصل: «اقتل»، والمثبت مما تقدم عند المصنف (١٠٥١٨)، (١٣٩٤٦)، (19777).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه مما عند المصنف فيها تقدم .

<sup>• [</sup>١٧٣٥٣] [شيبة: ٣٢٢٥٤]، وتقدم: (١٧٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «ألده، والتصويب من «تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٨٨٧) من طريق ابن عيينة،

<sup>• [</sup>١٧٣٥٤] [شببة: ٣٢٢٥٦].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «ابن عروة» . وينظر بقية الأثر ، «شرح الآثار» (١٣٧/٢٣٧) من طريق ابن عيينة ،

۵[٥/١٦ ب].





- ال١٧٣٥١ع مِلْ الشَّهِ عَنِ البّنِ عُنِينَةَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ سَلْبَمَانَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو يَقُولُ : الْكَالَالَةُ مَنْ لا وَلَدَ لَهُ ، وَلا وَالِدَ ، قَالَ : وَكَانَ عُمْرُ يَقُولُ : الْكَالَالَةُ مَنْ لا وَلَدَ لَهُ ، وَلا وَالِدَ ، قَالَ : وَكَانَ عُمْرُ يَقُولُ : الْكَالَالَةُ مَنْ لا وَلَدَ اللّهَ اللهُ أَنْ أَخَالِفَ أَبَا بَكُو ، أَرْى أَنْ اللّهَ أَنْ أَخَالِفَ أَبَا بَكُو ، أَرْى أَنْ اللّهَ أَنْ أَخَالِفَ أَبَا بَكُو ، أَرْى أَنْ اللّهَ اللهُ أَنْ أَخَالِفَ أَبَا بَكُو ، أَرْى أَنْ اللّهَ اللهُ قَا عَدَا الْوَلَدُ وَالْوَالِدَ .
- الام١٧٣٥ أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَحْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيُّ وَقَنَادَةَ وَأَسِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرو بْن شُرَخْبِيلَ قَالَ: الْكَالَالَةُ مَنْ أَلِيسَ لَهُ وَلَدُّ وَلاَ وَاللَّهُ '').
- - (١) زاد بعده في الأصل: «قال عمر» ، وهو خطأ.
- (٧) زاد بعده في الأصل: قال معمر: فلقيت ابن عباس فأخيرته بحديث الزهري هذا وتنادة وأبي إسحاق ، فقال: - أخيرين أنه سمع عباس - كال في الأصل - يقول: قال الله تماك : ﴿إِن مُتَرَاقًا قَلْكُ لَيْسَ لُمْر وَلَّهُ وَلَلَّهُ عَلَا اللهُ عَمَا أَنَّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل
- (٣) كذا في سياق الأصل ، وقد رواه ابن أبي عمر كيا في «المطالب العالية» موسىلا عن ابسن مسيرين ، بلفظ : \*والله إني لأحق، ، ورواه البزار موصولا ، كيا في «كشف الأستار» (٣/ ٤٧) بغير هـذا الـسياق، ولفظ : \*والله إن لصادق. .
  - (٤) تصحف في الأصل إلى: «أحدثها» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٦٦١).
    - (٥) في الأصل: الك، ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق (٦٦٢) .



- و[١٧٣٥٩] عِبالرَّانَ ، عَنِ البَّنِ عُنَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَاوْسٍ ، أَنَّ عُمَرَ : أَحَر حَفْصَة أَنْ تَسَأَلُ (١٠ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَهْلَتْهُ حَتَّىٰ إِذَا لَبِسَ شِبَاتِهُ مَسَأَلَتُهُ ، فَأَمَلُهُ (١٠) عَلَيْهَا فِي كِيْفِ ، فَقَالَ : الْحَمْرُ أَمْرَكِ بِهِذَا، مَا أَظْنُهُ أَنْ يَفْهَمَهَا ، أُولَمْ تَكْفِيهِ آيَةُ الصَّيْفِ (٢٠٠) قَالَتْ بِهَا عُمَرُ فَقَرَاهَا ، فَلَمَّا قَرَا ا ﴿ يَبَيْنُ لِي اللهِ لَصُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء: ١٧٦] قالَ : اللَّهِمَ مَنْ بَيْنَتَ لَهُ الْكَلَالَة فَلَمْ تَبَيْنُ لِي .
- المعالم الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ البنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصةَ أَنْ تَسْأَلَ
   النَّبِئَ ﷺ عَن الْكَلَالَةِ.

#### ١٠- فِي الْحُلَفَاءِ

- [١٧٣٦١] مرثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْج ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تُوفِيَ
  أَبُو بَكُرٍ أَحْدَةَ حَلِيفَ لَهُ شَدُّسَ مَالِهِ ، قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَكَانَ يُبُوْمَرُ بِلَلْكَ ، فَالَ :
  فَسَأَلْتُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ .
- [١٧٣٦٦] ممارزان، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَنَادَةً فِي قَوْلِهِ (أَ: ﴿ وَلِسَكُلِّ جَعَلْنَا مَـوَلِي مِمَّا تَـرَكَ الْوَلِيَانِ ﴾ [النساه: ٣٣] قَالُ : هُمُ الْأُولِيَانِ ، قَالَ : ﴿ وَاللَّذِينَ (عَاقَلَانُ) أَيْسُلُمُ ﴾ (أَنَّ السَّهُ وَلِيهُ فَي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلُ فَيقُولُ : دَبِي دَمُكُ ، وَهَـلْمِي عَلَيْهُ الرَّجُلُ فَيقُولُ : دَبِي دَمُكُ ، وَهَـلْمِي عَلْمُكُ ، وَهَـلْمِي عَلْمُكُ ، وَتَطْلُبُ بِدَمِي وَأَطْلُبُ لا بِدَمِي وَالْمَلْمُ ، فَلَمْ السَّدُمُ ، فَمَ نُسِحَ ذَلِكَ مِنْ الْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّلُمُ ، فَمَ نُسِحَ ذَلِكَ بِلْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّلُمُ ، فَمَ نُسِحَ ذَلِكَ بِلْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّلُمُ ، وَمَا لَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ مِنَا لَوْمِرَاثِ وَهُ وَالسَّلُمُ ، فَمَ نُسِحَ ذَلِكَ بِلْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّلُمُ ، وَمُ السَّلُمُ ، وَمَا لَمُعْرَاثُ وَمُومُ وَمُعْمَ أَوْلُ يَعْفُهُمْ أَوْلُ يَبَعْضُ ﴾ [الأنفال: ٧٥] .

 <sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «تسلني»، والتصويب من «التفسير من سنن سعيد بن منصور» (٥٨٧) عن
 ابن عبينة، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي المصدر السابق : «أملاها» .

 <sup>(</sup>٣) آية الصيف: التي نزلت في الصيف، وهي الآية التي في آخر سورة النساء. (انظر: النهاية، مادة: صيف).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «قولك» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٥٦٦).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وهي قراءة صحيحة من السبع.

<sup>0[0/15].</sup> 



- [۱۷۳۲۱] أضرا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرُنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي ﴾ [النساء: ٣٣] قَالَ: هُمُ الأُوْلِياءُ ﴿ وَٱلَّذِينَ (عَاقَدَتُ) أَيْسَدُمُ أُهِ [النساء: ٣٣] قَالَ: كَانَ هَذَا حِلْقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ، وَالْوَلَاءِ، وَالْمَشُورَةِ، وَلَا مِيرَاتَ.
- [١٧٣٦٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةً ﴿ وَلِـ كُلِّ جَعَلْتَا مَـ وَلِي ﴾ [النساء: ٣٣] قَـالَ:
   المُـــةوالي: الأب والأمُح وائنُ الأح، وعَيْرُه مِنَ الْعَصَبَةِ.
- ٥ [١٧٣٦٥] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : «لَا حِلْفَ **فِي** الإِسْلَامِ وَتَمَسُّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ».
- و ١٧٣٦٦٦ عبد الرائل ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرْبِيع ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِ قَالَ : قَصَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا خُولِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُمْ عَلَىٰ جِلْفِهِ ، وَلَـهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْمِسْدِينَ وَ الْجَعْلُو (٢٠ وَاللَّهُ مِنْ حَالْفَ (٢٠ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ حَالْفَ (٢٠ وَمَيرَاللَّهُ لِمَصَبِيّهِ مَنْ كَانُوا ، وَلَا جِلْفَ فِي الْإِسْدَالَامِ ، وَتَعْمَدُكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ اللَّهُ لَمْ يَرْدُهُ فِي الْإِسْدَلَامِ ، وَتَعْمَدُكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ اللَّهُ لَمْ يَرْدُهُ فِي الْإِسْدَامِ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَرْدُهُ فِي الْإِسْدَامُ إِلَّا اللَّهِ الْمَالِيَةِ وَالْ اللَّهُ لَمْ يَرْدُهُ فِي الْإِسْدَامُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَ

قَالَ عَمْرُو : قَضَىٰ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا أَوْ عَدِيدًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوهُ ، فَهِيرَانُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَارِثٌ يُعْلَمُ .

# ١١- بَابُ مَنْ لَا حَلِيفَ لَهُ ، وَلَا عَدِيدَ لَهُ ، وَمِيرَاثِ الْأَسِيرِ

• [١٧٣١٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ

(١) كذا في الأصل ، وهي قراءة صحيحة من السبع .

- (٢) العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاجع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عقلها ليسلمها اليهم ويقيضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. يقال: عقل البعير يعقله عقلا، وجمها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك باللهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
  - (٣) زاد بعده في الأصل : الله، ، وهو خطأ .



الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ ، وَلَـمْ يَكُنْ مَعْ قَـرْمٍ يُعَـاقِلُهُمْ ويُعَادُهُمْ ، فَمِيرَاتُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُفْسَمُ بَيْنَهُمْ .

- [١٧٣٦٨] مِرارزاق ، عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّغْمِيُّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنْهُ كَانَ : يُورِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُّوْ ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ .
- [١٧٣٦٩] عِمار الرَّاق ، عَنِ النَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا قُبِلَ الْمُؤتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَجِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .

#### ١٢- بَابٌ فِي الْخُنْثَى

- الاسماع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ السَّغْنِيِّ ، عَنْ عَلِي المَّهُ وَرَثَ خُنْقَى ذَكَرَا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ .
   عَلِي اللَّهِ اللَّهِ وَرَثَ خُنْقَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ .
- [١٧٣٧١] اخبئ عبد الرزاق، قال: أخبرنا مفتر"، عن قتادة، قال: ستألث سعيد بن الممسئي، عن الذي يخلق خلق المترأة وخلق الرجل كيف يتورث": قال من أيهما بال ورث"، قال: فقال الممسئي، أن المستئي، أرأيت إن كان يبدول منفهما جويمها؟ فقلت: لا أذري، فقال: انظرون أيهما يخرم البول أسترع فعلى ذلك يورث.
- ال١٣٣٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُنيئَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَشَادَةَ، عَنِ البنِ
   الْمُسَبِّبِ مِثْلَةً.
- [١٧٣٧٣] اخبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا إبْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُـدُّنْتُ أَنَّ عَامِرَبْنَ الشَّرِبِ الْعَدْوَانِيَّ : وَكَانَ لا يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاخْتُصِم إلَيْهِ فِي خُنْتَى
- (١) قوله : (عن علي؟ ليس في الأصل ، واستدركناه من انصب الرابيّة للزيلعي (١٧/٤) حيث ساق طريق المصنف ، وينظر أيضا : (تلخيص الحبير؟ (١/ ٣٥٥) ، (الدرايّة (٢/ ٢٩٥) كلاهما لابن حجر، "كننز العال؛ (٣٠٤٣) معزوا للمصنف .
  - (٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

۱۲/۵]۱ د].





ذَكَرٍ، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّىٰ أَشَارَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ رَاعِيَةٌ غَنَيهِ بِأَنْ يُلْحِقَـهُ مِنْ: أَنْ يَنْظُرَ فَمِنْ حَيْثُ بَالَ فَوْرُقُهُ .

الاعتلام عبر الزان ، عن الذي جُريعج ، قال : حُدُفْتُ أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَىٰ لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِنْ الْعِلْمَ عَلَىٰ جُرينَهُ وَاعِيتُهُ وَاعِيتُهُ عَنَدِهِ بِأَنْ يلْحِقَهُ مِنْ حَيْثُ كَانِيتُهُ وَاعِيتُهُ عَنَدِهِ بِأَنْ يلْحِقَهُ مِنْ حَيْثُ كَانِ يَتِهُ وَاعِيتُهُ عَنَدِهِ بِأَنْ يلْحِقَهُ مِنْ حَيْثُ كَانَ يَهُولُ (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : اعبد الرزاق ، عن هشام ، عن همد بن سيرين ، عن عبيدة ، قال : ارتد علقمة بن علان : فبحث أبو بكر إلى امرأته وولده ، فقالت امرأته : فها يلومني إن كان علقمة كضر ، فهإني لم أكفر ؟ ، ولم أر أحدا عزاه للمصنف .





## ٢٠- كَالْبِالْوَصَيْنَايَا

#### ١- بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةُ ؟

- [١٧٣٧ ] الجسرًا عَبْدُ الرُّوْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مَغَمَّوْ ، عَنْ أَيُوب ، عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَيُوب ، عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُور وَصَايَاهُمْ : بِسْم اللَّه الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَل بِهِ فَلَانٌ : إِنَّه يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحَدَة لا شَرِيكَ لَه ، وَأَنْ مَحَدَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ عَلَى اللَّه يَعْمَدُ مَن فِي مُحَدَّدًا اللَّه وَصَدَّة لا شَرِيكَ لَه ، وَأَنْ السَّاعَة عَاتِية لا أَنْ مَن فِيهَ اللَّه وَسُطِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، فَلَا عَرْفَى مِنْ تَرَكَّ مِنْ أَغْلِهِ ، أَنْ يَتَشُوا اللَّه وَيُصْطِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيَعْمُونَ الْمُلِيعُ اللَّه وَرَسُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِنْ الْمِيمُ بَيْنِهِ ، وَيَعْفُوبُ وَيُطِيعُوا اللَّه وَرَسُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أُوصَى إِنْرَاهِيمَ بَيْهِ ، وَيَعْفُوبُ وَيَطِيعُوا اللَّه وَرَسُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِنْ اللَّهُ وَلَيْتُولُونَ الْمَالُونُ وَالْمَالُونَ ﴾ [البقرة وتطمئل الله وَرَسُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أُوسُولُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُؤْمَلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا اللهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْوَالْمُعُونَا اللَّهُ وَمُومِنَا اللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِنَا اللْهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُ
  - [١٧٣٧٦] وَرُه عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ .
- [١٧٣٧] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، قَالَ: سَوِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ وَصِيّةٌ وَبِسِعِ بَنِ خُمَيْمِ هَـذَا
   مَا أَوَّرٍ وِرَبِيعُ بَنُ خُمَيْمِ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَكَفَـنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَجَازِيّا لَلِعَالِمِ الصَّالِحِينَ، وَمُشِيئًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّورَةًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًا، وَوَلُوسِينَ ، وَأَنْ الْعَبْدَةُ فِي الْعَالِدِينَ، وَأَنْ الْعَبْدَةُ فِي الْعَالِدِينَ، وَأَخْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ أَعْبَدُهُ فِي الْعَالِدِينَ، وَأَحْمَدُهُ فِي الْعَالِدِينَ، وَالْعَالِدِينَ ، وَأَحْمَدُهُ فِي الْعَالِدِينَ ، وَأَنْ أَعْبَدُهُ فِي الْعَالِدِينَ ، وَأَحْمَدُهُ فِي الْعَالِمِينَ ، وَمَنْ أَطْبَالْهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَنَا إِلْمُ اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَلَنْهُ عَلَيْهُ فِي الْعَالِدِينَ ، وَأَحْمَدُهُ فِي الْعَالِدِينَ ، وَأَنْهُ مِنْ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا اللْهِ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللْعُلَالِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللللّ

#### ٧- فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

ه (١٧٣٧٨ ] أخبئ عَبْدُ الرُزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ عُمَازَةَ بْنِ الْفَعْفَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ : «أَنْ ثُوْتِينَهُ





- وَأَنْتَ صَحِيحٌ ، شَجِيحٌ ('' ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلاَ تُمْهِلْ ('' حَشَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخَلْقُومُ ('' ، فَلَت : لِفُلَانِ كَنَا ، وَلِفُلَانِ كَنَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ ،
- المنسوعة الرَّوَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَوَا الثَّورِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
  سِنَاذِ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : تَانِكَ الْمُرْتَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالنَّبْدَيْرِ
  عِنْدَ الْمُوْتِ .
- [• ١٧٣٨ ] عبد الرّاق ، عن النَّوْدِيّ ، عن أبي إسْحَاق ، عنْ مَسْوُوق ، أنَّهُ قَالَ : مَا أُحِبُ أَنْ
   أرّى الرَّجُل شَحِيحًا ، صَحِيحًا ، حَرِيضًا فِي حَيَاتِهِ ، جَوَادًا عِنْدَ مَوْدِهِ .
- [١٧٣٨] عِبالزاق ٤ ، عَنِ الطُّورِيِّ ، عَنْ زُيَشِدٍ ، عَنْ شُرَّةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَالَى ٱلْسَالَ عَلَى

  حُيِّهِ عِ البقرة : ١٧٧٦) مَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنْ تُؤْتِيهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ ، شَجِيحٌ ، تَأْسُلُ

  الْعَيْشَ ، وَتَخْشَى الْفَقْر .
- ٥[١٧٣٨٢] *عبدالزاق* ، عَنِ البْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ : سَــمِعْتُ أَنَّ <sup>(4)</sup> النَّبِئَ ﷺ قَالَ : «جُعِلْتُ لَكُمْ لُلُثُ أَمْوالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَهْمَالِكُمْ» .
- ٥ [١٧٣٨٣] *مِدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ <sup>(٥)</sup> : همَا حَقُّ المَّوِي مُسْلِمٍ تَمْرُ عَلَيْهِ فَلَاكُ إِلَّ
  - (١) الشح : أشدالبخل ، وقيل : هو البخل مع الحرص . (انظر : النهاية ، مادة : شحع) .
    - (٢) الإمهال: الانتظار والتأجيل. (انظر: اللسان، مادة: مهل).
  - (٣) الحلقوم: الخلُّق، وهو مجرى النفس والسعال من الجوف. (انظر: اللسان، مادة: حلقم).
    - [١٧٣٨] [التحفة : س ٥٥٥٦] [شيبة : ٥٩٢٥]. ١٥٥/ ٣٤ أ
  - (٤) سقط من الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٨/ ٣٠١) ، (٩/ ٣٥٥) معزوا للمصنف .
- ه [۲۷۳۳ ] [التحفة : م ۲۷۶۷ م ۱۹۸۳ م ۱ ۱۸۸۱ م ت ق ۶۷۶۶ م س ۲۰۰۰ م د ۲۷۱۸ م ۲۰۰۰ م م ۲۸۶۵ م س ۲۹۶۲ م ۲۹۶۰ م س ۲۹۶۱ م ۲۰۱۰ کت ۲۷۳۱ م ت ۶۷۶] .
  - (٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣٤/٣) من طريق المصنف ، به .



وَوَصِيتُهُ عِنْدَهُ ، قَالَ سَالِمٌ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا مَرَثُ عَلَيٌّ فَلَاثُ لَيَالٍ قَـطُ إِلَّا وَوصِيتِي عِنْدى.

عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، يَعْنِي : يَنْظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ .

- (١٧٣٨٤ عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُوب ، عَنْ أَبِي قِلَابَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ : فيما يحدُث عَنِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى : (عَا البَنْ آفَم ، خَصْلَقَانِ أَطْطَيْتُكُهُمَا (١٠) لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدة مِنْ عَالِكَ عِنْهُ مَوْتِكَ أَرْحَمْكَ بِهِ ، أَوْ قَالَ : (أَطْهُ رِكَ وَاحِدة مِنْ عَالِكَ عِنْهُ مَوْتِكَ أَرْحَمْكَ بِهِ ، أَوْ قَالَ : (أَطْهُ رِكَ به ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكَ ) .
- [١٧٣٨٥] انبسرًا عَبْدُ الرُّرَاقِ، قَالَ: أُخبَرَنَا ابنُ جُريْج وَابْـنُ عُمَيْنَـةَ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ بْـنِ
   مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَانُوسَا يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَمْ يُوصِ ، إِلَّا أَهْلُـهُ مَحْقُوفُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْج : فَعَرَضْتُ عَلَىٰ طَاوْسِ مَا أَخْبَرَنِي إِبْـرَاهِيمَ عَـنِ الْوَصِيةِ ، وَقَلْـتُ : كَذَلِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ .
   قَلْتُ : كَذَلِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٧٣٨٦] مِما / رأن ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي هِنْـدِ ، عَـنِ الشَّغْيِيُّ قَـالَ : إِنْمَـا الْوَصِيَّةُ ثَمَامٌ لِمَا تَرَكُّ مِنَ الصَّدَقَةِ .
- [١٧٣٨٧] مِرالزان، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوْدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِم بْنِ فُلَانِ، أَوْ فُلَانِ بْـنِ الْقَاسِم، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ حَزْنِ (٢٠٠ الْقُشَيْرِيُّ: أَوْصَى أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ : فَـلَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُحَدِيِّةِ، قَالَ لِي : إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرِكُ مِنَ الزَّكَاةِ، أَوِ الصَّدَقَةِ.
- الاسماد عبد الزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْدِ يَقُولُ : إِنَّمَا الْوَصِيتُهُ بِمَنْزِلَةِ الطَّدَفَةِ ، فَأَحَبُ إِلَى إِذَا كَانَ الْمُوصَىٰ لَهُ غَيِثًا أَنْ يَدَعَهَا .

(١) في الأصل : «أعطيتكها» ، والتصويب من «كنز العمال» (٦٢/ ٦٢٧) معزوا للمصنف .

(Y) في الأصل: «منها» ، والتصويب من المصدر السابق.

• [٥٨٣٨] [شيبة: ٣١٥٨٢].

(٣) تصحف في الأصل إلى: «حري» ، والتصويب من «مسند ابن أبي شبية» (٣١٥٨٠) من طويق داود، عن
 القاسم بن عمرو - كذا سهاه، به ، وهو شهامة بن حزن .

(٤) في الأصل : «أفلا» ، والمثبت أليق بالسياق .



و ١٧٣٨٩ عبد الرزاق ، عَنِ الدَّوْقِيّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَمِيِّ ، أَنَّهُ 
ثَكَرَ لَهُ (١٠ أَنَّ زُبَيْرًا ، وَطَلْحَةً ، كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرَّجَالِ ، فَقَالَ : وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا اللَّهِ عَلَيْهِمَا اللَّهِ اللَّهِ وَهَا أَوْصَى ، وَأَوْصَى أَبُو بَكُرٍ ، فَإِنْ أَوْصَى فَلَا بِأَسَ . فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلا بَأْسَ .

#### ٣- قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيْتِ

- ٥ [١٧٣٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَذْدٍ (١٣ كَانَ عَلَى أَمْهِ، فَ أَمْرَ بِقَضَائِهِ.
   بقضائِه.

  - [١٧٣٩٦] عبرالزاق، قالَ حَدَّثَنَا إِنْ عُنِينَة، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة، قَالَ: سَمِغْتُ عُبْيَدَ اللَّهِ بِن عَبْدِ اللَّهِ بِن عُنْبَة يَذْكُو أَنَّ أَمُّهُ مَاتَتْ، وَمَدْ كَانَ عَلَيْهِا اعْتِكَاف، قَالَ: فَبَاذَرْكُ إِخْدَ عَنْهَا وَصُمْ.
     فَبَاذَرْكُ إِخْوَتِي إِلَى النِ عَبَاسٍ فَمَالَتُهُ، فَقَالَ: اعْتَكِف عَنْها وَصُمْ.

<sup>(</sup>١) قوله : «أنه ذكر له، تصحف في الأصل إلى : «قال ذكرنا» ، والتصويب من «التمهيد» (٨/ ٣٨٥) معزوا للمصنف .

<sup>[</sup> ۱۷۳۹ ] [التحقة : خ ۲۲۷۹ ، خت ۱۱۶۲ ، خ دت س ۲۱۲۶ ، خ م س تی ۱۳۸۵ ] [الإتحاف : حب ط حبه ۱۸۰ [[شبید : ۲۲۲۰] ، و تقدم : (۱۲۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) النفو: أن توجب على نفسك شيئا تبرعاً ؛ من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : نذر) .

٥[ ١٧٣٩ ] [التحفة : س ٣٨٣٧ ، س ق ٤٤٧١ ، دس ق ٣٨٣٤] ، وتقدم : (١٦٩١٩ ) .

۱۵[۵/۱۳ ب].

<sup>• [</sup> ۱۷۳۹۲ ] [شبية : ۷۸۷۷ ، ۲۷۷۰ ] ، وتقدم : (۸۱۷۷ ، ۱٦۹۱۷ ) .





#### ٤- الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

- [١٧٣٩٣] /خبرًا عَبْدُ الرُزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَـالَ : أُخْبَرَنِي إِبْـرَاهِيمُ بْـنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاؤِسِ الصَّدَقَةُ لِلْمَيْتِ ، فَقَالَ : بَخِ<sup>(١)</sup> بَخِ! وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ .
- ه [١٧٣٩٤] انبسرًا عبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرُّنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ، أَنَّهُ سَعِعَ عِكْرِمَةَ مُؤلِّى البَّنِ عَبَاسٍ، وَقَلَ البَّنِ عَبَاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةً مُؤفِّتُ أَلَّهُ وَهُوَ عَلِي عَنْهَا، وَاللَّهِ، إِنَّ أَمْي تُؤفِّيتُ وَأَنَا عَالِبِ عَنْهَا، عَلَيْ عَنْهَا، فَأَنِّى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: المَولَ اللَّهِ، إِنَّ أَمْي تُؤفِّيتُ وَأَنَا عَالِبِ عَنْهَا، فَهَلَ يَنْ مَنْهُا، فَقَالَ: أَشْهِدُكُ أَنَّ حَائِطَ الْمُخْرَفِ صَدَقَةً عَنْهَا.
- ٥ [١٧٣٩ عبد الرزاق، عن إان بخريج، قال: أخبرني عَمْرُو (١٣) بَنْ وينار، أنَّ عِخْرِمَةَ مَوْلَى النِّر عَبْس أَخبرَهُ، أَنَّ بَحُلاء قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَمْي تُوْفِيتُ وَلَمْ تَتَصَدُّقَ بِيَّامٍ أَفْلَ النِّرِهِ الْفَاهِ إِنَّ أَمْي تُوْفِيتُ وَلَمْ تَتَصَدُّقَ بِيَّامٍ عَنْهَا؟ قَالَ: «تَعَمّ»، قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ تُرَكَّتُ مَخْرَفًا (١٣)، فَأَنَّ أَشْهَادُكَ أَنَّى قَدْ تَصَدُّقْتُ بِعِ عَنْها.
- [١٧٣٩٦] مِرارزاق، عَنِ ابْنِ جُرئِيج، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ هَلْ لِلْمَيْتِ أَجْرٌ فِيمَا
   يَتَصَدُّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيُّ ؟ قَالَ: فَقَدْ بَلَغْنَا ذَلِكَ .
- ه [١٧٣٩٧] *جدائزاق ،* عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَايِبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْـنِ أَبِـي رَيَــاحٍ قَالَ : قَالَ رَجُلّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْيَقُ <sup>(٤)</sup> عَنْ أَثْمِي وَقَدْ مَاتَثْ؟ فَقَالَ : «تَعَمْ» .

<sup>(</sup>١) يخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكور للمبالغة ، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه . (انظر : النهاية ، مادة : بخ) .

ه [۱۷۳۹۶] [التحفة : تع ۲۷۹7 ، خت ۲۱۶۲ ، خ م س ق ۱۳۸۵ ، خ دت س ۲۱۱۶ [ الإتحاف : خز كم ۱۳۰۵ [شبیة : ۲۱۲۰] .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عمرا ، وينظر ترجمته في المذيب الكيال» (٢٢/٥).

<sup>(</sup>٣) المخرف: بستان من النخل. (انظر: النهاية ، مادة: خرف).

ه [۱۷۳۹۷][شبية: ۱۲۲۰۹].

<sup>(</sup>٤) العتق والعتاقة : الحرية . (انظر : النهاية ، مادة : عتق) .





- [ ۱۷۳۹۹ عبد الرزن ، عَنِ النِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، مَ عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَمْدِي اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَلَمَا وَلَمْ مُوسٍ ، فَقَالَ : عَمْدِ اللَّهِ ، فِي اللَّهِ ، فِي اللَّهِ ، فَا أَنْ يُوسِى ، فَقَالَ : عَنْهَا وَلَمْ مُوسِى ، فَلَا اللَّهِ ، فِلْ أَمْنِي تُوفَيْثُ ، وَأَنَا عَائِبٌ وَلَـمْ تُوسِى ، وَلَـمْ يَمْمُتُهُ اللَّهَا أَجْرِهِ وَلَـمْ أَنْوِسِى إِلَّا عَنْمَا اللَّهِ اللَّهِ ، أَوْلَئِنَ أَنْ وَلَمْ مُوسِى إِلَّا عَنْمَا اللَّهِ الْجَرِهِ وَلَـمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ
- العاداع مبالزان، قال : حَدِّثَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُزْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ : يا رَسُولَ النَّهِ ، إِنَّ أَمْنِي افْتَلِيَتْ نَفْسَهَا (٤٠) ، وقَدْ عَلِهَتْ أَنْسَالُهُ عَنْهَا اللّهِ ، إِنَّ أَمْنِي افْتَلِيَتْ نَفْسَهَا (٤٠) ، وقَدْ عَلِهْتُ أَنْمِيلَة اللّهِ عَلَى اللّهِ ، إِنَّ أَمْنِي افْتَلِيتَتْ نَفْسَهَا (٤٠) ، وقَدْ عَلِهْتُ أَنْهَا لَوْ تُكَلِّم اللّهِ ، إِنْ أَمْنِي افْتَلِيتَتْ نَفْسَهَا (٤٠) ، وقَدْ عَلِهْتُ أَنْهَا لَوْ تَكَلّم اللّه عَلَى اللّه عَلَ
- اعبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِم الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْـرِ قَـالَ: لَـوْ أَنَّ
   رَجُلاً، تَصَدُّقَ عَنْ مَيْتٍ بِكُرَاع، لَقَبِلهُ اللهُ مِنْهُ ﴿.
- الا ١٧٤٠] عبد الزان ، عن اذن عُنيئنة ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ :
   مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَام لَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةٌ تِلَادًا مِنْ تِلَادِو<sup>(٥)</sup>.

#### ٥ [٨٩٣٨] [شيبة: ١٥٢٣٨].

(١) البعير : يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع : أبعرة وبُعران . (انظر : النهاية ، مادة : بعر) .

(٣) في الأصل: «امرأة» ، وهو خطأ ، والتصويب من بقية الأثر .

(٤) افتلات النفس: موت الفجأة وأخذ النفس فلتة. (انظر: النهاية ، مادة: فلت).

요[이 3٢ ]].

(٥) تصحف في الأصل إلى: «قلاده» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٣١٤) حيث ساقه بسنده .

<sup>(</sup>Y) قوله: اعبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير، وقت في الأصل : اعبيد الله بن عمير، عن عبد الله بن عبد، عن ابن عمير، وهو تصحيف واضح ، والأظهر المنبت.





- [١٧٤٠٣] عِب*الزاق*، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يُـصَلِّينَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ إِنَّ كُنْتَ فَاعِلَّا تَصَدَّفْتَ عَنْـهُ ، أَوْ
- ٥ [ ١٧٤٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْن أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي بَكُر بْن عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ أَعْتَقَ عَنِ الْمَرَّأَةِ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً ، وَتَحَدَّقْ عَنْهَا
- ٥[٥٠٤١٠] عِد الزاق ، عَن ابْن عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِل كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ ، فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيِّ ﷺ عَمْرُو ، وهِشَامٌ ، هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ
- ٥ [ ١٧٤ ١٧٤] عِمالزاق ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْسِبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنْ شُعَيْبٍ قَالَ : كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِل مِائَةُ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا ، فَجَعَلَ عَلَى ابْنِيهِ هِشَامِ خَمْسِينَ رَقَبَةً ، وَعَلَى ابْنِهِ عَمْرِو خَمْسِينَ رَقَبَةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمَا فَأَعْتَقْتَ عَنْهُ ، أَوْ تَـصَدَّقْتَ ، أَوْ حَجَجْتَ تِلَغَهُ ذَلِكَ».
- [۱۷٤٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُوْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا ، يُقَالُ لَهَا : ثُوَيْبَةً ، وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَرَأَىٰ أَيَا لَهَبِ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ ، فَسَأَلَهُ مَا وَجَدَ؟ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنَّى سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي ، وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامَهُ ، فِي عِتْقِي ثُويْبَةَ .

#### ٥- الرَّجُلُ يُوصِى وَمَالُهُ قَلِيلٌ

• [١٧٤٠٨] *عبد الزاق* ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلِي عَلَىٰ

<sup>• [</sup>۱۷٤٠٣] [شسة: ١٥٣٥٧، ١٥٣٥٧].



7778

مَوْلَىٰ لَهُمْ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ : لِتَلِيِّ (١) أَلا أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٍّ : لَا (٢) ، إِنْمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ : ﴿إِن تَرُكَ خَيْرًا﴾ [البقرة : ١٨٠]، وَلَيْسَ لَكُ (٢) كَثِيرُ مَالٍ ، قَالَ : وَكَانَ لَـهُ سَبُهُ عِانَةٍ وِرْهُم .

- [١٧٤٠٩ عبد*الزان* ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُوْوَةَ ، عَنْ عُوْوَةَ ، قَالَ : دَخَلَ عَلِيُّ بْـنُ أَبِي طَالْسِرِ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْ بَنِي هَاشِم يَعُـودُه ، فَقَـالَ : أُوصِي <sup>(٢٩)</sup> فَقَـالَ عَلِي ً : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَىٰ : ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة : ١٨٥]، وَإِشْمَا تَرَثُتَ مَالًا يَسِيرًا ، فَذَعْـهُ لِوَلَٰدِكَ ، فَمَنَعُهُ أَنْ يُوصِينَ .
- [ ١٧٤١٠] انجسزا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا ابْنُ جُرْنِيجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ طَـاوْسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُورُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالَّ قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، قَالَ : وَسُئِلُ ابْنُ عَبُّاسٍ عَنْ نَمَانُجِانَةٍ وَرْهَم ، فَقَالَ : قَلِيلٌ ذَلِكَ . فَقُلْتُ لابْنِ طَاوْسٍ ۞ : فَكَانَ سَمَّىٰ حِبْنُونِ شَيْئًا؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ، كَانَ أَبِى يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ .
- الخبسا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيتَة ، قَالَ : حَدَّتَنَا حَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبْيَدِ بْنِ عَمْنِي ، أَنَّ عَائِشَةَ سُيلَتُ عَنْ رَجْلٍ مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ وِينَـارٍ ، وَلَـهُ عِبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنْ فَالْتُ عَائِشَةُ : مَا فِي هَذَا فَضَلَ عَنْ وَلَيْهِ .
- الاعداء الخبسرًا عنبُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا البَنْ جُرَيْعِ ، قَالَ : أُخبَرَني مَنْ ضور بُنْ
   عَبْدِ الرِّحْمَنِ ، عَنْ أُمْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَلاَمَتْهُ عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ : إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ ، أَوْ تَحْوَدَلِكَ .
  - (١) في الأصل: «علي»، واستفدنا تصويبه من «التفسير» للمصنف (١٧٠).
- (٢) تصحف في الأصل إلى : «ألا» ، والتصويب من التفسير الطبري» (٣/ ١٣٧) من طريق المصنف ، به ، ويؤيده الذي بعده .
  - (٣) غير واضح في الأصل ، وينظر المصدر السابق .
  - [۷۷٤٠٩] [شيبة: ۳۱۵۹۰] ، وتقدم: (۱۷٤٠۸).
- (٤) تصحف في الأصل إلى: «أوصني»، والتصويب من «التفسير» لابن أبي حاتم (١٥٩٩) من طريق هشام، به.





[١٧٤١٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ البنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا كَانْ وَرَفَتُهُ قَلِيلًا ،
 وَمَالُهُ كَثِيرًا ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَتِلْمُ الثَّلْتُ فِي وَصِيتِهِ ، فَإِنْ كَانْ (١١ مَالُـهُ قلِيلًا ، وَوَرَفَتُهُ (٢١ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ ) وَوَرَفَتُهُ (٢١ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الثَّلْتُ .
 كَثِيرًا ، فَلا يَثْبَعِي لَهُ أَنْ يَتِلُمُ الثَّلْتُ .

#### ٦- كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ؟

الاداداع مرالزال، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن عامِر بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، عَنْ عَلَى أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَشَى حَجَّةِ الْوَوَاعِ، فَمْرِضْتُ مَرَضَا أَشْفَىٰ عَلَى الْهِوَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَشَى حَجَّةِ الْوَوَاعِ، فَمْرِضْتُ مَرَضَا أَشْفَىٰ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِئْنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَاوَصِي بِفُلْتَيْ عَالِي؟ قَالَ: لالا، فُلْتُ: وَيَشَطُّرِ مَالِي؟ قَالَ: لاه، فُلْتُ: وَيَشَطُّرِ مَالِي؟ قَالَ: لاه، فُلْتُ: وَيَشَلَ مَالِي؟ قَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ، أَنْ تَسَاعُ وَرَفَسُكَ أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَنْفَعَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ فَيَاءَ عَيْرِ اللَّهُ عَلَى يَنْفَعَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَلَعْلَ أَنْ تُحَلِّقُ مَا لَيْكَ يَا سَعَدُ، لَنْ تُنْفِقَ فَفَقَة تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ عِلْ الْوَدَوْتُ وَرَحْةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُحَلَّقُ مَتَى يَنْفَعَ اللهُ عِلْ الْمُواعِ فَيْكُولُ النَّاسِ الللَّهِ عَلَى يَنْفَعَ اللهُ عِلْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

- (١) ليس في الأصل ، وهي زيادة يقتضيها السياق .
- (Y) في الأصل: «وماله» ، والمثبت أليق بالسياق.
- ( ۱۷۶۱ ] [التحفة: ح ۳۸۹۰ م ۱۳۹۹، ت س ۳۸۹۸، س ۲۹۶۰، س ۴۹۵۰، س ۴۹۵۰، م ۴۹۵۰، م م ۴۹۵۰ ۴۸۸۰، م دت س ۴۹۳۰، خ دس ۴۹۵۰، خ ۴۸۹۱ [الإتحاف: خز کم جم ۴۵۰۰، ط مي خز جا طح حب عه حم ۴۰۰۰ [شبیة : ۲۵۵۸]، وسیآنی: (۱۷۴۱۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۱۷)).
  - (٣) زاد بعده في الأصل: «أو» ، وهو خطأ ، وينظر: «مسند أحمد» (١٧٦/١) من طريق المصنف ، به .
    - (٤) في الأصل : «لآخرين؛ ، والتصويب من المصدر السابق .
- (٥) الأعقاب: جمع العقب، وهو: مؤخر القدم، والمراد: لا تردهم إلى حالتهم الأولى من ترك الهجرة. (انظر: النهاية، مادة: عقب).





الابداء عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : الشَّتكَىٰ مَخْدُ الْوَرَاعِ ، فَجَاءَهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ : مَخْدُ الْوَرَاعِ ، فَجَاءَهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَنْدَعْنِي بِمَكَةً ؟ فَأَلَّ ، عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أُمَّيْتُ أَنَّ لِا تَمُوثُ بِمَكَةً عَلَى اللهِ بِمَكَةً ؟ قَالَ : "إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ لَا تَمُوثُ بِمَكَّةً عَثْنِ يَنْفُعَ اللهُ بِكَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي اللهُ بِكَ أَنْ يَا نَمُوثُ بِمَكَّةً ، فَقَالَ النَّبِي اللهِ عَلَى اللهُ بِكَ أَنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عِلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْهُ اللهُ عِلْهُ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ النَّبِي وَلَكُ إِلّهُ لِيكَ اللّهُ عَلَى وَلَكُ إِلّهُ لِيلًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

[ ۱۷۶۱ ] [التحفة: خ م س ۳۸۸۰ ، س ۳۹۲۷ ، م دت س ۳۹۲۰ ع ۴۲۸۰ ، ت س ۳۹۵۰ ، م س ۴۸۵۰ ، س ۲۹۵۰ ، خ دس ۲۹۵۳ ، م ۳۹۶۹ ، خ ۳۸۹۱ ، س ۳۹۹۱ [الزقماف : ط مي خز جا طبح حب عه حم ۴۰۰۸ ، خز کم حم ۲۰۰۷ ) و رتقدم : (۱۷۶۱۷ ) رسیانی : (۱۷۶۱۷ ) ۱۷۶۱۷ ) .

(١) تصحف في الأصل إلى: «سعيد» ، والتصويب من «المستخرج» لأبي عوانة (٥٧٧٣) من طريق المصنف، به .

(٢) قوله : اعامر بن سعدة تصحف في الأصل إلى : اعمرو بن سعيدة ، والتصويب من المصدر السابق ، وهو عند البخاري (٢٧٦٠) من طريق الثوري ، به .

(٣) قوله : «قال : الثلث؛ ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

(٤) العالة : جمع : عائل ، وهو : الفقير . (انظر : النهاية ، مادة : عيل) .

و [۷۷۶۱] [التحقة: خ د س ۳۹۵۳ ، س ۴۹۵۳ ، س ۳۹۰۳ ، م د ت س ۴۹۳۰ ، خ ۴۸۹۳ ، م م س ۴۸۸۰ ، م ۴۹۶۹ ، ت س ۴۸۹۸ ، س ۴۹۹۷ ، ع ۴۸۹۹ ، وتقدم : (۱۷۶۱۶ ، ۱۷۶۱ ) وسیأتی : (۱۷۶۱۷).

١٥/٥٥ أ]. (٥) في الأصل: «دعواه»، وهو خطأ.



جَارِيَةً ، وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرُ ، أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي يَعْنِي : الْمُهَاجِرِينَ بِالثُّلُثَيْن؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ : فَالشَّطْرُ<sup>(١)</sup>؟ قَالَ : «لَا» ، قَالَ : فَالثُّلُثُ؟ قَالَ : «الثُّلُثُ ۖ وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ» .

- ٥ [١٧٤١٧] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالًا ، وَّلَيْسَ لِي وَلَدٌّ إِلَّا جَارِيَةً ، أَفَأُوصِي بالظُّلُقَيْن؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «فَلِكَ كَثِيرٌ"، قَالَ : فَالنَّصْفُ؟ قَالَ : «فَلِكَ كَثِيرٌ"، قَالَ : فَالثُّلُثُ؟ قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ فَمَضَىٰ بِذَلِكَ الْأَمْرِ.
- [١٧٤١٨] أخب رُاعَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النُّورِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُع ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالنُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَىٰ بِالنُّلُثِ ، فَلَمْ يَتْوَكَ شَيْتًا .
- [١٧٤١٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمَ: لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٣) أُوصِيَ بِالرُّبْع ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُع ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٣) أُوصِي بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَىٰ بِالثُّلُثِ ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْتًا .
- [ ١٧٤٢ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَوْصَىٰ بِالْخُمُس ، وقال : أُوصِى بِمَا رَضِيَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ تَلا ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَيْمتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو ﴾ [الأنفال: ٤١]. وَأَوْصَىٰ عُمَرُ بِالرُّبُعِ.
- [١٧٤٢١] عِبالزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ: أَوْصَى أَبُوبَكُرِ بِالْخُمُسِ.

<sup>(</sup>١) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>Y) قوله : «قال : الثلث» ليس في الأصل ، وينظر ما سبق .

٥ [١٧٤١٧] [التحفة: س ٣٩٠٦، س ٣٩٥٠، س ٣٩٢٠ع ٣٨٩٠، م د ت س ٣٩٣٠، م ٩٣٩، ت س ٣٨٩٨، خ م س ٣٨٨٠، خ ٣٩٦٦، خ د س ٣٩٥٣]، وتقدم : (١٧٤١٤، ١٧٤١٥، ١٧٤١١).

<sup>• [</sup>۱۷٤۱۸] [شيبة: ۲۱۵۷۰].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .





- [١٧٤٢٢] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ الْخُمْسُ أَحَبُ إِيْهِمْ مِنَ الثَّلُثِ .
   إِينِهِمْ مِنَ الرُّيْع ، وَالرُّيْمُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الثَّلْثِ .
- الالاتا عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ البنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا كَانَ وَرَفَةُ الرَّجُلِ
   قليلا ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ النُّلُكَ فِي وَصِيتِهِ .
- [١٧٤٢٤] أخب رًا عبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَالَ : النَّلُكُ وَسَطَّ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ (') .
- ( ١٧٤٢٥ عبد الرائل ، عن مَعْمَو ، عن فَقادَة قَالَ : قَالَ النَّبِي قَلَىٰ : البَشَاعُوا أَنْفُسَكُمْ عِنْ وَيَكُمْ أَنُهَا النَّاسُ وَلَا أَنْفُسَكُمْ عِنْ وَيَكُمْ أَنُهَا النَّاسُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ حَشِّى وَيَكُمْ أَنُهَا النَّاسُ وَلَا يَحْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَشِّى إِذَا حَصَرَتُ المَوْتُ أَعْدَلُ عَنَى اللَّهُ عَالَكَ وَمُقَوَقُهُ ، قَالَ : ثُمَّ عَلَىٰ وَتَقَوَقُهُ ، قَالَ الْمَوْثُ أَعْدُمُ المَخْوَثُ أَعْدُلُ الْمَوْثُ أَعْدُمُ المَّعْلِيَةُ عَالَكَ وَتَقْوَقُهُ ، قَالَ الْمَوْتُ أَعْدُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ المُعْدَاقِ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ عَنْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَمَالُهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْرَافِ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَفِ الْمُعْرَفِ الْمُعْرَفِ عَلَىٰ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ عَلَىٰ الْمُعْرَفِ فَي الْمُعْرَفِ عَلَىٰ الْمُعْرَفِ عَلَىٰ الْمُعْرَافِ عَلَىٰ الْمُعْرَفِ عَلَىٰ الْمُعْرَفِ عَلَىٰ الْمُعْرَفِ عَلَىٰ الْمُعْرَافِ عَلَىٰ الْمُعْرَفِ عَلَىٰ الْمُعْرَافِ عَلَىٰ الْمُعْلِيْ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْلِيْ عَلَىٰ الْمُعْرَفِ عَلَىٰ الْمُعْلِقُ عَلَمْ الْمُعْلِقُ عَلَمْ الْمُعْلِقُ عَلَمْ الْمُعْلِقُ عَلَمْ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَمُ الْمُعْلِقُ عَلَمْ اللَّهُ ا
- •[١٧٤٢٦] *مِدالرَاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : الثَّلُثُ جَهْدٌ ، وَهُـق جَائِزٌ .

#### ٧- لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلَّهِ

[١٧٤٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوتٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيْ قَالَ:
 إذا مَاتَ الرَّجُلُ ٣، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحْدٍ، وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلْهِ
 حَيْثُ شَاء.

#### • [۲۲۶۲۴] [شيبة : ۳۱۵۲۱].

(١) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية ، مادة: شطط).

(٢) في الأصل: «بخيل» ، والتصويب من «كنز العيال» (١٥٨٢٥) معزوا للمصنف.

۩[٥/٥٥ب].

الاعتمارات ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْهَشْدَانِيْ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَة عَشْرِو بْنِ
 شُرْخِيلَ (١) قَالَ إِلَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِنْكُمْ مِنْ أَحْـرَىٰ حَـيٍ (١) بِالْكُوفَةِ ، أَنْ
 يَمُوتَ أَحَدُكُمْ ، وَلَا يَدْعُ عَصَبَةً ، وَلَا رَحِمًا (١) ، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالُهُ
 فِي الْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .

- [۱۷٤۲ عبر الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : رَأَبِ افْرَأَةُ عَلَى عَهْ لِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَرْمَ كَلَا وَكَذَا ، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّه ، فُمَّ مَاتَّ لِلْكَ الْوَقْتِ ، فَجَاءَ وَوْجُهَا إِلَى الْأَشْعَرِيُّ فَأَخْبَرَه ، فَقَالَ : أَيُّ امْرَأَوْ كَانَتِ امْرَأَتُكَ ؟ قَالَ : كَانَتْ أَحَقُ النِّمَاء أَنْ تَلْخُلَ الْجَنَّة ، إِلَّا الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : أَنْتَأْمُونِي أَنْ أَرْدَأَمْرَ هَلُوهِ؟ فَأَجَارَه .
- ا٧٤٣٠١ عبرالزاق ، عن إانن عُيئنَة ، عن إستماعيل بن أبي خاليد ، عن السَّغيي ، عن السَّغيل ، عن المشروق ، أنه قال : فيمن ليس له مؤلى عتاقة ، قال : يضع مال حيث شاء ، فإن لم يقعل فهر في بنيت المال .
- [١٧٤٣١] مبالزان، عن مُغتر، عن مُغيرة، عن إنسراهيم، أنَّ البن مسعود، قالَ ليراهيم، أنَّ البن مسعود، قالَ ليرجُل: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَن، مِمَّا يَمُوثُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لاَ<sup>(1)</sup> يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْحَرَب، وَلا يَذْدِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَصَرَهُ الْمَوْث، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلُو حَيْثُ شَاء.
   كُلُّو حَيْثُ شَاء.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي ميسرة عمروين شرحبيل) وقع في الأصل: «ميسرة عن عمرويين شرحبيل»، وهو خطأ، والتصويب من «المحان» لاين حزم (٣١٧/٩)، «جمع الزوائد» للهيشمي (٢١٢/٤)، وينظر ترجته في «تهذيب الكيال» (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) قوله : «أحرى حي» تصحف في الأصل إلى : «إخراج» ، والتصويب من «المحلق» في الموضع السابق ، و «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «عصبة و لا رحما» وقع في الأصل : «عصبا و لا رحم» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سبق : (١٦٦٨٤) .





- ١٧٤٣٧] *عبالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقَ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: كَتَبَ عَمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيرِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلُّهِ، إِذَا وَضَعَ مَالُهُ فِي حَقَّ، فَلاَ أَحَدُ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلَّهِ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَقَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْض، فَلَيْس لَهُ إِلَّا الثُلُكُ.
- ٥[١٧٤٣٣] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ عَمْرِو بْـنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ».

#### ٨- الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

- [١٧٤٣٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ : يُعَادَ فِي كُلُّ وَصِيَةٍ .
- [١٧٤٣٦] *عِبالزاق*، قَالَ : حَدُّثَتَا مَعْمَوُّ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مِـلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا .
- الا ١٧٤٣٧] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ فَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ مُخَيِّرٌ فِي وَصِيْتِهِ فِي الْعِشْرَ، وَغَيْرِو يُعَيْرُ فِيهَا مَا شَاءً، قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شَعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عُمْرَ.
   عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عُمْرَ.
  - [١٧٤٣٨] عِبالزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن (٢) ابْن طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ قَوْلَ قَتَادَةَ.
- [١٧٤٣٩] *مِيدَارْزَاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُشلِمٍ، عَنْ طَاوْسٍ قَالَ : يَعُودُ الرُجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ.

٥ [١٧٤٣٣] [التحفة: ت س ق ١٩٧٣] ، وتقدم: (١٦٨١٣).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق: (١١٤١١).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم الإسناد .

## كالمالعصفانا





- [ ١٧٤٤ ] عبد الرزاق ١٤ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُسْلِم ، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ وَأَبَا الشَّعْنَاءِ يَقُولُونَ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ ، يَقُولُونَ : يُغَيَّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ.
- [١٧٤٤١] عِبالزاق، عَـنِ ابْـنِ عُيَيْنَـةَ ، عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ دِينَـادٍ ، عَـنْ عَطَـاءِ وَطَـاؤس وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: يُعَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِنْقِ وَغَيْرِهِ.
- [١٧٤٤٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيقِ، عَنْ أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ يَـسْأَلُهُ عَـنْ رَجُـلِ أَوْصَىٰ بِوَصِيَّةٍ فَأَعْتَقَ فِيهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ (١)؟ مَا كَانَ حَيًّا .
  - [١٧٤٤٣] *عبد الزاق*، عَنْ مَعْمَرِ، عَن ابْن شُبْرُمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، قَـالُوا: كُـلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا ، إِلَّا الْعَتَاقَةَ .
    - [١٧٤٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
- [١٧٤٤٥] *عبدالزاق*، عَن الطَّوْرِيِّ فِي المُرَأَةِ تَرَكَتْ خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَشَاةَ قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَأَوْصَتْ لِرَجُلِ بِالشَّاةِ ، وَأَوْصَتْ لِرَجُل بِسُدُسِ مَالِهَا ، قَـالَ بَعْـضُنّا يَقُولُ: السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ السَّاةِ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ : لِصَاحِبِ السُّدُس سُبْعُ الشَّاةِ ، هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ .
- ١٧٤٤٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا.
- [١٧٤٤٧] عبد *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَىٰ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يُغَيِّرُ مِنَ الْأُولَىٰ شَيْتًا ، فَهُمَا جَائِزُتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ .

#### .[[ 0 / 17 ]]

<sup>• [</sup> ۱۷٤٤١ ] [شبية : ۳۱٤٥١ ] .

<sup>(</sup>١) كذا السياق في الأصل، ولعله سقط منه ما أوجب خلله، ولعل الصواب: افكتب إليه: لـه أن يرجع ماكان حمالا .





- الافقاع: التَّخْرُونَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْبُرُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ
   بِثُلْهِ ، ثُمَّ أَوْصَىٰ بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ ، تَحَاصُوا فِي الثَّلْثِ .
- [١٧٤٤] *عبدالزان* ، عَنِ التَّوْدِيُّ قَالَ : إِذَا قَالَ عَبْدِي <sup>(١)</sup> لِفُلَانٍ ، ثُمَّ قَالَ : رَضْفُ عَبْـدِي لِفُلَانِ ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ : فَلَاثَةُ أَرْبَاعِ وَرُمِّعٍ ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : ثُلُثُ وَثُلُقَانِ ، وَأَحَبُّـهُ إِلَـيٍّ ، الفُّلُثُ وَالثُّلُكَانِ . قَالَهُ : ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْعَامَّةُ .
- [١٧٤٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ قَالَ: إِنْ غَيْرُ مِنْ رَصِيتِهِ شَبْتًا، فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلُهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ البَنَ شُبُومَةً، فَقَالَ: لَا يُنْتَقَصَ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيْرٌ.
- الاداعا الله الرال : وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا ، وَسُمِلَ عَنْ رَجْلٍ قَالَ : ثُلُثَ مَالِي لِفُلَانٍ ،
   وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ ، قَالَ : يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثَّلُ ثِبِ بَفَقَتِهِ .

#### ٩- الرَّجُلُ يُغْطِى مَالَهُ كُلَّهُ

- ٥ [١٧٤٥٢] عِمَالِزالَق، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، عَنْ هِـشَامٍ بْـنِ حُجَيْدٍ، عَنْ طَـاوُسٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: "مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالُهُ كُلُّهُ، ثُمْ يَقْمُدُ، كَانَّهُ وَإِنْ <sup>(٢)</sup> كَلَالَهُ،
- و العكاما عبد الرأن، عن مَعْمَو، عن الزُّهْرِي، عَن الرَّهْرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِي كَعْسِبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْهُ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَـالَ : يَـا نَبِيَّ اللَّهِ، إنَّ صِنْ تَـَوْيَتِي أَنْ لَا أَحَـدُثَ إِلَّا صِدْقًا، وَأَنْ أَنْخُلِعَ مِنْ مَالِي كُلُّهِ صَدْقَةً إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، فَقَـالَ النَّبِئِ ﷺ ("") وَمُذِقًا، وَأَنْ أَنْمِيلُ صَهْمِي النَّذِي بَخَيْبَر.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: (عبد) ، والتصويب مما سيأتي: (١٧٥٣٤).

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، وكذا هو أيضا في «البر والصلة» لأبي ُعبد الله المووزي (۳۰۳) عن سفيان ، به ، وكذا نقله في وكنز العماله (۱۲۲۲۳) معزوا للمصنف ، وسيأتي من طريق معمر، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، به ، وفيه : «ورث» ، سيأن برقهم: ( ۱۶۲۰) .

ه [۱۷٤۵۳] [شسة : ۲۲۱۸۳].

<sup>(</sup>٣) قوله : فإن من تريتي أن لا أحدث إلا صدقا ، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رمسوله ، فقال النبي ﷺ ليس في الأصل ، واستدركناه عاسيق : (١٠٠٤،٠).



- ه [٤٠٤٤] عبد *الزال*، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ الزُّهْرِيُّ . . . الْأَنْهُو
- ه [١٧٤٥٥] مِدارزان ، عَنِ النِي جُرِيعِ وَمَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ لَمَّا صَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : يَا نَمِيًّ اللَّهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الْيِي أَصَدَبُتُ فِيهَا اللَّذُنِيَ ، عَلَي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيثُ مُنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ . ( يَجْرُفُكَ مِنْ ذَلِكَ الفَّلُثُ يَا أَبَا لَبَابَةٍ ،
- [١٧٤٥٦] مِيالزان، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ فِي الرَّجُلِ يَتَعَشَدَّنُ
   بِمَالِدِ كُلُّو، قَالَ: إِذَا وَضَعَ مَالُهُ فِي حَقِّ فَلَا أَحَدَ أَحَدُ بِمَالِحِ مِنْهُ ، وَإِذَا أَطْطَى الْوَرَثَةَ بَعْلَهُمْ دُونَ بَعْض فَلْيُسَ لُهَ إِلَّا الثَّلُّفُ ، ذَكَرَهُ عَنِ الزَّهْرِيُّ .
- [١٧٤٥٧] مِرارزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : زَعَمَ ابْنُ شِهَابِ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوتَ كَثِيرَةً .
- [١٧٤٥٨] *عبدالزان* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ غَيْرُ الشَّفِيهِ يُغطِي مَالَـهُ كُلَّهُ فِي حَقَّ الْحَدْزِ<sup>(١)</sup> ، وَكَذَلِكَ قَالَ : لَا يَنْهَن عَنِ الْحَرَائِث<sup>(١)</sup> ، وَلَكِنِ الثَّلْثُ .
- [١٧٤٥٩] مِدارَان، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : إِذَا حَضَرَ الْقِشَالُ ، وَوَقَعَ الطَّاعُونُ (٢٠ ، وَرُكِبَ الْبَعْرِ، لَمْ يَجْزُ إِلَّا الظُّلُثُ ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَغْتَلَ جَازَ عِنْقُهُ .
- ٥ [١٧٤٦٠] عِمِ*الزاق*، قَالَ: حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: امْتَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالُهُ كُلُّهُ، لُمْ يَقْعُدُ، كَالَّهُ وَرِثَ كَلَالْةَ.
- [١٧٤٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْسِرَةَ يَقُولُ:

- (٣) الطاعون: المرض العام والوياء الذي يفسد له الهواء ، فتفسد بـه الأمزجـة والأبـدان . (انظـر: النهايـة ،
  مادة : طعن) .
- [ ۱۷۶۱ ] [ التحفة : د ۱۷۳۵ ، خ ۱۳۱۸ ، خ س ۱۳۳۶ ، خ س ۱۲۳۲۱ ، س ۱۶۱۸ ، س ۱۲۳۲ ، س ۱۲۳۲ ، س ۱۲۳۲ ، س ۱۲۳۲ ، س س ۱۶۱۶ ] .

۵[٥/٦٦ب].

٥[٥٥٥٧١][التحفة: د ١٢١٤٩ ، مد ١٢١٥٠].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.





الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِعِنَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ '' ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ''' ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ عَنْ ظَهْرِعِنَى ؟ قَالَ : لَا تُعْطِي الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ تَسْأُلُ النَّاسَ

- ٥ [١٧٤٦٣ عب*رالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ طَهْرِ غِنْى ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، وَالْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَّ الْيَدِ الشُّفُلُقِ» . قَالَ : قُلْتُ لِأَيُّرِبَ : مَا عَنْ ظَهْرِ غِنْدٍ؟ قَالَ : عَنْ فَضْل عِبَالِكَ .
- ٥ [١٧٤٦٣] *عِمالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدُّثُ ، عَـنِ النَّبِـيُّ ﷺ مِقْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ .
- ه [١٧٤٦٤] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : «الْيَدُ الْمُنْطِيَةُ <sup>(٣)</sup> عَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّغَلَىٰ ؛
- و ١٧٤٦٥ *عبدالزاق، عن مَعْمَو، عنِ الزُهْرِيِّ ، عن سَعِيدِ بْـنِ الْهُسَيَّبِ، قَــالَ : أَعْطَـى* النَّبِيُّ ﷺ حَكِمَ بْنَ حِزَامٍ يَوْمَ حَنَيْنِ عَطَاءً ، فَاسْــتَقَلَّهُ فَـزَادَهُ ، فَقَــالَ : يَــا<sup>(1)</sup> رَسُــولَ اللّهِ ﷺ، "أَيُّ" <sup>(6)</sup> عَطِيْتِكَ خَيْدٍ؟» قَالَ : الأُولَىٰ، قَالَ : فَقَالَ لَـهُ النَّبِـيُّ ﷺ : "يَــا حَكِمــمُ بْـنَ

 <sup>(</sup>١) العول: ازوم النفقة على العيال وعلى من تلزمه بها يحتاجون إليه من قـوت وكـسوة وغيرهما. (انظير:
 النهاية، مادة: عول).

النهايه ، مادة : عول) . (٢) اليد السفل : السائلة . وقيل : المانعة . (انظر : النهاية ، مادة : يد) .

٥[٢٧٤٦٧] [التحفة: د ١٣٣٦٠، خ س ١٣٣٦٠، س ١٤٣٤٤، خ س ١٣٣٤٠، س ١٣٣٧، خ ١٣١٨٧، س ١٤١٨٦] [الإتحاف: حم ١٩٩٠٥] [شبية: ١٧٩٦].

٥ [١٧٤٦٤][الإتحاف: كم حم ١٣٨٤٣].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: "الحطية، والتصويب من المستند عبدين حميد، (٤٨٥) عن المستف، به، وهو عند ابن أيم يا عاصم في «الأحدو المشاني» (١٦٦٢/١٥)، والطيراني في «الكبير» (١/٦٦/١٧)، ووالأوسطة» (٢٩٩٢) من طريق المصنف، به، وهي لغة أهل البمن في (اعطن)، كيا في «النهايقة لابن الأثير (نطا).

o[٥٧٤٦٥] [التحفة: خ م ت س ٣٤٣١) خ ٣٤٣٣، خ م د ت س ٤١٥٢، م س ٣٣٤٣، خ م ت س ٣٤٢٦] [التحفة: خ م ت س ٣٤٣١) - ج ٣٤٣٣، خ م د ت س ٤١٥٢، م س ٣٤٣٥، خ م ت س

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من "المعجم الكبير" للطبراني (٣/ ١٨٨) من طريق المصنف، به . (د) تمان الأصل المستدرية الم

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «إني» ، والتصويب من المصدر السابق .





جُوام ، إِنَّ هَلَا الْمَالَ عَضِرَةٌ حُلُوةٌ (١٠) ، فَمَنْ أَحَلُهُ بِسَحَاوَةٍ نَفْسِ (١٠) وَحُسْنِ أَكَلَة بُسودِكَ لَـهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَحَلُهُ بِسَحَاوَةً نَفْسٍ ، وَمَنْ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَـمْ فِيهِ ، وَكَانْ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَـمْ يَشْبَعُ ، وَالْمَنْ أَحَدُهُ بِاسْتَفُوا فِي مَعْنَكَ بَوْمِنُ عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : وَمِنْكَ عَمْنُ وَمِثْنَا أَبَدُا ، قَالَ : وَمِنْكَ عَمْرُ بِنُ النَّحَالُ شَيْعًا أَبَدًا ، قَالَ : فَوَاللَّهِ وَمِنْكَ عَمْنُ مِثْ اللَّهِ عَلَى مَعْنَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ (١٠) بَعْدَكَ أَحَدًا الْمَالِ وَهُوَى : اللَّهُمْ إِنِّي أَشْهِلُكَ عَلَى وَوَلَا مَا مُعْرَبُنُ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : اللَّهُمْ إِنِّي أَشْهِلُكَ عَلَى عَلَى حَرَامٍ ، أَنْيَ أَدْعُوهُ لِحَقَّهِ مِنْ هَذَا اللَّهِ الْمَوْرِكُ أَنْ اللَّهِ وَلِكَ عَلَى وَاللَّهِ لَا أَوْرُؤُكُ (١٠ وَلَا عَمْرُكُ اللَّهُ الْمَالِ وَهُوَيَا أَبْلُ ، وَلَا عَمْرُكُ وَاللَّهِ لَا أَوْرُؤُكُ (١٠ وَلَا عَبْرُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَهُوَيَا أَبْنَى الْعَلَا : إِنِّنِي وَاللَّهِ لَا أَوْرُولُ اللَّهُ وَلِمُ عَبْرِكُ وَلَا عَبْرُكُونُ اللَّهُ الْمُولُونُ وَلَا عَبْرُكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَبْرُكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَبْرُكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَبْرُكُ وَلَا الْمُ الْمُ وَلَا عَمْرُكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَبْرُكُ وَلَا عَبْرُكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَبْرُكُونُ اللَّهُ الْمُولُونُ وَلَا عَبْرُكُونُ اللَّهُ الْمُولُونُ وَلَا عَبْرُكُ وَلَا عَبْرُكُولُ الْمُؤْلِلُونُ الْمَالِ وَهُو وَلَا عَبْرُكُ وَلَا الْمُعْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْوَلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

٥ [١٧٤٦٦] عِر*ازان*، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: المَا يَشْنَمُ أَحَدَكُمُ أَنْ يَكُونَ كَأْبِي فَلَانِ كَانَ إِذَا حَرَجَ، قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَمَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَضْتِمْهُ .

#### ١٠- وَصِنَّةُ الْغُلَامِ

- [١٧٤٦٧] عبد الزان ، عن الغُوري ، عن يَخيَ بنن سَعِيد ، عن أَبِي بَكْرِ بنن مُحمَّد بنن عفرو بن سُليم العَسَاني (٥٠ أَوْصَى وَهُو ابْنُ عَشْرٍ ، أَوْ يَنْتَي عَشْرة ، بيفر لَهُ قُومَتُ بِثَانِي الْمُقَانِي (١٠ أَوْصَى وَهُو ابْنُ عَشْر ، أَوْ يَنْتَي عَشْرة ، بيفر لَهُ قُومَتُ بِثَانِينَ (١٠ أَلُفًا ، فَأَجَازَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيتَهُ .
- [١٧٤٦٨] عِبدارزاق، قَالَ: حَدَّفَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ
  - (١) الخضرة الحلوة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية، مادة: خضر).
  - (٢) منخاوة النفس: طيب النفس وتنزهها عن التشوف والحرص على الشيء. (انظر: المشارق) (٢١٠/٢).
- (٣) الإرزاء : يقال : ما رزأته شيئا ، أي : ما أخذت منه شيئا ، ولا أصبت ، وأصله من النقص . (انظر : جامع الأصول) (١٤٨/١٠) .
  - 2[0/Vr]].
  - (٤) تصحف في الأصل إلى: (أزورك) ، والتصويب من المصدر السابق.
- (٥) تصحف في الأصل إلى: «الغاني»، والتصويب من الذي بعده (١٧٤٦٨)، وانصب الراية للزيلعي (١/٤٤) حيث ساقه بإسناده.
  - (٦) في الأصل: الثلاثين؟ ، والتصويب من المصدر السابق .





مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ سُلْيْم الْمُسَانِيُّ قَالَ : بَلَـعٌ عُمَـرَأَنَّ غَلَامًا مِـنْ عَسَّانَ يَمُوث ، فَقَالَ : مُرُوه فَلْيُوسِ ، فَأَوْصَى بِيِثْرِ جُشَم ، فَبِيعَتْ بِثَلَامِينَ أَلْفًا ، وَهُـوَ ابْنُ عَشْر سِنِينَ ، أَوْ يُنْتَىٰ عَشْرَة ، وَقَلْ قَارَب .

- ابدو الادعام عبد الراق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ
   قال : أَوْصَى عُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِم لِعَمَّةً لَهُ بِالشَّمامِ بِمَالي كَثِيمٍ، قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ ٱلْفَا، وَوَلَى الْمَعْمَدُ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَجَازَ وَصِيتُهُ.
- ا٧٤٧٠] عمد الزاق، قال : حَدُثنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حَاصَـ مْتُ إِلَىٰ شُرَيْحِ
   فِي صَبِيًّ أَوْصَىٰ لِظِنْر لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمَا ، فَأَجَازَهُ شُرِيْحٌ.
- ١٧٤٧١ع مبداران، قال: حَدْثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَىٰ غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ
   لَهُ: مَرْفَدٌ، حِينَ أَنْغُرَ، لِظِنْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ، فَأَجَازَ شُرْفِحٌ وَصِيتَهُ، وَقَالَ: إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقِّ أَجَزْنَاهُ.
- الافلام عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنْ جَابِر، عَنِ الشَّغْيِيّ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ.
   الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجْزَنَاهُ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ.
- [١٧٤٧٣] عبد الزان ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَوْ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ البِّنِ سِيرِينَ ، قَـالَ :
   أَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُنْبَة ، فِي جَارِيَةِ أَوْصَتْ ، فَجَعَلُوا يُضَغُرُونَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُنْبَة :
   مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجْزُنَا وَصِيئَتُه .
- [١٧٤٧٤] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَتَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْٰلِ، أَنَّ عُمْرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(١) تصحف في الأصل إلى: «فوقع»، والتصويب من «نصب الرابية» للزيلعي (٤٠٧/٤)، «اللزاية في تخريج أحاديث الهذابية» لابن حجر (٢٩١/٣) حيث ساقاه بإسناده.

- (Y) قوله: «أبو إسحاق» كذا في الأصل، وليس في المصدرين السابقين.
  - [۲۷٤۷۰] [شيبة: ٣١٥٠٢].
  - [۱۷٤۷۳] [شبية : ۳۱٤٩٦].





كَانَ يَقُولُ فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبُلُغِ الْحُلَم : لَا (١٠ أَوَىٰ أَنْ يَبُلُعَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلَّهُ فِي وَصِيِّةِ ، قَالَ : وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ .

- العَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ هَرِي قَالَ : وَصِيعَةُ الْغُلَامِ جَائِزةٌ إِذَا
   عقار.
- الاعاما عبد الراق ، عن النو جُرئيج ، قال : قُلْتُ لِعَطَاءِ : هَلْ تَعْلَمُ تَحْوَا إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ
   والصَّغِيرَةُ جَازَتُ وَصِيتُهُ هَا؟ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ .
- ال١٤٤٧٦ع عبرالراق ، عَــنِ إنــنِ جُــرتِيج ، قـــالَ : أَخْبَرَنِــي سُــلَيْمَانُ بْــنُ مُوسَـــى الله ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، قَصَـٰى فِي غُلام مِنْ أَهْلِ وِمَشْقَ أَوْصَى ، فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ فِئْتَــي عَـشْرَة سَــَةَ جَازَتُ وَصِيتُه ، قَالَ : فَلَمْ يَرَلُ يَعْمَلُ بِذَلِكَ وَيَغْضِى بِهِ حَمَّى كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيــزِ قَيضَى قَلَـم يَـرَلُ عَبْدِ الْعَزِيــزِ أَيْـضَا فَلَـم يَـرَلُ عَبْدِ الْعَزِيــزِ أَيْـضَا فَلَـم يَــرَلُ عَلْيه بَعْـدُ ، قـالُ : وَلَا تَعْلَم أَحَدًا قَصَى بِه قَبْلَ عَبْدِ الْعَزِيــزِ أَيْـضَا فَلَـم يَــرَلُ عَلْيه بَعْـدُ ، قـالُ :
- [١٧٤٧٨] النب عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا البِنُ جُرَئِحٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْفُلامُ الْوَصِيَّةَ مُؤْضِعَهَا جَازَتْ.
- الالاما عبد الزاق ، عَنْ إِنْزاهِيم بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاء ،
   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّىٰ يَحْتَلِم .
- [١٧٤٨٠] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرْنِج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الأَخْمَتُ كَهْنِيَةٍ ، قَالَ : وَالْمُوسُوسُ (<sup>(7)</sup> أَتَجُورُ وَصِيتُهُمَا وَإِنْ أَوْصَيَا هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَغْلِهِمَا؟ قَالَ : مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيتُهُ ، وَقَالَهَا : عَمُوو بْنُ دِينَادٍ .
  - (١) في الأصل: «ألاه، وما أثبتناه أليق بالسياق.
    - ۵[٥/٧٧ س].
    - [ ۱۷٤۸٠ ] [شيبة : ٣١٤٧٧].
- (٢) قوله : «الأحق كهيئة قال : والموسوس كذا في الأصل ، وكأن في السياق خللا ، والأفر عندابن أبي شبية في «المصنف» (١٩٤٧) من طريق ابن جريج ، به ، ولفظه : «الأحق والموسوس أتجوز وصسيتهما إن أصسابا الحق ، وهما مغلوبان على عقولها؟ قال : ما أحسب لهما وصيقة .



- [١٧٤٨١] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ : لَا تَجُـوزُ وَصِـئَةُ الْغُـلَامِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ .
- الاهمارًا أخب إغبلُه الوَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشْيَمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُورُ
   وَصِيَّةٌ، وَلاَ عَطِيَةٌ ، وَلاَ هَبَةٌ ، وَلاَ عَتَاقَةٌ ، حَتَّى يَخْتَلِمَ ، والْجَارِيةُ حَتَّى تَحيشَ
- [١٧٤٨٣] ﴿ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِنْـرَاهِيم قَالَ : لَا تَجُـوزُ وَصِيئةُ الْغُـاكَمِ حَتَّـى يَخْتَلِم .
- الاهماد الخراع عبد الوزّاقي، قال : أخبرَنا هِـشَامٌ، عَـنِ الْحَـسَنِ وَالأَوْزَاعِـيِّ، عَـنْ
   واصِل، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ : لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْعُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ .

#### ١١- لِمَن الْوَصِيَّةُ ؟

- العكاماع ممالزاق، عن مُغمر، عن البن طاؤس، عن أبيع قال : من أوصي لِقوم
   وسَمّاهُم، وتَوْكَ ذَوِي قَوَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ، انْتُرِعَتْ مِنْهُمْ وَوُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَوَابَتِهِ،
   وَاللّهُ اللّهُ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَوَاء، وَلِأَهْلِ الْفَقْرِ (٢٠ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ أَوْصَى أَهْلُهَا (٢٠ اللّهُ يقا.
   الّذِي وَصَّىٰ لَهُمْ بِهَا.
  - [١٧٤٨٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ . . . بِمِثْلِهِ .
- [۱۷٤۸۷] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُــــِدِئَ بِمَــسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْم وَسَمَّاهُمْ ، أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ .
  - [١٧٤٨٨] *عِبالرزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيْ .
    - [ ۱۷٤۸۱ ] [شيبة : ۳۱۵۰۲].
    - [٤٨٤٨] [شيبة: ٣١٥٠٦].
  - (١) تصحف في الأصل إلى : «قال» ، والتصويب من «المحل» لابن حزم (٩/ ٣١٥) حيث أورده بإسناده .
    - (٢) تصحف في الأصل إلى : «الفقراء» ، والتصويب من المصدر السابق .
      - (٣) كأنه رسم هكذا في الأصل.





- [١٧٤٨٩] عبد الزاق، عَنْ أَيُوب، عَنِ البن سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْمَرَ قَاضِ كَانَ لِأَهْلِ
   البُضرة، قالَ : مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى، وَإِنْ قَالَ : يَضَعُهَا حَيْثُ أَسَرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَائِلَهُ وَإِنْ قَالَ : يَضَعُهَا حَيْثُ أَسَرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَائِلَهُ وَابْتَهُ.
- [ ١٧٤٩٠ ] *عِبالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَنْ أَوْصَىٰى بِثُلُثِهِ ، وَلَـهُ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ ، أَغْطُوا ثُلُثًا الثُّلُكِ .
- (١٧٤٩١ عبد الرائل ، عن إبن جُريِّج ، قال : سَأَلَ سَلَيْهَانُ (١٠ بِنُ مُوسَى عَطَاء وَأَتَا الْسَلَيْهَانُ (١٠ بِنُ مُوسَى عَطَاء وَأَتَا الْسَلَمْ ، عَنْ رَجُلِ أَوْصَىٰ لِمُوَلَّوْلَهُ ، فَقَالَ : هِيَ وَارِتٌ ، قَالَ عَطَاءُ : لَا تَكُونُ وَارِفًا ، إِنِّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَافًا ، وَلَكِنْ يُحْجَعُلُ لَهَا مِنْهُ سَهُمْ امْرَأَو ، فَإِنْ كَانَ سَهُمُ لِللَّهُ النَّلُوبُ ، وَجَعَتُ إِلَى النَّلُوبُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَيْتُ فَذَ أَوْصَىٰ فِي تُلْفِهِ بِلِنَاكُ المَّيْدُ عَلَى وَالمَالُ عَلَى مَمَانِيَةً مِثْلُ مَلْ وَلِي سَهْمًا مِنْ مِيرَائِهِ ، وَالْمَالُ عَلَى مَمَانِيةً مُثِلً مَلْ وَلُوسِيَّةً الْأَخْرَى . .
- الاهماا النسط عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَحْمَوْ ، عَـنْ قَتَـادَةَ ، عَـنِ الْحَسَنِ قَـالَ : إِذَا أَوْصَى فِي عَيْرِ أَقَارِيهِ بِالنَّذُكِ ، جَازَ لَهُمْ ذُلُتُ الثُّلْثِ ، وَرُدَّ عَلَى قَرَاتِيةِ ثُلْقًا الثُّلْثِ .
- [١٧٤٩٣] *عِبالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَنْ أَوْصَىٰ فَسَمَّىٰ أَعْطِيْنَا مَنْ سَمَّىٰ .
- (١٧٤٩٤ عبرالزان ، عن إدن بحريج ، قال : قُلْتُ لِعَطَاء : النوصيّة أوَصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ ، فَوَالَّتُ عَلَمْ اللهِ عَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ ، قَالَ : قَافَعَلِ اللّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمَّ إِنْـسَانًا بِالسّمِهِ ، وَإِنْ قَـالَ لِلْمَسَاكِينِ ، وَفِي سَبِيلِ اللّهِ ، فَوَانْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعِلِ اللّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فُمَّ رَجَعَ عَـنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لِيُنْقَذْ قَوْلُهُ ، قَالَ : وقولُه (١٦ الأولُ أَعْجَب إلَيْ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «سلمان»، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢/١٢). \*[٥/ ٦٨ أ].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "وقول"، والتصويب مما سبق. ينظر: (١٦٩٠٣).





## ١٢- الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ (١) ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

- [١٧٤٩٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَيْتٍ.
- الاجمار المرازل ، عَنِ التَّوْرِيُّ قَالَ : يَقُولُونَ : إِذَا أَوْصَىٰ أَنْ يُقْضَىٰ عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ
   كَانَ مَات ، فَهُوَ جَائِزٌ ؟ لِأَنَّهُ أَوْصَىٰ لِلْفُرْمَاءِ .
- [١٧٤٩٧] عِب*الزاق*، عَنِ الشَّوْرِيُّ قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلِ وَصِيَّةٌ ، فَقَالَ : إِذَا قُتِلَ الْفَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَإِذَا أَوْصَىٰ أَنْ يُعَفَّىٰ عَنْهُ كَانَ الثَّلُثُ لِلْمَاقِلَةِ <sup>(٢)</sup> ، وَهُرَّمَ الثَّلَثَيْنِ .
- ١٧٤٩٨ عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجْلٍ أَوْصَىٰ لِرَجْلٍ بِوَصِيَّةٍ ، أَوْ وَهَبَ لَهُ
   هِبَةُ ، وَهُوَ عَائِثٍ ، فَمَاتَ الْمُوصَىٰ لَهُ أَوِ الْمُؤْهُوبُ لَهُ ، قَبْلَ الَّذِي أَوْصَىٰ لَهُ ، قَالَ : لَيْسَ
   لَهُ وَلَا لِوَرَتَتِهِ شَيْءٌ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

- [١٧٤٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ .
- ١٧٥٠ عبر الراق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَنَادَة فِي رَجُلٍ بَعَتْ بِهَدِيَّةِ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَـر،
   فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ، قَالَ: فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْـدَاهَا، إِلَّا أَنْ يَدِلُونَ أُهْـدَاهَا، إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيعٌ أَوْ جَرِيِّ .
- ١٧٥٠١ عبد الرزان، عَنِ النوا التَّيْدِيِّ، عَنْ فُصْئِلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيدٍ، عَنِ السَّفَيْمِيِّ، أَنَّ رَجُلَا أَهْدَىٰ لِرَجُلِ فَمَاتَ ثَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، فَالْوَسَلَ إِلَىٰ عَبِيدَةً (١٧٠ السَّلْمَانِيِّ فَصَالَ : إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَلْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَلْ مَاتَ ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَلْ مَاتَ ، فَالْهَدِيَّةُ لِيَوْرَدَةِ الْمَيْتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَلْ مَاتَ ، فَإِنْ الْحَيِّ لاَ يُهْدِي إِلَى الْمَيْتِ.

#### (١) كذا في الأصل.

(٣) في الأصل: اأبي عبيدة، وهو خطأ، والتصويب من مصادر ترجته. ينظر: التهذيب الكمال؛ (١٩١/٢٦٦).

<sup>• [</sup>۱۷٤٩٥] [شسة: ۳۱۳۸۵].

<sup>(</sup>٢) العاقلة: الأقارب من قِبل الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).





- [١٧٠٠٢] عبد الراق، عن عبد الله بن كثير، عن شفية، قال: سَأَلْتُ الْحَكَم نِـنَ عُتَيْبَةً
   قال: إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيْتِ، فَهِي لِرَسُولِ الْمَيْتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّذِي أَفْدَاهَا.
   أَهْدَاهَا، فَهِي لِلْذِي أَفْدَاهَا.
- [١٧٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ إِنْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ ٣: الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ
   فَيَمُوتُ اللَّذِي أَوْصَىٰ لَهُ، فَيَعْلَمُ ذَلِكُ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ، فَلَا يُحْدِثُ فِيمَا أَوْصَىٰ لَهُ بِعَ شَيْتًا، قَالَ : ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِي، قَالَ : قَالْوَصِيةٌ لِأَحْلِ الْمُوصَىٰ لَهُ قُلْتُ (١)... يَعْلِمُونَا ؟ قَالَ : لَا .

## ١٣- وَصِيَّةُ الْحَامِلِ ، وَالرَّجُلُ (٢) يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

- [١٧٥٠٤] الجسرًا عَبْدُ الرُّزَافِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابنُ جُرْفِحٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاهُ: مَا صَنَعَتِ
  الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِبَّةٌ، قُلْتُ: أُرَافِيَّ قَالَ: بَلْ سَمِعْنَاهُ، قَـالَ عَطَاهُ: هِـيَ
  وَالْمُرْضِمُ ثُفُطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ حَافَنَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا.
- [• ١٧٥١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا صَنْعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُ وَ
   وَصِيّةٌ .
  - [١٧٥٠٦] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
- المعاملة عبد المؤوية ، عن جاير ، عن الشّغييّ ، عن شُريْح ، أنْهُ كَانَ يَرىٰ مَا صَنَعْتِ الْحَالِي المُثلِق عَلْم المُوسِيّة مِنَ الشُّلْثِ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ لَا تَأْخَذُ بِلَلِكَ، نَقُولُ : مَا صَنَعَتْ فَهُ وَ جَائِزٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةَ مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ ، أَوْ يَدْنُو مَخَاصُهَا .

<sup>۩[</sup>٥/٨٨ ب].

<sup>(</sup>١) مكانه في الأصل كلمة عليها طمس.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم المعنى .

<sup>• [</sup>۲۱۲۰۲] [شيبة: ۳۱۲۰۲].





- [١٧٠٠٨] عِبالزاق ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَامِـلِ ، قَـالَ : إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثَّلُثِ .
- ١٧٥٠٩] انبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجْلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ (١٠٠ ، قَالَ : هُمْ بِالْخِتَارِ إِذَا نَفْضُوا أَلْكِيتَهُمْ مِنْ قَبْره .
- [١٧٥١٠] *عبد الزاق*، عَنْ مَعْمَرِ وَالِّنِ جُونِيْجِ، عَنِ النِّ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَّا رَجُعُوا.
  - [١٧٥١١] عِبالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَنَّ عَطَاءَ كَانَ يَقُولُ: جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا.
- [١٧٥١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ.
- [١٧٥١٦] عمرالزان، عَنْ شَفْيَانْ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الْمَيْتُ لِوَارِثِ، فَطَيَّتِ ذَلِكَ الْوَرَقَةُ فِي حَيَاتِهِ، فَهُمْ بِالْجَيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا، لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَشَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَلْكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بِعُدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، ولَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسِرُدُوهُ فَيْضَ أَوْ لَمْ يَغْبَضْ.
- [١٧٥١٤] *عَالِهِ دَارَاق* : وَسَأَلْتُ حَمَّادُ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ : كَيْفَ كَانَّ أَبُوكَ يَشُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَغْضِ وَرَتَتِهِ؟ فَيَقُولُ : إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَقَةُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانِ ، أَوْ لِلْمَسَاكِينِ ، قَالَ : كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا ، وَيَقُولُ : قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَحَدُثْتُ بِهِ مَعْمَرًا ('') ، قَالَ : جَائِزٌ عَلَىٰ مَا قَالَ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: الهم ، والتصويب من اسنن سعيد بن منصور، (٣٨٨) من طريق داود ، به .

<sup>• [</sup> ۱۷ ۱۷ ] [شيبة : ۳۱۳۷۰].

<sup>(</sup>٢) قوله: «فحدثت به معمرا» وقع في الأصل: «فحدث به معمر»، ولعل الصواب ما أثبتناه.



## ١٤- الْحَيْثُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضَّرَازُ، وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأَمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

- (١٧٥١٥] عبد الرزان، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ خَفْشَبِ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ خَفْشَبِ، عَنْ أَبِي هُرْتِرْةَ قَالَ: قَالَ الشَّوْمِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصِيتِهِ، فَيَخْتُم لَهُ بِسُوهِ عَمَلِهِ فَيَنْخُلُ النَّاد، وَإِذْ الرَّجُلَ لَيْعَمَلُ بِعَمَلِ الشَّرْ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَحْتُم لَهُ بِصَوْمِ عَمَلِهِ فَيَنْخُمُ لَهُ بِحَنْدِ حَمْدِهِ فَيَنْخُمُ اللَّهِ مَنْ النَّمَة عَلَى الشَّرْ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدَلُ فِي وَصِيتِهِهُ \*، فَلَكَ عُدُودُ اللَّهِ ﴾ إلى ﴿ وَلَكَ عَدَابٌ مُهِينٌ ﴾ فَي يَتُولُ أَبِد عَنْدِهُ مَلَهُ عِنْ اللَّهُ ﴿ وَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ إلى ﴿ وَلَكَ عَدَابٌ مُهِينٌ ﴾ النسورة ١٤٠٤ عَدَابٌ مُهِينٌ ﴾
- [١٧٥١٦] مِدَارُزَلَ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوْدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : النَّشْرَاوُ
   في الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [الطلاق: ١] .
- [١٧٥ ١٧] عبد الزال ، عن النّوري في قوله : ﴿ فَمَن بَتَلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ ﴾ [البقرة: ١٨١]،
   قال : بَلغَنا أَنَّ الرّجُلَ إِذَا أَوْصَى ، لَمْ يُغَيِّر وَصِيتَهُ ، حَتَى نَزَلَتْ ﴿ فَمَن خَافَ مِن مُّوصِ
   جَنَفًا أَوْ إِثْنًا فَأَصْلَحَ بَيْتَهُمْ فَلَلّا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فرَدُهُ إلى الْحَقّ .
- [١٧٥١٨] عِمِد الزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَوْصَىٰ عُمَوْبُنُ الْخَطَّابِ لِأُمُهَاتِ أَوْلَادِو.
  - [١٧٥١٩] عبد الزاق ، عن التَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ أَوْصَىٰ لِأُمَّ وَلَدِهِ .

٥ [ ١٥ ١٧٥] [ التحفة : م ٦٦ - ١٤] [ الإتحاف : حم ١٨٩١٧].

2[0/9/1].

- [١٧٥١٦] [التحفة: س ٢٠٨٥] [شبية: ١٧٥٨، ٣١٥٨١].
  - [۱۷۵۱۹] [شبية: ٣١٦٢٤].

(١) في الأصل: ﴿وهوا ، والمثبت أليق بالسياق.





- [ ١٧٥٢١] وأخُبَرِ في إِيَّايَ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- ١٧٥٢٦ عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ فِي رَجُلٍ أَوْصَىٰ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ
   يَأْكُلْنُهَا مَا لَمْ يَنْكِحْنَ ، فَإِذَا نَكَحْنَ فَهِي رَدُّ عَلَى الْوَرَقَةِ ، قَالَ : تَجُورُ وَصِيتُهُ عَلَىٰ شَرْطِهِ .

## ١٥- الرَّجُلُ يُوصِي لِأَمَّةِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلِكُ

- [١٧٥٣٦] *عبدالزاق ،* عَنِ الظَّوْرِيُّ قَالَ : لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَىٰ لِأَمَّهِ ، وَهِيَ أُمُّ وَلَهِ لِأَبِيهِ ، أَوْ لأَمُّ وَلَهِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ ، لَمْ يَجْزُ ، لأَنَّهَا صَمْلُوكَةٌ لا بْنِهِ ، وَالْمِيرَاكُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ .
- [١٧٥٢٤] *عبد الزاق* ، عَنِ التَّوْدِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ رَجُلٌ لِعَبْدِو ثُلُثَ مَالِـهِ ، أَوْ رُبُـعَ مَالِـهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثَّلُّ فِي يُعْتَقُ ، وَإِذَا أَوْصَىٰ لَهُ بِنَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَبَجُزُ .
- [١٧٥٧ ] *قَالِمُهالرَّالَ* : وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدُّثُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ لِعَشِدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ .
- الموادرة عن المنافع عن الله عنه الله عنه
- الاماداع عد الرائل ، عن النَّوي في الَّذِي يُوصَىٰ لَهُ بِشَيْء فَنَهْ لِكُ الْوَصِيّة ، قَالَ : فَلَيْسَ لِللَّذِي " أُوصِيّ لَهُ شَيْء" ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّه ، إِلَّا الْوَصِيّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْمَالُ كُلُّه ، إِلَّا الْوَصِيّةَ شَارَكُهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْمَالُ كُلُّه ، إِلَّا الْوَصِيّةِ .
   الْوَصِيّةِ .

## ١٦- الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فَلَانٍ وَبَنَاتِ فَلَانٍ ، وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

• [١٧٥٧٨ عِبدَ الزَّاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوّ لِفُلَانِ ، فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُوَّا قَبَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ .

#### • [۲۲۵۷۱] [شيبة: ۳۱۵۱۷].

<sup>(</sup>١) الموالي: جمع مولى ، وهو هنا : السيد . (انظر : النهاية ، مادة : ولا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي، ، والمثبت أليق بالسياق.





- [١٧٥٢٦] عِبالزاق، قَالَ النَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلَّ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانِ وَبَنِي فُلَانِ، وَالْأَوْلُونَ عَشَرَةً، وَالْآخَرُونَ سَبْعَةً، قَالَ : ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ، فَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ بَنِي (١٠) فُلَانِ وَبَنِي فُلَانِ، فَهُرَ عَلَى الْعَلَدِ.
- [١٧٥٣٠] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ فِي رَجُلِ قَالَ: فَلَثُ مَالِي لِبَنِي فَلَانِ مُ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا،
   قَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ ثُلُثُ الثَّلُثِ، وَكَانَ (٢٠) بَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَهُ يَضْفُ التَّلُثِ، وَإِنَّمَا أُخِدَ،
   مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارُكُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِخْرَةٌ قَلْأَيْهِ السَّدُسُ ﴾ [الساء: ١١].
- [١٧٥٣١] مِمارازان، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَىٰ لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانِ، قَالَ السَّغْمِيُّ: هُوَ لِلرَّامِلِ بَنِي فُلَانِ، قَالَ السَّغْمِيُّ: هُوَ لِلرَّامِلِ وَالنَّسَاء، يُقَالُ لِلرَّجُل: أَرْمَلُ.
- [٢٥٥٣٦] مِلرَانَ ، عَنِ الشَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِغُلْثِ مَالِهِ ، فَقَالَ : هُوَ لِفُلانِ وَلِفُلانِ وَلِفُلانِ ، مُعْمَ مَاتَ أَحَدُهُمْ (٢٠) ، فَهُوَ لِلْبَاقِي ، وَإِذَا قَالَ : هُو بَيْنَ فُلانِ وَبَيْنَ فُلانِ ، مُعَمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَلِلْآخِرِ النَّصْفُ ، وَإِذَا قَالَ : هُو لِفُلانِ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُو لِلرَّجُلِ عُلْهُ ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ ، وَإِذَا أَوْصَى بِتَوْبِ فُلانٍ لِفُلَانٍ ، شُمَّ الشَّرَاهُ ، فَلَيْسَ بِمَوْبِ فُلانٍ لِفُلَانٍ ، ثُمَّ الشَّرَاهُ ، فَلَيْسَ بِمَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ ، ثُمَّ الشَّرَاهُ ، فَلَيْسَ لِمَتَّى اللَّهُ أَوْصَى بِو وَلَيْسَ لَهُ .
- [١٧٥٣٣] *عبدالزال*، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ رَجُلٌ، فَقَالَ : لِبَنِي فُلَانِ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ.
- [١٧٥٣٤] عبد الزان، عَنِ النَّورِيُّ قَالَ: إِذَا قَالَ: عَبْدِي لِفُلَانِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: نِضفْ
  عَبْدِي لِفُلَانِ، عِنَّا مَنْ يَغُولُ: ثَلَاقَةُ أَرْبَاعِ وَرُبُعْ، وَمِنَّا مَنْ يَغُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُقَانِ (١٠)، وقَالَهُ
  ابْنُ أَبِي لَيْلَانِ، وَالْعَالَةُ.

۵[٥/٦٩ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقال»، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «وثلثين» ، والتصويب مما سبق (١٧٤٤٩).





- [١٧٥٣٥] عبد الرزاق، عَن التَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي ، فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ ، لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْتًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ(١١) الْمُوصِي، فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ<sup>(١)</sup> الْمُوصِي ، فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَىٰ لَهُ : لَا نَقْبَلُهَا ، فَلَيْسَ بِرَدٌ ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرثُوهُ.
- [١٧٥٣٦] عِب*الرزاق* ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ رَجُلٌ بِـأَخ لَـهُ ، أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ ، فَقَالَ : لَا أَقْبَلُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ ، لِأَنَّهُ حِينَ أَوَّصَيٰ لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ ، وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْلَهُ بِشَيْءٍ (٢).

## ١٧- الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبِ

- [١٧٥٣٧] عبد الرزاق ، عن التَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُـوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : هُوَ فِي الثُّلُثِ ، وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ .
- [١٧٥٣٨] عبد الرزاق، عن التَّوْدِيِّ قَالَ (٣): كُلُّ مَرِيض بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِاثَةٍ بِخَمْسِينَ ، فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ ، أَوِ اشْتَرَىٰ ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِائَةٍ ، فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ .
- [١٧٥٣٩] عبد الزأل ، عن الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَم ، وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ ، أَوْ قَالَ : بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهَا أَلْفٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا قَالَ : كَاتِبُوا عَبْدِي أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَم ، وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ وَمِائَةٌ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِائَةَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: "موته" ، والمثبت أليق بالسياق .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيء» ، والمثبت أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : «إذا قال» ، وكأنه انتقال بصر إلى الأثر الذي يليه .





- [ ١٧٥٤ ] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْن زُفَرَ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَىٰ فَرَسِ أَبْلَقَ ، فَقَـالَ : إِنَّ عَمِّي (١) أَوْصَىٰ إِلَيَّ تَرِكَةً لَهُ ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ ٣ ، أَفَأَشْتَرِيهِ؟ قَـالَ : لَا ، وَلَا تَـسْتَقْرِضْ (٢ ) مِـنْ
- [ ١٧٥٤١ ] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِئُ ، عَـنْ أَشْـعَثَ ، عَـنْ نَافِع أَنَّهُ كَـانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً .
- [١٧٥٤٢] عبد الزاق، عَنِ النَّؤرِيِّ ، عَـنْ مُجَاهِـ لـ فِـي قَوْلِـهِ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَـالَ ٱلْمَيْتِيمِ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، قَالَ : لَا يُقْرِضُ مِنْهُ .
  - [١٧٥٤٣] عبد الرزاق ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٧٥٤٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيِّ، وَعَن البْن طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا ، حَجٌّ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينِ ، أَوْ صِيَامٌ ، أَوْ ظِهَارٌ ، أَوْ نَحْوُ هَذَا ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
- [٥١٥٥ ] عِبارزاق، قَالَ: حَذَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، حَجٌّ ، أَوْ ظِهَارٌ ، أَوْ يَمِينٌ ، أَوْ شِبْهُ هَذَا ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيع الْمَالِ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
- [١٧٥٤٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَـالَ : هُـوَفِي التُّلُثِ ، وَقَالَـهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «عمر»، والتصويب من «التفسير» للمصنف (١/ ٤٣٦)، ومن طريقه الطبراني في (الكبير) (٩/ ٣٤٧) ، به .

<sup>.[</sup>iv./o]@

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «يسفر»، والتصويب من المصدرين السابقين.



# الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعْهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ (' ) وَوَصِيَّةُ الرَّجُٰلِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَالرَّجُٰلِ يُوصِى بَعْبْدِهِ

- [١٧٥٤٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوب، عَنِ إَنْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعْهَا
   صَاحِبُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَهَمَّا، فَيْحَوَلُهَا الشَّلْطَانُ، قَالَ: وَقَالَ: لَا بَـأْسَ
   أَنْ يُوصِى الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُنَّهَمَةً.
- المعهدا عبد الزاق ، قال : حَدَّثَتَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : لاَ تَجْرِزُ وَصِيتُهُ الْمَعْتُوهِ ،
   ولا الْمُبَرْسَمِ ، ولا الْمُوسُوسِ ، ولا صَدَقَتُه ، ولا عَتَاقُه ، إلا أَنْ يَـشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّه كَانَ يَعْقِلُ .
- [٧٥٤٩] *مِبالزانَ*، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ فَقَادَةَ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، ثُـمَّ يَفْتَـلُ خَطْأً ، قَالَ : يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قُلْتُ الدِّيَةِ أَيْضًا .
- ١٧٥٠١ عبد الزان ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْـنُ عُتَيْبَةَ قَالَ : إِنَّ رَجُلَا خَرَجُ مُسَافِرَاه فَأُوْصَى لِرَجُلِ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقْتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِه ذَلِكَ ، فَرَفِعَ أَمْـرُهُ إِلَى عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلْتَ الدَّيةِ .
- [١٧٥٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَوْبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
   فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدِ وَلَهُ رَقِيقٌ، وَلَمْ يُسَمَّهِ، فَكَتَبَ: أَنْ يُعْطَى أَحْسَهُمْ، يَقُولُ: شَرِّهُمْ.
   شَرِّهُمْ.

## ١٩- فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ (٢)

٥ [١٧٥٥٢] عبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

(١) المعتوه : المجنون المصاب بعقله . (انظر : النهاية ، مادة : عته) .

(٢) النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. (انظر: النهاية، مادة: نحل).

و[۱۷۵۵۷] [التحفة: خ م ت س ق ۱۱۲۱۷، دس ۱۱۲۵۰، غ د س ق ۱۱۲۲۰، س ۱۸۸۵۶، س ۲۲۰۲، م د س ۱۱۲۳۵] [الاتحاف: جا طح حب قط حم عم ۱۷۱۰۰]، وسيأتي: (۱۷۵۵، ۱۷۵۵).





النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيَشْهِلَهُ عَلَى نُحْلِ نَحَلَنِيهِ (١١) ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ : لَا ، قَالَ : ﴿ فَارْجِعْهَا » .

- ٥ [٧٥٥٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُزَيْج، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ النُّعْمَانِ<sup>(٢)</sup> بْنِ بَشِيرِ قَالَ : ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ر الله عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَجِنْتُكَ لأُشْهِلَكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿أَوْكُلُّ وَلَٰلِكَ ﴾ نَحَلْتَ؟؛ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿فَلَا».
- ٥ [٤٥٥١] عِمالرزاق، عَنِ ابْنِ عُيْيَنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثَانِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَـذَا غُلَامًا ، فَجِنْتُكَ لْأَشْهِدَكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَكُلُّ وَلَلِكَ نَحَلْتَ؟، قَالَ : لَا (٢٠) ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
- ه [٥٥٥٥ ] عِمالزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عُثْبَـةَ ، عَـن
- (١) تصحف في الأصل: اعليه، ، والتصويب من امسند أحمد، (٢٦٨/٤) عن المصنف ، به . وكذا هـ و في (المنتقى) لابن الجارود (٩٩١) ، (المستخرج) لأبي عوانة (٥٦٦٨) كلاهما من طريق المصنف ، به .
- ٥ [١٧٥٥٣] [التحفة: م دس ١١٦٣٥ ، دس ١١٦٤٠ ، س ١٨٨٥٤ ، خ م ت س قي ١١٦١٧ ، خ م دس ق ١١٦٢٥ ، س ٢٠٢٠ ، س ١١٦٣٩ ] ، وتقدم : (١٧٥٥٢) .
- (٢) قوله : «عن النعيان» ليس في الأصل ، واستدركناه من الـذي يليه (١٧٥٥٤) . وينظر : «البخاري» (۲۲۰۳)، امسلم، (۱٦٦٢) من طريق ابن شهاب، به .
  - ۵[٥/٧٠ب].
- ٥ [ ١٧٥٥٤] [التحفة: س ١١٦٣٩ ، س ١٨٨٥٤ ، م دس ١١٦٣٥ ، دس ١١٦٤٠ ، خ م دس ق ١١٦٢٥ ، خ م ت س ق ١١٦١٧ ، س ٢٠٢٠ [[شيبة : ٣٧٢١٨ ، ٣١٦٣٧] ، وتقدم : (١٧٥٥٢ ، ١٧٥٥٣) .
- (٣) قوله: ١قال: ٤١ تصحف في الأصل القليلاا ، والتصويب من الترمذي، (١٤١٨) من طريق سفيان ،
- ه [ ۱۷۵۵ ] [التحفة : س ۱۸۸۵ ، د س ۱۱۲۴ ، س ۲۰۲۰ ، خ م د س ق ۱۱۲۲ ، س ۱۱۲۳ ، خ م ت س ق ۱۱۲۱۷ ، م د س ۱۱۲۴۵ ] .



الشَّغْيِيُ ، أَنَّ النَّغْمَانَ بَنَ بَشِيرٍ ، قَالَتْ أَلَّهُ : يَا بَشِيرُ ، انْحَلِ النُّغْمَانَ ، وَرَعَمُوا أَنَّ أُمُ النُّعْمَانِ ابَنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ رَوَاحَةً ، فَلَمْ تَرْلُ بِهِ حَتَّى نَحَلُهُ ، فَقَالَتْ : أَشْهِدُ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ ، فَلَمْحَهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «أَنْحَلْت بَنِيكَ مِثْلَ فَلِكَ؟» قَالَ : لا ، قَالَ : «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَسَوْ بَيْنَهُ» . فَصَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَسَوْ بَيْنَهُ» .

- و [١٧٥٥ عمر الزان ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ البَنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاه بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ ، بِابْنِهِ النُّعْمَانِ ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ : هَكَ لَ نُحْلِ نَحْلَه إِنَّاه ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَأَكُ لُ بَنِيكَ نَحْلُتَ مِثْلَ هَذَا؟ ، فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَارِمُوا بَئِنَ أَبْسَائِكُمْ ، وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ .
- ١٧٥٥/١٥ مبالرزان، عن إنن جُرنِج، قال: أخبرني إننُ طاؤس، عنْ أبِيه، أنْ النَّبِيّ اللهُ طاؤس، عنْ أبِيه، أنْ النَّبِيّ ﷺ مَنْ بَبَشِير نِن سَعْدِ أَبِي النَّعْمَانِ، وَمَعَهُ إننُهُ النَّمْمَانُ، فَقَالَ: اشْهَدَ أَنِي لَذْ نَمَانُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَّة، فَالَ: «فَنَحَلْتُهُم مَا نَحَلْتُهُ» قَالَ: كَنَمْ، قَالَ: «فَنَحَلْتُهُم مَا نَحَلْتُهُ» قَالَ: لا مَنْ اللهُ عَلَى الْحَقْ، لا أَشْهَدُ بِهَذَاه، قُلْتُ : أَسَمِعْتَهُ (" مِنْ أَبِيكَ؟ قَالَ: لا أَنْهَدُ بِهَذَاه، قُلْتُ : أَسَمِعْتَهُ (" مِنْ أَبِيكَ؟ قَالَ: لا .
- ه [١٧٥٨ عَبِهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ جُرْفِح ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَخَقِّ تَسْوِيَهُ النُّحُلِ بَـيْنَ الْوَلَـدِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ بَلَشَمَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَـالَ : «أَسَوْلِتَ بَـيْنَ وَلَمِكِ؟» قُلْتُ : فِي النُّعْمَانِ بْنِ بِشِيرِ؟ قَالَ (\* ) : وَفِي غَيْرِهِ .
- ١٧٥٥٩ عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَسَمَ
   مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ، فَوَلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَمَا مَاتَ، فَلَقِي عُمْرُ أَبَا بَكْمٍ، فَقَالَ : مَا نِهْتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أسمعه»، والصواب ما أثبتناه، والقائل ابن جريج. ٥[١٧٥٨٨] [شبية: ٣١٦٣٥].

 <sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: (قلت) ، والتصويب من (المصنف) لابن أبي شيبة (٣١٦٣٥) من طريق ابن جريج ،





اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ انْنِ سَعْدِ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يُشْرِكُ لَهُ شَيْءٌ، فَقَالَ أَبُوبَكُورٍ: وَأَنَا وَاللَّهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ، أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَجْلِهِ، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَكَلُمُهُ<sup>(١)</sup> فِي أَحِيهِ، فَأَنْيَاهُ فَكَلَّمَاهُ، فَقَالَ قَيْسٌ: أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَالَا أَرُدُهُ أَبَدًا، وَلَكِنْ أَشْهِدُكُمَا أَنْ نَصِيبِي لَهُ.

- [١٧٥٠٠] عبرالزان ، عن إلين جُريْج ، قال : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ : أَنْ سَغَدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَم مَالُـهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، ثُمْ تُوفِي ، وَامْرَأَتُهُ حُبِلُى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا ، فَوَلَدَتْ غُلاتَما ، فَأَرْسَلَ أَبُوبَكُو ، وَعَمْوَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ قَيسِ بْنِ سَغْدِ بْنِ عُبَادَةً ، قَالَ : أَمَّا أَمْو قَسَمَهُ سَغْدٌ وَأَمْضَاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ قَيسِ مُونَ فَلَتْ : أَعَلَىٰ كِتَابِ اللّهِ قَسَمَ ؟ قَالَ : لاَ نَجِدُهُمْ كَانُوا يَفْسِمُونَ إِلَّا عَلَىٰ كِتَابِ اللّهِ قَسَمَ ؟ قَالَ : لاَ نَجِدُهُمْ كَانُوا يَفْسِمُونَ إِلَّا عَلَىٰ كِتَابِ اللّهِ قَسَمَ ؟
- [١٧٥٦١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي الْ عَمْـرُو بْـنُ دِينَـالٍ ('`، أَنَّ ذَكْـوَانَ أَبّا صَالِحٍ أُخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ خَبرَ قَيسٍ، أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، كُـمُ انْطَلَـقَ إِلَى السَّلْم فَمَات.
- ر (١٧٥٦٦ / أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَفِيجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيِّ وَهَا اللَّهِ مَاهُ اللَّهُ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُ ، فَقَبْلُهُ وَضَمَّهُ ، وَأَجْلَسُهُ إلَيْه ، شُمَّ جَاءَتُهُ ابْنَةُ لَهُ ، فَأَخَذَ بِيَاهِمَا فَأَجْلَسَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْنَ اللَّهِ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ، قَارِمُوا بَسِينَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبْلِ ، .
- [٣٢٥١] أخب إ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : وَارِثٌ (٤)

(٢) تصحف في الأصل : «ذكوان» ، والتصويب من الطبراني في «الكبير» (٣٤٨/١٨) من طريـق المصنف ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : افكلمه ، والتصويب من الطبراني في الكبير ، (٢٨/ ٣٤٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>.[[</sup>v\/o]û

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «دعا» بدون هاء الضمير، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ونقله ابن حزم في «المحلي» (١٤٣/٩) بدون هذه اللفظة.





يَنْحَلُ بَنِيهِ (١) ، أَيْسَوِّي بَنِيَهُمْ ، وَيَئِنَ أَبِ أَوْ رَوْجَةِ؟ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَلَ أَبَاهُ وَرَوْجَتَهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ هُلَّهُ مَعَ وَلَدِهِ؟ قَالَ : لَمْ يَذْكَرَ إِلَّا الْوَلَدُ ، لَـمْ أَسْــمَغُ عَـنِ النَّبِـيُّ ﷺ غَيْـرَ ذَلِكَ .

- (١٧٥٢١) أضرع عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جُرنيج ، قال : أخبرني ابن طاؤس ، عن أبيه ، ألف أخبرني ابن طاؤس ، عن أبيه ، أنه قال : لا تفضل أحدا على أحد بِشَغرة ، وكَانَ يَقُول : النَّحل بَاطِلٌ ، إنْ ها هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ ، وكَانَ يَقُولُ : اغدِلْ بَيْنَهُم ، قلت : هَلَكَ بَعْضُ نُخلِهِم يَـوْمَ مَات أَبُوهُم ، قال : وأَقُولُ أنّا : لا ، قد انْقَطَعَ أبوهُم ، قال : وأقُولُ أنّا : لا ، قد انْقَطَعَ النَّخل ، وَوَجَب إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُم .
- [١٧٥٦٥] مِبالزاق، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قُلْتُ: أَرْدُتُ أَنْ أُفَعِلْمِ بَعْض وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ؟ قَالَ: لاَ، وَأَبَىٰ عَلَيَّ إِنِمَاءً شَدِيدًا، وَقَالَ: سَوً تنتَهْد.
- [١٧٥٦٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثَّلُثِ .
- [١٧٥٦٧] *مِمالزاق* ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَفِرِهِ بْنِ دِينَـَادٍ ، عَـنْ طَـَاوُسٍ كَـرِةَ أَنْ يُفَـضَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ، وَرَخْصَ فِى ذَلِكَ أَبُو الشَّعْقَاءِ .

### ٢٠- نَانُ النُّحُل

• ١٧٥٨٦ *مبدارزان ، عن مغفر ، عن الزُهْرِيِّ ، عن غ*رُوة ، عن عائِشَة ، قالَتْ : لَمُّـا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرِ الْوَقَاءُ؟ قَالَ : أَيْ بَنْيَّةُ ، لَيْسَ أَحَدُّ أَحَبُ إِلَيَّ عِنْنَ مِنْكِ ، وَلَا أَصَرُّ عَلَـيُ فَقْرَا مِنْكِ ، وَإِنِّي فَلْدُكُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْضِي النِّي بِالْغَابَةِ ، وإِنَّكِ لَوْ كُنْتِ خُرْتِيهِ كَانَ لَكِ ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنْمَا هُوَ لِلْوَارِبِ ، وَإِنْمَا هُوَ أَخْمَاكِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «بينهم» ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وفي المصدر السابق : «ولده» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الذي، ، والتصويب من «المحلي، لابن حزم (٩/ ١٤٣) حيث ساقه بإسناده .





قَالَتْ عَائِشَةُ : هَلْ هِيَ إِلَّا أَمُّ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذُو (١٠ بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ ، قَذْ أُلْقِيمَ فِي نَفْسِى(١٠ أَنْهَا جَارِيَةٌ ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا .

- [١٧٥٩٦] عبد الرزان، عن إن جُرنيج، قال: أخبرني إن أبي مملكة، أنَّ الْقابِسم بْنَ
   مُحمد بن أبي بكر أخبرة، أنَّ أبا بكر، قال لِعايشة: يا بئيَّة، إنْ يَ تَحَلَّتُ كِ نُحَدُ وَمِنْ
   خيبتر، وإني أخاف أنْ أكُونَ آتَوْتُكِ (٢٠ عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فُودِّيهِ عَلَىٰ
   وَلَيْ يَ أَعَاف أَنْ أَكُونَ آتَوْتُكِ (٢٠ عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فُودِّيهِ عَلَىٰ
   وَلَيْ يَ مَقَالَتْ عَائِشَة (٢٠ : يَا أَبَتَاة (٥٠ ، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرَ بِجِدَا وِهَا لَرَدُثُهُما .
- [ ١٧٥٧٦] عبر الزائل، عن مَعْمَرِ، عن الزُهْرِيُّ، عَن عُرْوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، قَالَ: أُخْبَرَنِي الْمِسْوَدُ بْنُ مَخْرَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيُّ، اَنَّهْمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَا بِاللَّ أَقُولِم يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ، فَإِذَا مَاتَ الإَبْنُ قَالَ الأَبْ: صَالِي، وَفِي يبدي، وَإِذَا مَاتَ الإَبْنُ قَالَ الأَبْ: صَالِي، وَفِي يبدي، وَإِذَا مَاتَ الإَنْ عَالَ الْأَبْ تَصَالِي، أَوْفَى يبدي، عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ الْعَلَى الْعَلَمِ الْعَلَ
- [١٧٥٧١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ الرُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ : نَظَرَنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ ، فَرَاْيَنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُورُ عَلَى الصَّبِي أَبُوهُ .
   يَحُورُ عَلَى الصَّبِيّ أَبُوهُ .
  - (١) في الأصل: «وذوا» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٢/ ٤٨٦) معزوا للمصنف.
    - (Y) تصحف في الأصل: «نفسه» ، والتصويب من المصدر السابق.
- (٣) قوله : «أكون آثرتك» تصحف في الأصل : «ترتك» ، والتصويب من «المحل» لابت حزم (٩/ ١٢٤) ، «نصب الراباة» للزيلعي (٤/ ١٩٢٧) ، «كنز العيال» (١/ ٨٧٧) معزوا عندهم إلى الصنف .
  - (٤) قوله : «فقالت عائشة» تصحف في الأصل : «فقال عروة» ، والتصويب من المصادر السابقة .
    - (٥) تصحف في الأصل: «ساه» ، والتصويب من المصادر السابقة .
      - [۷۷۵۷۰][شيبة: ۲۰٤۹۵].
- (٦) قوله: وقد كنت نحلت ابني إلى تصحف في الأصل: (ما نحلت كنت إلى)، والتصويب من والمحلى؟
   لابن حزم (١٢٢/٩)، والزيلعي في ونصب الراية (١٢٢/٤) معزوا فيها إلى المسنف.
  - ۩[٥/٧١ب].
  - (٧) تصحف في الأصل: «جازه النبي عليه ا ، والتصويب من المصدرين السابقين .





- [١٧٥٧٢] عبد الزاق، عَنْ أَيُّوب، عَنِ إنْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُتِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ
   مِنَ النُّحٰلِ؟ قَالَ: إِذَا أَشْهَدَ وَأَعْلَمَ، قِيلَ: فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: هُـوَ أَحَقُ مَـنْ
   حَازَ عَلَى ابْنِهِ.
- [١٧٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ الذِي جُرئِيج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: عَلْ يَجُورُ مِنَ النُّحُلِ إِلَّا مَا وَفِعَ إِلَّا مَا مَكُنْ سَفِيهَا؟ قَالَ: كَلَيْكُ زَعَمُوا،
   إِلَى مَنْ قَلْ بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهَا؟ قَالَ: كَلَيْكَ زَعَمُوا،
   قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ يَحَلَ عَائِشَةً نُخَلًا، فَلَمَّا حَضَرَتُه الْوَقَاةَ دَعَاهَا،
   قَالَ: أَيْنَ " كَمَنْنَاه ، إِنَّكِ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ شَوْدُي إِلَى مَا نَحَلْمُكِ،
   قَالَتْ: نَحَمْ.
- الامە١٥ أخسرًا عَبْدُ الرُّوْاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرْيِحٍ، قَالَ: وَرَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
   أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْمَوْيِزِ كَتَبَ لَهُ: أَيُّمَا رَجُلِ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَعَ الْحَوْرُ، فَلَمْ يَدْفَعُهُ إِلَيهِ،
   فَتِلْكَ النَّحْلَةُ بَاطِلَةً " )، وَرَعَمَ أَنَّ عُمَر (" أَخَدَهُ مِنْ نُحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ ، فَلَمْ يَفِهَا (" )
   به ، فَرَدُهُ حِنَ حَضَرَهُ الْمَوْث .
- [١٧٥٧٥] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَوْبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
   أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ ، وَأُفْرِدَ ، وَأُعْلِمَ .
- [١٧٥٧٦] *عِبالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُومَةَ فِي رَجُــلِ أَنْحَـلَ ابْنَـهَ ثُلُـثَ أَرْضِــهِ ، أَوْ رُبُعَهَا ، وَلَمْ يُقَاسِمُهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَذَ مِنَ الطَّعَامِ .
- [١٧٥٧٧] قال مَعْمَرُ : وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ
   جَائِزًا ، وَيَقُولُ : الْفَوْقُ حِبَازَةٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿إِنَّ ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «باطل»، والتصويب من «نصب الراية» (٤/ ١٢٢) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) قوله : «وزعم أن عمر» تصحف في الأصل : «وزعموا أن» ، والتصويب من «نصب الراية» ، «كنز العمال»

<sup>(</sup>١٦/ ٢٥١) معزوا فيهيا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل : «يبنها» ، والتصويب من «كنز العمال» .

770



- [١٧٥٧٨] عبد الزان، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّي فِي رَجْلِ نَحَلَ النَّاكَ شهْمًا مَعْرُوفَا
   كَانَ لَهْ فِي أَرْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصْحَابَهُ، قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ حَرَجَ مِنْ جَمِيعٍ حَقْمِ إلَيْهِ
   فَهْوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُولُ مَعَ شُرَكَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفْسِمْ.
- [١٧٥٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْـهُ فَقَـالَ : لَا يَجُـوزُ حَتَّـىٰ يُقسَمَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَوْلُ عَثْمَانَ الْبَتَّىِ أَحَبُ إِلَى عَ، وَقَـالَ : مَا يُرِيـدُونَ إِلَّا أَنْ يُعْنُـوا الْقَسَامَ .
   الْقَسَامَ .
- ١٧٥٨٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النِي شُيْوَمَةَ كَانَ لَا يَرَىٰ حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَدَةِ شَيْئًا، قَالَ مَعْمَرٌ:
   مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُحِيدُهُ.

\* \* \*







# ٢٠- كِيَّتَالِبُ الْمُعَالِمِينَ

### ١- بَابُ الْهِبَاتِ

- [١٧٥٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُبْنُ الْحُطَّابِ: مَنْ وَهَبَ هِبَةَ يَرْجُو تَوَابَهَا فَهِي رَدَّ عَلَىٰ صَاحِبِهَا، أَوْ يُشَابُ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَعْطِى فِي حَقِّ، أَوْ يُشَابُ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَعْطِى فِي حَقِّ، أَوْ قَرَابَةِ، أَجَزَنَا عَطِيتُهُ.
  - [١٧٥٨٢] مِبالرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- ە (١٧٥٨٦ مبر*الزان* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ البْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيو قَالَ : وَهَبَ رَجُلُ النَّبِيُ ﷺ فَأَقَابَهُ ، فَلَمْ يَرْضَ ، فَرَادَهُ ، فَلَمْ يَرْضَ ، فَرَادَهُ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : فَلَاتَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «فَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هِبَنَهُ ، وَرَبَّمَا قَالَ مَعْمَدٌ : «أَلَّا أَتْهِبَ إِلَّا مِنْ قُوشِيٍّ ، أَنْ أَنْصَارِيْ ، أَنْ تَفَغِنُهُ .
- ە[١٧٥٨٤] *مِمالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَـنِ ابْـنِ عَجْـلَانَ ، عَـنْ سَـعِيدِ ، عَـنْ <sup>(١)</sup> أَبِـى هُرُيْرَةَ مِنْلُهُ وَزَادَ : أَوْ دَوْسِيِّ .
- [١٧٥٨٥] عبد الرزاق ٩، عَنْ أَيُوب، عَنِ إَنْنِ سِيرِينَ، عَنْ شَـرَيْحِ قَـالَ: مَـنْ أَعْطَىٰ فِـي
   صِلْةِ، أَوْ قَرَابَةِ، أَوْ حَقَّ، أَوْ مَعْرُوفِ، أَجَزْنَاهُ (٢) عَطِيتُهُ ، وَالْجَائِبُ الْمُسْتَغَيِّرُ (٣) تُـرَدُ
   إِلَيْهِ هِبَتُهُ ، أَوْ يُثَابُ مِنْهَا.

• [۱۷۰۸۰][شببة : ۲۲۱۲۷].

(٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «أجزنا» . وينظر : «المحل» (٩/ ١٣٩ – ١٣٠) لابن حزم ، من طرق عن
 ابن سيرين ، به .

11 VY /012

(٣) تَصَحَف في الأصل : «المستعدب» ، وأثبتناه من «المحل» (١٣٩/٩ - ١٣٠) لابن حزم ، مـن طـرق عـن ابن سيرين ، به .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل : «بن» ، وصوبناه استظهارا .





- ١٢٥٥٦٦ مبالرزاق، عن يزيد بن زياد، عن زيد بن و هسب، قال: كتب غمر بن الخطاب أن المشلمة ينكح الشهرانية، والشهرانية المخطاب أن المشلمة ويتتروج الشهاجرة المخوابية، والتروية المنافقة والا يتروج الشهاجرة المخوبة المنافقة المنافقة
- [١٧٥٨٧] عبالزاق، عَنِ الغُورِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ وَهَبِ هِبَةَ لِـذِي رَجِم، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ فِي رَجِم، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ فِي رَجِم، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَلَا أَنْ يَعْابِهِا، وَلَا أَنْ يَعْابِهِا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ فِي رَجِم، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَلَا أَنْ يَعْابِهِا، وَلَا إِلَّا اللهِ عَنْ إِلَيْهِا إِلَّا اللهِ عَلَى إِلَّا إِلَّا اللهِ عَنْ إِلَيْ اللهِ عَنْ إِلَيْهِا إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِا وَمِنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ فِي رَجِم، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ فِي رَجِم، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَلَا اللهُ عَنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهِيقِيقِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى الْعَلَيْمِ فَلِيهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى الْعَلَالْ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلّهُ إِللّهُ إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلَا إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلّهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلّٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَبِهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَهُ لِغَيْرِ فِي رَحِم، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهِبَا إِلَيْهِ عَلَيْهِا أَنْ يَوْجِعَ فِي عَلَيْهِا أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِا إِلّهِ إِلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا أَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَى إِلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَى إِلّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه
  - ١٧٥٨٨ عبد الرزاق، عن التَّوْرِيّ، عَنْ جَابِر، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ البُنِ
     أَبْزَى ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِذِي رَحِم فَلَمْ يُثَبُّ مِنْهَا، فَهْوَ أَحَقُ بهبتِهِ .
- [١٧٥٨٩] عبارازان، عن الأسلوعي، قال : أخبرنبي عبد الله بن أبي بكر، عن أبيد، عن من غمر بن أبيد، عن غمر بن عبد المعرب المعرب عبد المعرب المعرب عبد المعرب
- [١٧٥٩٠] وقال: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ: مَنْ
   وَهَبَ هِبَةً لِغَنْرِ ذِي رَحِم يَغْبِضُهَا، فَهُوْ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَـمْ يُشَبُ عَلَيْهَا، أَقْ تُسْتَهْلَكُ، أَوْ يَمُوثُ (١) عَدُهُمَا.
- [١٧٥٩١] عبد الزاق، عَنِ الطَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْضُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْهِبَـةُ لَا تَجُـوزُ حَتَّـىٰ تُقْبَض، وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَض.
  - [١٧٥٨٦] [شيبة : ٢٢١٢١] ، وتقدم : (١٣٤٤٦) .
    - [۸۸۵۷۸][شيبة: ۲۲۱۲۴].
  - [١٧٥٩٠] [شيبة: ٢٢١٢١، ٢٢٢٣٧].
     (١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا.





- [١٧٥٩٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُومَةَ عَنْهُ فَقَالَ: إِذَا سَمَّىٰ فَجَعَلَ لَـهُ
   مِائة ويتارِ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ سَمَّىٰ فُلُكًا أَوْ رُبُعًا (") لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسَّمَهُ .
- [١٧٥٩٤] مبالرزان، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَثْمَانَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَهِبَةَ فَقَبَضَهَا، ثُمُّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِب، قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكُ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَهْمِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ، قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيْء، هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَغْمِضَهَا كَمَا قُدْمَتْ مِنْهُ.
- [١٧٥٩٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِمَطَاء: الْوَاهِبُ مَا وَهَبِ لِـذِي رَحِم
   لا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلا تَوَابَ لَهُ، وَمَنْ وَهُبَ مِنْ هِبَةٍ (١٠ يُرِيدُ الْمَثُونَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبِ حَتَّى يَقَابَ، فُلْتُ : كَلَّـلِكَ تَتُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [٢٥٩٦٦] أضِرْا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِنِج، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِهِ، أَلَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوْسٍ، عَنْ أَيْمِ الْبَهِ، أَلَهُ قَالَ: أَنْ مَنْ وَهَبَ هِبَةَ لَيْسَ يَشْتُرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُو جَائِزٌ، وَقَالَ مُمَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمْنِ فَضَى: أَيُعْمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكُ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ، فَسَمِعَ وَأَطْاعَ، فَهِي لِلْمَوْهُوبِ لَه، وَأَيْعَا رَجُلٍ (\*\*) وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَىٰ أَجَلٍ، ثُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهِي لِلْوَاهِبِ إِذَا كِلْمَا وَكُذَا إِلَىٰ أَجْلٍ، ثُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهِي لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاء الْأَجْلُ، وَأَيْمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا (\*\*)، وَلَمْ يَشْتُرِطْ، فَهِي لِلْمَوْهُوبِ لَه، هَكَذَا فِي الشَّرْطِ، فَهَي لِلْمُوسِ لَه، هَكَذَا فِي الشَّرْطِ، وَهُمَ يَعْمَ لِهُ مُعَادِّ بَيْنَا وَكُذَا إِلَىٰ أَمْرُوبٍ لَهُ مَعْدَدًا فِي الشَّرْطِ، وَهُمِي الْمُعْمُوبِ لَه ، هَكَذَا فِي الشِرْطِ، وَهُمِي لِلْمُوسِ لَه ، هَكَذَا فِي الشَّرْطِ، وَهُمَ يَهِي لِلْمُوسِ لَه ، هَكَذَا فِي الْمُؤْمُوبِ لَه ، وَأَيْمَا وَجُلِ الْمُؤْمُوبِ لَه ، وَأَيْمَا وَحُلُ إِلَىٰ الْمَنْ وَاللَّهُ مَا وَهُمَ الْمُؤْمُوبِ لَه ، وَأَيْمَا وَحُلُ إِلْمُ الْمُؤْمُوبِ لَهُ مَا اللَّهُ وَمُعَالِي وَهُمِ الْمُؤْمُوبِ لَهِ عَالَمُ الْعَلَمُ عَلَيْ مُعْلَى الْمُعْلِي وَلَمُ الْمُؤْمِوبِ لَهُ مَا الشَّوْمُ وَلَا الْمَنْ الْمُعْلَى وَلُكُوبُ الْمُعْلِي وَلَيْعِي الْمُعْمُوبِ لَه مُعَالِي الْمُؤْمُوبِ لَهُ الْمُؤْمُوبِ لَهُ الْمُؤْمُوبِ لَكَاهُ وَكُذَا إِلَى الْمُؤْمُوبِ لَهُ مُعْلَى الْمُؤْمُوبِ لَلْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُوبِ لَهُ الْمُؤْمِلِ لَهُ مُعْلَى الْمُؤْمُوبِ لَلْهُ الْمُؤْمُوبِ لَهُ الْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُوبِ لَهُ الْمُؤْمُوبِ لَلْهُ الْمُؤْمُوبِ لَهُ الْمُؤْمُوبِ لَلْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُوبِ لَلْهُ الْمُؤْمُولِ الْمُعْلَقِي الْمُؤْمِلِ لَلْمُؤْمُوبِ لَهُ الْمُؤْمُوبِ لَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُوبُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ ا

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: ﴿ أَربِعا، ، وصوبناه من ﴿ أَحْبَارِ القَضَاةِ ﴾ (٨٣ /٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «أيضا" ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ١٣٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أيضا» ، والتصويب من المصدر السابق.



الاوماه ] عمد الراق ، عن الغُوري قال : وَنَشُول : ذُو الرَّحِم ذُو الرَّحِم ، قَالَ : وَنَشُولُ لَا يَكُونُ النَّوَابُ حَمَّل يَهَبَهُ ، وَيَقُولُ : هَذَا فَوَابُ مَا أَعْطَلِيَنِي ، وَإِنْ أَعْطَاه مِثْلَ ذَلِك .

## ٢- بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

٥ [١٧٥٩٨ ع*بدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْسِ عَبَّـاسٍ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبِتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ .

٥ [١٧٥٩٩ عَبِرَالِرَانَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «الْعَالِيدُ فِي هِبِيِّهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي هَنِيْهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ » .

٥ [ ١٧٦٠ ] *عبدالزاق ، عَنْ مَغَمَرٍ ، عَنِ* ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : "الْعَالِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ» .

ه [ ١٧٦٠ ] قال مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ .

[١٧٦٠٢] مبدارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ قَالَ: كَيْفَ يَعُودُ<sup>(١)</sup> الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ؟

د ١٧٦٠٣٦ مِمالرُالَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسِ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ الْغِلْمَانَ، يَقُولُونَ : الَّذِي يَمُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ حِينَ يَصُودُ فِي قَيْتِهِ، وَلَا أَشْعُولُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقِيْهُ صَرَّبَ ذَلِكَ مَثَلًا، حَثِّن أَخْبَرُتُ بِهِ بَعْدُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَيْقِ قَالَ: الِثَمَا مَثْلُ اللَّذِي يَهَبُ ثُمْ يَمُودُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فُمْ يَأْفُلُ قَيْنَهُ.

<sup>[</sup>۱۷۹۹۸] [التحفة : دت س ق ۵۷۲۳ ، ق ۲۲۳۰ ، خ م دس ق ۲۶۲۷ ، س ۲۵۷۳ ، خ م س ۴۷۱۷ ، ن ۵۷۵۰ ، س ۵۷۷۸ ، خ ت س ۹۹۲ ، س ۲۰۱۱ ، س ۹۵۵۷ ] [الإتحاف : طبح حم ۸۳۸۷] [شبية : ۲۷۱۳۲ ، ۲۲۱۳۲ ، ۲۲۲۲۷ ].

٥[٩٩٩٩][شيبة : ٢٢١٣٢]، وتقدم : (٨٥٥٨).

<sup>(</sup>١) قوله : اكيف يعود اغير واضح في الأصل ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب . ٥ [٧٦٠٣] [التحفة : س ٥٧٥٥] [شبية : ٢٦١٣] ، وتقدم : (١٧٦٠٣) .



- ٥ [١٧٦٠٤] عِيدارزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ طَاوُسِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «لا يَجِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدِ شَيْنًا ، كُمْ يَأْخُذُهُ مِنْـهُ إِلَّا الْوَالِلَّذِ<sup>(١)</sup> ،
- ه [١٧٦٠ عِب*الزاق* ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَبْيِهِ ، إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ" .
- [١٧٣٠] انسر٤ عبْدُ الرُوَّاقِ ، قَالَ : أُخبِرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يَقُولُ لِعَطَاءِ وَأَنَّا أَسْمَعْ : رَجُلَّ وَهَبَ مَهْرًا ، فَنَمَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ : أَرْيَى أَنْ يُقُومَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَهُ ، فَقَالَ سَلْيَمَانُ بْنُ مُوسَى : فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّام ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُوهُ فِي الْمَوَاهِبِ النَّسَاءُ وَشِوالُ الرَّجَالِ ، فَفِ الْوَاهِبَ عَلَى الْمَوْمِينَ الْمَوْمِينَ الْمَوْمِينَ الْمَوْمِينَ إِنَّمَا يَعُوهُ فِي الْمَوَاهِبِ النَّسَاءُ وَشِوالُو الرَّجَالِ ، فَفِ الْوَلْمِبَ عَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَةً أَنْ اللَّهُ فِي قَالَ مَلْ يَعْمُ وَهَبَهُ ، أَوْ شَرُوَى اللَّهُ لِيَوْمَ وَهَبَهُ ، فَلْيَذَفْحُهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى الْمَوْمِينَ الْمَاهُ وَمِنْ اللَّهُ فِي الْمَوْمِينَ اللَّهُ فِي وَلَوْمِنَ وَهَبَهُ ، فَلْيَدُونَى (\*\*) الْمُهُورِينُومُ وَهَبَهُ ، فَلْيَلْفُحُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ إِنَا عَادَ فِيهِ فَأَلْهِمَهُ قِيمَةً يَوْمَ وَهَبَهُ ، أَوْ شَرُوئِي الْمَوْلِينَ الْمُؤْمِينَ لَمِنْ وَهَبَهُ وَهُمْ أَلْهُمُ لِيَوْمَ وَهِبَهُ إِلَيْمَاعِينَهُ اللَّهُمُ لِينَامُ اللَّهُمِ لِيَوْمَ الْمَوْمِينَ الْمَوْمِينَ الْمَوْمِينَ الْمَوْمِينَ الْمَوْمُ فِي فَالْمُولِينَةُ وَهُمْ اللْمُولِينَةُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ الْمُؤْمِينَ فِي الْمَوْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ وَمُعَلِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ وَمُ وَهُمَا إِلَيْهِ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُونَ وَالْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْم
- [١٧٦٠٧] عبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَـرَبْنَ عَبْـلِ الْعَزِيــنِ
   كتّب فِي رَجُلِ وَهَبَ هِبَةَ لِرَجُلِ، فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبْهَا، فَكتَبَ أَنْ يُرَدُ إِلَيْهِ عَلَائِيَةً كَمَــا وَهَبَهَا عَلَائِيةً
   وَهَبَهَا عَلَائِيةً
- العمد المرازات ، عن الثوري ، عن عبد الرحمن ابن زياد ، قال : كتب عمر بن المرازات ، عن الثوري ، عن عمر بن عمر المرازات ، عن الثوري ، عن وهم المرازات ، عن المرزات ، عن المرازات ، عن المرازات ، عن المرازات ، عن المرازات ، عن المرا

٥[٤٠٢٠] [التحفة: س ٥٧٥٥] [شيبة: ٢٢١٣٤]، وتقدم: (١٧٦٠٣).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الولد» ، والمثبت من «كنز العمال» (٤٦١٧٩) معزوًا لعبد الرزاق .

 <sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «على نية» ، والمثبت استظهرناه من «المدونة» (٤/١٦/٤) من وجه آخر عن عصر،
 وفيه : «علانية غير سر» ، وسيأق برقم: (١٧٦٠٨) .

 <sup>(</sup>٣) غير واضح بالأصل ، واستظهرناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۱۷۲۰۸] شيبة: ۲۲۱۲۲، ۲۷۵۲۹، ۲۲۳۲۶].

<sup>.[</sup>ivr/o]\$





نَمَتْ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي يَقُولُ : لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً (١) عِنْـ لَـ السُّلْطَانِ ، قَـالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِى لَيْلَىٰ ، يَقُولُ : يَرْجِعُ فِيهَا دُونُ الْقَاضِى .

١٧٦٠٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ وَشَيْلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِإِبْنِهِ نَاقَةً، فَرَجَعَ فيهَا، فَرْفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَدِّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا، وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لِإِبْنِهِ.

### ٣- بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

- ١٧٦١٠١ عبد البخريج ، قَانَ عُنسَرٍ ، عَن أَيْسُوبَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَرَرِيِّ ، أَنْ عُمَرِ بْنَ عَبْدِ الْعَرِيمِ الْجَرَرِيِّ ، أَنْ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَلْ هَلَكَتْ ، فَكَتَبَ أَنْ يُرُهُ قِيمَةً (٢) هِبَتِهِ يَوْمُ وَهَبَهَا .
- [١٧٦١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَوْجِعُ الرِّجُلُ فِي هِبَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ
   اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.
- [١٧٦١٢] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْيُّرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ
   الشَّعْبِيُّ قَالًا فِي الْهِبَةِ: إِذَا النَّهُ لِكَتْ فَلا رُجُوعَ فِيهَا.
- [١٧٦١٧] مبداران ، عن سفيان قال : تفسير استهادك الهبتة أن بييعها ، أو يهبتها ، أو يهبتها ، أو يهبتها ، أو يأخلها ، وأن خو أوض وهبت له إليه ، يقول : إذا تغيرت أو أخذت فيها حدّاً ، فلا رجوع فيها ، من تخو أوض وهبت له فزرع فيها ولدت ، أو تهيمة ولدت ، فو تبعيمة ولدت ، فوجع فيها أو الإهباء ، لأنهم إنما ورجع فيها أو لا يوجع في أو لا وهبها إذا كانت عند الموهوب له ، ولا يزجع في أو لا وهبها إذا كانت عند الموهوب له ، ولا يزجع في أو لا وهبها إذا كانت عند الموهوب له ، ولا يزجع في أو لا وهبها إذا كانت عند الموهوب له ، ولا يزجع في أو لا وهبها ، لأنهم إنما ولا المناهوب المنا

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: (على نية، والمثبت من (المدونة) (١٦/٤٤) من طريق عبدالرحن، وفيه: (علائية غير سرة، مسبق بوقم: (١٧٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل : "قيمته" ، واستظهرناه مما ورد في الباب السابق عن عمر . . . نحوه (١٧٦٠٦) .

<sup>•[</sup>۲۲۲۲][شيبة: ۲۲۷۲۳].





- [١٧٦١٤] عِمد الرَّاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا وَهَبَ رَجُلُّ لِرَجُلِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلْمَوْمُ وَمِنْ الْوَاهِبَ قَالَ لِلْمَوْمُ وَبِرُ (١٠ كَهُ عَلَى لِلْمَوْمُ وَبِرُ (١٠ كَهُ عَلَى الْوَاهِبِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الاَسْتِهُ الرَّفِ الْاَرْجُوعَ فِيهَا.
- [١٧٦١٥] مِرارزان ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُ وبُ لَـهُ
   غائنا .

### ٤- بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- [١٧٦١٦] أَضِيرُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا النَّنْ جُرَئِحٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بُنْ مُوسَىٰ
   لِعَطَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا، مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَا .
- [١٧٦١٧] مِدَارَان ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَهَبَتْ لَهُ ، أَوْ وَهَبَ لَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيتُهُ ، يَغْنِي : الزَّوْجَيْنِ يُغْطِي أَحَدُهُمَا الآخَر .
- [١٧٦١٨] *عبدالزاق* ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ <sup>(1)</sup> عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .
- [١٧٦٦١] اخسرًا عَبْدُ الرُّزْاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ أَيُّوب، عَنِ إِبْنِ سِمِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتُهُ المُرَأَةُ وَهَبَتْ (٢٠) لِرَوْجِهَا هِبَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا، يَقُولُ: بَيْتُنْكَ أَنْمَا وَهَبَتْ لَا مُنَاتِحٌ لِللَّهِ مَا إِللَّهِ مَا وَهَبَتْ لَا لَمُعَلَى اللَّهِ مَا وَهَبَتْ لَلَهُ مَا وَهَبَتْ لَلَهُ مِلْ اللَّهِ مَا وَهَبَتْ لَلَهُ مِلْ اللَّهِ مَا وَهَبَتْ لَلَهُ لِللَّهِ مَا إِلَّهُ بَعْدَ كُرُولُهَا وَهُوالٍ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «للواهب» ، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.

<sup>(</sup>٢) قوله : «عمر بن؟ ليس في الأصل ، واستدركناه من التغليق التعليق؛ لابـن حجـر (٣/ ٣٥٧) مـن طويـق المصنف، به

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: "وهب" ، والتصويب من "شرح معاني الآثار" للطحاري (٨٣) من طريق آخر صن أيوب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿وهبته ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «ولا» ، والتصويب من المصدر السابق.

۵[٥/ ۷۳ ب].





- الاعتمار النفس عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرَّهْرِيُّ قَالَ : مَا رَأَيْتُ الْقُصْمَاةَ إِلَّا يَقِيلُونَ الْمُرْوَجَ فِيمَا وَهَبَ لامْزَأَتِهِ .
   يُقِيلُونَ الْمُرْأَةُ فِيمَا وَهَبَ لامْزَأَتِهِ .
- [١٧٦٢٧] أخبرًا عَبْدُ الرِزْاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ سُلْيَمَانَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ
   أَبِي الضَّحَىٰ، عَنْ شُرْيْحِ، أَنَّ المَرَأَةَ جَاءَتْ تُخَاصِمْ رَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ
   صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرِيْحٌ: لُوطَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِيعٌ مَطْلُبُهُ فَلَمْ يُحِزْهُ.
- العَمْرُ الرَّالِ ، عَنْ شَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ شَلْيَمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَـنْ أَبِي جَعْفَرِ قَـالَ :
   رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتُهُ الرَّأَةُ تُحْاصِمُ رُوْجَهَا ، فَادْعَىٰ أَنْهَا أَبْرَأَتُهُ ، فَقَــالَ شُرِيْحٌ لِلْبَيْنَةِ :
   هَلْ رَأَيْثُمُ الْوَرِقُ (\*\*) قَالُوا : لَا : فَلَمْ يُجِزْهُ .
- [١٧٢٢٤] ممارازاق، عن التَّوْدِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ شَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
   الثَّقَفِيْ، قَالَ: كَتَبَ عُمَوْ بْنُ الخَطَّابِ أَنَّ النَّسَاء يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ
   زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ.
- المنابعة المنابعة الرؤاقي، قال: أُخبَرَنا الشَّوْدِيُّ، عَنْ فِراسٍ، عَنْ الشَّغْمِيِّ، عَنْ شُرنِح، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتًا فَلَا رَجْعَةً لَهُمَا.
- [١٧٦٧٦] *عبد الزاق* ، عَنِ ابْنِ عُنِينَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَـنْ شُـرَيْحِ قَالَ <sup>(٣)</sup> : الرَّجُلُ الْمَرَآتُهُ وَعَبْلَهُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «وهب» ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ١٣٣) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) الورق: الفضة . (انظر: الصحاح ، مادة: ورق).

<sup>• [</sup> ١٧٦٢٤ ] [شيبة : ٢١١٢٢ ] .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل كلمة غير واضحة .





- [١٧٦٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ النِّنِ عُينِيَّة ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنَّهُ نَفْسًا ﴾ [الساء : ٤] ، قال : حَتَّى الْمَمَاتِ .
  - [١٧٦٢٨] عبد الزاق ، عَن ابْن مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَةُ .
- [١٧٦٢٩] أخبئ عبد الوزّاقِ، قالَ: أُخبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنِ إننِ شُبرُمَة فِي الْمَوْأَوْتَهَبُ لِوَجِهَا، مُمْ تَرُدُ وَلِيَهِا مَالُهَا، وَمَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِها، مُمْ يُردُ إِلَيْها مَالُها، قال : قَالَ الْمَرَأَةُ تَرَكَتُ لِرَوْجِهَا شَيئًا قَبْلَ أَنْ يَلْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ، قَالَ مَعْمَو: وَلا أَعْلَمُ أَحْدًا أَخْتَلُف فِيهِ.

### ٥- بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

- العبدا ] أخساع عبد الرزاقي ، قال : أخبرنا مغمر ، عن فتادة قال : ليس بين (١٠ الرجل والمبرأت وجازة ، إذا وهبت له ، أفو وهب لها .
- [١٧٦٣١] اخسرًا عبُدُ الرُزَّاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ تنتَهُمَا حِنازَةً .
- الاسمام عند الرؤاقي، قال: أُخبَرَنا مَعْمَرْ، عَنِ النِي شُبْرُمَةَ قَالَ: إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- [١٧٦٣٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيَّ، عَنِ النِن أَبِي لَيْلَى، قَالَ: الجَمَعَتُ أَنَا، وحَمَّادٌ وَالنِي شَبْرَمَةَ عِنْدَ النِي الْكُوفَةِ فِي السَرَأَةِ أَطْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْتًا، قَالَ ابْنُ شَبْرَمَةً : اللهِ لَيْلِيهِ وَقَالَ ابْنُ شُبْرَمَةً : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَمَّادُ تَقْبِضَهُ ، قَالَ شَفْيانُ : وقَوْلُ النِي شَبْرَمَةً أَحْبُ إِلَي .
   لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَمَّى تَقْبِضَهُ ، قَالَ شَفْيانُ : وقَوْلُ النِي شَبْرَمَةً أَحْبُ إِلَي .

(١) تصحف في الأصل: «من» ، والمثبت هو الصواب استظهارا .







# ٢٠- كِتَالِبُ الصِّلْكِ فَيَهُ

# ١- بَابُ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ؟

- و الاعتدا عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ (١٠ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرسِ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ عُمْرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَرسِ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ عُمْرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَرسِ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ، ثُمِّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ عُمْرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَرسِ صَدَقَتِكَ » .
- ٥[١٧٦٣] عِم*الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَـانَ تَصَدَّقَ بِفَرْسٍ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَ بَعْض نِتَاجِهَا يُبَاعْ، فَسَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ أَأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِئِ ﷺ: «مَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا».
- [١٧٦٣٦] عد الرزاق ، عَنْ مَعْمَو ، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلْيَمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِيُ ،
   قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا ، وَالسَّائِيَةُ لِيَوْمِهَا ، يَعْنِي : يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ،
   قَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي : أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةً وَلا تَوَابٌ .
- [١٧٦٣٧] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (١٠) التَّهْ هِيِّ، أَنَّ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَالسَّالِيَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### ۱۷٤/٥]٩

و[ ۲۷۳۳] [التحفة: م ۷۹۸۹ ، م ۱۹۵۰ ، ت س ۲۰۵۱ ، ق ۲۵۵۱ ، خ م ۱۸۱۹ ، خ م س ق ۱۹۳۸ ،
 ح م د ۲۸۳۱ مخ س ۲۸۸۲] [الإنحاف: طح حم ۱۹۹۲].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «رجلا» ، وكأنه ضرب عليه ، والمثبت من «صحيح مسلم» (٢/١٦٦٠) ، «مسند أحمد» (٢/ ٣٤) من طريق المصنف .

٥[٧٦٣٠] [التحفّة: ت س ٢٠٥٦، خ م د ٢٥٥١، م ٧٩٨٩، خ م س ق ١٠٣٨٥ ، م ١٩٥٥، خ س ٢٨٨٢ ، ق ٢١٥٦، خ م ١١٥٩].

<sup>• [</sup>١٧٦٣٦] [شيبة: ٢١٤١١]، وتقدم: (١٦٧٣٥) وسيأتي: (١٧٦٣٧).

<sup>• [</sup>۱۷۲۳۷] [شيبة: ۲۱٤۱۱]، وتقدم: (۱۲۷۳۵، ۲۳۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبي عثمان» اضطرب في كتابته بالأصل.





 الاهتماء النب عند الرؤاق، قال : أُخبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَـالَ : يزجِعُ (١١ الرَّجُلُ في هِبَتِه إِذَا وَهَبَهَا ، وَهُو يُرِيدُ النُّوَابِ ، وَلا يَرْجِعُ فِي صَلَقَتِهِ .

## ٧- بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ تَعُودُ إِلَيْهِ مِيرَاثًا وَشِرَاءَ

- ال١٩٦٣٩ عبد الرزاق، عن مغمر، عن الره لمريع، عن سالِم، قال : كان البن عمر لا يغيش في يفوديا ، وكان البن عمر لا يغيش يهوديا ، وكان نضرائيق ، فقات البنه ذليك، فورت البن عمر ذلك المنطقة عن المناطقة عن أجل أنه كان تصدق به .
- الع٢٤٠١عبد الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَحَـدًا
   كَانَ يَكُوهُهُ إِلَّا البِّنُ عُمَرَ.
- [١٧٦٤١] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا رَدُّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ ( الْهَ عَلَالٌ .
- [١٧٦٤٢] عِم*دارزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِئِ قَالَ : مَا رَدُ<sup>(٣)</sup> عَلَيْكَ كِتَـابُ اللَّـهِ<sup>(٤)</sup> فَهْـ وَ حَلَالٌ .
- [١٧٦٤٣] مِرالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ رَجُلِ مِنْ جُلْسَاءِ أَبِي إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيُ، عَنْ خَادِم تَصَدَّق َبِهَا عَلَى أَمْهِ، قالَ: وَكَانَ قِيلَ لِي: لَا يَجِلُ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: بَلْ فَاسْتَخْدِمْهَا، وَإِذَا مَاتَتْ أَمُكَ فَهِي لَكَ مِبرَاكٌ.
- [١٧٦٤٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِم وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّغْبِيُّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ:
   مَا رَدْ عَلَيْكَ كِتَابِ اللَّهِ فَكُلْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجع» ، والمثبت أليق بالصواب.

 <sup>(</sup>۲) قوله: "كتاب الله" تصحف في الأصل: "كتاب"، والتصويب من "سنن سعيد بن منصورة (۲٤٧) من وجه آخر عن الشعبي، بنحوه، ومن الأثر التالي برقم (١٧٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل : «ورد» ، وصوبناه بدلالة السياق وبها سبق ويأتي من آثار في هذا الباب .

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق كها في الأثر السابق برقم (١٧٦٤١).





- [١٧٦٤٦] انبسرًا عَبْدُ الرُزَّاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ أَيُّوبِ ، عَنِ إِنْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَنْلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجْلٍ مَثْلُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجْلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أَمْهِ مُلْكُ أَمْ مُثَالِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْحَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْمَةُ عَلَى الْحَمْمَةُ عَلَى الْحَمْرَانَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْمَةُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللْمُعْمَى اللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْمِى اللْمُعْمَى اللْمُعْمِى اللْمُعْمِينِ عَلَى الْحَمْمِ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعَلَّمِ اللَّهُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِي الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْمِيْعُ الْمُعْمِى الْمُعْمِيْعُ الْمُعْمِى الْمُعْمِلَ اللَّهُ الْمُعْمِعُمْ عَلَى الْمُعْمِى الْ
- [١٧٦٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الصَّدَقَةِ: أَكُوهُ أَنْ شُوَرَتَ
   إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، مُمَّ ذَكَرَ لِي عَطَاءٌ شَأَنْ عَلَقْمَةً، قَدْ كَتَبْتُهُ فِي الْوَلَاءِ.
- الم١٧٦٤] عبد الرزاق، عَنِ النُّورِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَ اللهَّدَةَة اللَّهِي تَصَدَّق بِهَا، وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا.
- (١٧٦٤٩٦ عبد الزان ، عن عَبْد اللَّه بنن عَطَاء ، عن ابن بُريْدَة ، عن أبِيهِ قَالَ : جاءتِ المَرَأةُ إلى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَصَدُّفْتُ عَلَى أَمْسي بِجَارِيَة ، فَمَالَتْ أَمْسي ، فَقَالَ : "للَّهُ الْمَدِيرَاكُ» .
- و ١٧٦٥٠] انسَوْعَبُدُ الرَّذَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغَمَّرُ، عَنْ أَيُوب، عَنْ عَمْرِو بْـنِ دِينَـارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَدْرِو بْنِ حَزْمِ أَنْ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَـائِطِ لَـهُ، فَجَاهَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ ﷺ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الأَثِ فَوَرِفَهَا النَّهُ.

 <sup>(</sup>١) الكتابة والكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجها (مقسطا) فإذا أداه صارحرًا.
 (انظر: النهاية ، مادة : كتب).

<sup>• [</sup>۱۷۲٤] [شسة: ۱۰۲۱]. ۱۷۲٤] هـ ا

٥ [١٧٦٤٩] [التحفة: مس ١٩٣٧] [الإتحاف: عه كم م حم ٢٣١٠] [شيبة: ٢١٣٩٦].



العادا عمرالزان، عن إبن غيينة، عن عفرو بن ويناد وعبد الله بن أبي بخر وخمند الأعزج، كُلُهمْ عَنْ أبي بخروب نحمة الأعزج، كُلُهمْ عَنْ أبي بخريس محمد بن عضرو بن حزم، أنَّ عَبْدَ الله بن زَيْد الله بن زَيْد الله بن كَلُوه، وَلَن تَعْدَ الله بن أن نَعْد الله بن كَلُوه، أو نَعْد وَ النَّنْ الله يَعْ فَذَكَر مِنْ حَاجَتِهِمْ، أوْ نَحْد وَ مَذَا الله الله عَلَى أبيه، ثُمْ مَاتَ أَبُوه، فَرَدُه النَّهِ عَلَى الله عُلَى الله عَلَى الله عَلَى

## ٣- بَابٌ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- [١٧٦٥٢] أَضِوْا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ وَحَمَّاهِ وَالِمِنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا (١٠) : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ .
- [١٧٦٥٣] عبد الرأق، عَنْ هُشَيْمٍ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا
   وَمَسْرُوقًا كَانَا لَا يُجِيرُانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى ثُغْبَضَ.
- العام المستقال عن هُشَيْم بن بقير، عَنْ إستماعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِيو، عَنِ الشَّمْهِيِّ
   قال: لا تنجورُ الصَّدَقةُ إلا صَدَقةَ مَقْبُوضةَ .
- [١٧٦٥٥] عبد الزان، عَنْ إِنْزَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ (٢٠) عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمُيَّةَ، قَالَ: حَـدَّثَنِي يَحْمَنِ بْنُ جَعْدَة، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اللَّاحِبُ وَالْجَادُ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءً.
- [١٧٦٥٦] عبد الزان ، عَن الفَّورِيِّ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ " عَبْدِ اللَّهِ بْن نُجَيِّ ، عَنْ عَلِيَّ مِثْلَة .
- العام المبارات ، عن الثوري ، عن جابر ، عن القاسم بنن عبد الرحمن ، أن عليا
   وابن مشمود كانا يجيزان الصدقة وإن لَم ثُقبَض ، قال : وكان مصاد بن جبل ،
   وشرئح : لا يجيزانها حتى تُقبَض ، وقول مُعاذ ، وشرئع ، أحب إلى سُفيان .
- [١٧٦٥٨] أَخْسَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا
  - (١) في الأصل : «قالا» ، والمثبت أليق بالسياق .
- (Y) قوله : "بن عمر، عن" تصحف في الأصل : "عن عمر بن" ، والتصويب مما سبق ، فقد ساق المصنف هذا الإسناد عدة مرات ، (٦٤٠١) ، (٧٩٢٩) ، (٨٦٨٨) .
  - (٣) تصحف في الأصل: (بن» ، والمثبت هو الصواب ، ينظر: (١٠٩٨٤) .
    - [۲۰۵۸] [شبية: ۲۰۵۰۹].





عُلِمَتِ<sup>(١)</sup> الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُغْبَضْ ، يَقُولُ : عَبْدٌ ، أَوْ <sup>(١)</sup> أَمَةٌ ، أَوْ دَارُ ، أَوْ هَذَا النُّحُو .

- [١٧٦٥٩] عبد الزان، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِوجُلٍ: تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيهُ ذَا رَحِم، أَوْ وَلَدَا إِنْ شَاء.
- المجتمع المنظمة الرَّزُاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَحْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيُّ فِي رَجُلٍ تَصَدُّقَ عَلَىٰ قَلْ، وَعَرِيضٌ بِشَيْءَ فَلَم يَغْبِضُوهُ حَتَّىٰ مَاتَ الْمُتَصَدُّقُ، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ.
  - [١٧٦٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ (٣) .

### ٤- بَابُ عَطِيَّةِ الْمَزْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ (٤)

- [١٧٦٦٧] مبدارات، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ إَبْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةِ عَطِيقةٌ
   في مالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ<sup>(٥)</sup>، وَذَلِكَ سُنَةٌ، وَحَتَّى تُحِبُّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ<sup>(١)</sup>، وَخَتَى تُحِبُّ الرُّهَا لَ وَاحْتِضَانَهُ (١)
   وَحَتَّى تُحِبُّ الرُّهْمَ، وَتَكُنْ الْغَبْنَ .
- [١٧٦٦٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ لَا مُزَاةً عَطِيّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ ، أَوْ تَبْلُغُ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ .
  - [١٧٦٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
- [١٧٦٦٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةِ حَدَثٌ
- (١) في الأصل : «أعلمت» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شبية» (٢٠٥٤) من وجه آخر ، عن إسراهيم ، بنحوه .
  - (٢) وقع في الأصل: (أقرأو) والظاهر أنه سبق قلم، والتصويب من المصدر السابق.
    - (٣) بعده في الأصل : ﴿ آخر كتاب الصدقة ٩ .
  - (٤) الحول: السنة . (انظر: النهاية ، مادة : حول) .
  - (٥) قوله : "تبلغ إناه" ، يعني : تبلغ إدراكها وبلوغها ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِلَّىٰ طَعَامٍ غَيْرَ تَنظِرِينَ إِنَّنَهُ ﴾ .
    - (٦) متعدد القراءة في الأصل ، ولعل المثبت هو الصواب .



فِي مَالِهَا حَثَّىٰ تَلِدَ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا، بَعْـدَمَا يَـدُخُلُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: وَلَا عَطَاء، وَلا عَتَافَة، وَلَا عَلَاهَ وَلَا شَيْءَ فِي سَجِيلِ اللّهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِـدِ؟ قَـالُ: نَعَـم، مُلْتُ لِعَطَاءِ: أَتَبَتَ؟ قَالَ: نَعْم، زَعْمُوا.

- [١٧٦٦٦] اخبــنّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا النَّ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَــارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّغْفَاءِ قَالَ : لا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءً حَتَّىٰ تَلِــدَ شَـرْوَاهَا ، قُلْــثُ لِعَمْـرِو : أَفَرَأْلِــثَ الْمَتَاقَةَ ؟ قَالَ : سَوَاءً كُلُّ ذَلِكَ .
   الْمَتَاقَةَ ؟ قَالَ : سَوَاءً كُلُّ ذَلِكَ .
- الامادا النسرًا عَبْدُ الرُزْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرْنَا النَّى جُرْفِج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : إِنْ كَبِرَتُ
   وعنسَتْ يَعْنِي بِالْمَسْنِ : الْكِبْرَ وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُرَوَّجُ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَمْ تُنْكَحْ كَيْفَ؟
   قَالَ : يَجُورُ لُهَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيقَةِ ، فَإِذَا كَبِرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَلَهَا .
- المادرات عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ إنسِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْمَالِينَ مَنْ الْمَارِينَ قَالَ اللَّمَةِ عَظِيقة ، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ . قَالَ أَيُّوبُ : وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ . قَالَ أَيُّوبُ :
   وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ .

### ٥- بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ه [١٧٦٦٩] عِم*الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةِ شَيْءٍ ( ) فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ رَوْجِهَا ، إِذَا هُوَ مَلْكَ عِصْمَتَهَا .
- o[١٧٦٧٠] عِبالزَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : فَصَىٰ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنَّـهُ لَيْسَ لِوَارِثِ وَصِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةً <sup>(٢)</sup> فِي مَالِهَا شَيْءٌ إِلّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
- - ٥ [١٧٦٦٩][شيبة: ٢١٩١١].
- (١) ليس في الأصل ، والمثبت من «المحل» (٧/ ١٨٩) من طريق المصنف . (٢) قوله : اليس لوارث وصية ، ولا يجوز لامرأة تصحف في الأصل : اليس لوات وصية» ، والتصويب من : وكنز العمالة (١٦/ ٦٢٧) ، «أقضية الرسول» لابن الطلاع ، معزوا فيهما للمصنف .





اخْتَلَفَتْ هِي وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا، فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ، وَقَالَ هُوَ: تُصَارُني فَأَجَازُ لَهَ النَّكَ فِي حَيَاتِهَا. تُصَارُني فَأَجَازُ لَهَ النَّكَ فِي حَيَاتِهَا.

- الاعتمارا عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَزْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ
   سَمْةِ وَلَا ضَرَرِ جَازَتْ عَطِيتُهَا، وَإِنْ كُرة زَوْجُهَا.
- [١٧٦٧٣] عِمَّارُرَاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةِ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةِ، وَلَا مُضَارَةٍ فَأَجِزُ (١٠) عَطَيْتُهَا.

# ٦- بَابُ مَا يَجِلُ ١٠ لِلْمَزْأَةِ مِنْ مَال زَوْجِهَا

- ا [١٧٣٧] افسرا عَبْد الرَّوَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَالِيشَةُ قَالَتْ: جَاءَ عَنْ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ جَاءَ فَ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء خِبَاء ثَبَاء مَنْ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء خِبَاء ثَبَاء مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء خَبَا لِكَ، وَمَا عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء أَحْبُ إِلَيْ أَنْ يُوزُهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلُ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَالَٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى
- ٥ [١٧٦٧٥] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَهُ،
  - (١) في الأصل: "فأجاز"، والمثبت من "المحلي" (٨/ ٣١٢) من طريق المصنف.
    - ۵[٥/٥٧س].
- ه(۱۷۲۶ [ التحفة: م س ق ۲۷۲۱ ، م ۱۷۲۲۱ ، د ۲۹۰۶ ، ت س ۱۷۰۷۰ ، س ۱۷۲۲۸ ، خ ۱۹۶۷ ، م د س ۱۳۳۳ ، م ۱۲۲۷ ، م ۱۲۲۱ ، م ۱۲۹۲ ، خ ۱۲۷۱ ، م ۲۷۰۳ [ [شبیه: ۲۲۵۱۸] وسیآن :(۱۷۲۷) .
- (٢) الخباه : أحد بيوت العرب من وير أو صوف ، ولا يكون من شـعر ، ويكـون عـلن عمـودين أو ثلاثـة ، والجمع : أخبية . (انظر : النهاية ، مادة : خبا) .
- ٥[ ١٧٦٧٥] [التحفة: خ ١٦٤٧٥ ، م ١٦٩٦٠ ، م د س ١٦٦٣٣ ، م س ق ١٧٢٦١ ، ت س ١٧٠٧٠ ، م -





- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيةَ ، جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (١) ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُـ وَ لَا يَعْلَـمُ ، قَالَـتْ : فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ».
- ٥ [١٧٦٧٦] عبد الززاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُوبَ ، عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْر قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ، أَفَأُنْفِقُ مِنْـهُ؟ فَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي (٢) فَيُوكَىٰ عَلَيْكِ (٣)».
- ٥ [١٧٦٧٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لَا يَحِلُ الإمْرَأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبَ» ، قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي : مَا لَا يُدَّخَرُ ، الْخُبْرُ ، وَاللَّحْمُ ، والصَّبْغُ .
- ٥ [١٧٦٧٨] عِبِالرَاقِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ رَجُل ، عَن الْحَسَن قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِى مِنْ مَالِي بِغَيْر إِذْنِي ، قَالَ : «فَأَنْتُمَا شُرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ» ، قَالَ : فَإِنِّي أَمْنَعُهَا ، قَالَ : «قَلَكَ مَا بَحِلْتَ بِهِ ، وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ».
- [١٧٦٧٩] عِبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنَّتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : أَيَحِلُ لِي أَنْ آخُـذَ مِنْ دَرَاهِم زَوْجِي؟ قَالَ : يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَهُ وَ أَعْظَم عَلَيْك حَقًّا.
- [ ١٧٦٨٠] عِبالرزاق ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح ، عَنْ
- = ١٧٠٣٦ ، خ ١٦٧١٥ ، م ١٦٦١٧ ، د ١٦٩٠٤ ، م ١٧١٧١ ، س ١٧٢٧٨ ] [شيبة : ٢١٥١٨] ، وتقدم :
  - (١) الشح : أشد البخل ، وقيل : هو البخل مع الحرص . (انظر : النهاية ، مادة : شحح) .
  - ٥[١٧٦٧٦][التحفة: م س١٥٧١٣ ، دت س ١٥٧١٨ ، خ م س ١٥٧٤٨ ، خ م س ١٥٧٤٨].
    - (٢) توكى: تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يديك . (انظر: النهاية ، مادة : وكا) .
      - (٣) يوكئ عليك: تنقطع مادة الرزق عنك. (انظر: النهاية ، مادة: وكا).
        - ٥ [ ٨٧٦٧٨ ] [شبة : ١٩٥٩٢ ] .
      - [ ١٧٦٨ ] [ التحفة : د ١٤١٨٥ ] [شيبة : ٢٢٥١٦ ] ، وتقدم : (٧٤٠١) .





أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، قَالَ : لا ، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زُوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدُّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إلّا بإذْنِهِ .

- ه [ ١٧٦٨١] أخب لا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَزَأَةُ مِنْ طَعَامٍ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا مِنْلُ ذَلِكَ ، وَلَا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْعًا ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبّ .
- [١٧٦٨٧] عبد الزاق ٤ ، عَن ابْن عُيئنة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِيدٍ ، عَنْ قَيْس بْن أَبِي حَازِم ، عَنِ امْرَأَةٍ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَشَطَّدُقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَق مَالَهَا بِمَالِهِ.
- ٥ [١٧٦٨٣] عبد الزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاش ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْن مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْنًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ، قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".

# ٧- بَابُ مَا يَثَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ ، وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

• [١٧٦٨٤] أَجْبُ وْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَسِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَيهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، مَا لَمْ يَمُتْ (١) أَوْ يَسْتَهْلِكُهُ ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ .

٥ [ ١٧٦٨ ] [التحفة : ت س ١٦١٥٤ ، س ١٧٦٠٧ ، ع ١٧٦٠٨ ] [شيبة : ٢٢٥١٤] ، وتقدم : (٧٤٠٣) .

<sup>• [</sup> ١٧٦٨ ] [ التحفة : ت س ١٦١٥٤ ، ع ١٧٦٠٨ ، س ١٧٦٠٧ ] ، وتقدم : (٧٤٠٤) .

٥[ ١٧٦٨٣ ] [التحفة : ت ق ٤٨٨٤ ، ت ق ٤٨٨٣ ، د ت ق ٤٨٨٦ ، ق ٤٨٨٥ ، س ٤٩٢٣ ، س ٤٨٨٩ ] [شبية : ٢٢٥٢١]، وتقدم : (٢٠٥٧، ١٥٦١٣، ١٨٥٥١، ١٨٨٥٥).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من «المحلي» (٩/ ١٣٥) من طريق المصنف.



- [١٧٦٨٥] أخبر إعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
- [١٧٦٨٦] أَجْسِرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَغْطَاهُ مِنْ مَالِيهِ
- [١٧٦٨٧] أَخْسِرًا عَبْلُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ : يَأْخُـلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَّةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُعْجِبْنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ.
- [١٧٦٨٨] أَجْسِرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ ، يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الأَبُ يَعُولُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ، فَيَقِيي بِهِ مَالَـهُ، أَوْ يَضَعُهُ فِيمَـا
- ٥ [١٧٦٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ أَوْ قَالَ أَبُوبَكُرٍ، أَوْ قَالَ عُمَرُ، لِرِجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْنًا مَنَعَهُ: «النُّكُ سَهُمْ مِنْ كِنَائَتِكَ».
- ٥[١٧٦٩٠] مِم*الزاق*، عَنِ النَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَايِو قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ لِي عِيَالًا، وَإِنَّ لَإِنِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّهُ ثِرِيدُ<sup>(١)</sup> أَنْ يَأْخَذُ مَالِي، قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

<sup>• [</sup>۸۸۸۷۸] [شبية: ۲۳۱٦۱].

ه [ ۱۷۲۸۹ ] [شسة : ۲۳۱۵۳] .

ه [ ۱۷۲۹۰ ] [شيبة : ۲۳۱٤۲].

<sup>(</sup>١) قوله : اوإنه يريدا تصحف في الأصل : اوإني أريدا ، والتصويب من المسند الشافعي، (١٠٠٤) ، السنن سعيد بن منصور؟ (٢٢٩٠) من طريق ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، به .





- [١٧٦٩١] مِيارازان ، عَنِ إلين جُرِيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : فَأَبُوهُ غَنِيعٌ عَنْه ؟ قَالَ : فَلَا يَعْمَاوُهُ أَبُوهُ وَابِنُهُ كَارِهٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَطَاء : أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي يَسَابُو ، وَفِي طَعَالِيهِ ، وَعَنِيْهِ ، قَالَ : أَبُوهُ أَخَقُ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى غُنِيرِه ، رَاجَعُتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هَكَذَا ، وَرَدُدُهُمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : أَبُوهُ أَخَقُ بِهِ .
  - [١٧٦٩٢] أفبر عبد الرزّاق ، قال : أَخبَرَنَا الن جُريْج ، قال : قال لي عَطَاءٌ : كَانَ يُقَالُ
     ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُه رَمَا كُسَبَ ﴾ [المد : ٢] ، وَلَدْهُ كَسْبُهُ ، وَهُجَاهِدٌ ، وَعَائِشَةُ قَالَاهُ .
  - [١٧٦٩٣] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
     وَلَدُهُ كَسَنَهُ ٣٠ .
- (١٧٦٩٤) أخب إ عبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ البِّنِهِ بِالْمَعْرُوفِ .
- [١٧٦٩٥] أفسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا البُنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ : لِيُوْاجِرِ الرَّجُلُ البُنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةِ .
- ه [١٧٦٩٦] *مِدالزان* ، عَن ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : حَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَطَاءَ ، أَنْ النَّبِيع عَمَّى قَالَ : «مَالُ الْوَلَدِ طَيْبُهُ أَطْيَبُ الطَّيْبَةِ» .
- ه[١٧٦٩٧] *مِبالزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي<sup>(١)</sup> حُسَيْنِ يَقُولُ : رَجُلُّ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي يَأْكُلُ مِنْ مَالِي<sup>(١)</sup>، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَلْتَ وَمَالُكَ لَمَهُ، دُمَّ أَمَرَكُ <sup>11</sup> بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ <sup>(١)</sup> : «انطَلِقْ بِهِ، فَإِنْ أَبَسِ عَلَيْكَ

<sup>۩[</sup>٥/٧٦ب].

 <sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «أقضية رسول الله» (١/ ١٢٢) لابن الطلاع معزوا للمصنف ، (١٠٧٣) ،
 (٧٠٠٧) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «إلى النبيّ ﷺ فقال : إن أبي يأكل من صالي؛ لـيس في الأصل ، وأنبتناه من «أقبضية رسول الله» (١٢٢/١) لابن الطلاع معزوا للمصنف .

 <sup>(</sup>٣) قوله: «وقال النبع ﷺ وقع في الأصل: «قلت له: ثم قال»، والتصويب من المصدر السابق.



فَأَطْلِعْنِي (١) عَلَىٰ ذَلِكَ، أُمِنْكَ عَلَيْهِ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَىٰ عَلِيً كَمِنْلُ هَذِو الْقِصَّةِ.

- ال ١٧٦٩٨ عبد الرزاق، عن إلى خريع، قال: أَخْتِرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنْ رَجُدُ قَالَ: يَا اللهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنْ رَجُدُ قَالَ: وَالْعَلْمِ إِنَّاهُ، قالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْسَرَمَ لَـهُ مِنْهُ، قالَ: وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِرَجُلِ " ) وَهُوَ يُوصِيهِ: اللَّ تَغْصِ فَالَ: وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ " ) وَهُوَ يُوصِيهِ: اللَّ تَغْصِ وَاللَّذِينَ اللَّهِ لَيْحَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا مِنْهَا».
- ە [١٧٦٩٩] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ رَجُلاَ قَالَ لَــُهُ النَّبِــيُ ﷺ وَهُــوَ يُوصِيهِ : "بَرُّ بِوَالِدُنِكَ ، وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْتِلِعَ مِنْ مَالِكَ لَهُمَا<sup>(٣)</sup> فَافْعَلُ » .
- العكارة عند الرؤافي، قال: أخبرنا ابن جونيج، قال: فلف لِعطاء: شئة الجدد فيما المناسط عند الرؤافي، قال: إن اختاج فيما يتال من مال البن البنية كارها؟ قال: إن اختاج فيما يتال من مال البنية كارها؟ قال: إن اختاج فقم من مأله المناسطة عند كالمناسطة عند كالمناسطة المألم عند كالمناسطة المؤلم.
- ال١٧٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَفِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ (٥) ابْنِو كَايِمًا وَهُو غَنِيٍّ عَنْهُ، وَإِنْ لَـمْ يَـذْهَبْ بِح إِلَـى غَيْرِو؟ قَـالَ: لَا، وَلَـيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ (١٠).
  - [١٧٧٠٢] عِد الزَّاق ، عَنِ النَّوْرِيُّ قَالَ : يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَىٰ نَفَقَةِ جَدَّهِ أَبِي أَبِيهِ .
- (١) قوله: "أبن عليك فأطلعني" تصحف في الأصل: "غلبك فأطلقني"، والتصويب من المصدر السابق.
- (٢) قوله : اوقال النبي ﷺ لرجل؛ وقع في الأصل : اوقال رجل للنبي ﷺ؛ ، والتصويب من اأنـضية رسول الله؛ (١٢٢١) لابن الطلاع من طريق المصنف .
  - (٣) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا من «البر والصلة» (١٠٥) للمروزي من مرسل مكحول.
    - (٤) قوله : «حاجته فقط» تصحف في الأصل : «صاحبه قط» ، والمثبت هو الأليق بالسياق . ( ) أ
      - (٥) ليس في الأصل ، واستظهرناه من الأثر السابق .
      - (٦) تصحف في الأصل: «الولدة ، والمثبت هو الأليق بالسياق ، وينظر الأثر السابق .





- المنسئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَتُ أَمُّ الْبَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَى عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ، يَدُهَا مَعَ يَدِهِ ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ ؟ قَالَ (١٠) : لا شَيْءَ لَهَا .
- [١٧٧٠٤] مِمارازان ، عَنِ الذِن جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْبَتِيمِ أَشَهُ مُخْتَاجَةُ أَيُنْفِئُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءً : أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لا ، قَالَ : نَعَمْ ، لاَ يَأْتُلُ مَالَهُ أَحَدُ مِنْهَا ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَإِنْ كَانَتْ أَمُّهُ أَمَةً ( ٢ ) لَمْ تُعْتَقُ ، أَتُعْتَقُ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ يُكُوهُ عَلَى إِخْتَاقِهَا ( ٢ ) إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَخْتَاجُوهُ .
- ٥ [٥ ١٧٧] عِمِ*الرزاق*، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْضُورٍ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَازَةَ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ عَمْةِ لَهُ، سَأَلُتُ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيم فِي حَجْرِهَا تُصِيبُ مِنْ مَالِدٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّهِيُ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجِلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَنَهُ مِنْ كَسْبِهِ،
- [١٧٧٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْدِيُّ، عَنْ حَالٍ لَـهُ ، سَأَلَ
  سَعِيدَ لا بْنَ جُبْيُرٍ وَرِثَ مِنِ الْمُزَلِّي حَادِمًا هُوَ وَوَلَدَهُ ، فَأَوَادَ أَنْ يَقْعَ عَلَى الْخَادِمِ ، فَقَالَ
  سَعِيدٌ : اكْتُبُ ثَمَنَهَا (أُ) عَلَيْكَ دَيْنًا لُولَدِكَ ، فُمَ تَقَعْ عَلَيْهَا .
- الاسماد عبد الزاق ، عَنْ بَكَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَا يَقُولُ لِرَجْلٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْـنِ جُبَيْـرٍ :
   اكْتُبْ فَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ، ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا .
- [١٧٧٠٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَدَّةِ لَــهُ ،
  - (١) تصحف في الأصل: «قيل»، وصوبناه من «المحلي» (٨/ ١٠٥) من طريق المصنف.
    - [۱۷۷۰٤] [شسة: ۱۹۵۰۹].
- (٢) قوله: (فإن كانت أمه أمة، وقع في الأصل: (فكانت أمة، والمثبت من (المحل) (٢٠٥/٩) من طريق المسنف.
  - (٣) قوله: «يكره على إعتاقها» ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق من طريق المصنف.
- ه (۱۷۷۰ ] [التحقة: س ق ۱۹۹۱] [الإتحاف: مي حب كم حم ۲۳۲۸۳] [شبية: ۲۳۱٤، ۲۳۱٤،، ۲۳۱٤، ۲۳۳٦] .
  - .[ÎVV/0]û
  - (٤) في الأصل: «ثمنك» ، والمثبت استظهرناه من الأثر التالي .





قَالَتْ (١١) : خَاصَمْتُ أَبِي (٢) إِلَىٰ شُرَيْح فِي خَادِم لِي أَصْدَقَهَا امْرَأْتَهُ (٦) ، فَقَضَىٰ لِي بِالْخَادِمِ ، وَقَضَىٰ عَلَىٰ أَبِي أَنْ يَدْفَعَ ( أَ) إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا .

- [١٧٧٠٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيْنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْسِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ ، وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ : لَا ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ﷺ أَبُوهُ فِيهِ .
- [١٧٧١] أَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْفَاءِ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ <sup>(٥)</sup> مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ <sup>(١)</sup> أَبِيهِ (٥) إِذَا أَعْيَاهُ (٧) أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ.
- [١٧٧١١] مِدَالرزال، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلُّ وَارِثٍ يُحْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ.
- [١٧٧١٢] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ
  - (١) تصحف في الأصل: "قال" ، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد كالمثبت برقم: (١١٣٣٥) .
- (٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق. وينظر: «المصنف» لابس أبي شيبة (٩/ ١٢٩) من طريق
- (٣) قوله: "أصدقها امرأته" وقع في الأصل «أصدقها أبي امرأته فخاصمته إلى شريح» ، وهو تكرار لا معنى له ، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد بدونه كالمثبت برقم (١١٣٣٥).
- (٤) قوله : «وقضى على أبي أن يدفع» وقع في الأصل : «وقضى لي أن أدفع» ، والمثبت من الموضع السابق بمنفس هذا الإسناد برقم: (١١٣٣٥)، وينظر: ﴿أخبار القضاةِ (٢/ ٣١١) من وجه آخر عن سفيان، بنحـوه، وفيه : الثم قضى على أبيها ثمن الخادم، .
- (٥) تصحف في الأصل إلى : «ابنه» ، وصويناه من «الورع» لأحمد (٣٦٢) عن ابن جريج ، به . وبـوب عليـه : اباب ما يحل للرجل من مال أبيه وللمرأة من مال زوجها.
  - (٦) سقط من الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .
  - (٧) تصحف في الأصل: «عياه» ، والتصويب من المصدر السابق.
  - الإهياء : التعب والإجهاد . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : عيي) .
    - [ ۱۷۷۱ ] [شسة : ۲۵ و۱ ] .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله : (نفقة ولدها) اضطرب في كتابته بالأصل.





# ٢٧- كِتَالِبًا لِلْكِرِينَ

- [١٧٧١٣] صرتنا إنسَخاقُ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْـدِ الـرُّزَّاقِ ، عَـنِ الغَّـوْدِيِّ ، عَـنْ مَنْـصُورِ ، عَـنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُمَثَرُونِ الثَّلُثِ .
- [١٧٧١٤] عبد الزان ، عن التوري ، عن إبن أبجر ، عن السَّغيي ، عن شريع أنه كانَ يَجْعَلُ الْمُنْتَرِّ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا : كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ .
- [١٧٧١ عبر الزاق، عَنِ النَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغْيِيُّ ، أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثَّلْثِ .
  - [١٧٧١٦] عِد الرَّاق ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَحَمَّادٍ قَالُوا (١٠) : الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ .
- [۱۷۷۷۷] *عِبالزاق* ، عَنْ مَعْمَرِ <sup>(۱)</sup> ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْـنِ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ قَالَا : الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةً .
- [۱۷۷۱۸] عمد الرّزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ السِّجُلَيْنِ (٣) يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا ، وَيُمْسِكُ الْتَيْنَ تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ .
   الآخَرُ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ .
- ٥[١٧٧١٩] *مِبالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رِجُلَا أَعْتَـقَ<sup>(1)</sup> غُلَامًــا لَـهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَجَعَلُهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الثَّلْثِ.

<sup>• [</sup>۱۷۷۱۳] [شيبة : ۲۲۲۹٦] .

<sup>• [</sup>١٧٧١٤][شيبة: ٢٢٢٩٩].

<sup>• [</sup> ١٧٧١ ] [شيبة : ٢٢٢٩٤]. (١) في الأصل: «قال»، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المحلي» (٩/ ٣٨) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل : «الرجل» ، والمثبت أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٤) العتق والعتاقة : الحرية . (انظر : النهاية ، مادة : عتق) .





- ه [١٧٧٢٠] *مِدائزان* ، عَنِ النُّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْـصَارِ دَبَّـرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَنَدُعُ غَيْرُهُ فَأَعْتَى النَّبِيُّ ﷺ ثُلُثَهُ .
- ال ١٧٧٢١٦ عبد الرأن ، عن ابن جُرنِيج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : أَيْدَبُو الوَجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرُهُ؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبُرُ عَلَى عَهْدِهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «اللهُ أَغْنَى( ' ) عَنْهُ المِنْ فَلَانِه ، ثُمَّ تَلاَ عَطَاءً : ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَنْفُلُواْ مَمُ مُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْدُرُواْ ﴾ [الفرقان : ٢٧] ، وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي ( ' ) الرَّجُلِ يَتَصَدُّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، وَيَجْلِسُ لا مَالَ لَهُ .

### ١- بَابُ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ

- ٥ [١٧٧٢٣ ] *مبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ مُدَبَّرًا اخْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَىٰ ثَمَنِهِ .
  - ٥ [١٧٧٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِثْلَهُ .
- ا ١٧٧٢٤٦ م *بالزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَغْتَقَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَـالَ النِّيُّ ﷺ: «مَنْ يَبْتَاهُهُ<sup>(٣)</sup> مِنِّي؟» فَقَالَ ثَعَيْمُ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ (٤): أَنَّا أَبْنَاهُهُ،
  - (١) تصحف في الأصل: «غني»، وقد أخرجه المصنف بنفس هذا الإسناد كالمثبت برقم: (١٧٧٢٧).
    - ۩[ه/ ۷۷ ب].
    - (٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .
- [۱۷۷۴] [التحفة: خ س ۲۰۷۷، خ دس ق ۲۶۱۷، م س ۲۵۳۳، خ م ۲۵۱۰، م دس ۲۵۲۰، خ م س ۲۶۰۸، خ س ۲۵۵۱، د س ۲۶۷۰، س ۲۵۵۰، س ۲۶۳۱، م ۲۶۳۸، خ م ت ق ۲۶۲۱، د ۲۶۶۳] [الزنحاف : حم ۲۰۰۷][شبیة : ۲۱۰۰۵]، سیاتی: (۲۷۷۵، ۱۷۷۶۵).
  - (٣) الابتياع: الاشتراء. (انظر: المرقاة) (٥/ ١٩٤١).
- (٤) تصحف في الأصل إلى: «الكندي» ، والمثبت هو الصواب كم سيأتي في الأشر بعده . وينظر: «نزهة الألباب» (٢٨١٨) لابن حجر .



فَالِبْنَاعَة، قَالَ حَمْرُو : قَالَ جَابِرٌ : غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ، يُقَـالُ لَهُ : يَعْقُوبُ .

- ه [١٧٧٧٦ عبد*الزاق ، عن* إنين عُنيئة ، عَنْ عَشرِو بْننِ دِينَـارٍ ، قَـالَ : مَسَـمِعْتُ جَـابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَبُرَرَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَّ غَيْرُهُ ، فَقَالَ النَّبِـيُّ ﷺ: "مَنْ يَنْتَاعُهُ مِنْيِ؟» فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيْ بْنِ كَعْـرِ بْنِ النَّحُامِ . قَـالَ عَشـرُو : قَـالَ جَابِرُ : غُلَامٌ قِبْطِينٌ ، مَاتَ عَامَ أُوْلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبْنِرُ .
- ر ٢٧٧٢٦ مبر الزان ، عن القُورِيّ ، عن أبي الزُنتِيّ ، عن جابِر قال : أَعَنَى أَبُو مَذْكُورِ عُلَامًا لَهُ ، يَقَالَ : هَالَهُ مَالُ فَيْسِرُهُ؟ ، قَالَ لَهُ وَيَعْلَمُ النَّبِيّ ﷺ ، فَقَالَ : هَالَهُ مَالٌ فَيْسِرُهُ؟ ، قَالَ ! فَالْسَتِرَاهُ نُحْمَمْ بَنُ النَّحْامِ حَمَّى عُمَر بَسِنَ الْخَطَّابِ بِثَمَانِهِمَاتَة ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «أَنْفِقْ عَلَى تَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضَلَ فَعَلَى أَهْلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فَصَلَ فَاقْسِمُ هَاهَمًا وَهَاهُمًا» .
- ه [۱۷۷۲۷ عبد *الزان* ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : يُدَبُّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ : لَا ، فُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي الْعَبْدِ اللَّذِي دُبِّرَ عَلَىٰ عَلَهْ بِهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فَلَانِ، ، ثُمَّ تَلا عَطَاءً : ﴿ وَاللَّذِينَ إِنَّا أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَدُّرُولُ﴾ [الفرنان: ٢٧]، وَذَكْرَ مَا قَالَ : فِي الرَّجُل يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ .
- [١٧٧٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنِ
- ه [۱۷۷۷ ] [التحقة: خ س ۲۵۰۱ ، خ م ت ق ۲۵۲۱ ، س ۱۹۵۴ ، خ س ۲۰۷۷ ، م م ۴۳۵۲ ، خ م س ۲۶۰۸ ، د ۴۶۶۳ ، خ د س ق ۲۶۱۲ ، س ۴۶۱۱ ، س ۲۶۸۸ ، خ م ۲۵۱۹ ، م دس ۲۲۱۷ ، د س ۲۶۲۷] [شبیه : ۲۰۰۵ ، ۲۷۷۲۱] ، وتقلم : (۱۷۷۲۷) وسیآنی : (۱۷۷۲۶) .
- (۱۷۷۲ ] [التحقة: س ۱۵۵۴، م دس ۱۳۲۷ ) م س ۲۶۲۳ ، د ۲۶۲۳ ، خ م ۲۵۱۰ ، دس ۲۶۲۰ ، دس ۲۵۱۰ ، دس ۲۶۲۰ ، خ س ۱۳۲۳ ، خ س آزاد ۲۸۷۳ ) و سیاتی:
   (۱۷۷۶ ] [الإنحاف: عه حب حم ۲۳۲۹ ، حب حم ۲۳۰۳ ] [شبیة: ۲۱۰۵۵]، وسیاتی:
   (۱۷۷٤٤).



الْمُنَبِّرِ، قَالَ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ؟ هَلْ كَانَ تِيبِعُهُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ : نَصَمْ ، قَالَ : فَلَمْ وَلَهُ يَخْتَمْ . فَالَ : إِنَّا الْمُنْ الْمُنْكَلِدِ : وَإِنْ لَمْ يَخْتَمْ .

- ال١٧٧٢٩] عبد الراق، عَنِ إلهن عُنيئة، عَنْ يَحْيَن بِنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَلَفَهُ، عَنْ عَمْرَة، قَالَتْ: وَلَمْ عَنْ اللَّهِ عَنِيلَةً عَلَيْكَ أَمْ وَصُهَا، قَالَتْ: فَلَمَب بَثُو أَجِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَلَكُوهِ مَرْصَهَا، فَقَالَ: وَلَمْ عَلَيْكِ إِلَيْ وَجُلِ فَلَكُوهِ مَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْكِيةٍ، قَالَ: فَلْمَبُوا يَنْظُرُونَ، فَإِذَا جَارِيّةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقَالَ: وَكَانَتْ فَلْدُ بَرُبُهَا، فَلَمَتْهَا فَسَأَلْنَها، فَقَالَتْ: مَاذَا أَرَدْتِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ عُلِيقًا مَنْ اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ
- [١٧٧٣٠] مِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوب، أَنْ عُمَرَيْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبُّرا أَحَاطَ دَيْنُ
   صَاحِبِهِ بِرَفَتِيّهِ.
- [۱۷۷۳۱] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَىٰ سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَشْعَىٰ <sup>(۱)</sup> فِي تَمَنِهِ .
- [۱۷۷۳۲] عبد *الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُنَبَّرِهِ .
- الاسماع مبرالراق، عن إنب مجرئيج، قال : أخبرني عمرو بن ويئاد، أن طاؤسا كان لا يتري بأسارية والمجارة الرجاعة عن المجارة ال

ÎVA/0]û

<sup>(</sup>١) استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورق بعضه فيسعن في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويسصر ف شمنه إلى مولاه ، فسمي تصرفه في كسبه سعاية . (انظر : النهاية ، مادة : سعن) .

<sup>• [</sup>۱۷۷۳۳] [شيبة: ۲۱٤٥٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿أُمْرِنِي ﴾ والمثبت أليق بالسياق.





يَحِقُ لِي أَنْ أَزْجِعَ فِيهَا إِنْ شِنْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُصْاةَ لَا يَقْضُونَ بِلَلِكَ الْيَوْمَ، فَأَمّرَنِي أَنْ أَكْتُتَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ .

- [١٧٧٣٤] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا : الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ .
- [١٧٧٣] عِب*الزاق* ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَـنْ مُجَاهِـ لِهَـالَ : الْمُـدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَىٰ شَاءَ.
- [١٧٧٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُعَادُ (١) فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ.
- [١٧٧٣٧] عبد الزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ.
- [١٧٧٣٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَسرعُ عَنْهُ
  - [١٧٧٣٩] عِبالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرِ.
  - [ ١٧٧٤ ] قال مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٧٧٤١] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَوْسَلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبِّرَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ بَاعَهَا ، وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ، فَقَالَ : تُـرَدُ الْجَارِيَـةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعُقْرَ، وَتُتْرَكُ عَلَىٰ حَالِهَا.
- [١٧٧٤٢] عبد الزاق ، عَن ابْنِ عُييْنَةَ ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، عَن ابْن الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبِّرِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَابْنِ أَبِي يَحْيَىٰ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : "يعدد" ، والمثبت من "المحلي" (٩/ ٣٨) من طريق المصنف .



- [١٧٧٤٣] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الرُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةَ مُدَبَّرَةً ، فَأَعْتَقَهَا ،
   قَالَ : جَازَعِنْقُهُ ، وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِغَمْنِهَا جَارِيَةً فَيْدَبِّرُهَا .
- الابكاكا عبد الرزاق ، عَنْ أَيُوب ، عَنْ أَيِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحَدُّثُ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْسِينِ يَقَالُ لَهُ : أَبُو مِنْكُ وَلَمْ النَّبِيِّ عَلَىٰ اَفَاتَ لَهُ عَنْ دَبِرِ مِنْكَ ، وَلَمْ يَحُنْ لَهُ مَالَّ عَيْرُهُ ، فَقَالُ : هَنْ يَسْتَوِيهِ مِنْسِي؟ يَكُنْ لَهُ مَالُ عَيْرُهُ ، فَقَالُ : هَنْ يَسْتَوِيهُ مِنْكَ وَلِكَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اَقَالُ : هَنْ يَسْتَوَي مِومِنْسِي؟ فَاسْتَواهُ النَّبِي عَلَىٰهُ وَمَنْ يَسْتَو مِومِنْكِ؟ فَاسْتَواهُ النَّبِي عَلَىٰهُ وَمَنْ يَسْتَوى فَلْ اللَّهِ وَقَالً : هَنْ يَسْتَواهُ وَمَنْ اللَّهِ وَقَالً : هَنْ يَسْتَواهُ فَلَيْلًا إِنْفُوسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَهِيرًا فِيهِ ، قَالُ : عَلَىٰ فَصْلٌ فَهِيرًا فَيْعَرُ البَيْو ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَهِيرًا فَيْعَرُ البَيْو ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَهِيرًا فَيْعَرُ البَيْو ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَيْعِرُ البَيْو ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَيْعِرُ البَيْو ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَيْعِمُ اللّهِ .

#### ٢- بَـابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

- [١٧٧٤٥] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ١٠ بْنِ عُمَرَ (١) قَالَ : أَوْلَادُ الْمُدَبِّرةِ بِمَنْزِلَةِ أُمُّهِمْ.
- [١٧٧٤٦] عبد الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
   عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَسْمُعْ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرِ (٢) بِمَنْزِلَتِهِ .
- [١٧٧٤٧] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرِ، عَسنِ الزُّهْرِيِّ قَـالَ : وَلَـدُ الْمُسَدَّبُرَةِ بِمَنْزِلَـةِ أُمُهِــمْ، إِذَا وَلَدَتُهُمْ بَعْدَمَا دُبُوتُ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا .
- 0[£۷۷۴] [التحفة : خ م س ۲۶۰۸ ، س ۱۵۰۶ ، د س ۲۶۲۰ ، خ م ت ق ۲۶۲۱ ، خ م س ۲۰۵۱ ، م د س ۲۲۱۷ ، خ م ۲۰۱۵ ، خ د س ق ۲۶۱۲ ، خ س ۲۴۷۷ ، س ۲۶۳۱ ، م س ۲۶۳۳ ، م س ۲۴۳۳ ، ۸۸۶][شیبه : ۲۰۰۵] و وقله : (۲۷۷۷ ، ۱۷۷۷۵ )
  - [۱۷۷۶] [شيبة : ۲۱۰۰۰ ، ۲۱۰۰۰] ، وسيأتي : (۲۶۷۷) .
    - ۩[٥/ ۷۸ ب].
  - (١) في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢١٠٠٠) : "ابن مهدي ، عن العُمري ، عن نافع ، عن ابن عمر" .
- (٢) في الأصل : «للدبرة» ، والتصويب من «أمالي عبد الرزاق» (٧ ٢٣) ؛ حيث جاء فيه : «ولـد المدبر بمنزلته» ، ثم علق راوي الكتاب أحمد بن منصور الرمادي بقوله : «هكذا يقول عبد الرزاق : ولد المدبر ، ولم يقل : ولد المدبرة ، وينظر أيضا : «نصب الراية (٢/ ٢٨٦) .
  - [۱۷۷٤۷] [شيبة: ٢١٠١٣].





- [١٧٧٤٨] عِبدالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَلَـدُ الْمُدَبَّرِ بِمَثْرَاتِهِ (١٠).
- [١٧٧٤٩] مدارزاق، عَنِ إنْنِ عُنِيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ قَالَ :
   أَوْلَادُ الْمُدَبِّرَةِ بِمَنْزِلَةٍ أُمِّهِ عَ.
- [ ١٧٧٥ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ فِي الْمُنَبَّرُوَ تَمُوثُ ، وَتَشْرُكُ وَلَـنَا وَلَـنَهُمْ بَعْدَمَا دُبُرِثُ ، قَالَ : بِمَنْزِلَةُ أَمُّهِمْ .
  - [ ١٥٧١ ] قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ لَا عِنْقَ عَلَيْهِمْ (٢٠) .
- [١٧٥٧٦] انسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النِّنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا الشَّغَفَاءِ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُنَدَّرِ: وَلَدُهُ عَبِيدٌ كَالْحَائِطِ<sup>(؟)</sup> تَصَدُّقْ بِهِ إِذَّا مِتُ، وَلَكَ ثَمَرُتُهُ مَا عِشْتَ.
- [۱۷۷۵۳] مِدارَاق، عَنِ ابْنِ عُينِيَّةً ، قَالَ : أَخْبَرِنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، عَـنْ أَبِـي السَّفْقَاء مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٧٧٥٤] اخب يَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النِنْ جُرِيْحِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنْ
   أَبَا الشَّغْفَاءِ كَانَ يَقُولُ : أَوْلَادُ الْمُنَدَّبُرَةِ (٤) عَبِيدٌ ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَـوْم ثُـلَبَرُ فَوَلَـلُهُمَا
   كَالْمُدَبَّرِ، كَأَنَّهُ(٥) عَضْرٌ مِنْهَا .
- (١) قوله : «المدير بمنزلته كذا في الأصل ، وهو المروي عن المصنف تَتَخَلَقُهُ . وينظر : «نصب الراية» (٣/ ٢٨٦) ، وينظر أيضا التعليق السابق .
  - [٤٩٧٧٧] [شيبة: ٢١٠٠٥].
  - (٢) كذا في الأصل ، ووقع في «المحلي» (٩/ ٣٩) من طريق المصنف : «لهم» .
  - (٣) الحائط: البستان، وجمعه حوائط. (انظر: المصباح المنير، مادة: حوط).
    - [١٧٧٥٤] [شيبة: ٢١٠٢٢].
- (٤) تصحف في الأصل : «للديرة ، والثبت هو الصواب بدلالة السياق بعمه . وينظر : «السنن الكبرئ» للبيهقي (٢١٦/١) من وجه آخر عن عمرو بن دينار ، بنحوه .
  - (٥) تصحف في الأصل إلى : «كأنها» ، والمثبت أليق بالسياق .





- المعماد المنطقة الرَوَّاق ، قَالَ : أَخْتِرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِسمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
   كَتَبَ 'أَنْ حُمَوْدِنُ عَبْدِ الْعَرْدِ أَنْ تُبَاعَ أَوْلَادُ الْعُدَيَّرة .
- العاد المبارات ، عن إستماعيل بن عنب الله ، قال: أخبرني ابن عون ، قال: كنت عند القاسم بن مُحمّد ، فسأله أعزايي ، فقال: وحمّل أعتق جارية (٥) له عن دبسر منه ، منذ القاسم بن مُحمّد ، فسأله أعزايي ، فقال : وحمّل عند القنوم ، قسمن عَمر بسن عَمر بسن عَمر بل عَبد الغزير أن ولدَها بمنزلتها ، يَغيعُونَ بِعِنْهَا ، فقال القاسم : هذا وأيي فيه ، وما أرى رأيه في هذا إلا معتدلاً (١).
- العه ١١٧٥ عبد الرائق، عَنِ النَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا رَقِّجَ الرَّجُلُ أَمُّ وَلَدِهِ أَوْ مُنَبَّرِتِهِ، فَمَا وَلَدَتَا مِنْ
   وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا، لا يُبْاطُونَ، وَلا يُوحَبُونَ، وَلا يُورَثُونَ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبِّرُ عَتَقَتْ،
  - (١) تصحف في الأصل: «المدبر»، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٣٢) من طريق المصنف.
    - (Y) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق.
    - (٣) قوله : «نقضا للذي، غير واضح في الأصل ، واستظهرناه من المصدر السابق .
- (٤) غير واضح في الأصل، وأثبتناه آستظهارا، (٧٣٣٣)، (١٧٥٥١)، (١٧٥٧٥)، (١٩٢٩)، (١٩٤٠٨)، (١٩٠٥).
- (٥) تصحف في الأصل: «فاهته»، والتصويب من «جامع بيان العلم وفضله» (٢٢٠٧) من طريق ابن عون، به.
- (٢) قوله : "وما أرئ رأيه في هذا إلا معتدلا؟ تصحف في الأصل : "إنه في هذا إلا معدلاً ، والتصويب من المصدر السابق ، تمصنف ابن أبي شبية، (٢٠٠١) من طريق ابن عون ، بنحوه .



وَعَتَى كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبُّرِتْ ، وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ النَّلُثِ ، فَإِنْ صَات سَيْدُ أُمُّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ ، وَعَتَى وَلَدُهَا ، مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدِ فَهُوَ بِمَثْزِلَتِهَا ، لَا يُبْسَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيْدِهَا ، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ النَّلْثِ ، وَلَا يُسْتَسْعَوْنَ الْفِي شَيْءٍ .

• [١٧٧٥٩] *عبدالزاق* ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعُمَرَ بْسِنِ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ قَالًا : أَوْلَادُ الْمُثَمِّرَةِ بِمُثْرِلَةٍ أَمْهِمْ .

# ٣- بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ (١)

- ال١٧٧٦١ أخب الوزّاقي، قال : أُخبَرَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَر، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَر دَبُرُ
   جَارِيتَيْن لَهُ، فَكَانَ يَطُؤْهُمَا، ثُمَّ أَغْتَق إِخْدَاهُمَا فَرَوْجَهَا نَافِعًا.
- [١٧٧٦٢] / فبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، أَنْ ابْنَ عُمَرَ دَبُرِ جَارِيتَيْنِ لَهُ ، فَكَانَ يَطَوُهُمَا حَتَّى وَلَدَتْ (٢) إِخْدَاهُمَا .
- [١٧٧٦٣] عِمارازاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ بَأْنُ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتُهُ ، وَلَا يَعُودُ فِيهَا .
- [١٧٧٦٤] *عِدَارَانَ* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتُهُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لِمَ تَكُرُهُهُ؟ قَالَ : لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَا تَقْرَبُهَا اللَّ عَلَيْ عَنِهَا شَوْطٌ .
- [١٧٧٦٥] *عِدالزان* ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَةَ لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، كُمَّ وَطِئَهَا بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ خُبْلَىٰ .

١٥ [١٧٩].
١٥ [١٧٩].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «دبرت» ، والمثبت من «المحلي» (٩/ ٣٧) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: (تكرهها)، وقد أخرجه المصنف من وجه آخر عمن عمر كالمنبت بمرقم: (١٥١٠١)، (١٥١٠)، (١٥١٠)





- [١٧٧٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيتَهُ مُدَبُّرَةً ،
   وَلاَ بَيِيعُهَا ، وَلا يَرْجِعُ فِيهَا .
- الا١٧٧٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِي قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ
   الرّجُلُ مُدَبُّرَتَهُ.
- [١٧٧٦٨] عمد الزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَخْتِيل بْنِ سَعِيدِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطِأُ الرَّجُلُ مُنْدَبَّرَةُ.

#### ٤- بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

- (١٧٧٦٩) أَضِرًا عَبْدُ الدَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُبْنُ حَوْشَبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِلَّهُمَانُ أَوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمْيَةً (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّوقَالَ: كَانَ لَهُمْ غُـلَامٌ يُفَالُ لَـهُ: طَهْمَانُ أَوْ ذَكُوانُ (١)، فَأَعْتَنَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاء الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: فَأَخْبَرُهُ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِئِ ﷺ: وتُعْتَقُ فِي عِنْفِكَ، وَثُرَقُ فِي رِفْكَ»، فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّىٰ مَات، قَالَ إِسْمَاعِيلُ:
- وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ .
- [ ۱۷۷۷ ع*بدالزال* ، عَنْ مُعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَجِيهِ فِي رَجْلٍ أَعْتَقَ نِـضفَ عَبْـدٍ ، قَالَ : يُعْتَقُ فِي عِنْقِهِ ، وَيُرَقَّ فِي رِقُّهِ .
- ١٧٧٧١ عبد الزاق ، عنِ الثَّورِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عنِ الْحَكَم ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ : إِذَا أَعْتَـقَ
   نِصْفَهُ فَيِحِسَابٍ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى ، قَالَ الثَّورِيُّ : وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذَلِكَ .
- الاسمارات ، عَنِ النُّورِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْفُأَقَّا ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى البنِ
   عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : كَانَ لِي عَبْدٌ ، أَعْتَقْتُ فُلْتُهُ (٢) ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ! عَتَقَ كُلُهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ .

٥[١٧٧٦٩][التحفة: د١٩١٦٣].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «المسند» لأحمد (٣/ ٤١٢) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «طهوان» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۷۷۷۲] [شيبة: ۲۱۰۹۱].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «ثلاثة» ، والمثبت من «الاستذكار» (٧/ ٣١٧) من طريق المصنف.



قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا .

- [١٧٧٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ:
   امْرَاةٌ لَهَا عَبْدَانِ، أَعْتَقَتْ يضفت كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا كَيْمًا يَذْخُلاَ عَلَيْهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ:
   لَا هُ شَرِيكَ لِلَّهِ، لَا شَرِيكَ لِلَّهِ، هُمَا خُرُانِ.
- [١٧٧٧٤] عبد الزاق، عن النوري، عن جايي، عن الشّغيي قال: إذا كان لَهُ عبدٌ فَأَعْتَقَ
   مِنْهُ عُضُوا عَتَقَ (١٠ كُلْهُ، مِيزائهُ مِيزاثُ حُرِّ، وشَهَادَتُهُ شَهَادةُ حُرِّ.
- [• ١٧٧٧٥] مِما الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً قَـالَ: إِذَا قَـالَ الرَّجُـلُ لِعَبْدِهِ: إِصْدِبُعُكَ، أَوْ طُفْرُكَ، أَوْ عُضَةٌ مِنْكَ حُرِّ، عَتَى كُلُهُ.

### ٥- بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا (٢) لَهُ فِي عَبْدٍ

٥[١٧٧٧٦] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ البِّنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْنَقَ شِوْكَا لَهُ فِي عَبْدِ أَقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِدِ، إِذَّا كَانَ لَـهُ مَا يَبْلُـغُ فَمَنَ الْعَبْدِهِ .

لَا نَلْرِي قُولُهُ: إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ <sup>(٣)</sup> الْعَبْدِ ، أَفِي حَدِيثِ النَّبِيُّ ﷺ أَمْ شَيْءٌ قَالُهُ الزُّهْرِيُّ .

۵[ه/۷۹پ].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «وأعتق» ، والمثبت من «المحالي» (٩/ ١٩٠) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) الشرك : النصيب . (انظر: تهذيب اللغة ، مادة : شرك) .

o [۲۷۷۷۱] [التعفق: خ ۲۶۸۷ء خ س ۷۸۱۳، س ۴۷۸۰، س ۴۸۷۲، خ ۱۷۲۷، س ۴۸۸۳، م ۶۰۷۷، س ۴۸۷۹، س ۴۵۵۹، خت م ۴۶۷۹، خت م س ۴۸۲۸، خ م د س ق ۴۸۳۸، س ۴۸۲۵، ۳۲۱۸، خ ۴۸۵۰، م ۴۸۷۱، م دت س ۳۶۵، س ۱۸۲۳، س ۴۸۷۸، خ م ۲۰۱۲، س ۴۸۵۴، خت ۴۸۵۸، خت م ۳۸۱۱، م ۴۹۷، د س ق ۲۰۱۷، د ۴۸۰۸، س ۴۸۵۸، خ م دت س ۴۵۷۱، خ م د س ۲۸۷۸، س ۳۳۷۳][شید ۲۲۱۶، ۲۲۱۶، وسیاتی: (۲۷۷۷، ۱۷۷۷۸، ۱۷۷۷۸)

<sup>(</sup>٣) قوله اليبلغ ثمنَّ غير واضح في الأصل ، واثبتناه من امستخرج أبي عوانة، (٣٢٧/٣) من طريق الدبري عن المصنف .





- ٥ [١٧٧٧٧] عِم*الزاق* ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَخْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، عَنَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهٍ إِنْ كَانَّ لَهُ مَالٌ» .
- ه [۱۷۷۷۸] مِدالرزال ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بِـنُ أُمَيَّةَ ، عَـنْ سَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، يَذَفَعُ فَمَنْهُ إِلَّى شُرَكَاقِهِ ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ » .
- ٥[١٧٧٧٩] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَـنْ أَيُّـوبَ، عَـنْ نَـافِعٍ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهﷺ: "هَنْ أَعْتَقَ مَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَعْنِي فِي مَالِهِ».
- ه [ ١٧٧٨ ] عبد الزان ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ <sup>(١)</sup> عَبْدِ الـرَّحْمَنِ ،
- 0 [۷۷۷۷ ] [ [التحقة : س ۷۸۹۳ ، س ۷۸۹۰ ، س ۵۸۳۸ ، خت م ۵۶۳۱ ، د س ق 3.97 ، م (۷۸۹۰ ، م ۷۸۱۳ ) م (۷۸۹۰ ، م ۷۸۱۳ ، م ۷۸۱۳ ، م (۷۸۹۰ ، م ۳۸۱۳ ) م (۷۸۱۳ ، م ۳۸۱۳ ) م (۷۸۱۳ ، م ۳۸۱۳ ) م (۷۸۱۳ ، م و ت س 0 ۳۲۱ ، م (۲۸۱۳ ) م و ت س 0 ۳۲۱ ، م (۲۸۱۳ ، م و ت س 0 ۳۲۱ ، م (۲۸۲۳ ، م ۷۸۲۳ ) م 0 ۳۸۱ ، م (۷۸۲۳ ، م 0 ۳۸۲۳ ) م 0 ۳۸۱ ، م (۷۸۲۳ ، م 0 ۳۸۲۳ ) م 0 ۳۸۲۳ ، م 0 ۳۸۲۳ ، م 0 ۳۸۲۳ ، 0 ۳۸۲۳ ، 0 ۳۸۲۳ ) وسیایی (۷۸۲۳ ) وسیایی (۷۸۲۳ ) و «۷۸۲۳ ) و «۷۸۲۳ ) و «۷۸۲۳ ، و ۷۸۲۳ ) و «۷۸۲۳ ، و ۷۸۳۳ )
- $\sqrt{1000}$  [ التحفة: س  $\sqrt{1000}$  ، خ م د س  $\sqrt{1000}$  ، خت  $\sqrt{1000}$  ، م  $\sqrt{1000}$  ، خ م  $\sqrt{1000}$  ، خ م  $\sqrt{1000}$  ،  $\sqrt{1000}$ 
  - ٥[ ١٧٧٨٠] [شيبة : ٢٢١٦١] ، وتقدم : (١٧٧٧٨) .
  - (١) بعده في الأصل: "أبي"، والمثبت من "سنن البيهقي" (٦/ ٨١) من طريق الثوري، به .





عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ أَخَوْنِن مِنْ جُهَيْنَةَ (١٠ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَضَمِنَهُ (١٠ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى بَاعَ غُنْيَمَةً لهُ .

و [۱۷۷۸۱] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْدِرَةً قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَعْمَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتِقَ مَا بَقِي فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ اسْتُسْمِي الْعَبْلُه .

ە[١٧٧٨٢] *مِدالزان* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدُّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَغْتَقَ رَجُلِّ عَبْدُا لَهُ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْقِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ قِيَّةٍ فَلَكُهُ ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثَّلُكَيْنِ .

الاسماران، عَنْ هُشَيْم بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلَابة،
 عَنْ رَجُلٍ مِنْ غُذْرةً أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَوَفِعَ ذَلِكَ
 إِلَى النَّبِيُ ﷺ: فَأَعْتَقَ ثُلْلَهُ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثَّلْنَيْنِ.

[١٧٧٨٤] مِدارَاق، عَنِ التُّورِيُّ، عَنْ مَنْضورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ،
 فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَةُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَالٌ سَعَى الْعَبْدُ.

• [١٧٧٨٥] عِبدالرَاق، عَنِ الطَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ<sup>(٣)</sup> بْنَ يَسَادٍ يَقُولُ: إِذَا أَغْتَقَ الرِّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّةٌ إِنْ كَانَ لَـهُ سَالٌ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) جهينة : قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها ، ومن أشهر بالاهم (ينبع) ، ولكن المتقدّمين قمد وسعوا دائرتها ، حتى كانت تطلق بلاد جهينة على كل أرض من ساحل البحر قرب ميناه رابغ الى احتفال؟ بجوار العقبة شيالا ، ومن الساحل غربا إلى المدينة شرقا ، ومع ذلك كانت تشاركها قبائل أخرى في همله المواطن . (انظر : المالم الأثيرة) (ص٩٧) .

<sup>(</sup>٢) الضمان: الحفظ والرعاية . (انظر: النهاية ، مادة: ضمن) .

٥ [ ١٧٧٨ ] [التحفة: ع ١٢٢١ ] [الإتحاف: طح حب قط حم ١٧٨٩٨ ] [شبية: ٢٢١٤٧].

٥[ ١٧٧٨] [التحفة : د ١٨٩٠٢ ، م س ٢٩٢٢ ، مد ١٥٦٠ ] ، وتقلم : (١٧٧١ ، ١٧٧٢).

<sup>• [</sup> ١٧٧٨٤ ] [شيبة : ٢٢١٦٢].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «سلمان» ، والمثبت من «المحلي» (٩/ ١٩٤) من طريق المصنف.





كَانَ لَهُ مَالًا ﴿ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي بَقِيتِيهِ ( ' ) ، قَالَ : فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : أَزَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا ؟ قَالَ : كَذَلِكَ جَاءَتِ الشُنَّةُ .

- الاسلام عبد النقوري ، عن حقاد ، أنّه كانَ يقُول : إنْ كانَ لَه مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيب صَاحِيهِ صَوىَ لَه " ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَاية ، وَإِنْ نَقْصَ مِنْه وَرْهَمَا هَمَا فَوْقَهُ سَعِيب صَاحِيهِ صَوى لَه " ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَاية ، وَإِنْ نَقْصَ مِنْه وَرُهَمَا هَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَقِ صَمَالٌ ، وَإِنْ أَعْتَقُهُ وَهُو مُوسِدٌ ، فَلَـمْ يَغْضِ الْقَاضِي حَمَّى أَفْلَسَ ، فَهُو صَاينٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقُ وَهُو مُعْلَ مُعْلِسٌ ، فَلْمِ مَنْ الْعَبْدِ ، قَالَ : وَكَانَ حَمَّالٌ مُعْلَى الْعَبْدِ ، قَالُو تَوْمَلُونَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ ، قَالُ : وَكَانَ حَمَّالٌ مَنْ عَلَى الْعَبْدِ ، قَالُو : وَكَانَ حَمَّالٌ مَنْ عَلَى الْعَبْدِ ، قَالُو : وَكَانَ حَمَّالٌ مَنْ عَلْمُ الْوَلِهُ الْوَلَامُ " بَيْنَهُمَا .
- [١٧٧٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَرَكَّرِيًّا وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّغييْ ، قَالَا : الْوَلَا : إِلَيَّ .
   قَالَا : الْوَلَا : الْوَلَا : اللَّذِي أَغَتَقَ (\*) وَقَالُهُ الْمِنْ أَبِي لَيْلَى : وَقُولُ حَمَّادٍ أَحَبُ إِلَيَّ .
- [۱۷۷۸۸] عبد الرزان، عنو البن مجريعي، قال: قال لي عطاة: إن حَانَ عَبد بَنن رَجُلَيْن، فأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغْيَر أَمْر شَرِيكِه، أَقِيم مَا بَقِئ مِنْه، مُـمُ أَعْنِقَ فِي مَالِ اللّذِي أَعْتَق، مُمْ الشُنعي هذا الفبلديما فيم فيما أُعْتِق عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ، قُلْث: يُستَسْعى الْعَبْدُ بِفَلْكَ، اللّه عَلَيْكَ، عَلَيْكَ، عَلَيْك، عَنْهُ مَفْلِسًا، فَيُستَسْعى الْعَبْدُ بِحَيْظٍ.

<sup>.[1</sup>A./0]D

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: "نفسه"، والمثبت من المصدر السابق من طريق المصنف.

<sup>(</sup>Y) قوله : اضمن له، وقع في الأصل «الذي ضمن له ضمن» ، والمتبت من «المحلي» (١٧٨/٤) من طريـق المصنف ، وهو اليق بالسياق .

<sup>(</sup>٣) الولاه: نسب العبد المعتقى ، وميراته ، وولاء العتق : هو إذا مات المُعتَّق ورده مُعيَّقه ، أو رورثة مُعيقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه ، فنهي عنه ؛ لأن الولاء كالنسب ، فلا يسزول بالإزالة . (انظر : النهاية ، مادة : ولا) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، وأثبتناه من "مصنف ابن أبي شبية" (٢٢٢٨٨) من طريق مغيرة ، عن إبراهيم ، بنحوه .

## ي النالمانية





- [١٧٧٨٩] عِمَالرَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ: لَا يَثْبَعُ السَّيُّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ .
- ٥[١٧٧٩٠] مِمالزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : إِنْ أَرَادَ إِنْ أَعْتِنَ مِنْهُ مَا أُعْتِنَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ : أَنَا أَفْضِي قِيمَتِي، قَالَ بَعْدُ هُوَ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ ، يُجْلَسَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ ، قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ أَنَّهُ يُعْتَقُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ .
  - [١٧٧٩١] عبد الزاق، عن البن جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْشَدِ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَىٰ شُرَكَانِهِ ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ ، فَإِنِّي أَرَاهُ أَحَقُّ بهَا إِنْ نَقَدَ .
- [١٧٧٩٢] *مِرالزاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَكَانَ الَّذِي <sup>(١)</sup> أَعْتَـقَ مُفْلِـسًا ، وَكَانَ الْعَبْلُدُ ذَا<sup>17)</sup> مَالِ ، فَقَالَ الَّذِي أَعْقِى عَلَيْهِ أَنَّا آخِذٌ الْعُبْلُدِ مِلْلِكَ ، فَأَبَى الْعُبْلُدُ ، فَالَ : فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَثِلْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَهُ ، مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ ، وَلِسَيِّلِهِ يَوْمٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : وَإِنْ كَاتَبَهُ<sup>(٣)</sup> أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ، أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَاثِهِ ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٧٧٩٣] مِدارَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْـنَ الْخَطَّـابِ قَـالَ لِرجُـل لَـهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تَفْسُدْ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ.
- [١٧٧٩٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ، قَالَ: يَقُومُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ .
- [١٧٧٩٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ قَالَتْ : إِنْ ( ) تَزَوَّجَ زَوْجُهَا

<sup>(</sup>١) اضطرب الأصل في كتابته.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: (إذا) ، والمثبت هو الصواب استظهارا.

 <sup>(</sup>٣) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية ، مادة: كتب) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «قالت : إن» تصحف في الأصل : «قال : إنى والمثبت هو الصواب استظهارا .





فَكُلُّ عَبْدِ لَهَا حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ ، قَالَ : لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةِ ٩ وَسَفِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّىٰ يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ .

- [١٧٧٩٦] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي حَمْزَة، عَن النَّخْعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَىٰ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُنْتَظَرْ بِهِمْ حَتَّىٰ يَبْلُغُوا ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْتِقُوا أَعْتَقُوا (1) ، وَإِنْ أَحَبُوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ .
- ٥ [١٧٧٩٧] عبد الززاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو ابْنِ سَعِيدٍ (٢) قَالَ: كَانَ لِآلِ أَبِي الْعَاصِ عُلَامٌ وَرِثُوهُ ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْتَقَهُ ، فَكَانَ يَقُولُ : أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
- [١٧٧٩٨] عبدالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْن، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَـقَ الْآخَرُ بَعْدُ (٣) قَالَ ، أَمَّا نَحْنُ (٤) فَنَقُولُ : وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنَ دِينَارِ فِي الْمَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ يُعْتِقَهُ الآخَـرُ بَعْـدُ ، قَالًا : الْمِيرَاتُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَـالَ : وَقَـالَ ابْئُ شُبرُمَةَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِرَجُلِ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : لَا تُفْسِدُ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ .
- [١٧٧٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ .
- [ ١٧٨٠] عِد الرَّاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ فِي رَجُل اشْتَرَىٰ بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُل كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ ، قَالَ : يُغْتِقُ إِذَا مَلَكَهُ ، وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْـدُ ، وَإِذَا كَانَ مِيرَانًا لَمْ يَضْمَنْ ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَارِهٌ .

۵[۵/۸۰ ب].

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبتناه من «المحالي» (٩/ ١٩٢) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل : «سليم» ، والمثبت من «المحلي» (٦/ ١٩٦) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: ابعدما، والمثبت هو الصواب استظهارا.

<sup>(</sup>٤) قوله: الما نحن تصحف في الأصل: إنا نحن فنحن ، والمثبت هو الصواب استظهارا.





- [١٧٨٠١] مِرارَاق، عَنِ الثَّوْرِيُّ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَاشْتَرَىٰ مِنْ أَحْدِهِمَا نِـضفَ نَفْسِهِ، قَالَ : يُعْتَقُ، وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ.
- [١٧٨٠٢] عبد الرائق، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ
   الْمُبْدِ، وَأَبُو الْمُبْدِ مُفْلِسٌ، قَالَ: إِنْ شَاءَ ضَمَّى الْبَائِعَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّى أَبَا الْمُبْدِ.

### ٦- بَابُ الْعِثْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- [١٧٨٠٥] عِبالزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِنْـرَاهِيمَ قَـالَ: إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةً وَوَصِيَّةً بُدِي بِالْمُتَافَةِ.
- [٧٨٠٦] عِبالزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ النِّوِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ مِثْلَ قَـوْلِ إِبْرَاهِيمَ : يُبْدَأُ بالْعِثْق .
- [٧٨٠٧] *عِدَارَزاق* ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَـالَ : يُبْـدَأُ بِالْعِنْقِ ، قَالَ التَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُهُ ا : يُبْدَأُ بِالْعِنْقِ .
- [١٧٨٠٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي رَجُلِ أَعْمَقَ ثُلُثُ

.[[A./o]@

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العبدة»، وهو سبق قلم، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

٥ [ ١٧٨٠٤ ] [التحفة : دت س ١٠٩٧٠ ] [الإتحاف : مي حب كم حم ١٦١٧٤ ] .





- فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ عِتْقِهِ شَيْءٌ فَحَيْثُ سَمَّىٰ. • [١٧٨٠٩] عبد الززاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرِ وَمُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَص.
- [١٧٨١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالشَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن ابْن سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصَص .
- [١٧٨١١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : يَكُونُ الْعِنْقُ كَمَا سَمَّىٰ ، وَوَصِيتُهُ لِمَنْ سَمَّىٰ ، وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَىٰ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ .
- [١٧٨١٧] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَى أَهْـلِ الْعَنَاقَةِ الْعَوْلُ ، وَيُوْجَعُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَيَقُولَانِ : يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ .

# ٧- بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ٥ [١٧٨١٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْن قَالَ : تُوفِّيَ رَجُلٌ وَأَعْنَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْـرُهُمْ ، فَبَلَـعَ ذَلِـكَ النَّبِـيَّ ﷺ ، فَقَالَ : «لَوْ أَذْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ» ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً .
- ٥ [١٧٨١٤] عبد الراق، عَنْ مَعْمَرِ، عَن ابْن طَاوُس، عَنْ عِكْرِمَةَ بْن خَالِدِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ أَوْ (١) ثَلَاثَةً ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ .
- ٥ [١٧٨١٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : أُخْبَرَنِي قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ ،

٥[١٧٨١٣] [التحفة: س ١٠٨١٢ ، س ١٠٨١٦ ، س ١٠٨٠٦ ، س ١٠٧٩٤ ، س ١٠٧٩٢ ، م د س ١٠٨٣٩][شيبة: ٢٣٨٤]، وسيأتي: (١٧٨٢٧).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، واستدركتاه من «كنز العمال» (١٦/ ٦٢٩) معزوا للمصنف.

٥[ ١٧٨١٥] [التحقة: س ١٠٨٠٦ ، س ١٠٨١٢ ، س ١٠٧٩٦ ، م د س ١٠٨٣٩ ، س ١٠٧٩٤ ، س ١٠٨١٦]، وسيأتي : (١٧٨١٦).





أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : أَعْتَشَتِ امْرَأَةُ أَوْ رَجُلٌ سِتَّة أَعْبُدِ لَهَا عِنْدَ الْمُؤْتِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالُ عَيْرُهُمْ ، فَأْتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ : فَأَفْرَعَ بَيْنَهُمْ ، وَعَطَاءٌ يُسْمَمُ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقُولُ : يَسْتَسْمُونُ .

الابداع مبالزان، عن إبن جُريْج، قال: أخْبَرَيْنِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قال: سَوِعْتُ مَكُحُولا يَقُولُ: أَغْبَقُولُ الْمُنْصَارِ تُوقِيْتُ أَغْبَدَا لَهَا سِتَّة ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، مَكْحُولا يَقُولُ : أَعْبَدَ لَهَا سِتَّة ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّا بَلْغَ قَلِكَ النَّبِي عَلَيْكَ قَلْلا شَلِيدًا، فَمْ : أَمْرَ بِسِنَّةِ قِلَاح، فَأَفْرَعَ بَيْسَهُمْ، فَلَمَّا الْفَيْنِ ، فَلْتُ : عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ؟ قال: مَا كَانَ يَأْتِنُ عَنْ أَحَد وُنُ النِّبِي عَنْ قَلْلَانَ بِقَلْنَ الْبَاقِيْنِ ، فَلْتُ اللَّهِ قَلْلَانَ الْمُسَلِّمِهُ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْق اللَّهُ اللَّهِ قَلْلَانَ الْمُسَلِّمِة ، فَاللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي يَعِ عِنْدَنَا ، وَلَكِنَّا نَسْتَسْعِيهِمْ فِي النَّلْنَيْنِ الْبَاقِيْنِ ، فَلَلْ : فَلَا كُنْتُ أُواحِعُ مَكُحُولا إِنْ كَانَ عَبَدٌ فَمْنَ أَلْفَ دِينَادٍ ، أَصَابِتُهُ الفُرْعَةُ فَلْعَبِ الْمُالُ ، قَالَ : كُنْتُ أُواحِعُ مَكُحُولا إِنْ كَانَ عَبَدٌ فَمْنَ أَلْفَ دِينَادٍ ، أَصَابِتُهُ الفُرْعَةُ فَلَعَبِ الْمُالُ ، قَالَ : كُنْتُ أُواحِعُ مَكُحُولا إِنْ كَانَ عَبَدُ فَمْنَ أَلْفَ دِينَادٍ ، أَصَابِتُهُ الفُوعَةُ فَلَعَبِ الْمُعالَى ، وَلَا اللَّهُ عَنْدَانَ أَعْلَى مَا قَلْ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ مَكُمُولًا مُنْ مَنْ الْفُرِعِ عَنَا أَعْلَ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ مَكْمُولُ ، قَالَ : فَعَلَى مَا قَالَ مَكُولُ مَقْلَ عَلَى مَا قَالَ مَكْمُولُ ، قَالَ : فَتَمْ الْعَرَعَةِ ، قَإِنْ فَضَلَ عَلَى أَخَلِي مُنْ عَلَى مَا قَالَ : مُمْ بَلَغَنَا أَنْ البِّعِي عَنْ الْفُرَعَةِ ، قَإِنْ فَضَلَ عَلَى أَحْدِ شَيْءَ أَيْدُ مِنْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ : مُمْ بَلَغَنَا أَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ : مُمْ بَلَغَنَا أَنْ النَّبِي عَلَى مُنَا أَنْ النَّهِ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ : مُمْ بَلَغَنَا أَنْ النَّهِ عَلَى مَا الْمُنْ مُنْ الْفُرَعَةِ ، قَإِنْ فَصَلَ عَلَى أَلَى اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ : مُمْ بَلَعْنَا أَنْ النَّهِ عَلَى مُنَالَ عَلَى الْمُوعِقِي مَا الْعُرَالِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَتُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُوعِلَ

- اله١٩٨١ انضاع عبْد الرزّاق ، قال : أخبرنا ابن جزيج ، قال : وقال عطاة : إن قال : فَكُ رَقِيق عَلَى الله : فَكُ رَقِيق أَخْوال فَلْيَسَ بِشَيْء حَتَّى يُسَمِّى ، فَيَعُولُ : فَكَ نَ حُرِّ ، وَلَكِ نَ ذَلِكَ كَأَنْ يُومِي بِعُلْثِ رَقِيقِه ، فَارَّ خُرِّ لِفُلَانِ ، مِنْ كُلِّ عَبْدٍ نُلْقُه (١١ ) أَوْكَ أَنْ يُورِث رَقِيقَه ، فَرَا مُكل عَبْدٍ نُلْقُه (١١ ) أَوْكَ أَنْ يُورِث رَقِيقَه ، فَلَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الل
- [١٧٨١٨] عبد الرّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
   عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ : الشّتَرَىٰ رَجُلٌ جَارِيةٌ وَهُو مَرِيضٌ ، فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَجَاءَ اللّذِينَ

#### المُصَنَّفُ الإمام عَنُدَالِ زَافَ



بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالًا ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَهَا : اسْعِي فِي تَعَبَك .

- [١٧٨١٩] عبد النَّاسِ ، عَن النَّاوِرِيِّ ، عَن عَبْد الرَّحْمَنِ ، عَن الْقَاسِم ، قَالَ : سُئِلَ البَّنُ مَسْعُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْلَهُ عِنْلَا أَمْوَتٍ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْسِنٌ ، قَالَ : يُسْتَسْمَى (١) الْعَبْدُ فِي نَمْنِهِ .
   يُسْتَسْمَى (١) الْعَبْدُ فِي نَمْنِهِ .
- المعربة عنى معتر، عن أيوب، قال: كتب عثر بن عبد العزيز في الذي يكون عليه العزيز في الذي يكون عليه ويش ويش عليه ويش مقتله ويش مقتله ويش مقتله ويش مقتله المعتبد، ويعقض ويشه المعتبد، ويعقض ويشه .
- [١٧٨٢١] عبد الراق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَـهُ عِنْـدَ الْمـوْتِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ عَيْرُهُ، الشَّشِعِي فِي الثُّلُتَيْنِ.
- [١٧٨٧٦] مِبالرَزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَتَادَةً فِي رَجُلِ أَعْمَّقَ ثَلَائَةَ مَعْلُوكِينَ ، لَيْسَ لَهُ مَالُ عُيْرُهُمْ ، فَمَنْ أَحَدِهِمْ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَنَمَنُ الآخِرِ أَلْفَانِ ، وَفَمَنُ الآخِرِ فَلاَثَةَ آلافِ ، قَالَ : أَفَعَ بَيْنَ هُمْ ، فَمَنْ أَخْرَجَ اللَّذِي مَمَّهُ الأَلْفَ ، أَقْرَعَ بَيْنَ الآخِرِينِ ، ثُمَّ أَحَدُ الْفُصْلَ مِنْ أَيْهِمَا أَصَابِتُهُ الْفَلْمَ ، وَإِنْ حَرَجَ اللَّذِي مَمَنُهُ الْقَانِ فَهُوَ النَّلُثُ ، وَإِنْ حَرَجَ اللَّذِي مَمَنُهُ فَلَامَةً أَلْقَانٍ فَهُوَ النَّلُثُ ، وَإِنْ حَرَجَ اللَّذِي مَمَنُهُ فَلَامَةً أَلْقَانٍ فَهُوَ النَّلُثُ ، وَإِنْ حَرَجَ اللَّذِي مَمَنُهُ فَلَامَةً أَلْقَانٍ فَهُوَ النَّلُثُ ، وَإِنْ حَرَجَ اللَّذِي مَمَنُهُ فَلَامَةً الْقَالِ وَهُو النَّلُثُ ، وَإِنْ حَرَجَ اللَّذِي مَمَنُهُ فَلَامَةً اللَّهُ مِنْ أَيْعِمَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلِيقُولُ اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مَالَمَ اللَّهُ مِنْ أَلَاقًا لِهُ فَهُو النَّلُكُ ، وَإِنْ حَرَجَ اللَّذِي مَمَنُهُ الْقَالِ مَا مُعَلِيلًا عَلَى اللَّهُ مَنْ إِنْ حَرَجَ اللَّهُ مِنْ الْعَمْلُ مَا اللَّهُ مَلْ إِنْ مَنْ الْعَلَالَ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ الْمُعْمَلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْحَرَالُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ
- [١٧٨٣٣] أَخْسَنُا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَسَالَ : أَخْبَرَتَ البَّنُ جُرَبْحٍ، عَنْ عَطَاءِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بَسْنِ
   أَبِي يَزِيدَ فِي رَجُلٍ أَعْتَنَ ثُلُثَ عَبْدِلَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا : يُقَامُ فِي ثُلْيُهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ، فَيَعْتَمُ كُلُهُ.
- [١٧٨٢٤] الجداران : وسَمِعْتُ التَّوْرِيَّ ، أَوْ هُشَيْمًا ، أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُطَرَّفٍ ،

<sup>(</sup>١) قوله : "قال : يستسعى " في الأصل : "سعن" ، والتصويب استظهارا . • [١٧٨٢٣] [شبية : ٢٢١٩١] .

<sup>• [</sup>۲۲۸۷۲][شيبة: ۲۱۰۹۳].

## الخالج المنافقين





عَنِ الشَّغِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا أَعْتَنَ ثُلُثُ عَبْيِهِ عِنْدَ الْمَـوْتِ، أَعْتَقَ ثُلُقُهُ ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلَتَيْنِ ، وَلَمْ يَضْمَنِ الْمَيْتُ ، قَالَ الشَّوْرِيُّ : وَقَـوْلُ عَطَاءِ الْمُعَوِّلُ بِهِ .

- (١٧٨٧ عبر الرزان، عَنِ النِي جُونِيج، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاء، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَىقَ ثُلُتُ عَبْدِلَهُ عِنْدَ الْمُوتِ، قَالَ: يَقَامُ فِي ثُلْفِهِ مَا بَقِيّ، فَيْعَتَىٰ، قُلْتُ: إِنَّهُ أَمْدَى بِثُلْفِهِ، فَقَالَ: يَقَامُ فِي ثُلْفِهِ، ثُمْ يُعْتَقْ مَلِ الْمَبْدُ، قَالَ: وقَالَ: إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ فُلْتَ عَبْدِلَهُ عِنْدَ الْمُوتِ، قَالَ: يَقَامُ فِي ثُلْفِهِ، فَسَمْنَ فُلْتَ عَبْدِلَهُ عِنْدَ الْمُؤتِ، قَالَ: يَقَامُ فِي ثُلْفِهِ، فَسَمْنَ فُلْتَ فَلَانٍ حُرَّ وَصِيَّةً، فُمْ مَاتَ، أَقِيمَ عَلَيْهِ مُلْقَاء عَلَى الْمُؤمِنِي فِي نُلْقِهِ، وَأَعْتِى كُلُهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلْتَيْهِ لِلْوَارِثِ.
- [١٧٨٢٦] انضاع عَبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ : أَخْبِرَنَا الْهِ ابْنُ جُرِيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَلِي عَاصِمٍ، قَالَ : أَثَنِ الرِّرَ الْمُسَيَّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، فَقِيلَ لَـهُ:
   رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ مَالاً غَيْرِ غُلَامٍ، فَأَعْتَقَهُ، قَالَ : إِنَّمَا لَهُ فَلُغُهُ، وَيُقَامُ الْعَبْدُ قِيمَتُهُ، فَيُعْمَنَهُ فَي الظَّلْيَيْنِ، فَإِنْ عَجْزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ.
- و [١٧٨٧٧] / فبراً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ الْحَسنِ ،
   عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصْنِينِ قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدُ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النَّبِعِيُّ ﷺ
   بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ .
- [١٧٨٢٨] عبد الرائق، عن الغَوْرِيُّ، عن إستماعيل، عن الشَّغْمِيُّ فِي رَجُلٍ أَغْتَقَ سِتَةً لَـهُ
  مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: يَقُومُونَ كُلُّهُمْ، فَيْعَتَّى ثُلَقَهْمَ، وَيُستَسْعُونَ فِي الثُلُكَيْنِ.
- [١٧٨٢٩] عبد الرّاق، عَنِ النَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرةً، عَنْ إِيْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَعْسَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَتَرَكَ دَيْنًا، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ.

요[ ٥/ ٢٨ ]]

ه (۱۷۸۲۷] [التحفة: س ۱۱۰۷۹۶ ، س ۱۰۸۱۲ ، س ۱۰۷۹۹ ، س ۱۰۸۱۹ ، م د س ۱۰۸۲۹ ، س ۱۲۰۸۱ [الاِتّحاف: طح حب حم ۱۹۶۹ ] [شبية: ۲۶۸۳۲] ، وتقدم: (۱۷۸۱۷) .







- الامتارا عبد الزال ، عَنِ الأَشْلَهِيّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
   عَنْ عَلِي فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْلَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَتَرَكَ دَنِنًا ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، قَالَ : يُسْتَسْمَى الْمَبْلُ فِي قِيمَتِهِ .
  - ه [١٧٨٣١] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَيْضًا، عَنِ الْحَلَاءِ بْنِ بَـنْدٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى (١٠) الأَعْرَج عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلُهُ .
  - [١٧٨٣٢] مبرالزان، عن التَّوْدِيَّ فِي رَجُلِ لَهُ عَنْلا مُنْبَرَّ، وَعَنْلاً لَيْسَ بِمُدَبَرِ، فَقِيلَ لَهُ:
     مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ؟ قَالَ: أَحَدُهُمَا حُرَّ، ثُمْ مَاتَ، فَجَاء الْعَبْدَانِ يَدِّعِي كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا
     أَنَّهُ حُرِّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالَّ عَيْرُهُمَا، وَتَمَنُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا ثَلاثُوانَةٍ فِرْهُمٍ، قَالَ: أَمَّا عَيْرُ اللهَ عَرْرُ فَيْسَعْنَ فِي حَمْسِينَ وَعِانَةٍ، وَأَمَّا الْمُنَدِّرُ فَيْسَعْنَ فِي حَمْسِينَ.
  - [١٧٨٣٣] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ فِي رَجْلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ النَّالِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ،
     لَا يُدْرَى أَيُهُمَا هُوَ، قَالَ: يُسْتَسْعَيَالِ فِي النَّصْفِ مَنْ قِيمَتِهِمَا.
  - ١٧٨٣٤ عبد الرائق ، عنن الشَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَىٰ أَنْ يُغْشَقَ مُكَاتَبُ لَـهُ ، وَأَوْصَىٰ
     بِوصَايا ، قَالَ : إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ حَيْرًا لَـهُ ضَرَنْنَا لَـهُ بِـهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَـةُ
     أَنْفُصَ ضَرَبُنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ .
  - [١٧٨٣٥] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ فِي عَبْدِ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ ، وَقَدْ مَاتَ سَيْئُهُ ،
     فَسْيَالًا أَفِي صِحْتِهِ أَوْ فِي مَرْضِهِ؟ قَالًا : لَا نَذْرِي ، قَالَ هُوَ مِنَ الثَّلُثِ .
  - العالمة المُعْزِرِيُّ : فِي المُواَّوْتُوْفَيْتْ وَتَرَكَتْ أَخْتَهَا وَزَوْجَهَا ، وَأَعْتَقَتْ غُلامًا فَمَنْ مُ
     خَمْشُوانْقِ ، وَعَلَىٰ وَوْجِهَا سَبْعُوانْقِ ، فَإِذَا الرَّوْجُ مُفْلِسٌ ، قَالَتِ الْأَخْتُ لِلْعَبْدِ : إِنَّمَا أَنَا

٥ [ ١٧٨٣١ ] [شيبة : ٢٢١٨٠ ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زياد»، وهو تصحيف، والتصويب من «السنن الكبري» للبيهقي (٢٨٣/١٠)، «تهذيب الكيال، (٣٤/ ٣٩٩).

# हा॰ हेर्ग्राहोहरू

وَأَنْتَ شَرِيكَانِ ، لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ فِرْهَم إِنْ خَرَجَ الْمَالُ ، فَقَدْ تَوِيَ (' اللَّذِي عَلَى الزَّوْجِ ، وَتُعْطِي مِائَتَيْنِ مِنَ الأَرْبَعِ النِّي كَانَتْ لَكَ فِي النَّلُثِ ، وَتُعْطِيَ حَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ النِّي بَقِيْتُ عَلَيْكَ ، وَتَطَلَّبُ الزُّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ .

- [١٧٨٣٧] قال سَفْيَانُ : فِي رَجُلِ أَعْتَقَ غُلَامَيْنِ لَهُ ، فَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُواتَةٍ ، وَفَمَنُ الْآخِرِ مِاتَتَانِ ، فَمَسَاتَ اللَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُواتَةٍ ، الْفَرِيضَةُ تِسْمَةُ أَسْهُم ، فَلِلْوَرَفَةِ سِتُّواتَةٍ ، وَلَصَاحِبِ الثُلْلِي فَلاَفُواتَةٍ ، فَمَاتَ صَاحِبُ الأَرْبَعِوائَةِ اللَّهُ مَا هُمَانُ ، ولِصَاحِبِ الثُلْنِي سَهُم ، فَصَاحِبُ اللَّهُ وَعَمَالَةٍ مَنْهُمِ ، وَصَاحِبُ اللَّيْنِ سِمَهُم ، فَلَمْ سَبْعُواتَة .
- العام المبداران ، عن الدُورِي فِي رَجُلِ تَرَكُ أَرْبَعَةَ أَعْبَدٍ ، قِيمَةُ كُلُ عَبْدِ مِائةُ وينارٍ ،
   وأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدُ مَوْتِ سَيْدِهِ ، فَالسَّهَامُ لِلْمَيْتِ سَهُمْ ، وَمَا بَقِي فَعَلَى حَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِلْمَرَفَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُم ، وَلِلْوَرَفَةِ خَمْسُ تُلْكُ مِائةٍ .
   فُلْتُ مِائة .
- [١٧٨٣٦] مِبالرَاق ، عَنِ النَّوْرِيُّ قَالَ : فِي عَبْدِ كُوتِبَ عَلَى أَلْـفِ وَرَهَـم ، فَمَـاتَ سَـيُّكُهُ وَأُوصَىٰ بِخَمْسِنَ فِرْهَمّا مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا ، وَأُوصَىٰ بِوَصَـايًا ، قَـالَ : لَا يُبَـّاعُ الْمُكَانَّبُ ، وَلَا يُقُوّمُ ، وَيَبِيعُ كُلُّ إِنْسَانِ الْمُكَانَّبَ بِحِـصَّتِهِ ، وَيَـضْرِبُ الْمُكَانَّبُ بِمَـا أَوْصَىٰ لَهُ مَعْهُمْ ، إِلَّا أَنُهُ يَبْدُأُ بِالْحِنْقِ .
- الاداران ، عَنْ شَفْيَانَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَركَ مُكَاتَبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُواتَ وَرَصَم ،
   وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثَمَنَ وَاتَتَى وَرْهُم ، قَالَ : يُعْطِيهِمُ الْعَبْدُ الَّـذِي لَـيْسَ بِمُكَاتَبِ ثُلْقَيْ
   قِيمَتِهِ ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتُبُ بِمَا أَعْطَى الْوَرَقَةَ بِالثَّلْتُيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ .

# ٨- بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ

• [١٧٨٤١] مِدارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادِ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى

 <sup>(</sup>١) التوى : الهلاك . (انظر : النهاية ، مادة : توا) .
 ١٤ ٥/ ٨٢ ب] .





الآخرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ، وَأَنْكَرَ الْآخَوْ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُغْسِرًا سَعَىٰ لَهُ الْعَبْدُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَىٰ لَهُمَا جَمِيعًا .

- [١٧٨٤٢] وَالْمِيْ الرَّالُ : وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيُّ عَنْهَا ، فَشَالُ : مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَسَأَلْتُ البَّنِ مَثْلُو البَّنِيِّ عَلَيْهِ سِعَايَةٌ .
- [١٧٨٤٣] عبد الراق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَارَة، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ
   عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ، والْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءً يَشِيرُ الْمَالَ.
   يضفِهِ مَوْقُوفًا، فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاء، وَإِلَّا كَانَ وَلَا وُلَا يَبْنِ الْمَالِ.

# ٩- بَابُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ

- (١٧٨٤٤١ النَّصِوْعَ عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخبَرَنَا مَفْتُو ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : أُعْتَقَ عُمَرِبْنُ اللَّهُ مَنْ الرَّهْرِيِّ قَالَ : أَعْتَقَ عُمَرِبْنُ الْحُطَّابِ كُلُّ مُسْلِم مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، وشَرَطَ أَنْكُمْ مَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِقَلَاثِ سِنِينَ ، وأَنَّهُ يَضَحَبُكُمْ مِنْ عُفْمَانَ سِنِينَ ، وأَنَّهُ يَضَحَبُكُمْ مِنْ عُفْمَانَ الشَّلَاثَ سِنِينَ ، بُغُلَامِهِ أَبِى فَرْوَة .
- العكه ١١ عبد الراق ، عن عبد الله بن عُمَر ، عن تافير ، عن ابن عُمَر ، أنَّ عُمَر بننَ المخطأب أَعْتَقَ فِي وَصِيتِهِ كُلُّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، كَانُوا يَخْفِرُونَ لِلنَّاسِ القُبُورَ ، وشرطَ عَلَيْهِمْ أَنْكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيقَةَ بَعْدِي فَكَرَ صِنِينَ ، وَأَنَّهُ يَضْحَبُكُمْ بِهِ .
   فَلَاكَ سِنِينَ ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ .
- [١٧٨٤٦] مبرالزان، عن إنبن جُرنِيج، قال: أخبترنيي أيُوب بنُ سُلَيْمَان، قال: ألخبترنيي أيُوب بنُ سُلَيْمَان، قال: ألخبترنيي كافغ، عن عبْد اللهِ، أَنْ عَمْرَ بنَ الطَّابِ أَعْتَى كُلِّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيٍ الْعَرْب، فَبْتُ عِنْقُهُم، وَشُرَط عَلَيْهِم أَنْكُمْ تَخْلُمُونَ الْخَلِيقَة بَعْدِي فَلَاتَ سَنُواب، وَشُرط لَهُم أَنَّهُ يَضَعُبُكُمْ بِهِ، فَابْتَاعٍ ۞ الْخِيَالُ خِدْمَتُهُ بَلْكَ الفَّلاث سَنَوَاتٍ مِنْ عَمْمَانُ بَلِيهِ الْخِيَادِ، فَانْطَلَق وَقَبْض عَنْمَانُ أَبَا فَوْق.





- [٧٨٤٧] مِرالزان ، عَنِ النِي جُرِيْج ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَة ، عَنْ نَافِع ، عَنِ البِي عُمْرَ أَنَهُ أَعْنَىَ عُلَاما لَهُ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَة ، كُمْ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ نَحِلِهِ ، إِمَّا فِي حَجِّ ، وَإِنَّا فِي عُمْرَة ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ تَرَكُثُ لَكَ اللَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْك ، وَأَنْتَ جُرِّ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلً .
- [١٧٨٤٨] اخساع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ الرُّهْوِيُّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَوِيَ
   الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ يقَاطِعُهُ عَلَيْهِ ، كَمَا صَنَعَ الْخِيَارُ .
- [١٧٨٤٩] قال التَّوْرِيُّ فِي رَجُلِ قَالَ لِعَبْلِو: الخُدُمْنِي عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْتَ حُرِّ، فَمَاتَ السَّيْدُ
   قَبْلُهُ، قَالَ: هُوَ عَبْدٌ.
- [- ١٧٨٥ ] مِرالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : كَانْ عَلِيْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِو ، جَعْلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ ، وَشَـرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْكُمْ مَ تَعْمَلُونَ فِيهَا خَمْسَ سِنِينَ .
- [١٧٨٥١] ممالزان، عن البن عُنيئة، عن عَمْرو بن ديناد، أنَّ عَلِيًا تَصَدُق بِبَعْضِ أَرْضِو،
   جَعَلَهَا صَدَقَة بَعْدَ مَوْتِه، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي تِلْكَ
   الأَرْض خَمْسَ سِنِينَ .
- [١٧٨٥٢] / فبْـــرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرَّ فَأَنِتَ الْعِنْقَ ، فَكُلُّ شَرْطِ بَعْدَهُ بَاطِلٌ .
- [ ١٧٨٥٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
   لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرَّ عَلَىٰ أَنْ تَخْدُمنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَوْطُهُ.
- [١٧٨٥٤] *وَالهِ الزاق*: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ سُثِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَذَّبِتَ إِلَىيً مِائَة وِينَارٍ فَأَنْتَ حُوِّ، قَالَ: فَأَذَّاهَا فَهُوَ حُوِّ، وَيَأْخُذُ سَيَّلَهُ بَقِيَّةً مَالِهِ.
- [١٧٨٥٥] عِما الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْلَهُ عَلَىٰ أَنْ يَخُدُمَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، قَالَ : لَهُ شَرْطُهُ إِذَا رَضِي بِذَلِكَ .





- [١٧٨٥٦] *عبدالزاق* ، عَنِ الظَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَعَ <sup>(١)</sup> أَمَتَهُ رَجُلًا ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّى فَهُوَ حُرُّ ، قَالَ : لَهُ شَرْطُهُ ، حَثَّى يَبِيعَهَا سَيُّدُهَا أَوْ يَمُوت ، فَيَصِيرُ لِغَيْرِهِ .
- الامارات عند المرازات ، عن هِ هِ عَمْ البن سِيرِينَ ، قالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَىٰ شُرنِعِ فَقَالَتْ :
   أَعْتَفْتُ غُلَامِي هَذَا عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّي إِلَيَّ عَشَرةَ الدِّرَاهِم فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ ، فَقَالَ شُرَوْعٌ : جَازَتْ عَتَاقَتُكِ ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ .
- الامه١٥ عبد النّزوي في رَجْلٍ قَالَ لِأَمْتِهِ إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُـرٌ ، فَوَلَـدَتْ غُلَامًا " ، مُعَمّنُ النّوري في رَجْلٍ قَالَ لِأَمْتِهِ إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا " ، مُعَمّنُ اللّورُلُ .
- ١٧٨٥ عبد الرّاق، عَنِ النَّوْرِيُّ قَالَ: فِي رَجُلِ قَالَ لِأَمْتِهِ أَوْلُ غُلام تَلِدِينَهُ فَهِوَ حُـوَّ،
   فَوَلَنَتْهُ مَيْتًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنَا آخَر، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلامًا فَهُوَ حُوَّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَوْلَائِهِي لَهُ الشَّوْطُ، لَا تَقَعُ الْمَعَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى .
- ١٠٤٨١ عَالَه الزان : وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَة ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ قَالَ : أَوَّلُ مَمْلُوكِ أَمْلِكُ هُ
   فَهُوَ حُرُّ ، فَمَلَكَ النَّيْنِ جَمِيعًا ، أَخْبَرَنِي حَمَّالًا ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : يَعْتِقُ أَلَيْهُمَا شَاء ،
   قَالَ أَبُو حَنِيفَة : وَأَقُولُ أَنَّ : لاَ يَعْتِقُ وَاحِدَّ مِنْهُمَا لِأَنَّه لَيْس هُمَا أَوَّلُ .
- ١٧٨٦١١ع  *بدالزان ؟ ،* عَنِ النَّورِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَعْتِقُ عَبْدَلَكَ وَلَكَ عَلَى َ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ : نَرَىٰ عِنْقَهُ جَائِزًا ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمْرَهُ شَيْءٌ ، ولَا يَكُونُ الْوَلَاء لِلَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى الَّذِي أَمْرَهُ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتِقَ ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ .
- الاماما النصاط عَبْدُ الرُوَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَغْتِقُ عَنِّي عَبْدَكَ ، فَأَعْتَقُهُ عَنْهُ ، قَالَ الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا اللَّهِ لَهُ أَنَّهُ : أَغْتِقُ عَنِي عَبْدَكَ ، فَأَعْتَقُهُ عَنْهُ ، قَالَ عَنْهُ عَنْهِ عَبْدَكَ ، فَأَعْتَقُهُ عَنْهَا ، قَالَ : لَلَهُ لَلهُ أَنَّهُ : أَغْتِقُ عَنْي عَبْدَكَ ، فَأَعْتَقُهُ عَنْهَا ، قَالَ : لَلهَ للهِ الْوَلَا الْهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: انكحا، والتصويب استظهارا.

<sup>(</sup>Y) قوله : "فهو حر، فولدت غلاما" سقط من الأصل، وأثبتناه استظهارا.



- [١٧٨٦٣] أَضِينًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ الرُّهْدِيِّ قَالَ : لَوْ قَالَ رَجُلَّ لِرَجُلِ : أَعْنِي غُلَامَكُ هَذَا ، وَعَلَيْ ثَمَنُهُ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، وَوَلَا وَهُ لِسَيْدِو كَمَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَى الْحَجِيلِ (') مَا تَحْمَلَ .
   وَعَلَى الْحَجِيلِ (') مَا تَحْمَلُ .
- [١٧٨٦٤] عبد الرّاق، عن النَّوْرِيّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مِتُ فَجْأَةَ فَأَنْتَ حُرّ، فَقُتِلَ السّيدُ، قَالَ: لَيْسَ القُتْلُ بِفَجَاءَةِ، لا يُغتَّقُ.
- [١٧٨٥١] مبدالرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِذَا أَذْنِتَ إِلَى أَلْفَ فِرْهَمَ قَالَتَ حُرِّ، ثُمَّ بِنَدَا لَهُ أَنْ لَا يَغْبَلَ مِنْهُ شَيْتًا، كَانَ ذَلِكَ لِلسَّمِّيْدِ، وَمِثْلُ الْإِنَّ قَالَ: إِذَا سُبُّ هَـذَا النَّسِبُ فَانَتُ حُرِّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيدِ أَنْ لَا شَيْء، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء، وَإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرِّ وَأَنْ لَمْ يَعْبَدُ وَأَذْنِ إِلَيْهِ فَهُو حُرِّ، وَإِنْ لَمْ يَعْبَرُ أَنْ يُوفَى إِلَيْهِ فَهُو حُرِّ، وَإِنْ لَمْ يَقِرُ أَنْ يُوفَى إِلَيْهِ فَهُو لَنْ مَا يَقِيهِ مَنْ عَلَى اللّهِ فَهُو عَلَى اللّهِ سَيْعَةً.

# ١٠- بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَنَهُ وَيَشْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلِ يَشْتَرِي ابْنَهُ

- [١٧٨٦٦] مبدارزان، عن التؤري، عن منفسور، عن إيزاهيم قال: إذا أغتق الزجل أمنته،
   واستثنى ما في بطنها، فله ما استثنى، قال شفيان: وَنَحْنُ لاَ تَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَقُولُ: إذَا استَثنَى ما في بطنها وأشه وينها، وإذا أغتَق ما في بطنها وألم
   يغيقها، لَمْ يُعْتَقْ إلا ما في بَطنها.
- [١٧٨٦٧] أخبئ عَبْدُ الرِّزُاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَمْمَوٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : فِي رَجُلٍ أَعْنَقَ جَارِيةَ لَهُ حَامِلًا ، وَاسْتَنْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَا : لَيْسَ كَذَلِكِ بِشَيْءٍ ، هِيَ وَوَلَــُدُمَا حُرَانِ .
   خُرَانِ .
- الامهمار] أخسارًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النِنْ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ وَالشَّوْرِيُّ، عَنْ جَـابِر،
   عن الشَّغِيِّ قَالَا : شَوْطُهُ جَائِزٌ ، مِثْلَ قَوْلِ إِيْرَاهِيمَ .

 <sup>(</sup>١) الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حمل).





- الاماع المبارزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنَ يَقُولانِ : هِي وَوَلَدُهَا حُرَّانِ .
  - [ ١٧٨٧ ] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُل ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [۱۷۸۷۱] اُخْسِنَا عَبْدُ الرَّزَافِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَغْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِدْرَاهِيمَ قَالَ : سَـ أَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ مِنْ مَرْضِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنْ حَرْجَ الإبْنُ مِنَّ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحُرْجُ مِنَّ الثُّلُثِ سَمَىٰ وَلَمْ يَرِثْ .

# ١١- بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِثْقِ ، وَعَبْدِ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ

- المعمداع مبالزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَوْمَ أَبِيعُكُ فَأَنْتَ حُرِّ، قَالَ: لَيْسَى
   بِشَيْء، وَهُوَ عَبْدُهُ، وَمَنْ قَالَ: إِذَا بِعَنْكَ فَأَنْتَ حُرِّ، فَسَوَاءٌ قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ
   حِينَ أَفْتُلُ ذَلِكَ، قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: يَوْمَ أَمُرِثُ فَأَنْتَ حُـرُّه، فَيَسُوثُ لَيْلَا أَوْ يَهَالَ فَهُوَ حُرِّ.
- [١٧٨٧٤] ممبا*لزاق*، عَنْ شَفْيَانَ فِي رَجُلِ حَلَّفَ بِعِثْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُنِكَ أَقْ فَـارَقْتَنِي، قَالَ : إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَغَلَبَهُ الْعَبْدُ<sup>(١)</sup> فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَ فَـارَقْتَنِي فَعَلَبَـهُ الْعَبْدِي فَهُوَ حُرِّّ.
- الامكارا عمراران ، عَنِ الثَّوْرِيّ ، عَنْ حَمّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدِ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا ،
   فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : البَّيْعُ وَالْعِنْقُ جَائِزٌ ، وَيَأْخُذُ سَيْدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الشَّمَنَ اللَّذِي كَانَ البّنَاعَة ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

<sup>.[1</sup>A&/0]û

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وزاد بعده: ﴿إِنْ كَانْ عَلَيْهِ ، ولا يستقيم السياق به.





- [١٧٨٧٦] مِيالزان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرةَ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ فِي رَجْلِ يَبِيعُ عَبْلَهُ مِنْ قَنْمِ،
   وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِمُوهُ ، وَيَتُولُ لِعَبْدِهِ : عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ.
- الامهرا عبد المعتبر ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يَفْضَى عَلَى الْعَبْـدِ بِـشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ
   يَتَحَرَّجَ فَيْغَطِيهِ .
- [١٧٨٧٨] مِرالزال ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِـــ ، عَنِ السَّغْنِيُّ فِي
   رَجُلِ أَطْطَاهُ عَبْدٌ (١) مَالاً ، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاثَبُتُهُ عُقُويَةً شَدِيدَةً .

## ١٢- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

- المعالم الرال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ البّنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ضَرَبَ حَمْرَةُ لِبنُ
   عَيْدِ الْمُطلِّدِ وَجُهَ جَارِيَتِهِ ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «شبخانَ اللهِ إ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَلْهِ » قَلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، لَوْ أَعْلَمَ أَنَّهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِفُها ، قَالَ : فَسَالُهَا النَّبِي ﷺ ، مُهُ قَالَ : عَامِينَهُا مَوْمِنَةً .
   فَسَالُهَا النَّبِي ﷺ ، مُهُ قَالَ : «أَعْتِفْهَا فَإِنْهَا مُؤْمِنَةً » .
- ٥ [١٧٨٨٠ ] / نبسيّا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا مَعْمَسُر ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبْيد اللَّهِ بُسنِ عَبْدِ اللَّهِ بُسنِ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ عَبْدَ اللَّهِ بُسنِ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ عَلْمَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ " جَاء بِأَمْةِ سَوْدًاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : تَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>• [</sup>۸۷۸۷۸][شيبة: ۲۲۰۳۰].

 <sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: ٤عبده ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شببة» (٢٢٠٣٠) من طويق إسباعيل بن
 أبي خالد، بتحوه.

٥ [ ١٧٨٨٠] [الإتحاف: حم خزجا ٢١٠٦٣].

 <sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، واستدركناه من المسند أحمد، (٦/ ٥١٥)، المنتقى، لابن الجارود (٩٣١)، التوحيد،
 لابن خزيمة (١/ ١٨٦)، جيمهم من طريق المسنف، به.



- المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الأرجلا كانت له جَارِيت لا في المنافقة المنافقة
- ٥ [١٧٨٨٢] مبدالزان، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْمَيْ، بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: صَلَّى رَجُلَّ جَارِيَة لَهُ، فَجَاء بِهَا النَّبِيُ ﷺ: «أَيْنَ رَبُلُكِ؟» فأَشَارَتُ إِلَى لَجَاء بِهَا النَّبِيُ ﷺ: «أَيْنَ رَبُلُكِ؟» فأَشَارَتُ إِلَى السَّمَاء، قَالَ: أَخْدِيبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدِ السَّمَاء، قَالَ: أَخْدِيبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدِ الشَّمَاء، وَاللَّهِ مَا وَالمَّهُ المَوْمِينَة».
- ه [۱۷۸۸۳ ] النسيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالظَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ بُسنٍ عُـرُوةَ ، عَـنْ أَبِهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ الْفِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ : قُلْتُ : يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ ، أَيُّ الرِّقَـابِ أَفْصَلُ ؟ قَالَ : «أَنْفُسُهَا عِنْلَهُ أَهْلِهَا ، وَأَفْصَلُهَا ، وَأَغْلَاهَا ثَمَنَا» .
  - [١٧٨٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيُّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنَا ،
     وَعَنْ وَلَدِ رِشْدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ ؟ فَقَالَ : انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا نَمَنَا .

 <sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «وافية»، والتصويب من «كنز العمال» (١/ ٢١٤) معزوا للمصنف.
 (٥/ ٨٤٠).

<sup>(</sup>۱۷۸۳ ] [التحقة: ق ۱۱۹۳۷ ، خ م س ق ۱۲۰۰۶ ، سي ۱۱۹۷۷ ، د ۱۲۰۰۹ ، سي ۱۱۹۲۰ ، ۱۱۹۳۸ ، ۱۱۹۳۸ . ۱۹۶۸ ، س ق ۱۹۹۵ [الإتحاف : مي جا حب ط حم ۱۹۲۹ ] [شبية : ۱۹۲۸ م ۱۹۲۲ ] .

<sup>• [</sup>١٧٨٨٤] [شيبة: ١٢٦٨٢].



#### يحتاك للكليك



- [١٧٨٨٥] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرْشِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبْسُاسِ
   سُئِلَ عَنْ وَلَهِ رِنَّا، وَوَلَهِ رِشْدَةِ، فَقَالَ: انْظُرُوا أَكْثَرُهُمَا نَمْنًا.
- [١٧٨٨٦] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
   قَالَ : كَانَ يَرَىٰ وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ .
- [١٧٨٨٧] عبد الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَــثُ
   الذُّنَا، لأَنْ كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.
- [١٧٨٨٨] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزُّنَا فِي الرَّقِبَةِ الْوَاجِبَةِ .
- [١٧٨٨ ] مبالرزان، عن مَعْمَر، عن أبي عُمَر الْمَدَنِيّ، قَالَ: سَأَلْنَا ابنَ عُمَر، عَنْ فِرَاءَةِ
  النَّهَادِ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَرَيَّمَا أَسْمَعَنَا الآية، قَالَ: ثُمَّ حَرَج إِلَى السُّوقِ فَمَسَّنِنَا مَعَهُ،
  فَجَعَلَ لا يَمُّوْ يِصَغِيرِ وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ابنُ عُمَر، حَسِّى أَتَى سُوقَ الطَّهُ رِوَمَعَهُ
  عَصَاهُ فِي يَدُو، فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِكُمْ هَذَا؟ قَالَ: ثُمَّ يَسُولُ الطَّهُ رِوَمَعَهُ
  يَسُاوِمُ الآخَرِ، قَالَ: فَجَاءُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتُ عَلَيْ رَقِبَةٌ، ثُمَّ ابَتَعْتُ مِنْ رَجُلِ وَقَلَتُ إِنَّهَا كَانَتُ عَلَيْ رَقِبَةٌ، ثُمَّ ابنُ عُمَرَ: لَمْ يَغْتِلِ اللَّهُ
  وَلَتَهُمْ الْمَعْرَادُ لَمْ الْعَقَلَقِ الْقِقَاطُهَا الْتِقَاطُهَا الْقِقَاطُة ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: لَمْ يَغْتِلِ اللَّهُ
  مِنْ فَي وَتَبَكُ وَمَتَكُ فَاذُهُمِ فَخُذُ وَرِقُكَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقَتُهُا، قَالَ: قَدْ أَمُونُكَ، هُمُ وَلَكَ، هُو وَلَكَ، هُو لَا نَجْرِئُ عَنْكَ . لَا يُحْرِدُنُ عُمَرَادُ اللَّهُ الْمَنْ عَمْرَادُ لَمْ يَعْمَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَمِنْكُ وَمِنَاكُ ، فَوَلَا . فَوَالَ ابنُ عُمْرَادُ لَمْ يَعْمَلُهُ الْمُعْمَلُهُ الْمَنْ عَمْرَا لَمْ اللَّهُ عَمْرَالُكُ اللَّهُ وَلَاكَ ، فَلَا اللَّهُ عَمْلُواللَهُ الْمَنْفِي عُلَى اللَّهُ عَمْلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَا لَا عُلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ عَمْلُوا اللَّهُ عَمْلُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْفُولُولُولُكُولُولُولُولُولُ الْمُنْ عَمْرَالُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُنْ عُمْلُولُ الْفُولُولُ اللَّهُ عُمْنَالُ الْحُلُولُ الْمُؤْمُولُولُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْلَهُ الْمُنْ الْمُولُولُولُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْفَالُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُولُولُهُ الْمُؤْمُ الْمُنُولُ الْمُؤْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُلُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْ

<sup>• [</sup>٥٨٨٨٨] [شيبة: ١٨٦٨٨].

<sup>• [</sup>٢٨٨٨٦] [شبية: ٦١٤٩].

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل ، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٣٤٢).

# المُصِّنَّةُ لِالْمُامِعَةُ لِالرَّافِ





- [١٧٨٩١] أَجْسِزًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا البِنْ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : وَلَدُ زِنَا صَغِيرٌ أَيْخِزِئُ فِي رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْتَ (١٠) ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ كَبِيرٌ رَجُلٌ صَدَق .
- [١٧٨٩٢] عِم*الزاق* ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : تُبْجِزِئُ أَمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةِ .
- [١٧٨٩٣] عبد الراق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْرِئُ أُمُّ الْوَلَيدِ
   وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ ﴿، وَجَابِرٌ، عَن الشَّغْبِيّ، مِثْلَ ذَلِكَ.
- [١٧٨٩٤] عبد الرّاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَغْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يَجْزِئَ ، إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يَجْزِئُ إِذَا كَانَتُ لَهُ مَنْفَعَةٌ.
- [١٧٨٩٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ رَجل، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُعِجْزِئُ فِي الرَّفَيَةِ
   الْوَاجِبَةِ مُغْمَدٌ، ولَلا أَغْدَمْ، ولَلا أَجْدَمْ، ولَلا عَظِيمْ الْبَلامِ، وَنَحْهِ مَذَا.
  - [١٧٨٩٦ *عبدالزان* ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَـالَ : قُلْـثُ لِعَطَـاءِ : قَـُـلُ الـنَّفْسِ حَطَـاً ، قَـالَ : لَا يَمْجُوزُ إِلَّا رَقِبَةٌ مُؤْمِنَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ هِنَّ ، قَالَ عَطَاءُ : إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُـرٌ ، فَـلَا يَكُونُ خُوّا حَتِّى يَقُولُ : لِلَّهِ ، لَكَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْمَقَاقَةَ .
  - الاممارا عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي قَبْلِ الْخَطَأُ صَبِيَّ مُوضَعٌ ،
     إِلَّا مَنْ صَلَّىٰ ، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أَبْيَّ بْنِ كَمْسِ : ﴿ فَتَتَحْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ١٩٦] .
     لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ .
- [١٧٨٩٨] عبد الرزاق، عَنِ البنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَتَجُورُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأَ

<sup>(</sup>١) الحنث: الإثم، ويلغ الصبي الحنث، أي : بلغ مبلغ الرجال وجرئ عليه القلم، فيكتب عليه الحنث. (انظر: النهاية، مادة : حنث).

<sup>.[</sup>î ^0 /0]û

<sup>• [</sup>۸۷۸۹۸] [شيبة : ۱۲۳٦۸].





رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعَ بِهَا ، أَعْرَجُ ، وَأَشْـلُ؟ فَاسْـتَحَلَّ السَّوِيَّة ، وَذَكَرَ النُدُنَ .

- [١٧٨٩٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَجُوزُ فِي الظَّهَارِ صَبِيٍّ مُرْضَعٌ .
- المجالزان، عَنِ إنْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْيَعِينُ فِي التَظَاهُرِ، فَإِنَّهُ لَمْ
  يَذْكُو مُؤْمِنَةَ، أَتُخِزِئُ وَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ؟ قَالَ: مَا نَرَىٰ فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةَ، وَقَالَهَا عَمْـوُو بْـنُ
  دِينَادٍ.
- العبدا المنظمة الرَّوْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْـنِ أَبِـي نَجِـيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ
   قَالَ : يُخِرِيُ فِي الظَّهَارِ وَالْيَمِينِ ، الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ .
- [١٧٩٠٧] مِبالرَان ، عَنِ إِنْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّقِبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيْجُورُ فِيهَا صَبِيُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلَّ ، وَلَمْ أَوْر أَمُسْلِمٌ مُواَمْ لَا ؟ فَقَالَ ذَلِكَ ، وَتَهَمُّ اللَّهِ فِيهَ ، فَقَالَ : مَا أَرُاهُ إِلَّا مُسْلِمًا ، قَالَ : وَقَالَ : عَمْرُو بُنِ دِينَا إِنَ مَا أَرُاهُ إِلَّا مُسْلِمًا ، قَالَ : وَقَالَ : عَمْرُو بُنِ دِينَا إِنَّ مَا أَرُاهُ أَلْهِ يَ اللَّهِ يَلْعُ وَيَسَ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ : أَجُلُ! إِلَّا اللَّذِي تَلْعُ وَيسَ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ : مَنْ وَلِلدَ هَامُنَا وَيُصَلِّعُ عَلَيْهِ ، فَلْكُ ! مَنْ وَلِلدَ هَامُنَا وَيُصْلِعُ عَلَيْهِ ، وَلَعْلَ أَنْ عَنْ يَغْضِي .
- [١٧٩٠٣] عبد الزان ، عَنِ إنِي جُرَيْجٍ ، قَـالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتْحِبُ أَنْ يُـؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ
   سَتَتَيْن أَوْ ثَلَاثَةَ حَتَّى يُعْلَمُ أَنَّهُ صَحِيحٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٧٩٠٤] عِيارَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَـالَ: يُجْزِئُ الْأَعْرَدُ فِي الرَّقَيَةِ.
- [١٧٩٠] عبد الزاق، عن المُؤرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغبِيِّ قَالَ: يَجُوزُ الْأَعْمَىٰ مِنْ رَقَبَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فسمي» ، ولعله تصحيف ، والمثبت استظهارا .

<sup>• [</sup>۲۷۹۰٤] [شبية: ١٢٣٦٦].





- ١٩٩٠٦ أنبسنا عَبْد الرَّزَاقِ ، قالَ : أَخْبَرَنَا النِنْ جُرنِيجٍ ، صَنْ عَطَاءِ قَالَ : قُلْتُ لَـهُ :
   قَالاَ خُولُ؟ قَالَ : الأَخُولُ أَخُونُ مِنَ الأَعْرَجِ ، فَهُوَ يَشْضِي ، وَالسَّوِيُّ أَحْبُ إِلَى ، قَالَ :
   وقالَ عَمْرُو بُنُ دِينَادٍ : أَرَىٰ أَنْ يَجُوزَ الأَعْزِرُ وَالأَشْلُ إِذَا أُومِنَ .
  - [١٧٩٠٧] *عبدالزاق* ، عَنِ الظَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِنْقَ النَّصْرَافِيِّ .
  - العام المباران، عَنِ النِي عُنيئَةَ ، عَنِ النِي أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِدٍ قَالاً:
     يُخِزِئُ فِي الظُهَارِ مِنَ الْوَقَبَةِ النَهُودِيُّ وَالنَّصْرَائِيْ .
  - العمارات عبد الناوي عن الناوي ، عن الأغتش ، عن إبزاهيم قال : كُلُّ شَيْء فِي الشُّراتِ مؤونة ، كالشرات المثال ، كُلُّ شَيْء فِي الشُّراتِ مؤونة في فريع ما لم يصل .
- [١٧٩١٠] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عِنْقِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَائِيُّ ،
   هَلْ فِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ : لا ، وَكَرِهَ عِنْقَهُ .
- [١٧٩١١] عبد الرزاق، عنْ مَعْمَو، عنِ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَنْ أَخْمِلَ عَلَى نَعْلَيْن فِي سَبِيل اللَّهِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْبِتَ وَلَدَ زِنَا.
- الااماع مبالزان، عن إان بحريج، قال: أنخبرن عفرو بث دينار، أنّا الزيتربن
   شوسى بن ميناء أخبره، أنّا أمْ حكيم ابنة طارق بن علقمة بن مُوثقم أخبرته، ألّها سالت عايشة أمْ المُغلقمة بأخبرته، اللها سالت عايشة أمَّ المُغلقمة مَا أخبراً المُغيم،
- [١٧٩١٣] وإنما البن غيينة ، فَذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو (١١) ، عَنِ الزَّيْنِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أُمْ حَكِيمِ البَنَةِ طارِقِ ، عَنْ عَايِشَة مِفْلُهُ ، قَالَ : وَأَطنَّهُ قَالَ : قَالَتْ : وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ .

ه[ه/ه۸ب].

 (١) في الأصل: «عمر»، وهو تصحيف والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/١٠) من طريق ابن عبينة، به ، وكما تقدم في الحديث السابق.

<sup>• [</sup>۷۹۰۷] [شيبة: ١٢٦٩٥]، وتقدم: (١٠٩٤٠).

<sup>• [</sup> ۱۷۹۱۱ ] [شيبة : ٥٨٢٢١] ، وتقدم : (١٤٦٧٢ ) .





- [١٧٩١٤] عبد الزال ، عَنِ النِن عُنيئة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَوَّارِ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَوَّارِ ، وَنَا سُلُوا إلَيْهِمْ .
- [١٧٩١٥] عبد الرائق، عن الأسلمي، عن أبي الزّناد، عن خارِجة بسن زيسد، أنَّ زَيْدَ بسنَ
   تَابِتِ أَغْتَقَ غُلامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَغْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةِ.
- [١٧٩١٦] عبد الزان ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَىٰ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ ،
   فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : لا يُخِزِثُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ ، لأَنَّهُ لا يَشْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكُهُ سَاعَةً .
- العامار عمد الراق ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : السَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظُهَادِ وَالْمَشْرِكُ أَيْضًا .
- ( ١٧٩١٨ ع*برالزان* ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ رَجْلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ أَمُّهُ هَلَكَتْ ، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يُمْتِنَّ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةً ، فَجَاءَ لِلنَّبِي ﷺ فَلَكَرَ وَلِكَ لَـ لَهُ ، وَقَالَ : لاَ أَمْلِكُ إِلَّا جَارِيَةَ سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً ، لاَ تَـلْرِي مَا الصَّلاةُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «التَّتِي بِهَا» ، فَجَاء بِهَا ، فَقَالَ : «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : «فَمَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : «أَعْتِفْهَا» .
- [١٧٩١٦] *مِدارَاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْكَـافِرَةُ أَتَـرَىٰ فِيهَـا أَجْـرَا؟ قَالَ : نَتَمْ.

# ١٣- بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِثْقُ ، وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

- ١٧٩٧٠ عبرالزان، عن الغَوْرِين، عن ستعيد بنن المُشتئب الْجُرَيْرِين، عن أبي عنبد اللَّهِ
   الْجغيرِي، عن مغقلِ بنن يَسَارِ قال: إذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَة، فَالاَتَشْتَرِطُ لأَهْلِهَا الْعِشْق،
   فَإِنَّهُ عَقْدَةً عِنَ الرَّق، وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إنْ شِشْتَ بِعْت، وَإِنْ شِشْتَ وَهَبْت.
- الامارة المنسرة عبد السؤراق، قسال: أشبرت الشؤري ، عسن مغيرة، عسن إنسراهيم
   وإشماعيل بن أبي خالد، عن الشغبيّ قالا: إذا الشتريت نسمة فاشترط عليك العنق،
   فليست بالشليمة.





- الا٩٩٢٦ أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَقَ .
- [١٧٩٣٣] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ ﴿، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلْكَ ذَا رَجِم مَحْرِم فَهُوَحُرِّ.
- [١٧٩٢٤] عبد الرزاق، عن التَّوْدِيَّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
   قَالَ : مَنْ مَلْكَ ذَا رَحِم مَحْرِم عَتَقَ .
- [١٧٩٢٥] عبد الرّأن، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّغْمِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الأَبُ، أَوِ
   الإبْنُ، أو الأَخْ، أو الأَخْ، أو الأَمْ، عَتَمُوا.
- [١٧٩٢٦] اخسط عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْيَّةُ (١) ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الأَحْ ، أَوِ الأُخْتُ ، أَوِ الْمُمَّةُ ، أَوِ الْخَالَةُ ، عَتَقُوا .
  - وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ .
- ال١٩٣٧ عبد الزاق، عن التَّوْرِيُّ، عن مَنْضور والأَعْمش، عن إنـ رَاهِيم، عن عَلَقَمة،
   قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُور فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَة لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا، قَالَ: فَمَنَعَهُ ابْنُ مَسْعُور، وقَالَ: لِيَتَهُ يُنَادِي: منْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَذِي؟
- [١٧٩٢٨] أَضِعْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ

 <sup>• [</sup>۱۷۹۲۳] [التحفة: دس ۱۰۹۲۶] [شببة: ۲۰۶۵۸]، وسيأتي: (۱۷۹۲۶).
 ۵ [٥/۲۸].

<sup>• [</sup>١٧٩٢٤] [التحفة: د س ٢٠٤٤٨] [شبية: ٢٠٤٤٨]، وتقدم: (١٧٩٢٣).

<sup>• [</sup>۲۲۹۷۱][شيبة: ۲۰٤٥۸، ۲۰۲۵].

 <sup>(</sup>١) في احصنف ابن أبي شبيبة (٢٠٤٥٨): اعن سفيان ، عن إسباعيل بن أمية ، عن ابس أبي نجيج ، عن عطاء ،

<sup>• [</sup>۲۰۲۸] [شيبة: ۲۰٤٥٠].

### كِتَاكِالِكِلِيَنِ





مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتُهُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرَقَّهُمْ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ .

- [١٧٩٢٩] *عبد الزاق* ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ<sup>(١)</sup> عَتَقُوا.
- [ ١٧٩٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ الطُّورِيِّ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرِ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالإِنْنُ عَتَقًا ، وَإِنْ لَمْ يُتَكَلِّمْ بِعِتْقِهِمَا .
- [١٧٩٣١] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ .
- [١٧٩٣٢] أخب إ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَحُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
- [١٧٩٣٣] أخب إعبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَعْتِقْ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
  - [١٧٩٣٤] عبد الرزاق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ يُبَاعُ.
- [١٧٩٣٥] أَضِيا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن ابْن سِيرِينَ وَالْحَسَنِ قَالًا: يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
- [١٧٩٣٦] أخب إعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ قَالَ : بَيْعُ الْأُمُّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ ، وَيَسْتَغِلُّهُ .
- [١٧٩٣٧] أخبر يَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّافِبِ قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا
  - (١) في الأصل: «الوالد». ينظر: «المحاني» لابن حزم.
    - [٢٠٧٢٣] [شيبة: ٢٠٧٢٣].
    - [ ۱۷۹۳۵ ] [شببة : ۲۰۷۲٤ ] .





بِرَقَبَتُيْنِ، وَسَمَّىٰ لَهُمَا ثَمَنًا، فَلَمْ نَجِدْ، فَسَأَلْتُ عَطَاء بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: اجْمَعْه فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ .

• [١٧٩٣٨] أخبارًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِن اشْتَرَيْتُ فُلَانَا فَهُوَ حُوْ، فَاشْتَرَاهُ، قَالَ : يُعْتَقُ، قُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ : لَا عِنْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ أَنْ يَقُولَ : غُلَامُ فُلَانٍ حُرٌّ ، فَهَ ذَا لَا يَجُوزُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ .

#### ١٤- بَيَابُ الْعُمْرَى

- [١٧٩٣٩] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ قَتَـادَةَ ، عَـنِ الْحَـسَنِ قَالَا : الْعُمْرَىٰ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ .
- ٥ [١٧٩٤٠] عِمالرَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ طَاوُسًا ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُجْزًا الْمَلَدِيُّ ، أَخْبَرَهُ ١ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْدُ: «الْعُمْرَىٰ
  - ٥ [١٧٩٤١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرِ الْمَسَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ مِثْلَهُ .
  - ٥ [٧٩٤٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُل، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَىٰ لِلَّذِي أَرَّفَّبَهَا ، وَالْعُمْرَىٰ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا .

٥[ ١٧٩٤ ] [التحفة: س ٣٧٢١، د س ق ٣٧٠٠] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦]، وسيأتي: (Y3PVI, 3APVI). ١[٥/٢٨ ب].

٥ [١٧٩٤١] [الإتحاف: طححب شحم ٤٧٣٦] [شيبة: ٢٣٠٦٠].

٥ [١٧٩٤٢] [التحفة: س ٣٧٢٠، م س ٢٨٢١، د س ق ٣٧٠٠، س ٣٧٠١، س ٣٧٠١] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦]، وتقدم: (١٧٩٤٠) وسيأتي: (١٧٩٨٤).





- ه [١٧٩٤٣] مِرالزاق، عَنِ الطَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ قَـالَ : قَـالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَغْمَرُ شَيْنَا فَهُوَ لَهُ ،
- ال١٩٤٥] ممالزان، عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: سَمِعْتُهُ
   يَقُولُ: الْمُعْرَىٰ جَائِزَةٌ وَيُقْضَىٰ بِهَا.
- الاجتماع المنافق الرواقي ، قال : أخبرنا مَعْمَوْ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي نَابِتِ
   قال : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : وَسَأَلُهُ أَخْرَابِيَّ فَقَالَ : رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَـهُ نَاقَـةً لَـهُ حَيَاتُـهُ فَالْتَهَجَها فَكَانَتُ إِيلَا مُقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ لُهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتَهُ .
- د [١٩٩٤ عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوب، عَنِ إِنْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرِيْتُ عَلَى الْمَعْمَرِى فَقَالَ: هِي جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، شُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ سَاعَةً وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلُ عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ: هِي جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، شُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ وَشَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَصَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ وَ اللَّهِ السَّنَ فَقَالَ: عَيْفَ وَلَكِنَ اللَّهُ قَصَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ وَ اللَّهِ السَّنَ مَنْنَا حَيَاتَهُ فَهُو لِوَرَقِيهِ إِذَا مَاتَه.
  - ه [١٧٩٤٨] *عِدارزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ .
- [١٧٩٤٩] مِبالزان ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ خَالِدِ الْحَلَّاءِ ، عَنِ إِننِ سِيرِينَ قَالَ : أَتِي شُرَيْحُ فِي الْعُمْرَىٰ فَقَضَىٰ أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ : أَقَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةٌ قَالَ : لَيْسَ أَلَا قَضَيْتُ إِنَّمَا فَضَىٰ لَكَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ.
- ٥ [ ١٧٩٥٠] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِـشَامِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِلَى
  - ٥ [١٧٩٤٣] [التحفة : دت س ق ٢٧٠٥ ، م ٢٧٣٢ ، د س ٢٣٩٥] .





الزُهْرِيُ وَهُو بِمَكَةً فَسَالَهُمَا عَنِ الْمُعْرَىٰ فَقُلْتُ : هِـيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ : وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ : إِنْكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيْ فَهَلَ بِمَكَّةً عَالِمٌ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ بِهَا شَيْخُ لاَ أَعْلَمْ كَمِثْلِ شَيْخًا أَقْدَمَ عِلْمَا مِنْهُ قَالَ : مَنْ هُوْ؟ قُلْتُ : عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِنْهِ أَنْ هَذَيْنِ قِد اخْتَلَفًا عَلَيْ فِي الْعُمْرَىٰ فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنَّ الْعُمْرَىٰ جِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَيى فُلانٍ . فَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَيى فُلانٍ .

- المودد عبد المنطقة عنوا المن بخريج ، عن عطاء قدال : أخبروني يعكر منه بن خاليد ، أن الوس بن سند بن أبي سنرح أبي عنوي عطاء قدال : أف خبروني عكر منه بن خير بن أو من بن سند بن أبي سنرح أبي بني عامر بن لوقي أخبرو : كان لقد المسكن في بدار المناص ، ولكيفها داونا كانت لقا فقال : ما يعلم المناص ، ولكيفها داونا كانت لقا فقال : من المناص ، ولكيفها داونا كانت فقي الجاهر بية ، كم أسلمنا عليها فقال : منا كانت أبي لقا من كانت في لقا بقطاء ومسول الله من منا كانت أبي المناطقة أبي فور من ولكيفها ولا يعلم المناطقة المنا
- [١٧٩٥٢] عِمالزاق ، عَنِ التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ شَيْعًا فَهُوَ لَكُ .
- ( ١٧٩٥٣ ع*بدالزان* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ قَالَ : أَخْبَرَتِ امْرَاةً بِالْمَدِيئَةِ حَايِطًا لَهَا ابْنَا لَهَا ، هُمْ تُوفِّي وَتُوفِّيْتُ بَعْدَهُ ، وتَرَك وَلَدَا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُوذَ لِلْمُغْوِرَةِ ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُغْمِرَةِ : رَجَعَ الْحَايِطُ إِلَيْنَا ، وَقَالَ وَلَدُ الْمُغْمَرِ : رَجَعَ الْحَايِطُ إِلَيْنَا ، وَقَالَ وَلَدُ الْمُغْمِرَةِ : رَجَعَ الْحَايِطُ إِلَيْنَا ، وَقَالَ وَلَدُ الْمُغْمَرِ : بَـلَّى كَانَ الْحَايِطُ لِأَبِينَا حَيَاتُهُ وَمُوْتُهُ فَاخْتَصْمُوا إِلَى طَارِقِ مَوْلَى عُنْمَانَ فَدَعَا جَـابِرَا فَـشْهِدَ

<sup>1</sup>AV /0] û

<sup>(</sup>١) في الأصل: اكنت ، والتصويب من التجار مكة للفاكهي (٢١١٩)، من طريق ابن جريج، به . • [١٧٩٥٢] [التحفة: س ٧٤٢، مس ٣٩٦٩] [شبية : ٣٠٦٣، ٢٠١٣].



عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَىٰ لِصَاحِبِهَا فَقَضَىٰ بِنَلِكَ لِطَارِقِ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ أُخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ : فَأَنضَىٰ ذَلِكَ طَارِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَالِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ .

- ه [١٧٩٥٤] قال: ابْنُ جُرِيْجٍ وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَصَىٰ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنَّ الْعُمْرَىٰ لِمَنْ أَعْمِرَهَا.
- ه[١٧٩٥٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحُدُّنْتُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «الْعُفْرَىٰ لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا» .
- ه [١٧٩٥٦] عِبالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ (١٠ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّمَا الْمُمْرَىٰ الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ : هِمِي لَـكَ وَلِمُقَبِكَ، فَأَمْا إِذَا قَالَ : هِي لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا قَالَ : وَكَانَ الزُّهْرِيُ يُغْتِي بِدِ .
- o [۱۷۹۵۷] مِد*الزاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَفِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُوْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿أَيُّمَا رَجُلٍ أُغْمِرَ حُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِي لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا » .
- [١٧٩٥٨] عبد الرزاق، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَتَتِهِ
  شَيْنًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتُهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّالُهُ حَيَاتُهُ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ .
- [١٧٩٥٩] عِبرَ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يُعْمِـرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى
- ه [۱۷۹۰ ] [التحقة: م س ۲۸۲۱ ، م ۲۲۷۰ ، دت س ق ۲۰۷۰ ، خ م س ۲۶۷۰ ، د ۲۱۳۰ ، مس ۲۷۲۰ س ۲۹۸۲ ، م ۲۲۷۱ ، م ۲۲۷۲ ، م ۲۷۲۷ ، س ۲۶۵۱ ، د س ق ۲۷۰۰ ، د س و ۲۳۹۰ ، د س ۲۴۵۸ [الاتحاف : جاطح حب ط ش حم ۲۸۰۳] [شیبة : ۲۳۰۷۹] .
- (١) في الأصل : (عن؟ ، وهو تصحيف، والتصويب من (مسند أحمد، (٣/ ٢٩٤) من طريـق المصنف، بــه. وينظر: (تهذيب الكيال، (٣٣/ ٣٣٠) .
  - ٥[١٧٩٥٧][شيبة: ٢٣٠٦٦]، وتقدم: (١٧٩٥٠).





الَّذِي أَعْطَىٰ أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرَّ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا مَرْتَيْنِ تَثْرَىٰ قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ قَالَ : نَمْمُ .

- الاعتمارا عبد الزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الزُّهْوِيُّ وَقَتَادَةَ قَالاً: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا
   مِثْ فَهِي حُرَّةٌ قَالَ: لا وَكَمَا مِثْ فَهِي حُرَّةٌ.
  - [١٧٩٦١] عبد الرزاق، عن الذن جُريع قالَ: إِذَا مِتُ فَإِنَّه مُناع، ثُمَّ ثَمَتُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ: وَنَا مِتُ فَإِنَّه مُناع، ثُمَّ ثَمَتُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ: وَنَا مِتُ فَإِنَّه مُناع، ثُمَّ ثَمَتُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ: وَيَكُونُ كَاللَّهِ مَا لَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال
  - الامه المبارزان ، عَنِ النِي جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَقَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُـوَرَدُّ عَلَـن وَرَتَّقِي قَالَ : لا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَىٰ جِينَيْدِ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ : لأَنَّهُ شَرَطَ الْمُتَاقَةَ مَمَ الإَضْمَارِ ثَا .
     الْمُتَاقَةَ مَمَ الإَضْمَارِ ثا .
  - الع٢٩٦٦ مِرالرَاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَـالَ: هِـي لَـكَ
     حَبَاتَك، مُمَّ هِيَ لِفُلانٍ، فَهِي عَلَىٰ مَا قَالَ، قَالَ عَلِيِّ : هُوَ عَلَـىٰ شَـرُطِهِ، قَـالَ مَعْمَرٌ:
     وَقَالَ قَعَادَةُ: هِي لِوَرَدَةِ الأَوْلِ.
- ١٧٩٦٤] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ ، فَقَالَ : هِيَ لِفُلَانِ حَيَاتُهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانِ ، قَالَ : فِينَ لِفُلَانِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ .
- ه [١٧٩٦٥] عِم*الزاق*، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ دَاوْدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : اللّٰهُمْرَىٰ جَائِزَةُ مَوْرُوفَةً ،
- و[١٧٩٦٦] *عبدارزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرِنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَىٰ وَسُنْتِهَا عَنْ ----

<sup>۩[</sup>٥/ ۸۷ ب].

٥ [ ١٧٩٦٥] [التحفة : س ٥٣٩٣ ، س ٥٧٤٢ ] [شيبة : ٢٣٠٧٦ ، ٢٣٠٧٦] .

ه [۲۷۹۱] [التحقة: م ۲۷۲۳، س ۲۶۵۱، خ م س ۲۶۷۰، م س ۲۷۲۹، م ۲۲۷۰، دس ۲۵۵۸، دت س ق ۲۷۰۰، م س ۲۸۲۱، دس ق ۲۰۰۰، س ۲۸۲۱، م ۲۲۷۱، م ۲۲۷۱، دس ۲۳۹۵] [الإتحاف : جاطح حب طرش حم ۲۵۸۳] [شبیة : ۲۳۳۷].



خديثِ أَبِي سَلَمَةَ ثَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَضَىٰ أَنْهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَخْمِرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِهِ فَقَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكُهَا وَعَقِبَتُكَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنْهَا لِمَنْ أَعْطَاهَا ، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِيهًا مِنْ أَجْلٍ أَنَّهُ أَعْطَىٰ عَطَاءَ وقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ .

• [١٧٩٦٧] عِمارازاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةَ أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ مُنَحَهَا أَحَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَىٰ .

#### ١٥- بَـابُ السُّكْنَى

- [١٧٩٦٨] مِيالزان، عَنْ مَغْمَر، عَنِ النِي شُبُومَة قَالَ: إِذَا قَالَ: هِي لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتُ أَوْ هِي لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرُ أَوْ هِي لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرُ مَنِيحًا، وَلاَ جَالِزَةَ سَكُنْ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرُ مَنِيحًا، وَلا جَالِزَةَ سَكَنْ فَهِي جَالزَةً لَهُ وَلِعَقِيهِ .
- [١٧٩٦٩] لَجْسِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا البُنْ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُيْلَ عَطَاءٌ (١٠ وَأَنَا أَسْمَهُ عَنْ رَجُلِ قَالَ : وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ قَالَ هَذِهِ الْحُمْرَىٰ .
- [• [١٧٩٧] عبر الراق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ قَالاً: إِذَا قَالَ: هَلِيهِ الدَّالُّ سُكُنَىٰ لَكَ مَا عِشْتُ فَهِي لَهُ وَلِعَقِيهِ، وَكَانَ فَتَادَةُ يَقُولُ وَيُغْتِي بِهِ.
- [١٧٩٧٦] عبد الزاق، عن مَعْمَر، عن مَنْصور، عن جابر، عن الشَّعْمِيُّ قَالَ: السُّكُنَىٰ تَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَنَهَا .
- [١٧٩٧٣] عِب*الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي الشُّكُنَىٰ يَرْجِعُ فِيهَـا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةً .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن رجل» ، وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل.





- المواد المباران ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَلْمُوب ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَفْصة رَوْج النَّبِي ﷺ:
   أَسْكَنَتْ مَوَلاة لَهَا بَيْتَا مَا عَاشَتْ ، فَمَاتَتْ مَوْلاتُهَا فَفَيْصَتْ حَفْصة بَيْتَها .
- ١٧٩٧٥ عبد الغزييز قبال : السُخنَى تخرَب عَنْ رَجُل ، عَنْ عُمَرَ بْـن عِبْـد الْعزييز قبال : السُخنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكنَهَا ، وَلَيْسَ لِصَاحِيهَا أَنْ يَرْجِعُ فِيهَا وَالْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ .
- [١٧٩٧٦] عِب*الزاق* ، عَنِ النَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ سُكُمَّىٰ رَجَعَتْ وَإِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّم مِنْهُ أَبِدًا .
- العه١٧١ عبد الراق ، عن البن التَّيوعي قال : أُخترَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عن السَّمْغيين في رَجُل يَقُولُ : لَكَ هَذِهِ الدَّالُ سُكَنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ : هِي حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ .

#### ١٦- بَابُ الرُّقْبَى

- [۱۷۹۷۸] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الرُّقْبَى أَنْ يَقُـولَ : هِـيَ لِلْآخِر مِنْي وَمِنْكَ مَوْتًا .
- [١٧٩٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ النِنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوْسٍ قَالَ : الرُّفْبَيْ أَنْ تَقُولَ : خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِمِثْي وَمِثْكَ ١٠ .
- [١٧٩٨٠] عِبالرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الرُّفْتِينِ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِي إِلَيَّ رَدِّ.
- ٥ [١٧٩٨١ ع*بدالزان* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَحِوُّ الوَّفْيَى ، وَمَنْ أَرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ » .
- ٥ [١٧٩٨٧ ] عبد *الزان* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا رُفْيَنَ فَمَنْ أَزْقَبَ رُفْيَنِ ، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا » .

.[\AA/0]û

٥ [ ١٧٩٨١ ] [التحفة : س ١٨٨٤٣ ]، وتقدم : (١٧٩٥٠) .

٥ [١٧٩٨٢] [التحفة : س ١٨٨٤٣] [شيبة : ٢٣٠٨٤]، وتقدم : (١٧٩٥٠).





- ه (١٧٩٨٤] مِم*الزاق* ، عَنِ القُورِيِّ ، عَنِ النِّنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ الزَّفْيِي لِلَّذِي أَزْقِبَهَا .
  - [ ١٧٩٨٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الرُّقْبَيٰ جَائِزَةٌ .
  - [١٧٩٨٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الرُّفْبَيْ وَصِيَّةٌ .
- [١٧٩٨٧] مِرالزان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْتَرَىٰ فَلَاثُ يَسْوَةِ دَاوَا، فَقُلْنَ هِـيَ لِلمُطَلِّقَةِ وَالْأَيْمِ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاحْتَصَمُوا إِلَىٰ شُرَيْحٍ فَقَالَ: عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: هَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- العه ١٧٩٨٨ عبد الرزاق ، عن البن جُريفج ، عن مُغمر ، عن البن أبي نَجِيح ، عن مُجَاهِد ، عن على عن على على على على عالى الرفقي بمنزلة العُمْرين .
- ه (١٧٩٨٩ انساع عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النِسُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاهُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي فَابِي، عَنِ النِي عُمَرَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّا عُمْرَىٰ، وَلَا وَفَيْنَ فَمَنَ أَعْمِى لَمَنَ الْمَوْقِيَّةِ وَالْمُونَةِ وَالْوَقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآخِرِمِنِي وَمِئْكَ أَغْمِرَ شَيْئَا أَوْ أَرْقِبَهُ فَهِي لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قَالَ: وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآخِرِمِنِي وَمِئْكَ مَوْتًا، وَالرَّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآخِرِمِنِي وَمِئْكَ مَوْتَاكُ ، وَلَا مُنَالًا وَالْعَبْرِي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى الْعُلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

<sup>• [</sup>۱۷۹۸۳] [شيبة: ۲۳۰۷۲].

<sup>(</sup>١) قوله : «فهو له» تصحف في الأصل إلى : «ومن أعمرها» ، والتصويب من «المجتبى» (٣٧٣٨) من طريت الثوري ، به .

ه [ ۱۷۹۴ ] [التحقة: س ۳۷۲۰ ، م س ۲۷۲۱ ، د س ق ۳۷۰۰ ، س ۳۷۰۱ ، س ۳۷۰۱ [الإتحاف: طح حب ش حم ۲۵۲۱] و رفقه ، ( ۱۷۹۶۲ ) .

٥[١٧٩٨٩][التحفة: س ق ٦٦٨٠][شيبة: ٢٣٠٨٢].





الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَىٰ وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءَ فِي الْعُمْرَىٰ شَيْتًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ أَعْطَىٰ سَنَةَ أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَىٰ .

- [١٧٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : أَفْتِنِي ، فَقَالَ : لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِي أَقْضِي قُلْتُ : رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ حَبِيسًا عَلَيْهِمْ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، فَقَالَ : لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ﷺ .
- [١٧٩٩١] عِمارزاق، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَىٰ وَلَدِهِ ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ .
- [١٧٩٩٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ .





# ٨٠- كَالِبُ إِلاِنْ رَبَّوَالْظِرُونَ الْطِرُونَ

- ه [١٧٩٩٣] اخبريًا أَبُوسَعِيدِ أَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ نِيَادِ بَنِ بِشْرِ (') الأَعْزَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَسٌ؟ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِسنِ مَالِيكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّبُاءِ (''). والْهُذَ فَتَ ('').
- [١٧٩٩٤] مِرالزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ بَلَغَنِي أَنَّهُ: نُهِيَ عَنْ أَنْ يَشْرَبَ فِي
  النَّبَاءِ وَالنَّقِيرِ ٩، وَكُلِّ شَيْءٍ مَرْفَّتِ مِنْ سِقَاءٍ (١) وَغَيْرِهُ لَمْ يَبْلُغْنِي (٥) غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ:
  قُلْتُ الرَّصَاصَةُ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ كَانَ يَشْرَبُ فِي الرَّصَاصَةِ.
- ه [١٧٩٩٥] مِم*الزاق*، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ عَنِ اللَّبَاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُوَقَّتِ، وَالْحَنْتَمِ (١٠).
  - ٥[١٧٩٩٣][التحفة: م س ١٥٢٤، س ١٥٨٤، خ ١٥٠٠، م ١٤٩٠].
  - (١) في الأصل: «بشير» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥/ ٣٥٣) .
- (٢) الدباء: القرع، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهايية، مادة: . /
  - (٣) المزفت: الإناء الذي طلى بالزفت. (انظر: النهاية ، مادة: زفت).
    - ۵[٥/۸۸پ].
- النقير : جذع النخلة يتقر وسطه ، ثم يُخمر فيه التمر ، ويلقئ عليه الماء ليصير مسكزا . (انظر : النهاية ، مادة : نفر) .
  - (٤) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقي).
    - (٥) بعده في الأصل: «عن» ، وهو لا يستقيم مع السياق .
- ه[۱۷۹۹ ] [التحفة : س ۱۵۰۸ ، س ۱۵۰۸ ، س ۱۵۳۱ ، س ۱۵۹۲ ، س ق ۱۸۹۲ ، س ق ۱۸۹۹ ، م س ۱۵۱۰ ، س ۱۵۱۱ ، م ۱۷۷۲ ، ق ۱۷۷۳ ، م د ۱۵۰۷ ، م د ۱۸۶۷ ] [الإنحاف : جا طح حب حم ۲۰۰۳] .
- (7) الحنتم : جِرار مُدهونة تحضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسّع فيها فقيل للخزف كله . (انظر : النهاية ، مادة : حنتم) .





- ٥ [١٧٩٩٦] أخسرًا عَبْدُ الزَّرَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ (١) أَبِي جَمْرَةَ السَّبَبَيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : نَهَى النِّيِّ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ ، وَالمُعَنَّقِ ، وَالْمُؤَقِّ ، وَالْمُؤَلِّ ، وَالْمُؤَقِّ ، وَاللَّذِي اللَّهُ اللَّانِ ، وَالْمُؤَقِّ ، وَالْمُؤَقِّ ، وَالْمُؤَقِّ ، وَالْمُؤَقِّ ، وَالْمُؤَقِّ ، وَالْمُؤَقِّ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُولِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَلِمُ اللْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِقِ ، وَالْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلِقِ ،
- العاديمة عند الوزّاق ، قال : أخبرَ الشّوري ، عن شلّه المثنية في ، عن الله المثنية في ، عن عن المثنية في ، عن عند الله بن أبي أوفى قال : متبعث رَسُولَ الله عَيْد : نَهَى عَنِ الْجَرُ (١٠) الأَخْضَرِ يَعْنِي النّبِيدَ (١٠) في الْجَرُ فُلْتُ وَالْأَبْيَضِ؟ قال : لا أَذْرِي .
- ٥ [١٧٩٩٩] عب*الزاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوهَا وُنَ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ لِي
- و [۱۷۹۹ ] [التحفة : خ موت س ۱۵۲۶ ، د ۱۳۲۳ ، س ۲۰۵۱ ، س ۱۶۹۱ ، م س ۱۶۹۹ ، م س ۱۶۲۹ ، س ۲۰۵۷ ، س ۱۳۲۳ ، م ت س ۲۰۷۸ ، م ت س ۲۰۱۱ ، م د س ۱۵۶۹ ، م د س ۱۹۶۹ ، س ۱۹۲۳ ، م ۱۸۶۹ ، م س ۲۰۵۷ ، س ۲۵۴۶ ، م د س ۱۵۳۳ [الإتحاف : خز جاعه طع حب حم ۱۹۳۴] [شیبة : ۲۶۲۱] ، وسیالی : (۱۸۰۱۸ ، ۱۸۱۸ ) (۱۸۰۲۷).
- (١) سقط في الأصل ، وأثبتناه من قمسند أحمد؛ (٣٣٣/١) من طريق المصنف ، يه . وينظر : «تهذيب الكهال» (٣٠٥/٣٣) .
  - ٥ [١٧٩٩٧] [التحفة: خ س ١٦٦٥] [الإتحاف: طح حب حم ١٩١٤] [شيبة: ٢٤٢٨٠].
  - (٢) الجر والجرار: جمع الجرة ، وهي : الإناء المصنوع من الفخار . (انظر : النهاية ، مادة : جرر) .
- (٣) الثبية : ما يعمل من الأشربة من التمر، والزيب، والعسل، والحنظة، والشعير، وغير ذلك، إذا تركت
  عليه الماء، وصواء كان مسكوراً أو غير مسكور. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).
- 0 [۱۷۹۹ ] [التحقة: س ۲۰۸۳ ، م ۲۳۰ ، م ۲۳۰ ، م س ۲۰۱۶ ، س ۲۰۱۶ ، م ۲۳۰ ، س ۲۳۰ س ۲۳۱ ، س ۲۹۹۲ ، س ۲۹۹۲ ، م س ق ۲۲۳ ، س ۲۲۹ ، م ۲۳۳ ، الإتحاف : عه طح حب حم ۲۷۲ ] .
- (٤) في الأصل : «وعليك» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مسند أحمله (٣/ ٥٧) من طريق المصنف ، يه . و[١٧٩٩٩] [التحفة : م ٤٣٥٥ ، س ٤٤١٠ ، س ٤٠٣٤ ، م ٢٣٥٤ ، م ٢٣٥١ ، م س ق ٤٣٠١ ، م س ق ٤٢٥٢ ، م س
  - ٤٢٥٤ ، س١٥٨٣ ، م ٤٣٧٥ ، س ٣٩٩٢ ، س ٤٢٩٠ ، م ٤٣٧٣ ، س ٢٥١ ] .



أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : "جَاءَكُمْ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ" ، قَالَ : وَلَا نَرَىٰ شَيْنًا ، فَمَكَثْنَا سَاعَةً ، فَإِذَا هُمْ قَدْ جَاءُوا فَسَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ عِنْ : الْبَقِي مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ تَمْرِكُمْ ؟ أَوْ قَالَ : امِنْ زَادِكُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِنَطْعِ فَبُسِطَ ، ثُمُّ صَبُّوا بَقِيَّةَ تَمْرِكَ انَ مَعَهُمْ ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ ، وَقَالَ : «تُسَمُّونَ هَذِهِ التَّمْرَ الْبَرْدِيَّ ، وَهَذِهِ كَذَا ، وَهَذِهِ كَذَا» ، لِأَلْوَانِ التَّمْر ، قَالُوا: نَعَمْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ رَجُل مِنْهُمْ رَجُلًا (١١) مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُنْزِلُهُ عِنْدَهُ ، وَيُقْرِئُهُ ، وَيُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ ، فَمَكَثُوا جُمُعَةً ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ كَادُوا أَنْ يَتَعَلَّمُوا ، وَأَنْ يَفْقَهُوا فَحَوَّلَهُمْ إِلَى غَيْرو ، ثُمَّ نَّرَكُهُمْ جُمُعَةَ أُخْرَىٰ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ فَرَءُوا وَفَقِهُوا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَىٰ بِلَادِنَا ، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا ، وَفَقَّهَنَا ، فَقَالَ : «ارْجِعُوا إِلَى بلَادِكُمْ» ، فَقَالُوا : لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْ شَرَابٍ نَشْرَبُهُ بِأَرْضِنَا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَأْخُذُ النَّخْلَةَ فَنُجَوِّبُهَا ، ثُمَّ نَضَعُ التَّمْرَ فِيهَا وَنَصْبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ ، قَالَ : «وَمَاذَا؟» قَالُوا: وَنَأْخُذُ هَنِهِ الزِّقَاقَ الْمُزَفَّتَةَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصْبُ فِيهَا الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ ، قَالَ : "وَمَاذَا؟" قَالَ : نَأْخُذُ هَذِهِ الدُّبَّاءَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ ، ثُمَّ نَصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ ، قَالَ : ﴿ وَمَاذَا؟ \* قَالُوا : وَنَأْخُذُ هَلُو الْحَنْتَمَةَ ، فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ ، ثُمَّ لِنَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا صَفَا شَرِيْنَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي النُّقيرِ، وَلَا فِي الْحَنْتَم وَانْتَبِذُوا فِي هَذِهِ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ (٢) عَلَىٰ أَفْوَاهِهَا، فَإِنْ رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ».

قَالَ أَبُو هَارُونَ : فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ ﴾ : أَشَرِيْتَ نَبِيدَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ! أَبَعْدَ نَهْي رَسُولِ اللَّهِﷺ.

• [ ١٨٠٠٠] عِم الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُزِيْجِ قَالَ : قِيلَ لِعَطَاءِ : سِفَايَةُ ابْسِ عَبَّاسِ الَّتِي يَجْعَلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجلان» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «كنز العيال» (٥/ ٥٣٢) معزوا لعبد الرزاق . (٢) اللوث : الشد والربط . (انظر: النهاية ، مادة : لوث) .

<sup>1 0</sup> PA 11.





- [١٨٠٠١] عبد الزاق، عَنِ انْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْتَرَنِي الْحَسَنُ نِنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّـهُ
   كَانَ يَقُولُ: نَهَى ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَبِيدُ الْجَرِّ، وَاللَّبُاءِ.
- ه [١٨٠٠٢] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَبِعٍ : قَالَ : أُخْبَرَنِي ابْـنُ طَـاوُسٍ، عَـنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً جَـاءَهُ فَقَـالَ : نَهَـى رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَنْتَبِـدُوا فِي الْجَرُ وَالدُّبًاءِ قَالَ : نَعَمْ، فَكَانَ أَبُوهُ يَنَهَىٰ عَنْ كُلُّ جَرَّ وَثَبًاءِ مُزَقَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَقَّتَةٍ
- ٥ [١٨٠٠٣] عِمَ*الزَاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهِى عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُرَقَّتِ، وَالذَّبَّاءِ .
- ه [١٨٠٠٤] قَالَ أَبُوالزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ
  - (١) الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة . (انظر : النهاية ، مادة : حدث) .
- [ ۱۸۰۱ ] [التحقة: م ق ۸۲۹۹، م ت س ۱۷۱۳، ع س ۵۱۱ ، س ۸۲۲۱، م ۲۷۲۱، م ۷۷۷۰، م س ۱۹۷۰ ، س ۵۶۲۲، م ۵۶۲۲، م ۱۶۹۰، س ۷۵۷۰، س ۱۸۱۷، غ م دت س ۵۲۲۲، م ۹۶۹۹ س ۶۶۴۹، م د س ۳۶۳۳، م س ۷۴۱۰، س ۱۸۷۱، م س ۶۲۳۲، م ۲۷۷۱، م ت س ۷۷۹۸ [شبیة: ۲۲۲۹۰]، وسیآنی: (۲۸۰۰، ۱۸۰۰۳۱).
- و ۱۸۰۹ [ اللحقة: س ۱۸۷۱۷ ، م ۳۶۵۷ ، س ۱۲۱۸ ، خ س ۱۳۱۵ ، م ت س ۴۰۹۸ ، م ق به ۴۰۹۸ ، م ۱۶۹۱ ، س ۲۰۱۰ ، م د س ۱۶۹۳ ، م ت س ۲۰۱۲ ، خ م دت س ۱۹۲۶ ، م ۲۷۷۱ ، م ۲۷۷۱ ، م ۲۷۷۱ ، م ۲۷۷۱ ، م س ۱۹۲۳ ، م س ۲۰۱۶ ، م س ۲۳۲۰ ، م س ۱۳۲۶ ، س ۲۶۶۷ ، س ۲۰۵۷ ، م ۴۹۹۷ ، م ۲۷۲۹ ] [شبیة : ۲۴۲۷ ، ۲۲۲۲ ] .
- ه [۱۸۰۳ ] [التحقة: م ۲۷۱۱ با ۲۶ تام ۱۹۶۳ م ۲۸۶۳ م ۱۹۷۳ م تر ۴۸۳۹ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۲ س ۲۰۱۸ م س ۲۶۰ مس ۲۶۱۱ میس ۱۸۷۱ میس ۲۰۱۷ میس ۲۰۱۷ میس ۱۳۶۳ م ۲۲۲ م ۲۲۲ م ۱۹۹۹ م ت س ۲۰۱۱ م ۲۰۷۰ میس ۲۸۲۱ میس ۲۶۳۵ میسواند تا ۱۸۳۳ میسیانی: (۲۸۰۱ م ۲۸۰۱ م ۲۰۸۱ م ۱۸۰۳ میسیانی: (۲۸۰۳ م ۲۸۰۱ م ۲۸۰۳ میسیانی: (۲۸۰۳ م ۲۸۰۲ م ۲۸۰۳ میسیانی:
- ه (۱۸۰۶ ] [التحفة : م ۷۹۶۶ ، س ۲۵۸۳ ، م دت س ق ۲۶۷۸ ، م ۲۷۷۱ ، م س ق ۲۹۹۹ ، م ۲۶۰۳ ، م س ق ۲۶۱۲ ، س ۲۶۲۰ ، م ۴۵۳۰ ، س ۲۷۷۱ ، م ۲۷۷۱ .





الْجُرِّ، وَالْمُرَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدُ سِقَاءَ يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْر (١ مِنْ حِجَارَةِ.

- [ ١٨٠٠٥] مِما/زَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ نَبَدَ لِمُعَرِّبْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ (٢٠ .
- ٥ [١٨٠٠٦] مِما الزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرِ، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي كُلُّ شَيْءٍ يُطْبُقُ.
- المعمالة عن المعتمر ، عَنْ قابِتِ الْبُنَائِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ الْسَ عُمَرَ ، عَنْ نَبِينِ لِـ الْمُنَافِيُّ قَالَ : حَزَامٌ ، قَلْكُ : أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ : يَزْعُمُونَ ذَلِكَ .
- [١٨٠٠٨] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَا : يُكُوهُ الْقَالُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ أَنْ يُنْبَدَّ فِيهِمَا .
- ٥ [١٨٠٠٩] مِمَالِزانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْمِمَةَ يَقُولُ : شَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبِرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ فِيهَا .
- o [١٨٠١٠] عِدارَالَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : دَحَلَ النَّبِيُ وَ اللهِ عَنْ مِنْ أَهْلِهِ ، وَقَدْ نَبَدُوا لِصِيعِ لَهُمْ فِي كُوزِ فَأَهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ .

<sup>(</sup>١) التور: إناء من صفر (نحاس) أو حجارة ، وقد يتوضأ منه . (انظر : النهاية ، مادة : تور) .

 <sup>(</sup>٢) المزاد: وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : زيد) .

<sup>• [</sup>۱۸۰۷] [التحقة: س ۱۸۷۱) ، م س ۷۶۱ بخ س ۲۱۱ ، س ۱۸۲۱ ، م ۲۵۸ ، م ۲۵۸ بم ۷۵۷ بم ۷۵۷ بخ م دت س ۲۵۶۴ ، م ت س ۲۷۱۱ ، م ت س ۷۹۵ ، س ۲۰۱۱ ، م ق ۲۹۲۸ ، م ۲۹۷۹ س ۷۶۲۰ ، ۱۶۹۰ ، م دس ۲۵۶۹ ، س ۲۵۶۱ ، ۲۷۱۱ ، ۲۲۲۱ ، ۲۲۲۲ ، و تقدم : (۱۸۰۰۳) و سیأتی: [الإتحاف: حم عبدالله ۲۷۹۹] [شبیة ۲۸۸۶ ، ۲۲۲۹ ، ۲۲۲۲ ] ، و تقدم : (۱۸۰۳ ) و سیأتی:

<sup>(</sup>٣) قوله : فقال : حرام ، فقلت : أجني رسول الله ﷺ؟ اسقط من الأصل . ينظر : «مسند أحمد» من طريـق المسنف ، به .





- [١٨٠١٢] عبالرال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا تَتَّخِذُوا مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ
   سِقَاء يُتُبَذُ فِيهِ لَمْ يُصْنَعْ لَهُ ، وَكَانَ مِنْ أَهْبِ الْغَنَمِ فَهَذَا خِدَاعٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْخِدَاعُ
   قَالَ : وَقِيلَ لِعِكْرِمَة : أَنشُوبُ نَبِيدَ الْجَرْخُلُوا؟ فَقَالَ : لَا قَالَ : فَالْؤَبُ <sup>(١٧</sup> فِي الْجَرَّ؟ قَالَ : فَالْبُ أَلْبُ إِذَا تَرْكُتُهُ قَلْ : يَكْ فَيِلَ : فَلِمَ ؟ قَالَ : إِنَّ الوَّبِ إِذَا تَرْكُتُهُ لَمْ يَزْدَذُ إِلَّا حَلَاوَةً ، وَإِنَّ النَّبِيدَ إِذَا تَرَكُتُهُ لَمْ يَزْدَذُ إِلَّا حَلَاوَةً ، وَإِنَّ النَّبِيدَ إِذَا تَرَكُتُهُ لَمْ يَزْدَذُ إِلَّا حَلَاوَةً ، وَإِنَّ النَّبِيدَ إِذَا تَرَكُتُهُ لَمْ يَزْدَذُ إِلَّا حَلَاوَةً ، وَإِنَّ النَّبِيدَ إِذَا تَرَكُتُهُ لَمْ يَزْدَذْ إِلَّا حِلَوَةً ، وَإِنَّ النَّبِيدَ إِذَا تَرَكُتُهُ لَمْ يَزْدُذْ إِلَّا حِلَوْقَهُ ، وَإِنَّ النَّبِيدَ إِذَا تَرَكُتُهُ لَمْ يَزْدُدْ إِلَّا حِلَاقًا مَا إِنَّ النَّبِيدَ إِنَّ النَّالِيدَةُ إِلَا اللَّهُ إِنْ النَّالِيدَ إِنَّا النَّالِقِيدَ إِنَّ النَّذِيثُ فَيْ إِنْ النَّالِيدَةً إِنَّا النَّالِيقِيدَ إِنَّ النَّالِيدَةُ إِنَّ النَّالِيدَةً إِلَّا الْعَلَى اللَّهُ إِنْ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْهَالِيدَةً إِلَّا الْعَلَى الْعَلَى الْحَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِنْ اللَّالِيدِ لَوْلَا الْفَالِيدَةُ إِلَى اللْعَلَالُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّا الْعَلَى اللَّهُ إِلَّا الْوَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّذُولُ إِلَّا لِلْوَالِهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ النَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيلَ اللْمُؤْلِقَ الْمُلِيلُولِهُ اللْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُلْعَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِيلُولُولِلْمُ اللْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلَالْمُولِقَ الْمُلْعِلَالَةُ الْمُولَالِمُولِيلُولِيلُولُولِلْمُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقِ
- [١٨٠١٣] مِدارَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ : لَأَنْ أَشْرَبَ قُمْقُمَا مِنْ مَاء مُحْمَن يُحْرِقُ مَا أَحْرَق ، ويُبْقي مَا أَبْقَى أَحَبُ إِلَيِّ مِنْ أَنْ أَشْرَب نَبِيدَ لا الْجَرِّ .
- المجائز أن عن مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ البِّنَ عُمَـرَ،
   عَنْ نَبِيدِ الْجُرُّ فَقَالَ : حَوَامٌ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : صَدَقَ ذَلِكَ مَا حَرَمُ الله وَرَسُولُهُ، فَقَلْتُ : وَمَا الْجَزُمُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَدٍ.
- [ ١٩٠١ عبد الرأن ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُوب ، عَنِ إِنْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
   قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّا نَأْخُذُ الشَّمْ فَنَجْعَلُهُ فِي الْفَخَّارَةِ فَلْكَرَ كَيْفَ يَضِنَعُ ، فَقَالَ :
   ابْنُ عُمْر : إِنَّ أَهْلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا لَيْضَنَعُونَ حَمْرًا مِنْ كَذَا ، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا حَشَّىٰ عَدْ حَمْسَةُ أَرْضِينَ .

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٢) الرُّب: ما يُطْبخ من التَّمر. (انظر: النهاية ، مادة: ربب).

هٔ[۵/۸۹ ب].

د ۱۸۰۱[[التعقة: ۱۹۶۵-، م ت س ۲۰۷۸، م ۲۷۱۱، س ۵۰۱۱، س۳۳۳، م ۱۸۶۳، م ۱۸۴۳، م س ۴۷۷۰، د ۱۳۳۳، م ۷۷۷۰، س ۲۷۱۱، م س ۱۳۲۶، م خ م دت س ۲۵۴۵، س ۱۳۳۳، س ۲۰۱۱، م دس ۱۳۲۳، م ت س ۲۷۱۲، م ق ۱۹۲۸، س ۱۹۶۷، م ۱۶۹۱، م س ۱۹۷۹، م س ۱۹۷۷، مس ۱۹۷۷، س ۱۹۶۱، م س ۱۵۱۱، س ۲۵۳۲، س ۲۸۲۱، م ۲۷۲۱، م ۱۹۹۳، م دس ۱۹۶۹، م س ۱۹۲۷، مس ۱۹۵۷، م ت س ۲۵۱۱][الإتحاف: مي عه طح حب کم حم ۲۶۷۱، و تقلم د (۱۸۰۰۷).





قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَفِظْتُ الْعَسَلَ وَالشَّعِيرَ وَاللَّبَنَ.

- [١٨٠١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنْ أَيُوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ قَالَ:
   دَحَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُنْدِيُّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ يَبِيدِ الْجَرُّ فَنَهَانِي فُلْثُ لَهُ: فَالْجُفْ؟ قَالَ:
   ذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ قُلْتُ لُهُ: مَا الْجُفْ؟ قَالَ: مِثْلُ الصَّدَاق شَيْءٌ لَهُ قَوَائِم.
- [١٨٠١٧] عبد الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، أَنَّ حُمَرِيْنَ الْخَطَّ ابِ أُتِي وَهُـ وَ بِطَرِيتِ الشَّاعِ بِسَطِيحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيلَّا فَشَرِبَ مِنْ إِحْدَاهُمَا وَعَدَلَ عَنِ الأُخْرَىٰ قَالَ: فَأَمَّدَ بِالأُخْرَىٰ فَوْفِعَا لَهُمَّا وَعَدَلَ عَنِ الأُخْرَىٰ فَالَقَهُ ثُمَّمَ بِالأُخْرَىٰ فَوْفِعَا لَهُمَّةً وَمَالَ: فَلَاقَهُ ثُمَمً قَالَ: فَلَاقَهُ ثُمَمً قَالَ: تَخْرَحُ (١٠ أَخْبِرُوا بِالْمَاءِ .
- [ آمه ۱۸۰۱ ] مبار/زان ، عَنْ أَبَانِ (۱۰ ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنْيِر عِنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِأَضْحَابِهِ
  يَوْمًا ، فَلَمَّا فَضَىٰ صَلَاتَهُ نَادَىٰ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَلَا رَجُلٌ شَارِبَ ، فَدَعَا
  النَّبِيُ ﷺ الرَجُلُ فَقَالَ : «مَا شَرِينَهَ » فَقَالَ : عَمَدْتُ إِلَىٰ رَبِيبٍ فَجَمَّلُهُ فِي جَرَّحَتَّى إِذَا
  بَلَمُ فَشَرِينَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ : «يَا أَهْلَ الْوَادِي ، أَلَا إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَمَّا فِي الْجَرُ الأَحْسِ ،
  وَالْأَخْضُرِ ، وَالْأَبْيَضِ ، وَالْأَمْوَدِهِ فِنْ ، لِيَنْبِذَ أَحَدُكُمْ فِي سِقَادِهِ ، فَإِذَا حَشِيهُ فَلْيُشْجَجُهُ

  بِالْمَاهِ ، وَالْأَبْيَضِ ، وَالْأَمْوَدِهِ فِنْ ، لِيَنْبِذَ أَحَدُكُمْ فِي سِقَادِهِ ، فَإِذَا حَشِيهُ فَلْيُشْجَجُهُ
  - ٥ [١٨٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
- [١٨٠٢٠] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنِ البنو مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَقَاهُ نَبِيدًا فِي جَرَّةٍ حَضْراء، قَالَ أَبُو وَالِي: وَقَدْ رَأَيْتُ تِلْكَ الْجَرَّة.

<sup>(</sup>١) يغ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة ، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه . (انظر : النهاية ، مادة : بخ) .

<sup>(</sup>۲) قوله : «عن أبان» كذا في الأصل بدون واسطة بين عبد الرزاق وأبان بن أبي عباش ، ولا يعرف لعبد الرزاق رواية عن أبان بدون واسطة ، إذ إنه يروي عنه بواسطة معمر وابن جريج وغيرهما ، وقد أخرج بعد هـذا الحديث عن ابن جريج ، عن أبان ، عن رجل ، عن ابن عباس ﷺ مثله .

<sup>• [</sup> ۱۸۰۲۰ ] [شبية : ۲۲۳۷۳ ، ۲۲۳۸۳ ، ۲۲۳۲۷] .





- العَمْرَة اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ مِنْ يُونُسُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ قِرْصَافَةً بِنْتِ عَمْدِ ، فَالَتْ : دَحَلْتُ عَلَى عَائِشَةً فَطَرَحَتْ لِي وِسَادَةً فَسَالُتُهَا امْرَأَةٌ عَنِ النَّبِيلِ فَقَالَتْ : دَحَلْتُ عَلَى عَائِشَةً فَطَرْحَتْ لِي وِسَادَةً فَسَالُتُهَا امْرَأَةٌ عَنِ النَّبِيلِ فَقَالَت : اشْريي فَقَالَت : نَجْعَلُ التَّمْرَةُ فِي الْكُوزِ فَتَطْبُحُهُ فَتَطَمَّعُهُ نَبِيدًا فَتَشْرَئِهُ فَقَالَت : اشْريي وَلا تَشْري مَسْكِرًا .
- [١٨٠٢٢] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَّ أَبِي عَبْئِدَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُنْتَبِدُ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي جَرَّةٍ حَضْرًا، وَهُ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَنْشُرَبُ فِيْهَا.
   فَيَشْرَبُ فِيْهَا.
- [١٨٠٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ مِنِ سُلْيَمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضَّبِعِيِّ يَقُولُ : كَانَ أَنْسُ بُنُ مَالِكِ يَشْرَبُ ، وَإِنْ كَانَ أَبُو جَمْرَةَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَشْرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَبُو جَمْرَةً : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَشْرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَنْسُ بَنْهُ مِنَهُ مَا لَا يَسْرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَنْسُ بَنْهُ مِنَهُ مَا لَا يَسْرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَنْسُ بِنْهُ مِنَ الْحَسَلِ .
- [١٨٠٢٤] عبد الزاق، عنْ رَجُلٍ، عَنْ شُغْبَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ قَالَ: شَرِبَ النُّ مَسْدُودِ، وَأَسْاعَةُ ، وَأَبُو مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيُّ مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.
  - [١٨٠٢٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [١٨٠٧٦] عِمارزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيَّ ، عَنِ ابْنِ بُرِيْلَةَ ، عَنْ أَجِيهِ قَـالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيدِ الْجَرْ فَانْتَبِلُوا فِي كُـلُّ وَهَـاءِ وَاجْتَنِبُوا كُلُّ مُسْكِرِه .
- ٥ [١٨٠٢٧] عبد الزراق، عَنِ الذِن جُريْجِ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عِكْمِ مَةَ، عَنِ الذِن عَبَّاسٍ، أَنَهُ قَالَ: نَهْن دَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ نَثْنِذَ في جَرَةٍ أَوْ فَرْعَةٍ أَوْ فِي جَرَةٍ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ جَرَةٍ مِنْ قَوَارِيرَ، وَلَا اللَّه ﷺ أَنْ نَثْنِذَ فِي جَرَةٍ أَوْ فَرْعَةٍ أَوْ فِي جَرَةٍ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ جَرَةٍ مِنْ قَوَارِيرَ، وَلَا اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّ
  - [۲۲۰۸۱][شبية: ۲۸۳۲۲، ۲۸۳۶۲]. ١٥/٩٠].
- ه [۱۸۰۲] [التحفة: س ۱۹۹۱ ، م دس ۲۰۰۱ ، س ۱۹۳۳ ، م ۱۹۹۸ ، س ۱۹۲۳ ، م ۱۹۷۳ ، م ۱۹۷۳ ، ۱۹۲۳ ، ۲۲۲۱۷ ، ۲۲۲۱۷ ق ق ۱۹۳۳ ، س ۲۰۰۲] [الإتحاف: عه طح حب حم قط ۲۳۱۶] [شبية : ۱۹۳۵ ، ۱۹۳۱ ، ۲۲۲۱۷ ، ۲۲۲۱۷ ، ۲۲۲۱۳ ، ۲۲۲۱۳ ، ۲۲۲۱۳ ،







- المَدَّقَةُ مَنْ أَخْتَرَنِي مَنْ أَخْتَرَنِي مَنْ أَصَدَّقَ ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ ابْنَ مَسْعُودِ
   فَسَقَاهُ مِنْ جَرِّ، قَالَ : ثُمَّ أَتَيْثُ عَزِيًا فَاسْتَسْفَى ، فَسْقِي مِنْ جَرِّ، فَقَالَ بِلَذِي سَقَاهُ : مِنْ أَيْنَ سَقَيْتَنِي ؟ فَقَالَ : مِنْ الْجَرِّ ، فَقَالَ : اثْنِي بِهَا فَابْتُوزَ ، ثُمَّ احْتَمَلَ الْجَرِّ فَضَرَبَ بِهِ فَانْتَكَرَر ، ثُمَّ احْتَمَلَ الْجَرِّ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَر ، قَالَ : لُولَمْ أَنْهُ عَنْهُ إِلَّا مَرَةً أَوْ مَرَّيْنِ .
- و ١٨٠٧٦] مم الزان، عَنِ ابْنِ عُنِيَنَةَ ، عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبِرِ فَأَسْرَعْتُ ، فَلَمْ أَنْتَهِ إِلَيْهِ حَتَّى تَزَلَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ مَا قَالَ؟ قَالُوا : نَهَن عَنِ النَّبِيدِ ، وَالْمُرَقِّبُ أَنْ يُنْتَبَذُ فِيهِمَا .
- المعالمة عن المنافعة عن المنافعة عن المنافعة عن المنافعة عن المنافعة عن المنافعة عن الأوعية ،
   أبي عيناض ، عن عبد الله بن عفرو بن العاص قال : نهن رسول الله عن عن الأوعية ،
   فقيل له : لينس كُلُ النَّاس يَجِدُ سِقَاءَ فَأَنِنَ فِي الْجَرْعَيْرِ الْمُؤَفِّتِ .
- ه [١٨٠٣١] *عبدالزاق*، عنْ بَكَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٠)، عَنْ خَلَّادٍ بْنِ عَبْدِ السُّرِّحْمَنِ، أَنَّـهُ سَـأَلَ طَاوُسًا، عَنِ الشَّرَابِ فَأَخْبَرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرُّ وَالدُّبُاءِ .
- ه [١٨٠٣٢] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ،

- [سيبه ، ۱۰۷۰] [التحفة : خ م دس ۱۸۹۵] [الإتحاف : حم ۱۸۱۶] [شيبة : ۲۶۶۱].
- ۱۸۰۳۱] [التحفة: س۷۶۵ ، م ت س ۱۷۱۶ ، م ق ۸۲۹۹ ، ۱۸۲۹ ، م ۷۵۸ ، م س ۲۶۸۰ ، م ۲۸۰ ، م ۲۸۰ ، م ۱۸۲۸ ، خ م د ت س ۲۰۱۶ ، م د س ۲۰۱۳ ، م د س ۲۰۱۹ ، م د ۲۰۰۷ ، م ۷۷۷ ، م ۲۸۱۱ ، خ س ۲۰۱۱ ، خ ۲۰۱۷ ، م ۲۷۲۲ ، م س ۲۲۲۶ ، س ۲۵۶۲ ، م ۴۷۹۷ ، س ۱۸۷۷۱ ، م س ۲۷۷۱ ، م ت س ۲۰۷۸ [الإنحاف : طح عه حب حم ۲۸۰۷] [الإنحاف : طح عه حب حم ۲۸۰۷]
- (١) قوله: "عبدالله" اضطرب في كتابته في الأصل، وأثبتناه من "مسند أحمد" (٢/ ١٠٦) من طريق المصنف،

<sup>0 [</sup> ۱۸۰۷ ] [ التحقة: س ۲۰۱۷ ، س ۲۰۱۷ ، س ۲۰۱۷ ، م دس ۲۰۱۹ ، م دس ۲۰۱۹ ، م ت س ۲۰۷۸ ، م ت س ۲۰۹۸ ، م و ۲۰۷۸ ، م م دس ۲۰۱۳ ، م ۲۸۷۷ ، م ۲۷۲۷ ، س ۲۶۵۷ ، م ۲۶۹ ، م ۲۹۹۹ ، م ۲۹۹۹ ، خ س ۲۱۵ ، م ت ۲۰۱۸ ، م س ۲۶۲۶ ، س ۲۱۸۷۱ ، ۲۷۷۷ ، م س ۲۰۷۷ ، خ م دت س ۲۰۱۲ ، م ۲۷۷۱ [شبیة : ۲۲۲۷ ، ۲۲۲۳ ] ، وتقدم : (۲۰۰۷ ، ۲۰۰۷ ) وسیاتی : (۱۸۰۳ ، ۱۸۰۳ ) .





عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمْرَ أُخْبِرْنِي عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَوْعِيةِ قَالَ: نَهَىٰ عَنِ الْحَنْتُمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّقِيرِ ، وَهِي النَّخُلَةُ تُنْسَجُ تَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا ، وَنَهَىٰ عَنِ الْمُزَقِّتِ وَهُوَ الْمُقَيِّرُ ، وَأَمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الأَشْقَة .

( ١٨٠٣٦ عبد الرائل ، عن ابن النّيميّ ، عن أبيه قال : حَدَّتْنِي أَمْيَمَةُ قَالَتْ : سَمِعْتُ عالِيشَةَ تَقُولُ : أَيْفَجَرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْخُذَ ، كُلُّ عَلْم جِلْدَ أَصْحِيتِهَا يَجْمَلُهُ سِقَاءَ يَبْبِدُ فِيهِ عَالِشَةَ تَقُولُ : أَيْفِهُ كَنْ اللّهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُثْتَبَدَ فِيهِ ، وَعَنْ وِعَاءَيْنِ (٢٠ لَيُونُ اللّهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُثْتَبَدَ فِيهِ ، وَعَنْ وِعَاءَيْنِ (٢٠ لَتَوْيُنَ إِلّا اللّهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُثْتَبَدَ فِيهِ ، وَعَنْ وِعَاءَيْنِ (٢٠ لَكُونُنَ إِلّا اللّهَ عَلْ إِلّا اللّهَ عَنْ إِلّا اللّهَ عَنْ إِلّا اللّهَ عَلَى إِلّٰ اللّهَ عَلَى إِلّٰهُ اللّهِ عَنْ إِلّٰهُ اللّهِ عَنْ إِلّٰهُ اللّهِ عَنْ إِلّٰهُ اللّهِ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَلَى إِلّٰهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ إِلَيْهِ اللّهِ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْهِ اللّهِ عَنْ إِلَّهُ اللّهِ عَنْ إِلَّهُ اللّهُ عَنْ إِلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ إِلَّهُ اللّهُ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ إِلّٰهُ اللّهُ عَلَيْ أَصِينَ إِلّٰهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّٰهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ إِلّٰهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْ عَلَى إِلّٰهُ إِلّٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ إِلّٰهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْعُولُولُولُولُهُ عَلَيْكُمْ أَلْعُلْمُ عَلَيْكُمْ أَلْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْعُلْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْعُلْعُلْمُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْعُلْعُلْمُ الْعَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُمْ أَلْعُلْعُلْمُ أَلْعُلْعُلْمُ الل

## ١- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيدِ

( المعتمد المؤسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَتُ ، عَنْ يَعْجَيْن بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهْنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الزَّهْ وِ (٢٠ وَالرُّطَبِ (١٠ أَنْ يَخْتَلِطْ ، وَعَنِ الرَّبِيبِ وَالشَّمْرِ أَنْ يَخْتَلِطَ وَقَالَ : يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَخْدَهُ قُلْتُ لَـ ٤ : مَا الرَّهْوَ؟ قَالَ : هُو دُونَ الرَّطْبِ .

<sup>&</sup>quot; ۱۸۷۷ ، م ۱۹۷۹ ، م س ۱۹۲۳ ، م دس ۱۹۲۳ ، م ت ۱۶۷۸ ، من ۱۹۶۷ ، س ۷۶۵۷ ، من ۱۹۲۷ ، م ۱۶۹۱ ، خ س ۱۶۱۳ ، خ م دت س ۱۹۷۶ ، م ت س ۲۷۱۲ ، من ۱۶۷۲ ، م س ۱۹۷۷ ، م (۱۷۷۱ ] [شبیه: ۲۶۳۱] ، ونقلم : (۱۸۰۳ ، ۱۸۰۲ ، ۱۸۰۳۱).

ه[۱۸۰۳۳] [التحفة: س ۱۷۶۷۰ ، م ت ق ۱۹۹۳ ، خ ۱۹۲۹ ، ق ۱۸۷۴ ، م س ۱۹۰۶ ، س ۱۷۷۳۸ ، م س ۱۹۰۶ ، م س ۱۸۳۳۷ [اشبیة : ۲۶۳۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: "مع"، وهو تصحيف، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٥٣٥) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "وعاء"، وهو تصحيف، والتصويب من المصدر السابق.

٥[ ١٨٠٣٤] [التحفة: م دس ١٢١٣٧ ، س ١٢١١٩ ، خ م دس ق ١٢١٠] [شيبة: ٢٤٤٩٠].

 <sup>(</sup>٣) الزهو : البسر الملون (البلح الذي لم يرطب إذا احرّ أو اصفرً) ، يقال : إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو . (انظر : اللسان ، مادة : زها) .

<sup>(</sup>٤) الرطب: نضيج البسر قبل أن يصير تمزا ، وذلك إذا لان وحلا ، أو نصر النخل إذا أدرك ونضيج قبل أن يصير تمزا ، والجمع: أرطاب ورطاب، والواحدة رطبة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: رطب).

#### كالشالانتهة والفارونيا



- [١٨٠٣٥] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءً، سَمِغتُ
   جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ الْوَالْبُندِ (١٠)، وَبَسْنَ النَّمْدِ، وَالرَّبِيسِيدِ
   نَسَدًا.
- ە[١٨٠٣٦] *مېدالزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُـوالزُّبَيْدِ، عَـنْ جَـابِرِ مِـِـْـلَ قَــؤلِ عَطَاءِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.
- ٥[١٨٠٣٧] *عبدالزاق* ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزَّيْنِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَـالَ : نَهَــني رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطِبِ ، وَالْبُشرِ ، يَعْنِي : أَنْ يُشْتَبَذَا جَمِيعًا .
- [١٨٠٣٨] ميدارزاق، عن الثوري، عن شخارب بن مفار، قال : سَمِعْتُ جَابِر بن عَبْدِ اللَّهِ
   يَقُولُ : الْبُسْرُ وَالوَّطْبُ خَمْرٌ، يَعْنِي إِذَا جُمِعًا .
- ه(١٨٠٣٩] اخبسوًا عَبْدُ الرُّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا مَعْمَوْ ، عَنْ قَايِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانِ ، كُلُّهُمْ مَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا حُرْمَتِ الْخَمْرُ ، قَالَ : إِنِّي يَوْمَنِذِ لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَرَجُلًا ، فَأَمْرُونِي فَكَفَأْتُهِا ، وَكَفَأَ النَّاسُ آئِيتَهُمْ بِمَا فِيهَا ، حَثِّى كَادَتِ السِّكَكُ <sup>(٢)</sup> أَنْ ثُمْنَتُمْ (<sup>٢٢)</sup>
  - [۱۸۰۳] [الإتحاف: عه حم ۲۹۳۵ ، حم عه ۲۹۹۹] ، وسيأتي: (۱۸۰۳۷ ، ۱۸۰۳۷).
    - ۱(۱) ۹۰ ب].
  - (١) البسر: تمر النخل إذا تلؤن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: بسر).
     (١٨٠٣٠] [الإتحاف: عه حم ٢٩٣٥ ، حم عه ٢٩٩٩].
- ( ۱۸۰۳۷ ] [التحقة: م دت من ق ۲۶۷۸ م د ۲۷۲۲ ، م س ق ۲۹۱۲ ، م ۴۳۵ ، م ۴۸۵۷ ، م س ق ۲۹۹۷ ، م ۲۷۲۲ ، س ۲۷۹۱ ، س ۲۶۸۰ ، م ۳۶۰۳ ، س ۲۵۸۳ ]، وتقدم : (۱۸۰۳۵ ) وسیاتی: (۱۸۰۶۷ ) .
  - [١٨٠٣٨] [الإتحاف: حم ٣١٠٨].
- ه [۱۸۰۹][النتخة : حت ۱۳۱۹ ، خ م ۲۰۷ ، خ ۲۰۲ ، خ ۶۵۶ ، س ۷۱۲ ، م س ۱۱۹۰ ، خ م ۱۰۰۱ ، خ م د ۲۶۷][الإتحاف : حم ۲۷۷][شبیة : ۲۶۵۰] ، و تقلم : (۱۰۷۸) .
- (٢) تُصحف في الأصل: «السمك» ، والتصويب من قمسند أبي يعلن (٣٠٤٦) من طريق المصنف ، به ،
  ومن طريق أبي يعلن أشرجه ابن حبان في قصحيحه (٢٩٤٦) .
- (٣) قوله : «أن تمنع» كذا وقع في الأصل ، وكذا أخرجه ابن المنذو في «الإقناع» (٢/ ٦٦١) من طريق المصنف ، وفي المصدرين السابقين : «أن تمنع» ، وهو الأظهر .



مِنْ رِحِهَا ، قَالَ أَنْسٌ : وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَيْدِ إِلَّا الْبُسْرُ ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّمْرِ مَنْ النَّيْنِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَسِّح فَاشْتَرَتْ بِهِ خَمْرًا ، فَتَأْذَنْ لِنِي أَنْ أَبِيتِمْ فَالْوَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْنَهُودَ ، خُرْمَتْ عَلَيْهِمَ اللَّرُوبُ ، فَبَاعُوهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَ اللْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

- ٥ [١٨٠٤٠] قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرِنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنِ الْسِنِ الْمُسَيَّدِ قَالَ النَّبِئُ ﷺ: الَّعَنَ (") الله الْيَهُوذَ ، خُرْمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَيَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَفْمَانَهَا » .
- [١٨٠٤١] *عبدالزاق* ، عَنِ القُوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبِيَرِنِي مَنْ رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُغْطَعُ لَهُ ذَنُـوبُ الْبُسُو .
- [١٨٠٤٢] *مِبالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ : كَانَ أَنْسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِدَ يَقُطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا، فَيَضَعُهُ وَخَدَهُ، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَخَدَهُ، وَالْبُسْرَ وَخُدَهُ.
- [١٨٠٤٣] مبرالزاق، عن ابن جُريْج، قال : قال لي عَمْرُو بنْ وينار، سَوهْ حُ جَايِر بَسَ عَمْ وَ بَنْ عَالَمْ مَنْ أَصَدُقْ، أَلْ يُجْمَعَ بَسْنَ الرُّطْبِ، وَالْبُسْرِ، وَالرَّبِيبِ، عَنْدِ اللَّهِ، أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أَصَدُقْ، أَلْ يُجْمَعَ بَسْنَ الرُّطْبِ، وَالْبُسْرِ، وَالرَّبِيبِ، وَالشَّهْرِ، فُلْتُ لِعَمْرِو: وَهَلْ غَيْرَ ذَلِك؟ قالَ: لاَ، قُلْتُ لِعَمْرِو: أَوْ لَيْسَ إِنَّمَا تُهِيَ عَلَىٰ أَنْ يُخْبَلُونَا عَلَىٰ اللَّهِ فَي النَّحْلَةِ اللَّهِ عَلَىٰ الْخُلُونَا وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَمِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الل
- [١٨٠٤٤] عِما الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَهَىٰ أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ وَالشَّمْرِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أبي يعلى» .

<sup>(</sup>٢) اللعن : الطرد والإبعاد من رحمة الله ، ومن الحَلْق : السّبّ والدعاء . (انظر : النهاية ، مادة : لعن) .

<sup>• [</sup>۱۸۰۶ تا ] [التحفة: س ۲۶۸۰ ، س ۲۷۹۱ ، س ۲۷۹۱ ، م ۲۶۰۳ ، م ۲۳۵۰ ، م دت س ق ۲۶۷۸ ، م د ۲۷۷۲ ، م ۲۷۲۱ ، م س ق ۲۹۱۱ ، م س ق ۲۹۹۹ ، ۲۹۵۶ ] .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من اللحالي؟ (٦/ ٢١٦) من طريق المصنف، به .

 <sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «ينبذوا»، والتصويب من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي «المحلي» : «الحبلة والنخلة» .



- ه [١٨٠٤٥] عبد الرزاق، عن الذي جُريفِج، قَالَ: أُخْمِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ البَّ عَمْدُ قَالَ: فَمِ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ عَمْدُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: فَلَمَ قَالَ: فَهَا عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: لِهِمْ قَالَ: نَهْمَ قَالَ: نَهَا عَمْدُاللهُ، فَإِذَا هُوتَمْدُ وَقَالَ: فِيغُقَى النَّبِيُ ﷺ، فَمْ أَمْرَ أَنْ يُنْظُرَ مَا شَرَائِهُ، فَإِذَا هُوتَمْدُ وَرَبِيبٌ : وَقَالَ: فَيُغُقَى النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ النَّهُ وَالنَّرِيبِ، وَقَالَ: فَيُغُقَى النَّبِي ﷺ فَي النَّهِ عَلَى النَّهُ وَالنَّرِيبِ، وَقَالَ: فَيُغُقَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ وَالنَّرِيبِ، وَقَالَ: فَيُغُقَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَالنَّرِيبِ، وَقَالَ: فَيُغُقَى النَّهِ عَلَى النَّهُ وَالنَّهُمَا وَخَلَهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَالنَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ وَالنَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالنَّهُمَا وَخَلَهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو
- ە[١٨٠٤٦] *مىدالزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُفْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ نُهِي أَنْ يُثْنَبَذَ الْبُسُوْ وَالوُطْبَ جَمِيعًا ، وَالشَّمْوُ وَالزَّ
- ه(١٨٠٤٧] *مِمالزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَذَكَرَ<sup>(٣)</sup> جَابِرُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيدَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرَتَ؟ غَيْرَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: لَا، إِلَّا هُ أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ.
- و[١٨٠٤٨] مِبالرَّانَ، عَنِ إنْنِ جُرْنِجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ عَمَّا سِوَىٰ مَا ذَكَرَ جَائِرٌ مِنَّا فِي الْحَبَلَةِ (أَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ إنْنِهُ مَعَ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُلْقَانِ: يَفْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ (أَنْ عَلَى أَلْمُ عَنِ النَّمْرِ، وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيدًا؟ وَمَا النَّمْرِ، وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيدًا؟ قَالَ : أَنِّى أَدَىٰ مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ لَكَ : أَيْجُمَتُعُ بَــنَرَ النَّمْرِ.

٥ [٥٤٠٨٠] [التحفة: م ٩٣ ٨٤٨].

 <sup>(</sup>١) الحد: عارم الله وعقوباته التي قرنها بالفنوب (كحد الزنا . . . وضيره) ، والجمع : حدود . (انظر :
 النهابة ، مادة : حدد) .

 <sup>(</sup>۲) غير واضح في الأصل ، واثبتناه من اللحل؟ (۷/۲۱) من طريق المسنف ، به ، والحديث أخرجه الإمام
 أحمد في «المسند» (٨/٤٠٤) من طريق أبي إسحاق ، بلغظ : «يكفي» .

٥ [٢٤٠٨] [التحفة: م ٩٣٨].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: قذكر؟ ، والتصويب من قمستخرج أبي عوانة؟ (٧٩٩٢) من طريق المصنف ، به . ٥[٥/ ٩١] أ].

<sup>(</sup>٤) الحبلة : الأصل أو القضيب من شجر الأعناب . (انظر : النهاية ، مادة : حبل) .

 <sup>(</sup>٥) قوله: " فقطع بعضه من بعض، وقع في الأصل: " فقطع بعضه بعضا، ، وينظر: "الأشربة الأحمد
 (ص٧٠).



وَالزَّبِيبِ، يُنْبَذَانِ، ثُمُ يُشْرَبَانِ خُلُويْنِ؟ قَالَ : لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَبِعِ: وَأَقُولُ أَنَّا : أَجُلُ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ نُبِدْ شَرَابٌ فِي ظَرِفِ (١ كَهَى النَّبِئُ ﷺ عَنُهُ (١) ذَلَمْ يَشْرَبُ خُلُوا.

قَالِ عِمَالِرَاْقَ: وَالْحُلْقَانُ: قَضِيبٌ يُشَقُّ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ ثُمَّ يُتْمَرُ<sup>(7)</sup>.

(١٨٠٤٩ عبد الزان ، عَنِ النِي جُرِيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَيْتَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ ، وَقَدْ نُبِذًا فِي ظَرُفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : نَهَى عَنْهُ اللَّبِيُ ﷺ ، كَأَنْهُ أَدْخُلَ ذَلِكَ فِي نَهْمِي النَّبِيِّ ﷺ ، فَعَاوَدُنْهُ ، فَكَرِهَهُ ، قَالَ : وَأَخْضَى أَنْ يَشْتَذُ .

وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا .

قال بدالرزاق: وَلَا أَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا.

[١٨٠٥٠] أَضِوا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ إِبْنِ الْمُسَيَّبِ كَرِهَ أَنْ يُخْمَرُ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ إِبْنِ الْمُسَيِّبِ كَرِهَ أَنْ يُخْمَلُ اللَّهِلْ .

النَّطْلُ: الطَّحَلُ.

٥ [١٨٠٥١] الخبراً عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْتَرَنَا البَنْ جُرَيْحِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلَاء بْنِ يَسْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ اللَّهِ نَهَى أَنْ يَنْبَذُ الرَّبِيبُ، وَالنَّمْرُ جَوِيعًا، وَالنَّمْرُ جَوِيعًا، وَالزَّمْقِ وَالرُّطْنِ جَوِيعًا.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الظرف، والتصويب من «المحالي» (٦/ ٢١٧) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>Y) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) كذا عرفه المصنف، وقال أبو عبيد في اغريب الحديث، (٤/ ١٨٣) : «البُسر إذا بلغ الإرطابُ ثلثيه فهـو حلقان ومحلقن، اهـ .

<sup>• [</sup> ١٨٠٥٠] [التحفة : س ١٨٧٢٤].

 <sup>(</sup>٤) قوله: وفي النبيذ، ليس في الأصل، واستدركناه من كتاب «الأشرية» للإمام أحمد (ص٤٣) من طريق المصنف، به.

٥[١٥٠٨][التحفة: س ٢٤٨٠].



## ٢- بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا

- [١٨٠٥٢] مِرالزان ، عَنِ إنْنِ جُرِيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرُهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَدْ كَانَ يُكْرَهُ شَرَابُ فَضِيحَ الْبُسْرِبَحْتَا .
- ٥ [٥٠ ٥٨٥] مِرالزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي الشَّعْفَاءِ أَنْهُ قَدْ
   كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ شَرَابِ الْبُسْرِ بَحْنَا ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّـاسٍ ،
   عَن ابْن عَبَّاس أَنَّهُ : كَانَ يُنْهَىٰ أَنْ يُشْرَب الْبُسْرُبِحْتَا .
- ٥[١٨٠٥٤] عِما*لزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ زَيْدِ<sup>(١)</sup>، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَـنِ البـنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ.
- ە [ە ١٨٠ ] *مِدارَاق ،* عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَـالَ عَطَـاءٌ وَعَشـُوو بْـنُ دِينَـارِ وَأَبُـو الزُّبَيْرِ مَا عَلِمْنَاهُ يُكُوهُ .
- ٥ [١٨٠٥٦] مِر*الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَـنْ أَنَـسٍ، أَنْهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «انْتَيِدُوا كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَحْدَهُ».

# ٣- بَابُ الْعَصِيرِ شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ

- اله ١٨٠٥] مم الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَضَخَهُ نَهَا وَافَا فَسَحَهُ مَا الله عَنْ يَعْلَى عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل
- [١٨٠٥٨] ممالزان، عَنْ دَاوْدَ بْنِ إِبْرَاهِيم، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنِ الْحَصِيرِ، فَقَالَ:
   اشْرَيْهُ فِي سِقَاءِ مَا لَمْ تَحْفَهُ، فَإِذَا خِفْتَهُ فَاكْبِيرَهُ بِالْمَاءِ.
- (١) قوله : «عن جابر بن زيدة تصحف في الأصل : «عن جابر، عن زيد بن أسلم»، وينظر : «سنن أبي داود» (٣٧٠٢)، «المحملة (٦٧٧٦)، وينظر : إســنادالأشر المتقــدم بــرقـم (١٣٨٤٢)، والأشر الآتي بــرقـم (١٨١٩٧).
  - ٥ [ ١٨٠٥٦ ] [التحفة : م ١٣٢٠ ].







- [١٩٠٩] عبد الله بن مُعَن الثّوريّ ، عَنِ النَّعْمَش ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُـرّة ، عَنِ النّبِ عُمَرَ قَالَ : المُعْرَب الْمُعْمِيرَ مَا اللّهَ أَمْ قَالَ اللّهِ اللهِ الْمُعْمِيرَ مَا اللّهَ فَا أَعْمَدُهُ شَيْطالُهُ ، قَالَ : وَمَتَى يَأْخُذُهُ شَيْطالُهُ (٢٠) قَالَ : بَعْدَ فَلَاثِ . فَكَانِ . فَى ثَلَاثٍ .
- [١٨٠٦٠] *عبدالزاق* ، عَنِ الغُّورِيِّ ، عَنْ خُصَيْنِ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْـنَ عَبْـدِ اللَّـهِ كَـانَ يَبِيـعُ الْعَصِيرَ .
- [١٨٠٦١] أخبئ عَبْدُ الرَّزُاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سُنِلَ طَاوُسٌ، عَنْ بَيْعِ الْمُصِيرِ، فَسَكَتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ: مَا حَلَّ لَكَ شُرُبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعِ بَيْهُ، فَتَبَسَم طَاوُسٌ، وقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ.
- المعمد المبدال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُوب ، صَنِ النبِ سِمِرِينَ ، قَالَ : سَأَلَ قَهْوَمَانُ
   ستغد بن أبي وقاص ستغذا عَنْ أرضِه ، وهُو كَأَنَّه يَسْتَأَذِنْه أَنْ يَعْصِرَ عِبْبَه ، فقَالَ لَـهُ
   ستغد : بغه عِنَا ، قَالَ : لا يَشْتَرُونَه ، قَالَ : الجَعْلَة رُسِيّا ، قَالَ : لا يَضْلُح ، قَالَ : الْحَلْقة .
- [١٨٠٦٣] *مِبالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرُّهْرِيُّ عَنْ رَجْلٍ بَاعَ عِنْبَهُ مِمَّـنْ يَعْصِوهُ حَمْرًا، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
  - [١٨٠٦٤] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ .
- [١٨٠٦٥] أخب عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ
   مِنْ رَجُلِ شَاةَ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَيْهِ ، قَالَ لا بَأْسَ بِهِ .
- المُجْلِرُ النِّلَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوْسٍ أَنَّ رَجُلا النِتَاعَ
   خَمْرًا ، وَخَلْطَ فِيهِ مَاء ، ثُمَّ حَمَلُهُ إِلَى أَرْضٍ الْهِنْدِ ، فَبَاعَه ، وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَة ،

<sup>•[</sup>٥٩٥٩][شيبة: ٢٤٣٣٤].

<sup>۩[</sup>٥/٩١ ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : ومتن يأخذه شيطانه» ليس في الأصل ، واستنركناه من «المحل» (٦/ ٢١٤) من طريسق المصنف ، به .





وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ ، وَصَعَدَ عَلَىٰ الدُّقَلِ <sup>(١)</sup> ، فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَى السَّفِينَةِ دِرْهَمَا وَفِي الْبَحْرِ دِرْهَمًا ، حَتَّى أَتَّى عَلَىٰ آخِرِهِ .

## ٤- بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- الامداء النسرة عبد الرؤاقي، قال: أخبرتا مُحمَّدُ بن سعيد بن ومَانَة (٢٠) قال: أخبرتن كمحمَّدُ بن سعيد بن ومَانَة (٢٠) فَوَجَدُناهُ قَدْ كَثِيرُ بن أَبِي وَقَافٍ، قال: أَتَيْتُ ابنَ عُمَرَ أَنَا وَقَيسٌ مَوْلَى الصَّمُّالِ (٢٠) فَوَجَدُناهُ قَدْ هَبَطَ مِن الْجَمْرَةِ يُرِيدُ مَكُّهُ، فَقَالَ لَهُ قَيسٌ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا رُوْيَتَكَ ، فَإِنْكَ قَدْ رَأْلِتَ اللَّهِ عَلَى مَذَا الْحَالِ السَّائُكُ ، قَالَ لَهُ وَيَسُ بَرَكَةٌ ، وَلَوْلَا أَلْكَ عَلَى هَذَا الْحَالِ السَّائُكُ ، قَالَ : مَالَ عَلَى هَذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ
  - [١٨٠٦٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
- [ ١٨٠٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُونِيع، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى النَّبِيَ الْمَيْوَ يَشُوبُونَ أَبَا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى الْمَيْمَنِ يَشُوبُونَ أَشَلَ الْمَيْمَنِ يَشُوبُونَ أَشْلِيَةً فَهُمْ، قَالَ: " وَمَعَا هَاكَ؟ ، قَالَ: أَمَّا الْمِنْمُ وَالْمِرْزُو، قَالَ: " وَمَعَا هَاكَ؟ ، قَالَ: أَمَّا الْمِنْمُ وَالْمَعْرُونَ وَقَالَ الْمُنْمُ : " فَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِيرٍ ، فَقَالَ: " اللَّهُ الْمُنْكِي . مَا فَلِيعُمَا كُلُ مُسْكِرٍ » . مَا فَلِي عَلَى اللَّهُ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ: " لَا الْمُعْمِى مَا فَلِيعُمَا كُلُ مُسْكِرٍ » .
  - (١) الدقل: ردىء التمر ويابسه. (انظر: النهاية، مادة: دقل).
- (٢) قوله : عصد بن سعيد بن رمانة كذا في الأصل ، قال الفاكهي في الخيدار مكمة ( ٢٠٩/١ ) : اقال عبد الرزاق : يقال : عمد بن سعيد ، ويقال : حاد بن سعيد ، اهـ.
- (٣) قوله: اقال : أخبري كثير بن أي زفاف، قال: أنيت ابن عصر أننا وقبس صولي الضحاك ليس في الأصل، واستدركناه من «أخبار مكة للفاكهي، من طريق المصنف، به . وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٢١٦).
  - [١٨٠٦٨] [التحفة : س ١٩٠٤٧]، وسيأتي : (١٨٠٩٥).



- المناسبة عن أبيد (١٠٠٠) عَبِ البَنِ جُرِيْجِ ﴿ وَمَعْمَرِ ، عَنِ البَنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيدِ (١٠) أَنَّ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الخَمْرِ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْيِرِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَكَيْفَ بِالْمِزْرِيَّا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَالَ : ﴿ وَمَا الْمِؤْرَ؟ ، قَالَ : الشَّرابُ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبُّ ، قَالَ : ﴿ يُسْكِرُ؟ ، قَالَ : مَنْ الْحَبُّ ، قَالَ : ﴿ وَمَا الْمِؤْرَ؟ ، قَالَ : الشَّرابُ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبُّ ، قَالَ : ﴿ يُسْكِرُ؟ ، قَالَ : مَنْ الْحَبُّ ، قَالَ : ﴿ وَمُنْ الْمُؤْرِدِ مُوامَ ، وَمَا اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَ
- ٥[١٨٠٧١] مِمَا*لزاق*، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَـنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ وَ اللهِ سُئِلَ عَن الْبِشْع، فَقَالَ : (كُلُّ شَوَابِ يُسْكِرُ فَهُوَ حَوَامٌ).

قال عبد الرزاق: البيعة نَبِيدُ الْعَسَل.

- [١٨٠٧٦] / أُجْسِرًا عَبْدُ الرُّزَافِ ، قَالَ : أُخْبِرَنَا هِشَامُ بْنُ حَشَانَ ، عَنِ السِّنِ سِسِرِينَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ لاَ أَسْتَمْرِئُ الطَّمَامَ ، فَاتَمْرُ أَهْلِي فَيْنَتِيدُونَ لِي فِي جَرِّمِثْلَ هَذَا ، وَأَشَارَ بِيَلِوِ ، فَيَهْضِمُ طَعَامِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِر قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأَشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ فَلاف مَرَاتٍ .
- [١٨٠٧٣] مِدَارَاق، عَنْ مَالِكِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَـالَ : كُـلُّ مُسْكِر حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِر حَمْرٌ .

#### @[0\YP]].

- را ٢٠٠٠). أكانا جاء هذا الحديث عن طاوس موسلا ، وهو الموافق لما في اكتز العيال» (٥/ ١٣) معزوا للمصنف، السنن الكبرئ، لليهقعي (٢٩٢/٨)، اجزء سعدان، (١٣٤) ، وقد ورد في اأسالي عبد السرزاق، (١/ / ٢٠) التي رواها عنه أحدين منصور الرمادي : اعمن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عصر، ، وهـ و الموافق لما في الموافق لما قالملوافق الملوافق لما قالملوافق لما قالملوافق الملوافق لما قالملوافق لما قالملوافق لما قالملوافق الملوافق لما قالملوافق الملوافق ا
- ( ١٨٠٧ ] [التحفة : ع ١٧٧٦٤ ، دت ١٥٥٦ ] [الإتحاف : مي ط جاعه طح حب قط حم ش ٢٢٩٠٥] [شبية : ٢٤٢٠٧ ، ٢٤٢٠٩ ، ٢٤٢٢].
- [۷۸۰۷] [التحفة : س ۷۶۲۷، ق ۷۰۹۷، ت س (ق) ۵۸۶۷، س ۷۹۷۸، س ۷۹۷۸، ق ۷۰۷، م د ت س ۷۵۱۱، س ۷۶۲۷، س ۷۷۲۷، م ۸۱۹۳، م ۸۱۹۳، س ۲۶۳۷] [شبیعة : ۲۶۲۶۷].
- [۱۸۰۷۳] [التحقة: م ۱۸۱۳» س ۱۸۱۹»، ق ۷۰۳۵، م دت س ۲۰۱۱، س ۱۸۳۹، ت س (ق) ۸۵۸۵؛ س ۷۳۳۷، س ۲۰۱۹، ق ۲۰۷۹، س ۲۶۳۱ االإتحاف: طح حب قط حم ۱۳۲۹ [[شبیة: ۲۲۲۹]، وسیالی: (۸۰۷۷)،

## كالمالان تتوالظاؤف





- ه [١٨٠٧٤] مِدارزاق، عَنِ البِّنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِّنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
- [١٨٠٧٥] عِمار الراق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ النِي عُمَرَ فَالَ : مَا أَسْكَرُ مِنْهُ الْغَرِقُ، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ .
- ه [١٨٠٧٦] أخبــوًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْـرُو بْـنُ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُوقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : فَقَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ،
- [١٩٠٧] عبد الرئيد، عَفْ عَقْيَلِ بْنِ مَعْقِيلٍ ، أَنْ هَمَّامُ بْنَ مُنَبِّهِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْمُنْ عَمْرَ ، عَنِ النَّبِيدِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَذَا الشَّرَاكِ مَا تَقُولُ فِيهِ ۚ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ ، قَالَ : فُكُ أَفُ ا وَمَا بَالُ مُسْكِرِ حَرَامٌ ، قَالَ : فُكُ أَفُ ا وَمَا بَالُ الشَّرُو عَقْهَ الْ : فُكُ أَفُ ا وَمَا بَالُ الشَّرُ وَجُهُهُ ، أَوْ قَالَ : مُدَّتَ مَنْ النَّحَدُ وَعَلْمَ الْمُنْعِيقُ مَنْ قَلْ عَرَفْتُ ، وَقَدْ يَا أَيَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّكَ بَقِيعٌ مَنْ قَلْ عَرَفْتُ ، وَقَدْ يَا أَي الرَّاكِبُ فَمَرَ الشَّيْءِ ، فَقَلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّكَ بَقِيعٌ مَنْ قَدْ عَرَفْتُ ، وقَدْ يَا أَي الرَّاكِبُ فَمَرَ لَيْنَا لِمُنْ عَمْرَ النَّمْيُءِ ، فَقَلْدُ : قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَعِيلًا فِي الْآفَاقِ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عُمْرَ كَذَا وَكُذَا وَكُولُ الْمُلِكُ عَنِ الشَّيْءِ : فِي أَلْتَهُ فَلَا : فُومِنْ أَنْتَ؟ فُلُتُ فَيْ وَلَا الْمُنْعِلَمُ الْمُنْعُولُ : قَالَ ابْنُ عُمْرَ الْمُنْعَلِمُ وَعُولًا ، قَالَ الْمُنْعِلَعُ فِي الْآشُونِ قَالًا الْمُنْعِلِمُ وَعُلُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ الْمُنْعُولُ وَقَالًا الْمُنْعِلَعُ وَعُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَعْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْعِلِمُ الْمُنْعَلِمُ وَلَا اللْمُنْ الْمُنْعُولُ الْمُنْعُلِمُ وَالْمُ الْمُنْعُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْعِلَعُولُ الْمُنْعِلَعُ الْعُلْمُ الْمُنْعُلِمُ عَرَالْمُ الْمُنْعِلَعُ الْمُنْعِلِمُ الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُولُ الْمُنْ الْمُنْعِلَا اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُمُولُ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُعْمِولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى اللْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَلُمُ الْمُنْ الْمُنْعُلِلْ اللْمُ
- [١٨٠٧٨] مِرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، وَأَشْهِدُ اللّهَ عَلَيْكَ (١١).
  - ٥ [١٨٠٧٦] [التحفة : د ٨٩٤٢، دت ق ٣٠١٤ ، ق ٨٦٥٨] [شيبة : ٢٤٢١٤].
- [۱۸۰۷۷] [التحفة: س ۷۳۶۸، س ۴۹۲۸، س ۴۷۶۳۸، ق ۳۰۲۵، ق ۴۰۸۳، ت ۲۰۸۹، ت س (ق) ۸۵۸۴، س ۷۴۳۷، س ۲۹٬۹۱۹، مرت س ۲۵۱۲، س ۷۰۱۷، مرت س ۲۵۱۳].
- (۱) قد تقدم هذّ الأثر قريباً عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن ابن عمر (۱۸۰۷٪) ، وهو الموافق لما في مصادر الحديث ؛ حيث رواه الإمام أحمد في اكتاب الأشرية (س٣٤) عن المصنف بهذا الإسناد ، كساجاء في اللجتيئ ، ٣٦٦٥) ، ومصنف ابن أبي شبية (٢٤٢٤) ، وغيرهما من طريق ابن سيرين ، عن ابن عمر . ثم أعيد هذا الأثر هنا ، بهذا الإسناده من قول عطاء ، ولم نجده همكذا في أفي من مصادر الحديث ، كه أن إسناد الأثر التالي هو نفس هذا الإسناد؛ فلعله اضطراب من الناسخ ، والله أعلم .





- [١٨٠٧] مبالزال ، عن إنهن جُرنِيج ، قال : قال لي عطاة : إنْ شَرِب رَجُلٌ مِنَ الْمُشْكِرِ
   مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكَرَ عَنْهُ ، أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرَ ، فُلْتُ :
   لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ قال : لا عُقْرِبَةً وَلا حَدِّ ، إِلاَّ أَنْ يَعُودَ فَيعَاقَبَ (١) ، فُلْثُ لَهُ : فَوَجَدْثُ شَرَاتِا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيْقُ (٢٤) وَقَلْ : لَا حَدًّ ، وَأَنْزَلَهُ بِمَثْرِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ.
  - ١٩٠٨٠١ عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَفِج، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيم بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ:
     وَلا يُجُدُّلُهُ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطَّلَاءِ (٣) مِنَ الْمُشكِرِ، إِلَّا ﴿ أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ ، فَإِنْ شَرِبَ
     حَسْرَة مِنْ خَمْر أَوْ طِلْاءٍ خُدِّ.
- الاماماع عبر الرَّنِّ ، صَنِ الشَّوْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَسْرِيِّ ، صَنْ أَسِي ( الْمُوَالَّ بِسَنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ الشَّخْيرِ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْأَشْرِيَةِ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ لا بُسَدً مِنْهَا أَنْ نَحْرُ هَذَا، قَالَ : فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسفَّهُ أَخْلامَكُمْ ، وَلا يُذْهِبُ أَمْوَالكُمْ ،
- [ ١٨٠٨٢] انبسوًا عَبْدُ الرَّرَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهْنِلٍ ، عَنْ ذَرْ بْنِ
   عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُبِيّ بْنَ كَعْبِ ، عَنِ النَّهِيذِ ، فَقَالَ :

#### • [۲۸۹۸۹] [شيبة : ۲۸۹۸۲].

(١) قوله : ﴿إِن شَرِب رَجِل مِن المُسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه ، أوجعه بالماء ، فقد وجب عليه الحد ، وإن لم يسكر، قلت : لم ينزل فيه شيء؟ قال : لا عقوية ولا حد ، إلا أن يعرد فيعاقب، كنذا وقع في الأمسل ، والسياق مضطرب ، ولعل صوابه : ﴿إِن شرب رجل مِن المُسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه ، فقد وجب عليه الحد ، وإن لم يسكر، قلت : فإن أوجعه بالماء؟ قال : لم ينزل فيه شيء ، لا عقوبة ولا حد ، إلا أن يعود فيعاقب، .

(٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «يديه» .

(٣) الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير العنب. (انظر: النهاية، مادة: طلا).

۩[٥/ ٩٢ ب].

٥ [ ١٨٠٨١ ] [شيبة : ٢٤٣٦٦].

(٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الأحاديث المختارة» للضياء المقدمي (٤٧٨/٩) من طريق المصنف ، به .

• [١٨٠٨٢] [التحفة: س٥٥] [شبية: ٢٤٢٢٩].





اشْرَبِ الْمَاءُ (١) ، وَاشْرَبِ السَّوِيقَ (٢) ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ (٢) بِهِ ، قُلْتُ : لَا تُوافِقُنِي هَذِهِ الْأَشْرِيَةُ ، قَالَ : فَالْخَمْرُ إِذَنْ تُرِيدُ .

• [١٨٠٨٣] عبد الرزاق، عَن التَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةَ الْجَزِمِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنِ الْبَاذَقِ<sup>(٤)</sup> ، فَقَالَ : سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُ وَ حَرَامٌ ، قُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَرَأَيْتَ الشَّرَابِ الْحُلْوَ الْحَلَالَ الطَّيِّبِ؟ قَالَ : فَاشْرَبِ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامَ الْخَبِيثَ .

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ : قُلْنَا لَهُ : مَا الْبَاذَقُ ؟ قَالَ : شَيْءٌ يُشَدُّ بِهِ الشَّرَابُ .

# ه- بَابُ الْحَدُ فِي نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ ، وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

• [١٨٠٨٤] أَشِيرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (°) إِسْمَاعِيلُ أَنَّ رَجُلًا عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، فَسَكِرَ ، فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى أَفَاقَ ، فَحَدَّهُ ، ثُمَّ أَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ ، قَالَ : وَنَبَدَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ ، وَهُوَ عَامِلُ مَكَّةَ (٦٠) ، فَاسْتَأْخَرَ عُمَـرُ حَتَّـىٰ عَـدَا السُّرَابُ طَوْرَهُ ، ثُمَّ عَدَا ، فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَوَجَدَهُ شَلِيدًا ، فَصَنَعَهُ فِي جِفَانٍ ، فَأَوْجَعَهُ بِالْمَاء ، ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى النَّاسَ.

- (١) بعده في «السنن الكبرئ» للنسائي (٥٤٥٧) من طريق سفيان الثوري : «واشرب العسل» .
- (٢) السويق : طعام يتخذ من مدقوق القمح والشعير ، سمي بـذلك لانـسياقه في الحلـق . (انظـر : المعجـم الوسيط ، مادة : سوق) .
  - (٣) النجوع: أن تُسقَى الشيء في الصغر، وتُغذَّئ به، وتسمن عليه. (انظر: النهاية، مادة: نجع).
    - [١٨٠٨٣] [التحفة : خ س ٥٤١٠] [شيبة : ٣٦٩٣٦، ٢٤٢٣٦]. (٤) الباذق: الخمر؛ تعريب باذه، وهو اسم الخمر بالفارسية . (انظر: النهاية، مادة: بذق).
- (٥) قوله: «ابن جريج، قال: أخبرني» ليس في الأصل، واستدركناه من «الجوهر النقعي» لابن التركماني (٨/ ٣٠٦) معزوا لعبد الرزاق.
- (٦) قوله : «عامل مكة " كذا في الأصل ، وفي «كنز العمال» (٥/ ١٧) معزوا لعبد الرزاق : «عامل لـ على



- ٥ [١٨٠٨٥] *عبد الزاق* ، عَنْ إِيْرَاهِيم بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْقِى الشَّرَابِ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِي .
- [١٩٠٨ عبا الراآن ، عَنِ النِي جُونِج ، قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُسنَ أَبِي مُلْيَكَةَ يُحَدُّثُ ، قَالَ : حَدُّنَا رَبِيما مِنْ رَبِيبِ الْمَطَاهِرَ ، فَأَكْثَرُنَا مِنْهُ فِي قَالَ : حَدُّنَتِي وَهْبُ بُنُ الْأُسْوَدِ قَالَ : أَخَذْنَا رَبِيما مِنْ رَبِيبِ الْمَطَاهِرَ ، فَأَكُنُونَا مِنْهُ فِي أَوْنَا اللَّهَا ، وَقَلْمَ اللَّهَا مُمَّرَ عَلَى عَمْلُ مِنْ مَنْ اللَّهَ الْقُوا عُمْدَ ، قَالَ : هَلْ مِنْ شَرَابٍ ، قَالَ : فُلْمَا لَقُوا عُمْدَ ، وَأَنْ قَدْ عَدَا طَوْرَهُ ، قَالِهِ الْقِطَة ، وَأَنْ قَدْ عَدَا طَوْرَهُ ، قَالْ : أُومِيهِ ، فَقَاقَه ، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا ، فَكَسَرَهُ بِالْمَاهِ مُعْ شَرِب .

قَالَ عِبْدَالِرَاقِ: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْأَسْقِيَةِ.

- م الممه 1 المنسوع عَبْدُ الرُّزَافِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْمَتُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَجِي زِيَادٍ ('') عَنْ ا عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ('') أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ طَافَ بِالْبَنِيْتِ أَتَّى عَبَّاسًا، فَقَالَ: «السَقُوا»، فَقَالَ عَبَّاسٌ: أَلَّا نَشْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَرَابٍ صَنْعَنَاهُ فِي النَّبِيّْةِ؟ فَإِنَّ هَذَا السَّرَابَ قَدْ لُوْتَنَّهُ الْأَيْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبُ شَ مَرَابِ صَنْفُونَ النَّاسُ»، قَالَ: فَسَقُوه، فَرَشَّ بَيْنَ عَيْنَيْدِ '')، فَمَ دَعَا بِمَا وَضَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبٌ ش، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَابُ فِي الْأَسْقِيقِ.
- المه ١٨٠٨٨ أخب عبد الرَوَّاقِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا النَّرُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
   ويناة ، أَنَّه سَوِمَ الْفَاسِمَ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : ثُهِي عَنْ أَنْ يَشْرِبِ النَّبِيدُ يَعْدَ فَلاف .
- [١٨٠٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عَنِيْدَةَ كَانَ يَقُولُ:
- (١) تصحف في الأصل: «يزيد» ، والتصويب من «مسند الإمام أحمد» (٣/ ٣٤١) ، «مصنف ابسن أبي شمية» (٢٤٣٣٧) من طريق يزيد بن أبي زياد ، به .
- (٣) قوله: افوش بين عينيه، تصحف في الأصل: افروئ أبين عينية، ، والتصويب من اكنز العال، (٢) (١٢) معز واللمصنف.
  - .[197/0]0
  - [١٨٠٨٩] [التحفة: س ١٩٠٠٠] [شبية: ٢٤٢٣٠].



أَخْذَكَ النَّاسُ أَشْرِيَةَ مَا أَذْرِي مَا هِيَ؟ مَا لِي شَرَابٌ مُشْذُ عِشْرِينَ سَنَةَ إِلَّا الْمَاءَ، وَالسَّوِيقَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ.

- [١٨٠٩٠] ووُره ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ (١) عَبِيلَةَ.
- ٥ [١٨٠٩١] *عبدالزان*، عَنِ ابْنِ جُرْفِج، قَالَ: أُخْبِرْثُ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: عَمَدَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى السَّقَائِةِ، سِقَائِةِ رَمُومَ، فَشَرِب مِنَ النَّبِيذِ، فَشَدَّ وَجُهُهُ، فُمَّ أَمَرْبِهِ الثَّانِيَةُ <sup>(٢)</sup>، فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِب مِنْهُ فَشَدَّ وَجُهُهُ، ثُمَّ أَمْرِيدِ الثَّالِيَّةَ فَكُسِرَبِالْمَاءِ، ثُمَّ شُرِب.
- [١٨٠٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُنِيئَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ،
  يَقُولُ: تَلَقَّتُ فَقِيفٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابِ فَلَاعَاهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَرْبَهُ إِلَىٰ فَمِهِ كَرِهَهُ،
   ثُمَّ دَعَا بِمَاهِ فَكَسَرَةُ، ثُمُّ قَالَ: هَكَذَا فَاشْرَتُوهُ.
- [١٨٠٩] عبد الرزاق، عَنِ إننِ عُنيئة، عَنِ ابْنِ عُجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي (٢٠ سَعِيدِ، عَنْ أَبِيهِ (١٠) عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ : إِذَا أَطْعَمَكَ أَحُوكَ الْمُسْلِمْ طَعَامًا فَكُلُ ، وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَالْمَرْبَ ، وَلا تَسْأَلُ ، وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَالْمُرْبُ ، وَلا تَسْأَلُ ، وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَالْمُرْبُ ، وَلا تَسْأَلُ ، وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا
- [١٨٠٩٤] *عبد الزاق* ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَةً .
- [١٨٠٩٥] *مِدالزاق* ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِع ، قَالَ : سَأَلَتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَـنِ الْمِـزْرِ ، فَقَالَ : وَمَا الْمِزْرُ؟ فَقَالَ رَجُّلَ إِلَى جَنْبِهِ : الْغُبْيَرَاءُ ، فَقَالَ : كُلُّ شُكِرٍ حَرَامٌ .

- (٣) سقط من الأصل، واستدركناه من امصنف ابن أبي شيبة ا (٢٤٩١٨) من طريق ابن عيينة ، به .
- (٤) قوله : (عن أبيه كذا وقع في الأصل . والأثر رواه ابن أبي شبية في «المصنف» (٢٤٩١٨) ، وابس حزم في «المحل» (١٨٨/١) من طريق ابن عبينة ، ليس فيه : (عن أبيه» .
  - [١٨٠٩٥] [التحفة: س١٩٠٤٧].

<sup>(</sup>١) يعده في الأصل: «أبي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المجتبئ» (٥٨٠٠) من طريق معتمرين سليبان التيمي ، عن أبيه ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «به النانية» تصحف في الأصل «بالثانية» ، وما أثبتناه أليق بالسياق ، وينظر : «كنز العال» (٥/ ٥٣٦) .

<sup>• [</sup>۱۸۰۹۳] [شببة: ۲٤۹۱۸].





- المعمد عن معمر ، عن رجل سيم هانشا مؤلى عنمان ، قال : شهدث عنمان ، قال : شهدت عنمان ، وأهراق الشوات ، وكتم الدُباءة .
  - [١٨٠٩٧] قال *عبد الرزاق*: وَأَخْبَرَنِي أَبُو وَاثِلِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ هَانِي مِثْلَهُ.

#### ٦- بَابُ الرِّيح

- [١٨٠٩٨] أَضِيَّا عَبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا مَغْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ الشَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَقِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ هَمْرَ يِيحَ الشَّرَابِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَرَعَمَ أَنْهَا الطُّلَاءُ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنْها. فَرَعَمَ أَنْهَا الطُلَاءُ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنْ الشَّرَابِ الَّذِي شَرِب، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدُهُ، قَالَ: فَشَهِدُتُه بَعْدَ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ.
- [١٨٠٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ السَّاقِبِ بْنِ يَزِيدَ
   أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُو يَجُلِدُ رَجُلًا وَجَدَ يِنْهُ وِيحَ شَرَابٍ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ ثَامًا.
- ١٩٨١-١٥ عبد الرزاق، عن مغمّر، عن إستماعيل بن أميّة، قال : كان غمّرُ إذًا وَجَدَ مِن رَجُلٍ رِيحَ شَرَابِ جَلَدَهُ جَلَدَاتٍ ، إنْ كَانَ مِمَّن يُدُونُ الشَّرَابَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْـرَ مُــدُمِنِ تَرَكُهُ .
   تَرَكُهُ .
- [١٩٨٠ عبر الرئاق، عن مُغفر، عن رَجُلٍ، صِنْ وَلَدِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّة وَالَّذِي فِيهَا شَرَابٌ كَثِينٌ، يَعْنِي : الْمَيْمَنَ، فَكَيْفُ تَخْلِفُ؟ قَالَ : إِذَا اسْتُقْرِئَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمْ \* يَقْرَأُها، وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءُهُ، إِذَا أَلْقَيْتُهُ بُنِينً الْأَرْدِيَةِ. الْأَرْدِيَةِ.

<sup>• [</sup>١٨٠٩٨] [التحفة: س٢٤٢٥] [شبية: ٢٤٢٢٥].

<sup>• [</sup>١٨٠٩٩] [التحفة: س١٠٤٤٣].

<sup>• [</sup> ۱۸۱۰ ] [ التحفة : س ۱۰٤٤٣ ] .

<sup>۩[</sup>٥/ ٩٣ ب].





- المائة عبد الزاق، عن البن جُرَيْج، عن البن أبي مُلَيْكَة، يَرْعُمُ أَنَّهُ اسْتَشَارَ البنَ الزُّبْيْرِ وَهُوَ
   أمِيرُ الطَّائِفِ فِي الرِّيح، أَيْجُلِدُ فِيهَا؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ: إِذَا وَجَدْتُهَا مِنَ الْمُدْمِن، وَإِلَّا فَلَا.
- [١٨١٠٣] ممالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَمْنِي، أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْمَزِيدِ أَتِي بِقَوْمٍ قَدْ
   شَرِبُوا، قَدْ سَكِرَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَسْكَرْ بَعْضٌ، فَحَدُّهُمْ جَمِيعًا.
- ﴿ ١٨١٠٤] قَالَ مَغْمَرٌ : وَبِلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَ رَجُلٍ شَوَاتًا مُشكِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَشْرَبُهُ ،
   فَالنَّكَالُ .
- [١٨١٠٥] مِمارازان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ حَسْوَتَيْ (١) خَمْرٍ خَدًّ، قَالَ: وَإِنْ سَقَىٰ رَجُلٌ البُنهُ حَسْوَةً كَذَلِكَ حُدًّ.
- [ ١٩٨١ ] أخبرنا عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخبَرْنَا عُبْنِدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ ، عَنْ نَـافِع وَمَغْمَرٍ ، عَنْ لَـافِع وَمَغْمَرٍ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ مَـَافِع وَمَغْمَرٍ ، عَنْ الْحَقْلَ الِهِ فِي بَيْتِ رُوَفِشِدِ الفَّقَفِيِّ خَمْرًا ، وَقَلْ كَانَ جُلِدَ فِي الْحُمْرِ ، فَحَرِقَ بَنِتُهُ ، وَقَالَ : مَا اسْمُهُ؟ قَالَ : رُوئِسِيدٌ ، قَالَ : رُوئِسِيدٌ ، قَالَ : بَلُ فُوئِسِينٌ .
- [١٨١٠٧] أخب را عَبْدُ الرِّزْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّة مِثْلَهُ .
- [١٨١٠٨] عبد الزاق، عَنِ إننِ جُونِيج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرّبِعُ تُوجَدُ مَنْ شَارِبِ الْخَوْرِ<sup>٢١</sup> وَهُوَ يَعْقِلُ؟ قَالَ: لَا حَدُ (١٤) إِلّا بِبَيّتَةِ، إِنَّ الرّبِحَ لَيَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ اللّذِي لَيْسَ بِعِ بَأْسٌ.
   بو بأشّ .

#### • [۱۸۱۰۳][شيبة: ۲٤٢٣٧].

(١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : احسوة اكما هو ظاهرٌ من السياق .

- (٢) تصحف في الأصل: «أيوب»، والمثبت من اكتاب الأموال؛ للقاسم بـن مسلام (١٣٧١) من طريت عبيد الله بن عمر، عن نافع، به . والأثر بطريقيه ذكره السيوطي في «الحاوي» (١١٥/١) معزوا لعبد الرزاق كالمثبت، وينظر: (١٧٨٩) .
- (٣) قوله : «توجد من شارب الخمر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابـن عبـد الـبر (٨/ ٤) معزوا لعبد الرزاق .
  - (٤) تصحف في الأصل: (لا أحد) ، والتصويب من المصدر السابق.



قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا حَدَّ<sup>(١)</sup> فِي الرِّيح .

- [١٨١٠٩] عبد النزين التيوي، عن أبيد، أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْغَزِيزِ وَجَدَ قَوْمًا عَلَىٰ شَرَابٍ ، وَوَجَدَ مَعُهُمْ سَاقِيًا ، فَضَرَبُهُ مَعْهُمْ .
- [١٨١١٠] عبد الراق، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ نَافِع قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رُونِيشِدِ
   الثَّقْفِيِّ خَمْرًا، فَحَرَّقَ بَيْتُهُ، وَقَالَ: مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ: رُونِيشِدٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ فُونِسِقٌ.
- [١٨١١١] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْهُ سَيَّبِ قَالَ : غَرَّبَ (١٠ غَمَرُ ابْنِ أَمْيَةٌ بْنِ خَلْفِ (٢٠) فِي الشَّرَابِ إِلَىٰ حَيْبَرَ ، فَلَحِقَ بِهِرَفْلَ ، فَتَنَطَّرَ ، قَالَ عَمْدُ :
   لَّا أُغْرَبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا أَبْدًا .
- [١٨١١٧] مبرالزاق، عن ابن عُمينَة، عن الأغمنس، عن إبزاهِم، عن عَلَقَمة، قال: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ بِالشَّامِ، فَقَالُوا: اقْرَأُ عَلَيْنَا! فَقَرَأُ (١) سُورَة يُوسُف فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَرْم: مَا هَكَذَا أَنْزِلْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ (١٠): وَيْحَكَ، وَاللَّهِ لَقَدْ فَرَأَتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ لِيَ : فَأَحَلُ عَبْدُ اللَّهِ: عَلَيْهُ، فَقَالَ لِيَ : فَأَحْسَنْتُ، فَبَيْنَا هُو يُرَاجِعُهُ وَجَدَىنْهُ وَيعَة حَمْرٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَشْرَبُ الرِّجْسَ، وَتُكَذِّبُ بِالْقُرَانِ؟ لَا أَقُومُ حَمَّى ثُخِلَدَ الْحَدُ، فَجُلِدَ الْحَدُ.

## ٧- بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

المجاهزة المؤرَّاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ،
 أنَّ عليًّا ضرَّتِ النَّجَاشِيّ الْحَارِيقِ الشَّاعِرَ، ثُمّ حَبَسَه، كَانَ شَرَبَ الْخَمْرِ فِي رَمَضَانَ،

(١) تصحف في الأصل: «لا أحد» ، والتصويب من المصدر السابق .

(٢) التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية . (انظر: النهاية ، مادة : غرب) .

(٣) زاد بعده في الأصل : فرجلا؟ ، والتصويب من اتباريخ دمشق الابن عساكر (١٨/ ٥٢) من طريق المصنف ، به ، فنصب الرايقة للزيلمي (٣/ ٣٣١) ، فالإصابقة لابن حجر (٢/ ٤٣٣) معزوا فيها لعبد الرزاق .

٥[ ١٨١١٢] [التحفة: خ م س ٩٤٣] [الإتحاف: عه حم ١٢٩٨٢] [شبية: ٣٠٧٥٤ ، ٢٩٢٢٣].

(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٤) من طريق المصنف، به . (۵) في الأمل وقال مع المرور تعالى الموسود المراكبير» العالم المراكبيرة المستورية المستورية المستورية المستورية

(٥) في الأصل : «ابن عمر» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق .

# كالحالان وألطاؤونا





فَضَرَبُهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ وَحَبَسَهُ ، ثُمَّ أُخْرَجُهُ مِنَ الْغَلِ ، فَجَلَلَهُ عِشْرِينَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا جَلَدُتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُوْآتِكَ عَلَىٰ اللَّهِ ، وَإِفْطَالِكَ فِي رَمَضَانَ .

- [١٨١١٤] عبد الرّأن ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ (') عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَنْقَلِ ، قَالَ : أَيْع عَمَر بِشْنِح شَرِبَ الْحَمْرَ لَا فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لِلْمِنْخَرِيْنِ لِلْمِنْخَرِيْنِ لِلْمِنْخَرِيْنِ الْفِي رَمْضَانَ ، فَقَالَ : لِلْمِنْخَرِيْنِ لِلْمِنْخَرِيْنِ الْفِي رَمْضَانَ وَلِلْمَانَ عَلَى الشَّام .
- [١٨١١٥] مِمالزاق، عَنِ النِّنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْمُعَلَّابِ كَانَ إِذَا وَجَدَ شَاوِيًا فِي رَمَصَانَ نَفَاهُ (٢) مَعَ الْحُدِّ.
- [١٨١١٦] مِدارَرَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ ابْتَتَكَعْ
   وينا عَيْرَ الْإِسْلَامِ اسْتُثِيب، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ جُلِلَة وَنُكُلَّ وَطُوْف وَسُمْعَ بِهِ،
   واللّذِي يَتْوُكُ الصَّلَاةَ مِثْلُ ذَلِكَ .
  - [١٨١١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مُسْكِرًا نُكُلَ وَعُزِّرَ.
- (١٨١٨ ا/نسر٤ عَبْدُ الرُوَّاقِ ، قَالَ : أُخِبِرَنَا مَحْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ البنِ عُمْدَ وَشَرِبَ مَعَهُ أَلْسُوبَ أَخِي عَبْدُ أَلْمُ عَمْرَ ، وَشَرِبَ مَعَهُ أَلْسُ صِوْوَعَةً <sup>(7)</sup> عُفْبَهُ بُسنُ الْحَارِبْ ، وَهُمَا بِمِطْمَرْ فِي خِلاَفَةِ عُمْرَ ، فَشَكِرًا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا الْطَلَقَ إِلَى عَمْرِو بُنِ الْحَاصِ ، وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ، فَقَالًا : طَهْرَنَا ، فَإِنَّا قَدْ سَكِرَنَا مِنْ شَرَابِ شَرِيْنَاهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَذَكَرَ لِي أَخِي أَخِي أَخِي أَنْهُمَا أَتُهَا النَّالُ أَطْهُرُكَ ، وَلَمْ أَشْخَا أَنْهُمَا أَتُهُا اللَّهِ : فَذَكَرَ لِي أَخِي أَخِي أَخِي أَخِي أَخْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَشْخَا أَنْهُمَا أَتُهُمَا أَثَيا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَشْخَا أَنْهُمَا أَتَهُا . الْحُوْلِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَشْخَا أَنْهُمَا أَتُهُا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَشْخَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَلْمُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَنْهُمَا أَنْهُ الْمُعْمَالُونُ الْمُؤْلِقُ ، وَلَمْ أَنْهُمَا أَنْهُمَالُونُ الْمُقَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُرْكَالِي أَنْهِمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَالُونُ الْمُؤْلِقُ ، فَلَامُ الْمُعْلِقُ الْمُنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَالِكُمْ أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَلْهَا الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُكُمْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُونُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِيْعُونُ الْمُعْمِعُونُ الْ

<sup>• [</sup>١٨١١٤] [شيبة: ٢٩٢٨٥].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٣٣١) من طريق سفيان الشوري، به، وينظر: (١٤٣٥٧)

<sup>.[198/0]1</sup> 

<sup>(</sup>٢) النفى: الإبعاد عن البلد. (انظر: النهاية ، مادة: نفا).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : فيزه ، وهو خطأ ، والتصويب من اكتز العماله (١٦/ ٦٦٤) معزوا لعبد الرزاق ، السمن الكبرى، للبيهقي (١٣١٧) من طريق الزهري ، به ، وينظر : ترجمة أبي سروعة في التعاريخ الكبير، للبخاري (١/ ٤٣٠) .





عَمْرًا، فَأَخْبَرِنِي أَخِي أَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ الأَمِيرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَحْلِقِ الْيُؤَمَّ المَّقَالُ وَوَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَحْلِقُونَ مَعَ الْحُدُودِ فَلَدَعُلَ الدَّارَ، وَعُولًا إِذْ ذَاكَ يَحْلِقُونَ مَعَ الْحُدُودِ فَلَدَعُلَ الدَّارَ، فَقَالًا عَبْدُ اللَّهِ: فَحَلَقْتُ أَخِي بِيدِي، فُمَّ جَلَدَهُمْ عَمْرُو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمْرً، فَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍو: أَنِ ابْعَثْ إِلَيْ يَعْبُدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَتَدَرٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمْرَ: جَلَدَهُ، وَعَاقَبُهُ لِمَكَانِهِ مِنْهُ اللَّهِ عَلَى عُمْرَا. جَلَدُهُ وَعَاقَبُهُ لِمُكَانِهِ مِنْهُ اللَّهِ وَلَهُ عَلَى عُمْرَا. وَلَمْ يَشَعْلُ صَجِيحًا، فُمَّ أَنَا مَانِهُ فَلَرُهُ فَمَاتَ، فَيَعْرَ مَوْلُمْ يَشْتُ مِنْ جَلْلِ عُمْرَ.

• [١٨١١٩] *عِبدالزان*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَـنْ أَيُّـوبَ، عَـنْ أَبِـي قِلَابَـةَ وَعِكْرِمَـةَ، قَـالاً: قَـالَ ابْنُ عَبَّاسِ: جَعَلَ اللَّهُ حَلْقُ الوَّأْسِ سُنَّةً وَنُشكًا فَجَعَلْتُمُوهُ نَكَالاً، وَزِفْتُمُوهُ فِي الْعُقُربَةِ.

#### ٨- بَابُ أَسْمَاءِ الْخَمْر

- المُسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ السَّغَيِي ،
   عَنِ النِّ عُمْرَ ، عَنْ عُمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ حَمْسِ : مِنَ النَّمْرِ ، وَالرَّبِيبِ ،
   وَالْحِنْطُةِ (١) ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَل ، وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ (١) .
  - [۱۸۱۲۱] مبدارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٨١٢٢] ممبالزاق، عن التَّوْرِيَّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُـرْدَة، عَنْ عَمْرَ بْـنِ الْحَطَّابِ قَالَ : الْأَشْرِيَةُ مِنْ حَمْسٍ : مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ،
   وَالْعَسَل، وَمَا حَمْرَتُهُ فَمَثَّقَتُهُ فَهُوَ حَمْرٌ.
- (١٨١٢٣ *عبدالزان*، عَنِ انْنِ جُرْنِج، قَالَ: أُخْبَرَنِي إِيْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِـنْ أَهْلِ الشَّامِ بُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الْجُمَحِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «سَيَكُونُ فِي آخِوِ أُمْنِي قَاسٌ يَسْتَحِلُونَ الْحَمْرَ بِاسْم يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ».
  - (١) تصحف في الأصل: «القوم»، والتصويب من المصدرين السابقين.
  - [۱۸۱۲] [التحفة: خ م دت س ۱۰۵۸ ، س ۷۱۱ [شبية: ۲٤۲۲، ۲٤۲۲].
    - (٢) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: قمح).
       (٣) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خر).
  - [۱۸۱۲۲] [التحفة: س ۷۱۱۵، خ م دت س ۱۰۵۳۸] [شبية: ۲٤۲۲، ۲٤۲۲].





و [١٨١٢٤] مِدارِّن ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَيعَ أَبَا فَرَيْرَةَ \* يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١٠ : «الْحَمْوُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ ، وَالْحَمْوُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ ، وَالْعَنِيَةِ » .

ال ١٨١٢ عبد الزاق ، عَنْ إِنْزاهِيم نْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ رَبِيعَة ، عَنْ عَطَاء نْنِ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ اللله

٥ [١٨١٢٦] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ،
 عنِ إننِ مُحَيْرِيزِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيَشْرَبَنَ طَائِقَةً (١٠ مِنْ أَمْتِي الْحَمْرَ بِاسْمِ يُسَمُّونَهَا إِيَّالًا».
 إيَّالُهُ .

# ٩- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

د [١٨١٢٧] أفبسوًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، ثُمُّ مَاتَ وَهُو يَسْفُرَبُهَا ، لَمَ يَتُبُ مِنْهَا ، حَرْمَهَا اللهُ عَلَيْهِ فِي الْأَخِرَةِ .

٥ [١٨١٢٨] عِبِدَارِزَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

( ١٨١٤٤ ] [التحفة: م دت س ق ١٤٨٤١ ] [الإنحاف: مي عه طع حب حم ٢٧٧٣] [شيبة: ٢٤٢٣١]. ٩ [ه/ ٩٤ ب].

(١) قوله: دقال رسول الد 京 الله الله الأصل ، واستلاكناه من امسند الإمام أحمد، (٢٧٩/٢)، امستخرج أبي عوانة، (٩٦/٥) من طريق المسنف، به .

٥[ ١٨١٢٦] [شيبة : ٢٤٢٤٢] ، وتقدم : (١٨١٢٣) .

(٢) الطائفة: الجراعة من الناس، وتقع على الواحد. (انظر: النهاية، مادة: طيف).

(١٨١٢٧] [التحفة : م ق ٧٩٥١ ، خ م س ١٩٣٥] [الإتحاف : عه كم م حم عبدالرزاق ١٠٤٠٥ ][شبية : ٢٤٥٣٥ ] .



- ٥ [١٨١٢٩] أخب راع بُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّايْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْن عُبَيْدِ بْن عُمَيْر ، عَن ابْن عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ شَربَ الْخَمْرَ لَـمْ تُغْبَلُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ » . قَالَهَا ثَلَاثًا «فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهَرِ الْخَبَالِ» ، قِيلَ : وَمَا نَهَرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ : «صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ» .
- [١٨١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْـهُ صَلَاةَ أَزْبَعِـينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ دَخَلَ النَّارَ ، وَلَمْ يَنْظُر اللَّهُ إِلَيْهِ .
- [١٨١٣١] عِدَارِزَاق، عَنْ مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكُر بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْحَارِثِ بْن هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ النَّاسَ ، فَقَالَ : اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَرْلُ النِّسَاءَ ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ (٢) ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا ، فَجَعَلَ كُلِّمَا دَخَلَ بَابَا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ ، حَتَّىٰ أَفْضَىٰ <sup>(٣)</sup> إِلَى امْرَأَةِ وَضِيئَةِ (<sup>؟) .</sup> وَعِنْدَهَا بَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ ، أَوْ لِتَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا ، أَوْ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ (٥٠) ، وَإِلَّا صِحْتُ بِكَ ،

٥ [١٨١٢٩] [التحفة: س ٧٤٠١، ت ٧٣١٨] [الإتحاف: حم ٩٩٣٥].

- (١) تصحف في الأصل: "عبيد الله"، والتصويب من "مسند الإمام أحمد" (٢/ ٣٥)، "المعجم الكبير" (۲۱/ ۳۹۱) من طريق المصنف، به.
  - [ ۱۸۱۳۰ ] [التحفة : ت ۷۳۱۸ ، س ۷٤۰۱].
    - [ ١٨١٣١ ] [ التحفة : س ٩٨٢٢ ] .
- (٢) تصحف في الأصل : "صاوية" ، والتصويب من اكنز العمال" (٥/ ٤٨٦) معزوا لعبد الرزاق ، «المجتبي» للنسائي (٥٧١٢) من طريق معمر ، به .
  - غوية : في ضلال وخيبة . (انظر : اللسان ، مادة : غوا) .
- (٣) الإفضاء: الوصول والانتهاء. (انظر: التاج) (٣٩/ ٢٤٢). (٤) قوله : "حتى أفضى إلى امرأة وضيئة" وقع في الأصل : "إلى امرأة أفضى" ، والتصويب من المصدرين السابقين .
  - الوضاءة : الْحُسْن والبهجة . (انظر : النهاية ، مادة : وضأ) . (0) قوله: «هذا الغلام» وقع في الأصل: «الغلام هذا»، والمثبت من المصدرين السابقين.



وَفَضَحْتُكَ ، فَلَمَّا أَنْ (١) رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدُّ مِنْ بَعْض مَا قَالَتْ ، قَالَ : اسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ، فَقَالَ: زِيدِينِي كَأْسًا، فَشَرِبَ فَسَكِرَ، فَقَتَلَ الْغُلَامَ، وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَوَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ، وَإِمْمَانُ الْخَمْرِ فِي (٢٠) قَلْبِ رَجُل إِلَّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ .

- o [١٨١٣٧] عِبْ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَلْقَى **اللَّهُ** شَارِبَ الْحَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاهُ ، وَهُوَ سَكُرَانُ ، فَيَقُولُ : وَيْلَكَ مَا شَرِبْتَ؟ فَيَقُولُ ١٠ : الْحَمْرَ ، فَيَقُولُ (٣) : أَلَمْ أُحَرِّمْهَا عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ : بَلَىٰ! فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ».
- [١٨١٣٣] *عبدالرزاق* ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْن بُرْقَانَ : عَن امْرَأَةٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِي نِـسْوَةِ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَكْثَرْتُنَّ عَلَىَّ ، إِذَا ظَنَّتْ إِحْـدَاكُنَّ أَنَّهَـا إِذَا نَقَعَتْ كِـسْرَتَهَا فِي الْمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يُسْكِرُهَا فَلْتَجْتَنِبْهُ.
- [١٨١٣٤] *عبد الزاق*، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ رَجُل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو قَـالَ : إِنَّـهُ فِي الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ أَنَّ خَطِيئَةَ الْخَمْرِ تَعْلُو الْخَطَايَا ، كَمَا تَعْلُو شَجَرَتُهَا الشَّجَرَ.
- [١٨١٣٥] عبد الزاق ، عَن ابْن التَّيْمِيّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرَّفٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الـلّاتِ
- [١٨١٣٦] أخب رًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ مُشكِرًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً مَا كَانَ فِي مَثَانَتِهِ مِنْـهُ قَطْرَةٌ " فَإِنْ مَاتً مِنْهَا ، كَانَ حَقًّا عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ، وَهِيَ صَـدِيدُ أَهْـلِ النَّـارِ وَقَيْحِهِمْ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين . .[190/0]1

<sup>(</sup>٣) قوله : «الخمر ، فيقول» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٥/ ٣٦٥) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>١٨١٣٥] [شيبة: ٢٤٥٤٤].





- ال١٩١٧ عبرالراق، عَنْ مَغَمَر، عَنْ أَبَانِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي دُوَ قَالَ: صَنْ
   شَرِبَ مُسْكِرَا مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ رِجْسٌ، وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَزْيَعِينَ لَيَلَةً، فَإِنْ تَبَابَ تَبَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ
   عَلَيْهِ فَإِنْ شَرِبَ أَيْضًا فَهُوَ رِجْسٌ، وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَزْيَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنْ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَسْفَيتُهُ مِنْ طِيئَةٍ أَلِه الرَّائِحة كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْفَيتُهُ مِنْ طِيئَةٍ الْحَبَّالِ.
- ٥ [١٨٦٣٩] عِمِ*الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانِ رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: "إِنَّ الْحَبَائِينَ جُعِلَتْ فِي بَيْتِ قَافَطِقَ عَلَيْهَا، وَجُعِلَ مِفْقَاحُهَا الْحَمْرَ، فَعَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَقَعَ بِالْحَبَائِي<sup>(١)</sup>».
- [ ١٨١٤٠ ع*مرا لرانا* ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبْيَدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ : إِنَّ الْمُفَوْرِ مِفْتَاعِ كُلِّ شَوِّ .
- ٥ [١٨١٤١] *مِبالزاق* ، عَنِ ابْنِ أَبِـي نَجِــِج ، عَـنِ ابْـنِ الْمُتْكَــَدِر ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ مَاتَ مُدُّمِنَ حَمْرٍ ، لَقِيَّ اللَّه ، وَهُـوَ عَلَيْـهِ غَـَـْضَبَانُ ، وَهُـوَ كَعَابِــدِ وَقَنِه .
- و ١٩٨٤٤٦ عبر الراق ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنِ ابْنِ الْهُنْكَايِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ صَبَاحًا كَانَّ كَالْهُ شُولِكِ بِاللَّهِ حَثَّىٰ يُمْسِينَ ، وَكَذَٰلِكَ إِنْ شَرِيَهَا لَـنِهُ حَتَّىٰ يُمْسِعُ ، وَكَذَٰلِكَ إِنْ شَرِيَهَا لَـنِهُ لَحَتَّىٰ يَصْبِعُ ، وَمَنْ شَرِيَهَا حَتَّىٰ يَشْكِرُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَّاةً أَرْبَعِينَ صَنبَاحًا ، وَمَنْ صَاتَ وَفِي عَنْ صَنِعَا هَيْءً مَاكَ مِيقَةً جَاهِلِيَةً (\*) .
- ٥ [١٨١٤٣] أخبراً عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ
- (١) قوله : «وقع بالخبائث؛ كذا في الأصل ، وفي «كنز العيال» (٥/ ٣٥٧) معزوا لعبـــد الــرزاق : «وقــع في الخبائث؛ .
  - (٢) ميتة الجاهلية: أي: مثل موتة أهل الجاهلية من الضلال والفرقة. (انظر: النهاية ، مادة: موت).



رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حَلَف اللهُ بِعِزْتِهِ وَقُلْرَتِهِ : لاَ يَسُوبُ عَبْدُ مُسْلِمْ مُنْرَبَةَ مِنْ حَمْرٍ، إِلَّا سَقَيْتُهُ بِمَا النَّقِلَ فِيفَهَا مِنَ الْحَجِيمِ ('')، مُعَلَّبُ لَـهُ، أَنْ مَعْفُورٌ لَهُ، وَلا يَتْرُكُهَا وَهُوَ عَلَيْهَا \* قَاوِرٌ ابْتِغَاهِ ('') مَرْصَاتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْهَا، فَأَرْوَيْتُهُ فِي حَظرَةِ الْفُلُسِ».

- [١٨١٤٤] مِداَرُن ، عَنِ الشَّوْدِيُّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ (") أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي وَاوْدَ الأَّحْدِيِّ ، قَالَ : حَطَبَتَا حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، فَفََّدُوا أَرْفًا عَكُمْ ، وَاعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَاثُونَكُمْ بِضَرَائِيهِمْ ، فَإِنَّ لَحْمَا نَبَتَ مِنْ شَحْتِ لَنْ يَذَخُلَ الْجَنَّة وَاعْلَمُوا أَنَّ بَائِعَ الْخَدْرِ ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَسَافِيهُ ، وَمُسْقِيّهُ ، كَشَارِيهِ ، وَاعْلَمُوا أَنْ بَسَافِعَ الْجَنْزِير ، وَمُبْتَاعَهُ ، وَمُفْتَنِيهُ ، كَآكِيلِهِ .
- [ ١٩١٤ مَ مِلْ الرَّرُانَ ، عَنِ البِّنِ التَّيْوِيِّ ، عَنْ لَيْبِ بِنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَيْنَهُ اللَّهِ بِنُ عَمْرِ البِّنِ الْعَاصِ قَالَ : يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْوَدًا وَجَهُهُ ، مُؤْرَقَةَ عَيْنَاهُ ، مَا يَلِكُ فِيقُهُ ، أَوْ قَالَ : شِدْقُهُ مُدَلِّيَا لِسَانُهُ ، يَسِيلُ لُعَابُهُ (\* ) يَقْدَلَنَهُ كُنُ مَنْ يَرَاهُ .
   كُلُّ مَنْ يَرَاهُ .

# ١٠- بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

• [١٨١٤٦] مِرالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي (٥ تَمِيمَةَ يَقُولُ : لَـمْ يَحُدُ فِي الْخَمْرِ أَحَدُ مِنْ أَهُلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْمُونِ .

(١) الحميم: الماء الحار. (انظر: النهاية ، مادة: حمم).

۵[ه/ ۹۵ ب].

(٢) الابتغاء: الطلب والمناشدة . (انظر: النهاية ، مادة: بغيل) .

• [۱۸۱۶٤] [شيبة: ۲۲۰۲۱، ۲۲۰۵۲].

(٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٣٠٨) من طريق سفيان الثوري ، به .

(٤) زاد بعده في «كنز العمال» (٥/ ٤٩٢) معزوا لعبد الرزاق: «على صدره».

(٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١٢٧٩) من طريق المصنف.





 [١٨١٤٧] عبدالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِر بْن رَبِيعَةَ ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُ وِنِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ حَـدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، حَقًّا عَلِيَّ أَنْ أَزْفَعَهُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَدَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ؟ قَالَ : لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ ، قَالَ : ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ قُدَامَةَ أَنْ يَقْدُمَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ الْجَارُودُ لِعُمَرَ : أَقِمْ عَلَىٰ هَذَا كِتَابَ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ عُمَرُ : أَخَصْمُ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ؟ قَالَ : بَلْ شَهِيدٌ ، فَقَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ ، قَالَ : فَصَمَتَ (١) الْجَارُودُ حَتَّلَىٰ غَلَا عَلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: أَقِمْ عَلَىٰ هَذَا حَدَّ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ ، فَقَالَ الْجَارُودُ : إِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ ، فَقَالَ عُمَدُ : لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ ، أَوْ لْأَشُوءَنَّكَ ، فَقَالَ الْجَارُودُ : أَمَا وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ يَشْرَبَ ابْنُ عَمَّكَ وَتَسُوءُنِي ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنْ كُنْتَ تَشُكُّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسِلْ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلْهَا، وَهِي المرَأَةُ (٢) قُدَامَةَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى هِنْدِ ابْنَةِ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا ، فَأَقَامَتِ السُّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ : إِنِّي حَادُكَ ، فَقَالَ : لَوْ شَرِبْتُ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَجْلِدُونِي، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ؟ قَالَ قُدَامَةُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللحَلتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا أَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ﴾ [المائدة: ٩٣] الْآيَةَ ، فقالَ عُمَهُ: أخطأت التَّأْوِيلَ ، إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى النَّاس ، فَقَالَ ١٠ : مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةً؟ قَالُوا : لَا نَرَىٰ أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ مَريضًا ، فَسَكَتَ

<sup>• [</sup>١٨١٤٧] [التحفة: خ ١٠٤٩٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقد صمت»، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقيي (٨/ ٣١٥)، «أنساب الأشراف» للبلاذري (٧٦/ ٢٦١)، كلاهما من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابنة» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدرين السابقين .

<sup>.[[</sup>٩٦/٥]합





عَنْ ذَلِكَ أَيَّامًا، وَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَرَّمَ عَلَىٰ جَلْدِهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: مَاذَا تَرُوْنَ فِي جَلْدِ
فَلْمَامَة؟ قَالُوا: لا تَرَى أَنْ تَجْلِلَهُ مَا كَانَ صَعِيفًا، فَقَالَ عُمْهِ: لَأَنْ يَلْقَىلَ اللَّهَ تَحْتَ
السَّيَاطِ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ يَلْقَاوَهُو فِي عُنْقِي، الثَّرْفِي بِسَوْطِ تَامَّ، فَأَمْرِ فِمُعَلَمَة فَجُلِدَ،
السَّيَاطِ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ يَلْقَاوَهُو فِي عُنْقِي، الثَّرْفِي بِسَوْطِ تَامَّ، فَأَمْرِ فِمُعَلَمَة فَجُلِدَ،
فَفَاضَبَ عُمْرُ فَلَامَةُ وَهَجُوهُ، فَحَجُ وَقُدَامَةُ مَنَهُ مُعَاضِبًا لَه، فَلَمَّا فَضَالَا فَصَلَا مِنْ حَجُهِمًا،
وَرَزَلَ عُمْرُ بِالشَّفْيَا، نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنْ تَوْمِه، قَالَ: عَجُلُوا عَلِي بِفُدَامَة فَالشَّرِنِي بِهِ،
فَوَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْى (''آتِيَا أَتَانِي، فَقَالَ: سَالِمْ فَلَامَةً فَإِنَّهُ أَخُوكُ، فَعَجُلُوا إِلَى بِهِ، فَلَلْمَا فَصَارِهُ السَّغَفْرَلَهُ، فَكَانَ
أَنْ مُأْمَا فِي أَنْ يَأْتِي وَ فَعَمُوا إِلَى بَعِهُ وَلَا يَعِجُوهُ إِلِيهِ، فَكَلَّمَهُ عُمَوْ، وَاسْتَغْفَرَلَهُ، فَكَانَ 
ذَلِكُ أَلَى اللَّهُ إِلَى مُنْ لَلْهِ مَنْ تَوْمِ وَلَى الْبِهِ مَنْ تَوْمِ وَلَانَ أَلِي بَعِيهُ وَلَا اللّهُ إِنْ مُنْ تَوْمِ وَلَاهُ مِنْ تَوْمِ وَلَانَا وَمُناسِمُ عَمْرُ وَالسَّفَعُولُوا إِلَى بِعَالَمَ عُلَوْمَ اللّهُ إِنْ أَنْ يَأْتُونِي لِهِ مَا مَنْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْمَالِقُولُ إِلَى اللّهُ الْمُعْمَلُوا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَقُ عُلَقُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ عُمَوْ، وَاسْتَغَفَّرَلُهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَولُولُ اللّهُ الْعَلَمُ عُمْلُوا اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعِلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْ

ال١٩١٥ مبرالراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوب، عَنْ إِنْ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ أَبُو بِحِجْمَرِ لَا يَرْأَلُ يُجْلَدُ فِي الْخَفْرِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ، وَأَوْتَقُوهُ، فَلَمَّا كَانْ يَـوْمُ الْفَاوِسِيَةِ لَا يَرْأَلُ يُجْلَدُ فِي الْمُسْلِحِينَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أُمْ وَلَـكِ سَعْدٍ، أَوْ إِلَى اهْرَأَوْ سَعْدٍ، يَقُولُ لَهَا : إِنَّ أَبَا يَحْجَنِ يَقُولُ لَكَ : إِنْ خَلْيْتِ سَبِيلَهُ، وَحَمَلْتِيهِ عَلَىٰ هَذَا الْفُرْسِ، وَدَفَعْتِ إِلَيْهِ سِلَاحًا، لَيَكُونَنَّ أَوْلَ مَنْ يَرْجِعْ ، إِلَّا أَنْ يُقْتَل، وَقَالًا أَنْ يُقْتَل، وَقَالًا أَنْ يَعْدَلُ لَهَا : إِنْ خَلْيْتِ سَلِيلَهُ وَلَيْهِ لِنَا لَهُ عَلَىٰ هَذَا الْفُرْسِ، وَدَفَعْتِ إِلَيْهِ سِلَاحًا، لَيَكُونَنَّ أَوْلَ مَنْ يَرْجِعْ ، إِلَّا أَنْ يُقْتَل، وَقَالًا أَنْ يُعْتَل، وَقَالًا أَنْ يَرْجِعْ ، يَتَمَثُلُ :

كَفَىٰ حَزَنَا أَنْ تَلْتَقِي الْخَيْلُ بِالْفَنَا ۚ وَأَنْسَرُكُ مَسَشَدُودَا عَلَسَيُّ وِفَاقِسَا إِذَا شِنْتُ عَنَّانِي الْحَدِيدُ وَغُلْقَتْ مَصَارِيعُ مِنْ دُونِي تَصْمُ الْمُنَاوِيّا

فَلْهَبَتِ الْأَخْرَىٰ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لامْرَأُو مَعْدِ، فَحَلْتْ عَنْهُ قُيْرِدَهُ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ فِي الدَّارِ، وَأُعْطِي سِلَاحًا، ثُمْ جَعَلَ يَرْكُضْ حَتَّىٰ لَحِنَّ بِالْقُوْمِ، فَجَعَلَ لا يَسْرَال يَحْمِلُ عَلَىٰ رَجْلِ فَيَقْتُلُهُ، ويَدُقَّ صُلْبَهُ، فَنَظْرَ النِّهِ سَعْدٌ، فَتَعَجَّبَ، وقَالَ: مَنْ صَلَا الْفَارِسُ؟ قَالَ: فَلَمْ يَلْبَكُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى هَرْمَهُمُ اللَّهُ، وَبَحْعَ أَبُومِخْمِنْ وَرَدُ الشَلَاح، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْفَيْرِدِ كَمَا كَانَ، فَجَاهُ سَعْدٌ، فَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَتُهُ، أَوْ أُمْ وَلَيو: كَلْفَ كَانْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا أرئ» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدرين السابقين .



ىَعْدَ ذَلِكَ .

• [۱۸۱۵] مبدار الله ، عن إبن جُرنِيج قال : أخيرت أنّ أبا عنينة بالشام وجَدَ أبا جندل بن سُهُ فَهَا بن عَمْرِه ، وَأَسِا الْأَزُور ، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ اللّهِي عَلَى الْمَعْ اللّهِي اللّهَ عَلَى اللّهِي اللّهِ عَلَى اللّهِي عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِي اللّهِ اللّهِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الأبلق: الذي في لونه سواد وبياض . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بلق).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٧٤٨/٤) معزوا لعبد الرزاق . ١٩ (٥, ٩٦ ص] .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : «جندل» ، وضبب عليه ، والمثبت من «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٦٢٣ ) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) وَوله : «حفر عليك التوبة كذا وقع في الأصل ، وكذا عزاه ابن عبدالبر للمصنف في «الاستيماب» ، ووقع عند البيهفي في «السنن الكبرئ» (٩/ ١٠٠) ، وابن عساكر في اشاريخ دمشق؛ (٣٠٣/٢٥) من حديث عروة بن الزيبر ﷺ : «غزن عليك التوبة» .



# كالخالان تتوالظروف



- ٥ [ ١٨١٥٠] عِبالرَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ رَاشِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَاصْرِيُوهُ ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِيُوهُ ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَا فَيْدَالُهُ هُ ، وَمَا قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَا فَيْرِيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاعْرِيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ الْعَلَى فَيْ الرَّابِعَةِ الْعَلَى الرَّابِعَةِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ الْعَلَى الرَّابِعَةِ الْعَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ الْعَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللَّهُ عَلَى الرَّابِعِيقِ الرَّابِعَةِ الْعَلَى الرَّابِعَةِ الللْهُ اللْهُ عَلَى الرَّابِعَةِ الللْهُ عَلَى الرَّابِعَةِ اللْهُ الْعَلَى الرَّوْلَةُ عَلَى الرَّابِعَةِ الْمَنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّابِعَةِ عَلَى الرَّابِعَةِ الْعَلَى الرَّابِعَةَ الْعَلَى الْمُؤْمِقِ الرَّابِعَةِ عَلَى الرَّابِعَةِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِي الْمُؤْمِنِ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الرَّابِعِيقِ الْعَلَى الرَّابِعِيْمِ الْعَلَى الْ
  - ا (١٨١٥) عبد الرزاق ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ شَعْنِبٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَّا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حِينَ بَعَقَهُ النَّبِيُ ﷺ إلَى الْبَيْمَنِ سَـأَلُهُ ، قَـالَ : إِنَّ قَـوْمِي بِصَنْعُونَ شَرَاتًا مِنَ الذَّرَةِ ، يُقَالَ لَهُ : الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «أَيْسَكِرُ؟ ، قَـالَ : نَحَـم ، قَـالَ : «قَانُهُهُمْ عَنْهُ» ، قَالَ : قَلْ ( ) نَهْشَهُمْ قَلَمْ يَنْتَهُوا ، قَالَ : «قَمَنْ لَمْ يَنْتَهُ فِي الثَالِفَةِ فَاقْتُلْهُ» .
  - ه [١٨١٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ سُهَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْسَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِيدُوهُمْ ، قَالَهَا ثَلَافًا ، قَالَ : ﴿ قَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ .

قَالَ مَعْمَرُ: فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ الْمُنْكَدِرِ، فَقَالَ: قَدْ ثُرِكَ الْقَتْلُ، قَدْ أَتِي النَّبِيُ ﷺ بِابْنِ النُّعْبَمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتِي بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتِي بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتِي بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، إَنْ أَكْثَرَ.

والمماه عبد الراق، عن مَعْمَر، عن رَيْدِ بن أَسْلَمَ قَالَ: أَتِيَ بِابْنِ النَّعْيْهَانِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَعْمَر، عن رَيْدِ بن أَسْلَمَ قَالَ: أَوْ عَمْسًا، فَقَالَ رَجْلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، عَالَ النَّهِ عَلَيْهُ الْعَنْهُ، عَالَى النَّبِيْ عَلَيْهُ: وَلا تَلْعَنْهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُ اللَّهُ وَالْعَنْهُ، وَلِمَا لَهُ عَلَى النَّبِيْ عَلَيْهُ: وَلا تَلْعَنْهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
 ورَسُولُهُ .

و (۱۸۱۱ آ اللحفة: س ۱۹۱۸ و بخت س ۹۰۹۵ غ د ۹۱۱۳ و س ۱۹۶۳ و س ۹۰۹۳ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰۳ و ۱ د ۹۰۹۱ و غ م ۱۹۰۶ و خ م ۱۹۲۸ و س ۹۰۸۷ و س ۹۰۸۷ و ق ۷۰۳۵ خ م د س ق ۹۰۸۱ و ۱۹۰۳ و ۱۹۳۹ و م ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «فنمن؟ ، والتصويب من «كتاب الأشربة» للإمام أحمد (ص٤٦) من طريق المصنف، به ، وينظر: (١٤٣٥٥).

٥ [ ١٨١٥٢ ] [التحفة : د س ق ١٤٩٤٨ ] ، وتقدم : (١٤٣٤٩ ) .





- ه [١٨١٥٤] مِمِل*ازان* ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا شَرِيُوا فَاجَلِـدُوهُمْ ، فُـمَّ إِذَا شَرِيُوا فَاجَلِـدُوهُمْ ، فُـمَّ إِذَا شَرِيُوا فَاجَلِـدُوهُمْ <sup>(١)</sup> ، فُـمَّ إِذَا شَرِيُوا فَاجَلِلُوهُمْ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِذَّ اللَّهَ قَدْ وَصَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ ، فَإِذَا شَرِيُوا فَاجَلِلُوهُمْ ، فُمْ إِذَا شَرِيُوا فَاجَلِلُوهُمْ » ، ذَكَرَهَا أَزْيَمَ مَرَاتٍ .
- ٥ (١٨١٥ ع*ِبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْـنِ ذُوْيْــبِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ جَلَدَ رَجُلَا فِي الْحَمْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أُتِي بِهِ الرَّالِعَةَ فَضَرَتِهُ أَنِـضًا ، لَـمْ يَــزِدْ عَلَى ذَلِكَ .
- و ١٨١٥٠٦ م*برالرا*ل ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : همَنْ شَرِب الْحَمْرَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبِ النَّانِيَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبِ النَّالِيَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبِ الرَّالِيعَةَ فَافْتُلُوهُ ، قَالَ : فَأَنِّيَ بِابْنِ النَّعْيَمَانِ فَلْ شَرِب ، فَصْرِب بِالنَّمَالِ<sup>(17)</sup> وَالأَيْدِي ، خُمُ أَنِي بِهِ النَّانِيَةُ <sup>0</sup> فَكَذََلِكَ ، خُمَّ أَنِي بِهِ النَّالِغَةَ فَكَذَلِكَ ، خُمَّ أَنِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَحَدُّه ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ .
- ه (١٨٥٧ ع*مبالزاق*، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ رَاشِدِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمْيَةَ ، عَنْ شَيِعَةَ بْنِ فَ ذُوَّيْبِهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَب رَجُلاً فِي الْخَمْرِ أَرْيَعَ مَوَّاتٍ ، ثُـمَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطْابِ ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنِ النَّقَفِيُّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ ، وأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنْ عُمْرَبِنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ عَبِيبِ بْنِ عَمْدِو بْنِ عَمْدِرِ النَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَوَّاتٍ .
- ه (١٨١٥ عم ا*لزان ، عن* الشَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ مُعَادِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النِّيِّ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : "مَنْ شَرِبَ الْحَسْرَ فَاجْلِـلُوه" ، قَالَهَـا فَلَاثًا ، قَالَ : «فَإِنْ شَرِيَهَا أَرْبِعَ مَرَّاتِ فَاقْتُلُوهُ » .
- (١) قوله : شم إذا شربوا فاجلدوهم، الثانية ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العيال» (٥/ ٤٩٧) معزوا . لعبد الرزاق .
  - (٢) النعال: جع نعل، وهو: الجِذاء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نعل).
     (٩ / ٥/ ٩ أ].
    - ٥ [١٨١٥٨] [التحفة: س١١٤٢٧ ، دت س ق١١٤١٢] ، وتقدم: (١٤٣٥٠).





#### ١١- بَابٌ لَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

الما١٥ عبد الرائل ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرْ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيقٍ ، وَلَا يَرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِلَةً وَيُشْرِبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَذْبُوا الْخَيْلُ ، وَالْمُشُوا (١٠ بَيْنَ الْفَرَضِيْنِ .
 مَائِلَةً وَيُشْرِبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَذْبُوا الْخَيْلُ ، وَالْمُشُوا (١٠ بَيْنَ الْفَرَضِيْنِ .

أَ المَّامَامَ عَبَالِرَالَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بِكُورِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ مَوْلَىٰ أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿لاَ يَحِلُ لِأَحَدِ يُمُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (\*\*) ، وَلاَ يَحِلُ لِأَحَدِ يُمُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَجَمَّلُتَ عَنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ (\*\*).

قال مِدارزان: وَسَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي بَكُر بْن عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

• [١٩٦٦٦] مم الزاق ، عن اابن التَّيمِيِّ ، عنْ عِمْوَانَ بَنِ حَدَيْرٍ ، قَالَ : صَنَعَ أَبُو مِجْلَرٍ طَعَامًا وَدَعَا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَاسْتَسْقَى رَجُلِّ مِنْهُمْ ، فَأَلِّيَ بِشَرَابٍ فَـشَرِبَ ، ثُـمَّ جَمَلَ يُتَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ : لَا ثُنْوَهُ مِشْلَ الْكَأْسِ ، دَعْـهُ ، فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَشْرَبُ فَلْيَدُعُ هِهِ .

#### ١٢- بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

[١٨١٦٢] عبد الزاق، عَنِ النِ جُريْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَتَمْتَشِطُ الْمَزْأَةُ بِالْمُسْكِرِ؟
 قَالَ: لا ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيم: لا ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: لا تَمْتَشِطِ الْمَزْأَةُ بِالْخَمْرِ.

[١٨١٦٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، قَـالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَـىٰ أَنْ تَمْتَشِطَ
 الْمَوْأَةُ بِالْمُسْكِر.

(٣) قوله: «عن يوم الجمعة» وقع في «كنز العمال» معزوا لعبد الرزاق: «عن الجمعة».

<sup>(</sup>١) قوله : فوادبوا الخيل ، وامشوا» وقع في الأصل : فوأمبوا الحمر ، واشربوا» ، والمثبت من "شعب الإيمان» للبيهقي (٢/ ١٥) من طريق المصنف ، به . وينظر : (١٠٧٤) .

<sup>(</sup>۲) زاد بعده في دكتر العمال، (۲/ (۷) معروا لعبد الرواق: دولا بحل لأحد يؤمن بالله واليوم الاتحر أن يسدخل الحيام إلا وعليه منزر، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الاتحر أن يدخل حليلته الحيام – أو امراته،



- [١٨١٦٤] مِدارَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ أَتَمْتَشِطُ الْمَزْأَةُ بِالْمُسْكِرِ؟ قَالَ:
   لا تَمْتَشِطْ بمَعْصِيةِ اللّهِ.
- [١٨١٦٥] مداران ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيّ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قِيلَ لِإِسْنِ عُمَرَ :
   إِنَّ النِّمَاءَ يَمْتَشِطْنَ بِالْحُمْرِ ، فَقَالَ ابْنُ ( ) عُمَرَ : أَلْقَى اللَّهْ فِي رُمُوسِهِنَّ الْحَاصَة .
- [١٨١٦٦] مِدَارَاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَذَيْفَةَ قَالَ: ذُكِرَ نِـسَاءٌ
   يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْر، فَقَالَ: لَا طَيْبَهِنَ اللَّه.
- [١٨١٦٧] عبد الزاق، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ فِي بَيْتِيهِ رِيسَعَ
   الشَّوْمَة نَ، فَقَالَ : أَخْرِجُوهُ، رِجُسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ.

# ١٣- بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- [١٨٦٨٦] مِم*الزاق* ، عَنِ الفَّورِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ لا ، عَنْ أَبِي وَاثِـلِ<sup>(٢)</sup> ، عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ : إِنَّا اللَّهَ لَمْ يَتَجْعُلْ شِفَاءُكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ .
  - [١٨١٦٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ. . . نَحْوَهُ .
    - قَالَ مَعْمَرٌ: وَالسُّكُرُ يَكُونُ مِنَ النَّمْرِ (٦) يُخْلَطُ مَعَهُ شَيْءٌ.
- [١٨١٧٠] *مِدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَايْشَةَ كَانَتْ تَنْهَىٰ عَنِ الدَّوَاءِ بِالْخَمْرِ .
  - •[١٨١٦٥][شيبة: ٢٤٥٥٠].
  - (١) ليس في الأصل ، واستدركناه من اكنز العمال، (٥/ ٥٠٩) معزوا لعبد الرزاق .
    - [٢٢١٨٦] [شيبة: ٢٤٥٥٢].
    - •[۱۲۱۸۱][شيبة: ۸۹۳۳، ۲۳۳۲].
      - ۩[٥/ ٩٧ ب].
- (٢) قوله: «عن أبي وائل اليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طريق المصنف ، به .
  - (٣) في الأصل: "التمرة"، والمثبت من "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طريق المصنف، به.
    - •[۱۸۱۷۰][شسة: ۲۳۹٦٤].

# كالمالا لألمة والظاوف





- ا ١٨١٧١ عبر الزان ، عَنْ عَلَيْد الله ، عَنْ شَعْبَة ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْسٍ ، عَنْ عَلَقْمَة بْنِ وَ الله و الله عَنْ الله عَنْ الله و الله عَنْ الله عَنْهَا ، وَقَالَ اللّهِ عَنْهَا ، وَقَالَ اللّهِ عَنْهَا ، وَقَالَ اللّهِ عَنْهَا ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدُّواء ، فَقَالَ اللّهِ عَنْهَا ، وَقَالَ : وَإِنْهَا فَاتَّ وَلَيْسَتْ بِنَوْاء ، وَقَالَ اللّهِ عَنْهَا ، وَقَالَ اللّهِ عَنْهَا ، وَقَالَ اللّهِ عَنْهَا ، وَقَالَ اللّهُ وَاللّه اللّهُ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه
  - ٥ [١٨١٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . . . مِثْلَهُ .
- المنافرة عن التَّوْدِيُّ (١١) عَن حَمَّادٍ ، عَن إِبْرَاهِيم ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :
   لا تَسْقُوا أَوْلاَدَكُمُ الْخَمْرِ ، فَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ وَلِلُوا عَلَىٰ الْفِطْرةِ (١٠) ، أَتَسْقُونَهُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَهُ مِيهِ ، إِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَىٰ مَنْ سَقَاهُمْ ، إِنَّ اللَّه تَعَالَىٰ لَمْ يَجْمَلُ شِلَاكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْحُمْ .
   عَلَيْحُمْ .
- [١٨١٧٤] مِدارُان ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا
   لَهُ (٢٠) سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا (٤٠) فَقَوَاعَدَهُ .
- [١٨١٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُوت، عَنْ نَافِع، عَنِ النِي عُمَرَ قَالَ: دُكُولَهُ عُـلَامٌ
   لَهُ أَنَّ نَاقَةً رِجْلَهَا انْكَسَرَتْ (٥)، وَشُعِتَ لَهَا الْخَمْرُ، فَقَـالَ البَنْ عُمَـرَ: لَعَلَّـكَ سَـقَيْتَهَا، قَالَ : لَا، قَالَ: لَا مَلَّـكَ سَـقَيْتَهَا،

<sup>(</sup>١٨١٧١] [التحفة: م ت ١١٧٧١ ، د ق ٤٩٨٠] [الإنحاف: مي عه حب قط حم ١٧٢٩] [شبية: ٢٣٩٥٧].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن الثوري» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طريس المبنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الغطرة: الفطر: الابتداء والاختراع. والفطرة: الحالة منه، كالجلسة والركبة. والمراد: أنه يولد عان نسوع من الجبلة والطبح المتهم لقبول الدين، وقبل: معناه كل مولود يولد عان معرفة الله والإقرار به . فلا تجد أحدا إلا وهو يقر بأن له صانعا ، وإن سياه بغير اسمه ، أو عبد معه غيره . (انظر: النهاية ، مادة: فطر) . (٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من (كنز العيالة (٥٠١) معزوا لعبد الرزاق .

 <sup>(</sup>٤) قوله: «بعيرا له خرا» تصحف في الأصل: «بعير الرحمة» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) قوله : «أن ناقة رجلها انكسرت» وقع في الأصل : «رجله أنها انكسرت» كـذا ، ولا معنى لـه ، ولعـل الصواب ما أشتناه .



- [١٨١٧٦] عِمِ*الرَّاق* ، عَنِ النَّوْرِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ<sup>(١)</sup> كَانَ يَكْـرَهُ أَنْ يُـــَاوِيَ دَبَرَ وَابْتِهِ بِالْخَمْرِ .
- [١٨١٧٧] أخب النَّورِيُّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْقُوا دَوَابَهُمْ الْحَمْرِ .
   الْحَمْرُ (١٠) ، وَأَنْ يَتَدَلَّكُوا بِلُرْدِيُّ الْخَمْرِ .
- [١٨١٧٨] قال التَّوْرِيُّ : يُقْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَفْرِ ، وَلَا يُـضْرَبُ الْحَدُ ، وَإِنِ اصْطَبَعَ
   رَجُلٌ بِخَفْر (٢) فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ وَلَكِنْ تَغْزِيرٌ .

# ١٤- بَابُ الْغَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا

- [١٨١٧٩] مراران ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَلَّثَنْنِي الْمَرَأَةُ يُقَالُ لَهَا أُمُ حِرَاسُ (١٠) ، أَنْهَا رَأْتُ عَلِيًّا يَصْطَبُعُ بِخَلِّ حَمْر .
- [١٨١٨٠] *مِدارَزاق* ، عَنِ الظَّوْدِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْمِيُّ ، عَنِ امْرَأَةَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشٍ <sup>(4)</sup> ، قَالَتْ : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَخَذَ خُبْرًا مِنْ سَلَّةٍ فَاصْطَبَعَ بِخَلِّ خَمْرٍ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٩٦٦) ، وحرب بن إسسهاعيل الكوماني في «مسائله» (٧٢٤/٢) من طريق سعد بن إبراهيم ، عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) قوله: «اخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يكوهون أن يسقوا دوابهم الخصر؛ ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «القوم» ، والمثبت هو الأليق بالسياق .

<sup>• [</sup>۱۸۱۷۹] [شيبة: ۲۶۵۲۷]، وسيأتي: (۱۸۱۸۰).

<sup>(</sup>٤) توله : «أم حراش) كذا في الأصل ، وكذا أخرجه ابن أبي شبية في «المصنف» (٢٤٥٦٧) من طويق سلميان التيمي ، به ، ومن طويق ابن أبي شبية أخرجه ابن حزم في «المحل» (٧/ ١٥) ولكن فيه : «أم خداش»، وهو كذلك عند أبي عبيد في «الأموال» (١٣٨/١) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١٣٨/١) من طويتق سلميان التيمي ، ولعله الصواب ؛ فكذا جاءت غير منسوية في : «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٨/ ٣٥٣)، «الثقات» لابن حبان (٥/ ٩٣٥) .

<sup>• [</sup> ۱۸۱۸ ] [شبية : ۲۶۵۲۷] ، وتقدم : (۱۸۱۷۹) .



- [١٨١٨١] عبد الرأن، عن سعيد بن عبد العزيز التُفوجي، عن عَطِيّة بن قَيسٍ قَالَ: مَرُ رَجُلٌ مِن أَصْحَادِ أَبِي الدُّرُواء، وَرَجُلٌ يَتَعَدَّىٰ، فَدَعَاهُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِن أَصْحَابُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَقَالَ: وَمَ لَم اللّهِ يَ اللّهِ يَ مُضَعَّمُ مِنَ الْخَصْرِ؟ قَالَ: تَمَم ، قَالَ: هُوَ حَمْرٌ، فَقَالَ: ذَبَحَتْ خَمْرَهَا لَلْهُمْ ، وَالْجِنَالُ، يَقُولُ: لا بَأْسُ به .
- [١٨١٨٢] ممارازان، عَنْ عَبْدِ القُدُوسِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْـنُ
   الْخُطَّابِ: لا يَجِلُ خَلِّ مِنْ حَمْرٍ أَفْسِدَتْ، حَتَّىٰ يَكُونَ اللهُ هُوَ اللَّذِي أَفْسَدَمَا (١٠).
- [١٨١٨٣] مِدارُان، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِه، عَنِ الْنِ أَبِي ذِنْسِه، عَنِ الْنِ شِهَاب، عَنِ الْغَنْ أَسْلَمَ مَؤْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ مِثْلَة.
   شِهَاب، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد، عَنْ أَسْلَمَ مَؤْلَى عُمْرَ، عَنْ عُمْرَ مِثْلَة.
  - [١٨١٨٤] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ .
- [١٨١٨٥] مِدارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُجْعَلُ الْخَمْرُ خَلَا؟ قَالَ:
   نَعَمْ.

وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَهُ.

[١٨١٨٦] عبد الزاق (٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ اصْطَنَعَ خَلْ خَمْرٍ،
 أوْ قَالَ : حَمَا خَلْ خَمْر.

# ١٥- بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبَّ نَبِيذَا

[١٨١٨٧] مِرارَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَـنْ مَعْبَدِ الْجُهَدِيِّ، قَـالَ: سَـأَلَهُ
 رَجُلٌ، عَنِ الرُّبُّ يُجْعَلُ نَبِيدًا، فَقَالَ: أَخْبِيَتُهَا بَعْلَمَا كَانَتْ قَدْ مَانَتْ.

#### • [۱۸۱۸۱][شيبة: ۲٤٥٣٤].

(١) زاد بعده في اكنز العمال؛ (٤٥٣/١٥) معزو العبد الرزاق: افعند ذلك يطيب الحل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجدمع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما كانت خمراً .

.[19A/0]®





- [١٨١٨٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّد، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ : قَدِمْنَا الْجَابِيّةَ مَعَ عُمَرَ، فَأُتِينَا بِطِلَاءِ وَهُوَ مِثْلُ عَقِيدِ الرُّبّ، إِنَّمَا يُخَاضُ بِالْمِخْوَضِ(١) ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ .
- [١٨١٨٩] *عبدالزاق* ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ بْن يُونُسَ ، عَنْ عَامِرِ بْن شَقِيقِ ، عَنْ شَقِيقِ بْن سَلَمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَزَقَهُمُ الطِّلَاءَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنِ الطِّلَاءِ ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ رَزَقَنَا الطُّلَاءَ نَجْدَحُهُ فِي سَوِيقِنَا ، وَنَأْكُلُهُ بِأَدْمِنَا ، وَخُبْزِنَا ، لَيْسَ بِبَاذِقِكُمُ الْخَبِيثَ .
- [١٨١٩٠] عبد الراق، عَنْ دَاوُدَ بْن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَن الطُّلَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ، فَقُلْتُ : وَكَمَا (٢) الطُّلَاءُ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ شَيْئًا مِثْلَ الْعَسَل تَأْكُلُهُ بِالْخُبُرْ، وَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَشْرَبُهُ؟ عَلَيْكَ بِهِ! وَلَا تَقْرَبْ مَا دُونَهُ ، وَلَا تَشْرَبُهُ ، وَلَا تَسْقِهِ ، وَلَا تَبِعْهُ ، وَلَا تَسْتَعِنْ بِثَمَنِهِ .
- [١٨١٩١] مِدارُان، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُتِبَ لِنُوح مِنْ كُلِّ شَوْءِ اثْنَانِ ، أَوْ قَالَ : زَوْجَانِ ، فَأَخَذَ مَا كُتِبَ لَهُ ، وَضَلَّتْ عَلَيْهِ حَبَلْتَانِ ، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُهُمَا ، فَلَقِيَهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَبْغِي ؟ قَالَ : حَبَلَتِيْن ، قَالَ : إِنَّ السَّيْطَانَ ذَهَب بهمًا ، قَالَ الْمَلَكُ : أَنَا آتِيكَ بِهِ وَبِهِمَا ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَكَ فِيهِمَا شَرِيكٌ ، فَأَحْسِنْ مُشَارَكَتُهُ ، قَالَ : لِيَ النُّلُثُ وَلَهُ النُّلُثَانِ ، قَالَ الْمَلَكُ : أَحْسَنْتَ ، وَأَنْتَ مِحْسَانٌ ، إِنَّ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ عِنَبًا ، وَزَبِيبًا ، وَتَطْبَخُهُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ثُلْثَاهُ ، وَيَبْغَى الثُّلُثُ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : فَوَافَقَ ذَلِكَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
- [١٨١٩٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَاصِم ، عَن السَّعْبِيّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ
  - [١٨١٨٨] [التحفة: س ١٠٤٠٤].
- (١) زاد بعده في «المحلن» (٦/ ٢٠٢) من طريق المصنف، «كنز العيال» (٥/ ١٧) معزوا للمصنف: «خوضا». (٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «أمالي عبد الرزاق» التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي (١/ ٣٤) ، وفي المتفق والمفترق، للخطيب البغدادي (٢/ ٥٧٨) من طريق المصنف: «وما».



الْحَطَّابِ، إِلَىٰ عَمَّارِ يُن يَاسِرِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنْهَا جَاءَتُنَا أَشْرِيَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ كَأَنَّهَا طِلَاءُ الإِبِلِ، فَدْ طُبِحَ حَثِّى ذَهَبَ لَلْقَاهَا الَّذِي فِيهِ حَبَسُ ''الشَّيْطَانِ، أَوْ قَالَ : خَبِيثُ الشَّيْطَانِ، وَرِيحُ جُنُونِهِ، وَبَقِيَ ثُلْثُهُ، فَاصْطِيغُهُ، وَهُرْ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَصْطَبِغُوهُ.

- [ ١٨١٩٣] مداران ، عن ابن التَّيْعِيُ (٢) عَنْ مَنْضورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَة ،
   قَالَ : كَتَبَ عُمْرُ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ يَرْزُقُوا النَّاسَ الطَّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلْتُاهُ وَيَقِيَ كُلُتُهُ .
- [١٨١٩٤] مِرارزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صَلِّرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَــة، عَـنْ قَسَادَة، أَنَّ أَبَا طَلْحَة وَأَبَا عَبْيَدَة وَمُعَاذَ بْنَ جَبْلِ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطُّلَاة إِذَا ذَهَبَ ثُلُشَاهُ، وَبَقِي ثُلُقُه، يَعْنِى الرُّبِ.

# ١٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

• [ ١٨١٥ ] مِرارزان ، عَنِ النِي جُرِيْجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرَأَةِ تَتْكَسِرُ 
رِجُلُهَا ، أَوْ فَجِذُهَا ، أَوْ سَاقُهَا ، أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا ، يَجْرُهَا الطَّيِسِ لَيْسَ بِدِي مَحْرَم ؟
قَالَ : نَعَمْ ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ٥ : الْمَرَأَةُ تَمُوثُ وَفِي 
بَطْنِهَا ( " ) وَلَدُهَا ، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتُ ، فَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيْعُطَعْ وَلَدَهَا مِنْ 
بَطْنِهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا ، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشَّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي حَيْرِ 
عَمْدٍ مِنْهَا لَكَانًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمْنِهِ : فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتُ فَيَخْشَى 
عَلْيَهَا ، يُقْطِعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا ، فَأَيْنَ وَكُوهُ مِنَ الْمَرْأَةِ .

<sup>(</sup>١) الخيث : ما تلقيه النار من وسخ الشيء إذا أذيب وهو الرديء من كل شيء . (انظر : النهاية ، مادة : خيث) . • [١٨٤٩ ] [التحفة : س ١٨٧٠١ ، س ٢٠٤١ ] [شبية : ٢٤٤٦] .

<sup>(</sup>٢) قوله : همن ابن التيمي) ليس في الأصل ، واستدركناه من االطب النبوي، لأبي نعيم (٧٠٣/٢) من طريق المسنف ، به ، «الجوهر النقي» لابن التركياني (٨/ ٣٠١) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>۱۸۱۹٤][شيبة: ۲٤٤٦٠].

۵[۵/۸۹ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : «المرأة تموت وفي بطنها» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شميبة» (٢٤١٨٢) ممن طريق ابن جريح ، يه .

- [۱۸۱۹ عبر الزان ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَشَاءَ يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَـهُ أَنْ يُشَ يُشْتَرَطُ عَلَىٰ كَبِدِهِ ، فَيَشْرِبُ ذَلِكَ الدُّمَ ، مِنْ وَجَع كَانَ بِهِ ، فَرَحَّصَ لَـهُ فِيهِ ، قُلْتُ لَـهُ : حَرَّمُهُ اللَّهُ تُعَالَىٰ ، قَالَ : صَرُورَةً ، قُلْتُ لَهُ : إِنَّـهُ لَـنُو يَعْلَـمُ أَنَّ فِي ذَلِكَ شِـفَاء ، وَلكِـنْ لَا يَعْلَمُهُ ، وَذَكْرُتُ لَهُ أَلْبَانَ الْإِبِلِ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَرَحَّصَ فِيهِ أَنْ يُشْرَبُ دَوَاء .
- [١٨١٩٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ رَجْلٍ، عَنْ جَالِدِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُعَالِعُ
   النّساء في الْكَشر وَأَشْبَاهِ، فَقَالَ لَهُ جَارِدُ: لا تَمْنَمْ شَيْبًا مِنْ ذَلِكَ.
- ١٨١٩٨*٦ عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي الْمَرَأَةِ يَكُونُ بِهَـا الْكَــُسُرُ، أَوِ الْجُـرْخ، لَا يَطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرَّجَالُ، قَالَ : اللَّهُ تَعَالَى أَعْذَرُ بِالْعُلْرِ .
- [١٨١٩٩] *عبد الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَـنِ الْمُحَـرُّسِ<sup>(١)</sup> يَقْطَعُ آذَانَهُمْ فَيُخَاطُ ، قَالَ : شَىْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَامُ .
- ١٩٢٠٠١ عبد الزال ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ ، قَالَ : شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأَثْنِ مِنْ مَرْض كَانَ بِهِ .
- ١٨٢٠١١ عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأَتُنِ
   الأَهْلِيَّة، وَنَعَتَ لاِبْنِهِ، فَكَرَهَهُ.
- [١٨٢٠٢] عبد الزان ، عن التوري ، عن سالِم الأفطس ، عن سَعِيد بن جُبَيْر قَالَ : نُهِي عَن نَحُوم الدُّمُلِيَّةِ (٢٠) ، وَالْبَائِهَا .
- [١٨٢٧٦ عِبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَىٰ، فَرْجِيَ أَنْ يَعِيشُ مَا فِي بَطْنِهَا، شُقَّ بَطْنُهَا، قَالَ : بَلَفَنَا أَنَّهُ جَائِزٌ ذَلِكَ، قَالَ النَّـوْرِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُشَقُّ مِمَّا يَلِي فَخِلَهَا الْيُسْرَىٰ .

<sup>(</sup>١) كذا رسمه في الأصل ، ولم نتبين معناه . -

<sup>• [</sup>۲۸۲۰۲] [شيبة: ۲۸۲۰۲] .

<sup>(</sup>٢) الحمر الأهلية : جمع الحيار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية . (انظر : النهاية، مادة : أهل) .





- ال المدينة قوم فاجتوف عن مغنر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس بن ماليك قال: قدم المدينة قوم فاجتوف الله في المناولة المدينة قوم فاجتوف الله في المناولة الم
- ه [١٨٢٠٥] *مِمالزاق* ، عَنِ التَّوْرِيُّ ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ أَبُو سَعِيدِ يَشُكُّ عَنْ أَبِي قِلَابَـةَ ، عَنْ أَنّس ، أَنَّهُمْ مِنْ عَكُل .
- [١٨٢٠٦] مِد الراق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يُشَدَّاوَىٰ بالْبُول .
- ه [١٨٢٠٧] *مِداران*ق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أُخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْـرَةَ، أَنَّ النَّبِـيُّ ﷺ قَالَ : هِ**ي أَلْبَانِ الْإِبِل**َ وَأَبْوَالِهَا دَوَامُ لِلْوَيِكُمْ، يَغْنِي : الْمُرَّ وَأَشْبَاهُهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ .
  - [١٨٢٠٨] *عِدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا اللهَ أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ .
- [١٨٢٠٩] عِد الزَّنْ ، عَنِ النُّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْـنِ أَبِـي رَبَـاحِ قَالَ : مَا أَكُلُتَ لَحُمْهُ فَلَا بَأْسَ بِبُولِهِ .
- [۱۸۲۶] [التحقة: م ۱۵۹۱، م س ۷۸۷، س ۱۳۸۹، خت ۱۳۱۰، س ۱۵۱، خ م س ۱۱۷۱، م ت س ۸۷۰، ق ۷۷۸، خت دت س ۱۱۶۱، س ۷۰۷، خ م ۱۶۰۸؛ خ ۲۶۷، دت ۱۴۱، س ۱۲۶۱، دت س ۲۱۷، خ ۲۲۷، مس ۷۵۷، د ۱۸۹۰، خ د ۱۹۲۹، مس ۱۹۷۷ [شیبیة: ۲۱۱۷]، وسیاتی: (۱۹۳۷).
- (١) الاجتواء: الإصابة بالجوئ ؛ وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول ، يقال : اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة . (انظر: النهاية ، مادة : جوا) .
- (٢) قوله : افأمر لهم؛ تصحف في الأصل : افأمرهم؛ ، والتصويب من المستخرج أبي عوانـة؛ (٦١١٢) مـن طريق المصنف، به .
  - .[199/0]1
  - [۱۸۲۰۹][شسة: ۱۲٤۸].





- [١٨٢١٠] *قال بمبالرزاق* : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .
- [١٨٢١١] *عبدالزاق* ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبَالِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ : لَا بَـأْسَ بِبُولِ كُلِّ ذَاتِ كَرِش .
- [١٨٢١٢] عمارازاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِيلِ،
   كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا، قَالَ: وَكَانُوا لَا يَرُونَ بِأَبْوَالِ الْبَعْرِ وَالْغَنَمِ بَأْسًا.
- [١٨٢١٣] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَتُ هُ رَخْصَ فِي أَبُولُ الْأَثْنَ لِلدَّوَاءِ .
   أَبُوالِ الأثن لِلدَّوَاءِ .
- الماداع مبالزاق، عن إسترائيل بني يُونْس، عن مَخزَأة بني زَاهِر، عن أبِيه وَكَانَ مِمْنُ
  شَهِدَ الشَّجَرَة ، أَنَّهُ اشْتَكَىٰ قَوْصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِع بِأَلْبَانِ الْأَثْنِ وَمَرْقِهَا يَغْنِي : لَحُمْهَا
  يُطْبَحُ ، فَكَرِه ذَلِكَ .
- [١٨٢٧٥] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ <sup>(١)</sup> أَمْرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ جُرْحًا فِي فَخِذِ امْزَأَوْ فَجَرَّبِ لَهُ عَنْهُ ، يَعْنِي : فَجَرَّفَ لَهُ عَنْهُ .

# ١٧- بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ

١٩٢١٦ أَضِّ عَبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ
 شِهَابِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَـمْ يَنْ زِلْ دَاءَ إِلَّا وَقَـدْ أُنْـزَلَ مَعَـهُ دَوَاءً،
 فَعَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبَعْرِ، فَإِنَّهَا وَرَهُ (٢) مِنَ الشَّجَرِ كُلُهِ.

<sup>• [</sup>۱۸۲۱۲] [شببة: ۲٤۱۲۱].

<sup>• [</sup>۱۸۲۱٤] [شيبة: ۲٤۱۱۱].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من "أمالي عبد الرزاق، (١/ ٣٤) التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي.

<sup>• [</sup>١٨٢١٦] [التحفة: ق ٩٣٣٣، س ٩٣٢١] [شبية: ٢٣٨٨٥].

<sup>(</sup>٢) ترم : تأكل . (انظر : النهاية ، مادة : رمم) .





# ١٨- بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ

- ه [١٨٢١٧] افبسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْسَوَةً قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْسُوةً : فَلَــَّوْ وَجَــُدُّتُ الظُّبُــاءُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهُنَّ ، وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ النَّقِ عَشَرَ مِيلًا حِمْنِ .
- ٥[١٨٢٨٨] عِي*الرزاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْـنَ خَدِيجٍ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ قَالَ : هُوَهُوَ .
- ٥[١٨٢١٩] عِم*الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُغْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِي ﷺ حَرَّمَ كُـلَّ دَافَةٍ (١) أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَصْدِ، وَشَيْئًا آخَرَ قَالَهُ، قَالَ: "إِلَّا مَسْدَ مَحَالَـةَ (١)، أَقْ عَصْالِحَدِيدَةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا».
  - ٥[١٨٢٢٠] *عبدالرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ : حُدُّمُتُ عَنْ زَيْـدِ بْـنِ ثَابِـتِ، أَنَّـهُ قَـالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَا بَتِي الْمُدِينَةِ مِنَ الصَّمْلِةِ وَالْعِضَاءِ .
  - ٥ [١٨٢٢١] عِب*الزاق* ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَـنِ ابْسِنِ أَبِسِي ذِفْسِ ، عَـنْ سَـعِيدِ بْسِن
- ه (۱۸۲۷ ] القصفه : م ۱۲۳۵ ، خ ۱۶۳۱ ، م ۱۲۳۵ ، م ۱۲۳۵ ، م ۱۳۳۷ ، م ۱۳۲۹ ، غ ۱۳۲۹ ، خ مت س ۱۳۳۳ ، م ۱۷۷۸ ، م ۱۲۶۹ ] [الإتحاف : خز جا عه طبح حب ط حم ۱۸۷۷ ] [شبيه : ۳۷۳۷] ، وسيأتي : (۱۸۲۲ ) .
  - ٥ [١٨٢١٨] [التحفة: م ٣٥٦٧، م ٣٥٨٥].
- (١) تصحف في الأصل: «دافعة» ، والتصويب من «كنز العيال» (١٤/ ١٣٠) معزوا لعبد الرزاق ، قال
  ابن الأثير في «النهاية» (مادة : دفف) : «الدافة : قوم من الأعراب يردون المر».
- (٢) قوله : همسد محالة تصحف في الأصل اهمنشد ضبالة ، والتصويب من قوف الوفاء لأبي الحسن السمهودي (١/ ٨١) عن جابر مرفوعا ، قال ابن قتيبة في اغريب الحديث، (١/ ٩٩٤) بعد أن ساق الحديث من طريقه ، عن جابر : قوالمسد هاهنا : الليف ، والمحالة : البكرة ، يريد إلا الليف يمسد - أي : يفتل - فيسقين به الماه ،
  - ه [١٨٢٢٠][التحفة: س ٣٧١٥].
- ٥ [ ٢٨٢١ ] [التحفة : م ٢٣٣٤ ، خ م ت س ١٣٢٣٠ ، م ٢٤٤٩ ، م ٢٧٨٧ ، م ١٢٣٨ ، م د ١٢٣٧ ، خ ١٢٩٩١ ، م ١٢٩٤٤ ] وتقلم : (١٨٢١) .





أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ حَرَجَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ السُّفْيَا مِنَ الْحَرَّةِ ، قَالَ : «اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْلُكُ وَرَسُولُكَ حَرَّمَ مَكَّةُ ، اللَّهُمَّ وَإِلَى أُحَرَمُ مَا بَيْنَ لَابِتِي الْمَدِينَةِ ، مِثْلُمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَةً .

- المخطأب، مَن إلين جُرنِيج، قَالَ: أُخبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيم بَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عَمَر الْرَحَالِيم، فَاللَّهُ عَنْ مَظْعُونِ: أَنْتَ عَلَىٰ هَـؤُلاءِ الْحَطَّالِينَ، فَمَـنُ وَجَلْتُه اخْتَطَب مِنْ بَيْنِ (١٠ لَابَتِي الْمَدِينَةِ ٥ فَلَكَ فَأْمُسُهُ وَحَبْلُهُ، قَالَ: وَتَوْبَاهُ؟ قَالَ عَمَدُ : لاَ، ذَلِكَ كَيْرٍ.
- ٥ [١٨٣٢ ] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّهُ جُرِيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْيْدُ اللَّهِ بَـنُ عَمْرَهُ أَنْ سَغَدَ بَنَ أَبِي وَقُاصِ وَجَدَ إِنْسَانَا يَغْضِدُ وَيَخْبِطُ عِصَاهَا بِالْعَقِيقِ، فَأَخَذَ فَأَسَهُ وَيَطْعَهُ، وَمَا سُوَىٰ ذَلِكَ فَانْطَلُقُوا إِلَىٰ سَعْدِ وَيَطْعَهُ، وَمَا سُوىٰ ذَلِكَ فَانْطَلُقُوا إِلَيْ سَعْدِ فَقَالُوا: الْغُذَرَمُ الْخَبَرَ مَا الْخَدْتُ وَمُنْ وَلَهُ عَلَيْكُوا إِلَيْ سَعْدِ فَقَالُوا: الْغُذَرَمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُنْ أَرْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُنْ أَنْ يَتَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُنْ أَرْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُنْ أَنْ يَسْعِمُ وَمِيلًا فَي بَرِيدٍ، فَلَكُمْ مَسَلَمْهُ ، فَلَمْ أَكُنُ أَرْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُنْ أَنْ يَسْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُنْ أَنْ يَسْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مَلَيْهُ ، فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَصْدُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مَا لَمُعْمَا اللَّهُ عَلَيْمُ مُعْدَالُوا الْفَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- [١٨٢٢٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ : كَانَ سَعْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ
  إِذَا وَجَدًا أَحَدًا يَغْطُمُ مِنَ الْحِمَلِ شَيْئًا، سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ

(١) ليس في الأصل، واستدركناه من اكنز العيال؛ (١٢٦/١٤) معزوا لعبد الرزاق . ١٥ [٩٩/٥] .

٥ [٢٨٢٢٣] [التحفة: د ٣٨٦٣، م ٨٦٨٣، د ١٩٩١].

• [۱۸۲۷ ] [التحقة: خ م دت س ۱۰۳۱۷ ، خ ت س ق ۱۰۳۱۱ ، س ۱۰۲۷ ، دس ۱۰۲۷۷ ، س ۱۰۳۳ ، ۱۰۲۷ ، س ۱۰۲۷۸ ، م س ۱۰۲۵ ، م س ۱۰۱۷ ] [الإنحاف : خز عه طبح حب حم ۱۶۸۳۲] [شبية : ۲۶۶۷ ، ۲۲۶۶۹ ] .



مَا بَيْنَ عَيْرِ (١) إِلَى تَوْرِ (١) ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا ، أَوْ آوَىٰ مُحْدِنًا (٣) ، فَعَلَيْهِ لَغَنَّهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَاكِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ فِينَهُ صَرْفًا ، وَلَا عَذَلا (٤) ، وَمَنْ تَوْلُى (٥) قَوْمَا بِعَيْرٍ إِذْنِ مَوْالِيهِمْ ، فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللَّهِ ، والْمَلاكِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ شِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَذَلاً ، وَفِئَهُ الْمُسْلِمِينَ (١) واحِدَةً ، يَسْعَى بِهَا أَذَنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفُو (٣) مُسلِمًا فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلاكِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَغْبَلُ مِنْهُ عَذْلُ وَلَا صَرْفٌ ، وَيَقُولُ : الصَّرْفُ وَالْعَذْلُ : التَّعْلُوعُ وَالْفَرِيصَةً .

#### ١٩- مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- (١) عير: جيل أسود بحمرة، مستطيل من الشرق إلى الغرب، يشرف على المدينة المنزوة من الجنوب، شراه على يُعد عشرة كيلو مترات، وهو حدّ حرم المدينة من الجنوب يتصل بحرة النقيع في الشرق، ويكنمع في العقيق غربا عند ذي الحليفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٠٤).
  - (٢) ثور: جبل صغير خلف جبل أحد من جهة الشيال. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٤).
    - (٣) المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
    - (٤) العدل: الفدية ، وقيل: الفريضة . (انظر: النهاية ، مادة: عدل) .
- (٥) تولئ غير مواليه: اتخذهم أولياء له . (انظر : النهاية ، مادة : ولا) . (٦) قوله : «وذهة المسلمين» وقع في الأصل : «وذمة الله» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٣١٨١) ،
  - اصحيح مسلم ا (١٣٨٩) من طريق الأعمش ، به .
    - (٧) الإخفار: نقض العهد والذمة. (انظر: النهاية، مادة: خفر).
- 0[٢٨٢١] [التحقة : م ١٤٠٥، ق ١٤٠٠، خ م س ١٣٦٨، م س ١٣٣٧، خ ١٢٩١، م ت ١٢٩٠٠)، ١٧٧٤، م ت ١٨٠٤، م ٢٨٠٠، م ٢٨٠٠، م خت ١٧٧٥، م س ١٣٨٩][الإتحاف : عه كم حم ١٨٠١]. وسيأتي : (١٨٢٧، ١٨٢٢١)
- (A) قوله : «الملح في الماء» وقع في الأصل : «الثلج في النار» ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٤٠٣) من طويسق المصنف ، به ، وينظر الحديث الآتي .





- ٥ [١٨٢٢٧] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْلِ اللَّهِ (١) الْقُرَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَـزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً (٢) يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَـذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ".
- ٥ [١٨٢٢٨] عبد الزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَر، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُزِيْرَةَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ، أَذَابَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» .
- ه [١٨٢٢٩] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: «اللَّهُمَّ مَـنْ أَوَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ ، فَأَذِبْهُ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ ، وَكَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَـاءِ ، وَكَمَـا تَلُوبُ الْإِهَالَةُ فِي الشَّمْسِ .
- ٥ [ ١٨٢٣٠ ] عِمَالِرَاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ ، قَالَ : «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ ا

٥[ ١٨٢٢٧] [التحفة : خ ت ٧٧٤٥ ، خ م س ١٣٣٨٠ ، م ١٤٠٥٩ ، م س ١٢٣٠٧ ، خ ١٢٩٩١ ، ق ١٤٠٤٠ ، م س ٩٨٤٩، م ١٢٣٠٨، م ت ١٢٨٠٤، م ت سي ١٢٧٤ ] [الإتحاف: عه كم حم ١٨٠٥]، وتقدم: (١٨٢٢٦) وسيأتي: (١٨٢٢٨).

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿أَبِا عبداللَّهِ ا وقع في الأصل: ﴿أَبِا هريرة » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) قوله : ايزعم أنه سمع أبا هريرة اليس في الأصل ، واستلركناه من الصحيح مسلم؛ (١/١٤٠٣) من طريق المصنف، به .

٥ [١٨٢٢٨] [التحفة: م ت سي ١٢٧٤٠ ، خ ت ٧٧٤٥ ، خ م س ١٣٣٨٠ ، م ١٣٣٨٠ ، خ ١٢٩٩١ ، م ت ١٢٨٠٤ ، ق ١٤٠٤ ، م س ٣٨٤٩ ، م س ١٢٣٠٧ ، م ٥٩٠١٩] ، وتقلم : (١٨٢٢٦ ، ١٨٢٢٧) . .[11 .. /0] 1



#### ٢٠- بَابُ شُكْنَى الْمَدِينَةِ

- ا (١٨٣٦١ انبرا عبد الرزاق ، قال : أخبرتا ابن جريح ، قال : أخبرتي هِشام بن عروة ، عن الدرات البيري هِشام بن عروة ، عن أبيد (١) أبي رُهبر قال : سَمِعْتُ وَمَنْ أَبِيهِ (١) مَنْ عَبْدِ اللهِ بن الزُّيْتِير ، عَنْ سُفْيَانَ بْسِن الْ أَبِي رُهْبِ وَقَالَ : سَمِعْتُ وَسَفِّ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا يَبِهُ فَيَالَيْ قَوْمَ يُبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُ وَأَ<sup>(١)</sup> بِأَهْلِيهِم ، وَمَنْ أَطَاعَهُم ، وَالْمَدِينَةُ عَيْرٌ لَهُم لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ، فَمَ تُفَتَّخُ الشَّام ، فَيَأْتِي قَوْمُ يُبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ (١) بِأَمْلِيهِم ، وَمَنْ أَطَاعَهُم وَالْمَدِينَة عَيْرٌ لَهُم لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ، خَيْرٌ لَهُم لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ، خَيْرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠) .
- ه [۱۸۲۳۲] *عبدالزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُـرُوَةَ بْنِ الزَّيَشِرِ، عَـنْ أَبِيهِ<sup>(٧)</sup>، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿لَا يَخْرُجُ أَخَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةَ عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللهُ بِـرِ خَيْرًا منه،
- [١٨٢٣٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ بِلْمَدِينَةِ شُهِدَ لَهُ أَوْ شُفِعَ لَهُ.
- ە[١٨٣٣٤] *عِدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِـهِ عَـنِ النَّبِـيِّ ﷺ ، مِفْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرْيُجٍ .

٥ [ ١٨٢٣١] [التحفة: خ م س ٤٤٧٧] [الإتحاف: ط خز عه حب حم ٥٨٩٦].

- (١) قوله : "هن أبيه ليس في الأصل ، واستدركناه من "صحيح مسلم" (١/١٤٠٥) ، «المعجم الكبير» للطيران (٧/ ٧٧) ، كلاهما من طريق الصنف ، به .
  - (٢) تصحف في الأصل: «عن»، والتصويب من المصدرين السابقين.
    - (٣) الاحتمال: الارتحال. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حمل).
      - (٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .
  - (٥) قوله: «والمدينة» وقع في الأصل: «إلى المدينة» ، والمثبت من المصدرين السابقين .
- (٢) زاد بعده مسلم (١٤٠٥) ١) من طريق المصنف: الشم يفتح الصراق ، فيأتي قوم يبسون ، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ،
- (٧) قوله : «عن أبيه ليس في الأصل ، واستدركناه من افضائل المدينة، لأبي سعيد الجندي (ص٣٣) من طريق ابن جريح ، به .



- ه (١٨٢٣ ع*بدالزان* ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُوْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ لأَوَادِ (`` الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا (`` ، كُنْتُ لَهُ شَهِيمَا ، أَوْ شَفِيعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ" ، فَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَيَنْحَازَنُ الْإِيمَانُ إِلَيْهَا كَمَا يَنْحَاذُ <sup>('')</sup> السَّيلُ اللَّمَنَّ ».
- ا (١٨٢٣٦ عبد *الزان* ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَلِرِ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَـالَ : جَـاءَ أَعْرَائِيِّ إِلَى النَّبِيُ ﷺ فَبَايَتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَجَـاء (١٠ مِنْ الْفَـدِ مَحْمُومَا (١٠ ) ، فَقَـالَ : يَارَسُولُ اللَّهِ ، أَقِلْنِي ، فَأَنِي النَّبِيُ ﷺ ، فَجَاءُهُ ثَلَاثَةً أَيْامٍ مُتَوَالِيةٍ ، كُـلُّ ذَلِكَ يَقُـولُ : يَارَسُولُ اللَّهِ ، أَقِلْنِي ، بَنِعْتِي ، فَأَبِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمّا وَلَى ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وإِنَّ الْمَدِيئَةَ كَالْكِرِ (١٠ ، تَنْفَى خَبْنَهَا ، وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا » .
- ال المعادا عبد الرائل ، عنو النو عُنيئة ، عن يَحْيَل بن سَعِيدِ ، عن سَعِيدِ بن يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَنِ مَنْ أَبِي هُرَيْرة ، أَنَّ النَّبِيِ ﷺ قَالَ : "أَمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْفُرَىٰ ("" ، يَقُولُونَ ("" ؛ يَغْرِبْ ، وَهِيَ الْمَيْرة لِنْجَنِية » .
  الْمَدِينَة ، تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ الْخَيْنَ » .
  - (١) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة . (انظر: النهاية ، مادة : لأي) .
  - (٢) تصحف في الأصل: "وشهدها" ، والتصويب من "كنز العمال" (٢٥٣/١٢) معزوا لعبد الرزاق.
    - (٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .
- · المعالم الم
  - (٤) ليس في الأصل، واستدركناه من "مسند أحمد" (٣/ ٣٩٢) من طريق المصنف، به .
- (٥) المحموم: اللصاب بالحمن، وهي: عِلَّه يستحر بها الْجِسْم، وهِي أَنْدَاع: التيفُود، التيفُوس، اللق، اللقائمة الصَّفْراه، القرائمة، القرائمة، المحمد الوسيط، مادة: حمر، و
- (٦) الكير : جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها ، والجمع : أكيار وكيرة .
   (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : كير ) .
- و ۱۸۲۲۷ [النحفة : خ ۱۲۹۹۱ ، م ۱۲۳۰۸ ، م س ۱۲۳۰۷ ، خت ۵۷۷۵ ، خ م س ۱۳۳۸ ، ق ۱۴۰۶۰ ، م ۱۶۰۰۹ ، م ت سی ۱۷۷۶ ، م س ۲۸۷۹ ، م ت ۱۲۸۰ [الاتحاف : خز حب حم ۲۸۷۷] .
- (٧) تَأْكُل القرئ : يغلُّ أَمْلُهَا وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القُرئ ، وينصر الله وينه بأحلها ، ويفتح القُرئ عليهم ويُغَنَّمُهم إيّاها فيأكلونها . (انظر : النهاية ، مادة : أكل ) .
  - (٨) في الأصل: "قال"، والمثبت من الصحيح مسلم" (١٣٩٩/ ٢) من طريق ابن عيينة، به.

- ٥ [١٨٢٣٨] مِرائران، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) رَفْعَ الْحَدِينَ إِنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَنْ زَارْنِي يَعْنِي: مَنْ أَتِّى الْمَدِينَة ، كَانَ فِي جِوَارِي، وَمَنْ مَانَ أَنِي الْمَدِينَة ، كَانَ فِي جِوَارِي، وَمَنْ مَانَ ، يَعْنِي: بِوَاجِدِ مِنَ (١) الْحَرَمَيْنِ بُعِثْ مِنَ الْأَمِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
- ه [١٨٣٣٩] *مِبالزاق*، عَنِ إنهِنِ جُرَيْجٍ، قَـالَ : حُـدُفْتُ عَـنْ يَزِيـدَ بْـنِ أَبِـي زِيَـادٍ، عَـنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ قَـالَ : "مَـنْ قَـالَ لِلْمَدِينَـةِ: يَشْرِبُ، فَلْيَعُـلُ: أَسْتَغْفِرْ اللهَ قَلَاكُنَّا، هِيَ طَيْبَةُ، هِيَ طَيْبَةُ، هِيَ طَيْبَةُ ، هِيَ طَيْبَةُ .
- ه[١٨٢٤٠] أَجْسِرًا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الرَّنْ عُنِيَّنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَن النَّبِيُّ ﷺ عَلْهُ .

# ٢١- فَضْلُ أُحُدِ

- ه [١٨٢٤١] *مِدارَاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ طَلَعَ لَهُ (<sup>(۲)</sup> أَخُدٌ، فَقَالَ (<sup>1)</sup> : هَذَا جَبَلَ يُحِبُّنَا وَنُحِيُّهُ .
- ٥[١٨٢٤٢] عِمْ*الرَاقَ* ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ عَمْرِو بْـنِ أَبِـي عَمْرِو ، قَـالَ : سَـمِغْتُ
- (١) لفظ الجلالة ليس في الأصل ، وأثبتناه من اتخريج أحاديث الكشاف؛ للزيلعي (١٩٩٩/١) معزوا لعبد الرزاق .
- (٢) ليس الأصل ، وأنبتناه الاستقامة السياق ، وقوله : «بواحد من الحرمين» وقع في المصدر السسابق ، معزوا للمصنف : «بأحد الحرمين» .
  - ۵[٥/١٠٠ ب].
  - (٣) في الأصل: «عليه» ، والمثبت من «فضائل المدينة» لأبي سعيد الجندي (ص٢١) من طريق ابن جريج ، به .
    - (٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .



أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: طَلَمَ عَلَيْنَا أُخَدُّ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: اهمذَا جَبَلُ يُجِنِّنَا وَيُجِيْهُ .

- ( ١٨٢٤٣ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابنِ (١١) أَبِي يَحْتَىٰ ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْخَدْعَلَى تُزْعَةِ مِنْ تُرْعِ الْجَنَّةِ ، وَالتُّرْعَةُ : بَابٌ ، وَعَيْرٌ (١٦) عَلَى رُكْنٍ مِنْ أَرْعَانِ النَّارِة .
  أَرْكَانِ النَّارِة .
- [١٨٢٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِنْواهِيم بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمَام، عَنِ امْرَأَة يَفَالُ
   لَهَا: زَيْنَبُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنْ أَحْدًا عَلَىٰ بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا جِنْتُمُوهُ
   فَكُلُوا مِنْ شَجَره، وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «داود» ، وهو خطأ ؛ فابن أبي يحين ، هو : إبراهيم بن محمد بن أبي يحين ، وينظر: «تهمذيب الكران (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ودحل"، والمثبت من التاريخ المدينة الابن شبة (١/ ٨٣) من طريق داود بن الحصين، به.

<sup>• [</sup>١٨٢٤٤] [التحفة: خرم ١٣٢٥ ، ق ٩٧٧ ، س ١٤٩٧٥ ، خرم ت ١١١٦].





# ٢٠- كِئِبَالْ الْعِقُولِ (١)

### ١- بَابُ عَمْدِ السَّلَاح

- المجسوع عبد الروَّاق أَحْمَدُ بن مُحمَّد بن زياد قِرَاءة عَلَيْه وأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّتَنا أَبُورِيَّ عَلَى عَبْدِ الرَّالِقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُورِيُّ قَالَ: قَرَأْنًا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْدُ جُرْنِج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: المُحَدُّد السَّلَامُ ، كَذَلِكَ بَلْغَنَا مَرَّيْنِ تُتْرِيَّى .
- [١٨٢٤٦] عبد الرزاق ، عن ابن جُريْفِج ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ
   أَنَّ الْعَمْدَ السَّلَاخ .
- ال١٩٤٧] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إنْ جُرِيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوْسَا، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْعَمْدِ، مَا هُو؟ قَالَ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ ٢٠٠ : يَقُولُونَ : السَّلَامِ، قَالَ: وَهُلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ لِيَ إنسُ طَاوُسٍ: وَهُلْ يَعُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ لِيَ إنسُ طَاوُسٍ: وَفِيمَا أَخْبِرُتُكُ عَنِ الْمُذَلِّيَةِينٍ، قَالَ: وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجّرٍ، فَرَضَحَ فِيمَا أَخْبِرُاللَّهُ لَيْتَيْنِ، قَالَ: وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجّرٍ، فَرَضَحَ بِهِ وَأَسْ رَجُل، إِنَّهُ لَعَمْدٌ.
- ه [١٨٢٤٨] عِمِ*الزاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قَالَ <sup>(٤)</sup> لِي عَمْـُوو بِـنُ شُـعَيْبِ : قَـالَ النَّبِـيُ ﷺ : هَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّنًا، فَإِنَّهُ يُلفُعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَـَلُوهُ ، وَإِنْ شَـاءُوا أَخَـُلُوا
  - (١) العقول: جمع العقل، وهو: الدية. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
  - (٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من مصادر ترجمته ، وينظر : «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ٣٥٥) .
    - •[٢٤٢٨][شيبة: ٨٤٢٨٨].
    - (٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .
- (٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العيال» (١/ ١٣٣) معزوًا لعبد الرزاق ، وينظر: «سنن الترمذي»
   (٤٤٤) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، به .





- المدارات ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْن سُلَيْم مَوْلَاهُمْ ، عَن ابْنن الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْعَمْدُ الْحَلِيدُ ، وَلَوْ (٦) بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السَّلَاح .
  - [١٨٢٥٠] عِبالزال ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ .
- ٥ [١٨٢٥١] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْـرِو ، عَــنِ الْحَـسَنِ قَــالَ : قَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَوَدَ (٧) إِلَّا بِحَدِيدَةٍ».
- [١٨٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِير، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَـنْ مَـسْرُوقِ قَـالَ : لَـيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةِ.
- [١٨٢٥٣] عبد الزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَـالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.

<sup>(</sup>١) الدية : المال الذي يعطي ولي المقتول بدل نفسه ، والجمع : الديات . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ودي) . (٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من اكنز العمال؛ ، وينظر: (١٨٢٩١) .

 <sup>(</sup>٣) الحقة: ما دخل من الإبل في السنة الرابعة إلى آخرها ، وسُمَّيَتْ بذلك ؛ لأنها اسْتَحَقَّت الركوب والتحميل . (انظر: النهاية ، مادة: حقق).

<sup>(</sup>٤) الجذع والجذعة : أصله من أسنان الدواب ، وهو ما كان منها شابًا فتيًا ، فهو من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمُغز : ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن : مــا تمــت لــه سنة ، وقيل : أقل منها . والذكر جَذَعٌ ، والأنثىٰ جَذَعَةٌ . (انظر : النهاية ، مادة : جذع ) .

<sup>(</sup>٥) الخلفة : الحامل من النُّوق ، وتجمع على خلفات وخلائف . (انظر : النهاية ، مادة : خلف) .

<sup>• [</sup>١٨٢٤٩][شيبة: ٢٨٢٥٠].

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٢٧٩) من طريق المصنف ، به .

ه [ ۱۸۲۵۱ ] [شيبة : ۲۸۲۹۵].

<sup>(</sup>٧) القود: القصاص. (انظر: النهاية ، مادة: قود).





- ه [١٨٢٥٤] عمد *الزاق*، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ جَايِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبِ ١٠ عَنِ النُّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «كُلُّ **شَيْءٍ حَطَّا إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلُّ حَطَّا أَزْسُ** (١١)».
- ٥[١٨٢٥٥] مِم*الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنِ احْتَبَطَ<sup>(٣)</sup> مُؤْمِنًا تَتْلاَ فَإِنَّهُ قَوْدُ ، إِلَّا أَنْ يَرْضَعَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ» .
- و ١٩٨٦ عبر الزاق، عن مَغَمَر، عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ: قَتُل الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَلُوا بِالشَّيُوفِ قِصَاصُ (٢) بِنَتُهُمْ، يَخْمِسُ الإِمَامُ عَلَى (1) كُلُّ مَقْتُولِ وَمَخْرُوحِ حَقَّهُ، وَإِن شَاءَ وَلِيُ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصْ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ، وَفِي الشَّقَةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الإِمَامُ عَذَا عَفَا عَنَا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الإَمَامُ عَذَلَ بَيْنَهُمْ، يَخْمِسُ عَلَيْهِمْ خُفُوقَهُمْ ، وَالْمَعَطَّ فِيمَا كَانَ مِنْ لَجِبِرا أَو رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فِيجِ الْمَقْلُ ، وَالْمَقْلُ عَلَى عَاقِلَيُو (٤) فِي الْمُطَلَّ، وَأَمَّا الْمَعْلَدُ فَشِيْهُ الْمُعَلِّ فَهُو عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَعِينَهُ العَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُمِينُوهُ ، كَمَا بِلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهُ وَالْوَقَ يَتِهُ بَيْنَ قُرْيُسْ وَالْأَنْصَارِ: «وَلا تَتْوَكُوا مُفْرِجًا أَنْ تُومِينُوهُ فِي فِكَالِ أَوْ عَفْلِهُ .
- [١٨٢٥٧] مرازان، قال : أُخبَرَنَا الن جُزيع، قال : أُخبَرَنِي أَبُو الزُبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ
   غبَيْدَ بَن عُمَيْرِ يَقُولُ : يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الأَيْدُ فَيَتَمَطِّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ، حَتَّى يَفْضَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَغُولُ : لَيْسَ بِعَمْدِ ، وَأَيُّ عَمْدِ أُخْمَدُ مِنْ ذَلِكَ؟!
  - ٥[١٨٢٥٤] [الإتحاف: قط حم ١٧١١٠] [شيبة: ٢٨٣٥١].
    - ۵[۱۰۱/۵]۵
  - (١) الأرش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٥٥).
    - ٥ [٥٥ ١٨٢] [التحفة : د ١٩٣٨٩].
    - (٢) الاعتباط: القتل بلا جناية ولا جريرة توجب القتل. (انظر: النهاية، مادة: عبط).
      - ٥ [١٨٢٥٦] [التحفة : د ١٩٣٨٩]، وسيأتي : (١٨٨٩٧).
- (٣) القصاص والاقتصاص: أقصه الحاكم يقصه: إذا مكنه من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله ؟ من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح. (انظر: النهاية، مادة: قصص).
  - (٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .
  - (٥) العاقلة: الأقارب من قبل الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
    - [۱۸۲۵۷] [شبية: ۲۸۲۸۸].





- [١٨٢٥٨] عبدالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سِمَاكِ، أَنَّ عُرْوَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْن (١) عَبْدِ الْعَزيز فِي رَجُلِ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَىٰ أَوْضَاح<sup>(٢)</sup> لَهُ حَتَّىٰ قَتَلَهُ ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِي يَدِهِ ، فَاعْتَرَف بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَىٰ أَوْلِيَاء الصَّبِيِّ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ .
  - [١٨٢٥٩] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُـل ضَرَبَ بِحَجَرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَفَعَهُ فَأَقِدْهُ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيَا فَلَا تُقِدْهُ .
- [١٨٢٦٠] *عبدالزاق* ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن قَيْس ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا عَادَ وَبَـدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ.
- [١٨٢٦١] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا أَعَلَّ يَعْنِنِي أَعَلَّ : عَادَ- فَهُوَ قَوَدٌ .
- [١٨٢٦٢] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِر، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ضُرب بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ، قَالَ جَابِرٌ : وَسَأَلْتُ السَّعْبِيِّ وَالْحَكَم ، عَن الرَّجُل يُضْرَبُ الضَّرْبَتَيْن بِالْعَصَا ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَا : دِيَةٌ مُغَلِّظَةٌ .
- ٥ [١٨٢٦٣] عبد الزاق، عَن الثَّورِيِّ ، عَن ابْن أَبِي لَيْلَىٰ ، عَن الْحَكَم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَنِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَوْضَى (٢٠) وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً، لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر يُؤْوِيهِ وَيَنْصُرُهُ ، فَمَنْ آوَاهُ وَنَصْرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ : ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشوري : ١٠]» .

#### • [۸۸۲۸۸][شيبة: ۲۸۱۹۴].

(١) قوله : «عمر بن» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ١٨٠) من طريق المصنف ، به .

(٢) الأوضاح: نوع من الحلي يُعمل من الفضة ؛ سميت بها لبياضها ، والمفرد: وضح . (انظر: النهاية ، مادة :

(٣) غير واضح في الأصل ، وزاد بعده في الأصل : قبه ، والمثبت من اكنز العمال ، (٩/١٥) معزوًا لعبد الرزاق .



- [١٨٢٦٤] *عِدارزاق* ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ فِي الرَّجُـلِ <sup>﴿</sup> يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا ، قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ ، فَإِنْ عَلَّ <sup>(١)</sup> مَثْمَّى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوْدُ .
  - [١٨٢٦٥] , زَره الْحَسَنُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .

# ٢- بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- [١٨٢٦٦] اخسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرْيْج، عَـنْ عَطَاءٍ قَـالَ: شِـبْهُ الْعَمْدِ
   الْحَجْرُ وَالْعَصَا، قَـالَ ذَلِكَ مَرْتَيْنِ تُشْرَىٰ (٢٠)، قُلْتُ لَـه: أَبْلَغَـكَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَـالَ:
   مَا عَلِيمُنَا، قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْحَجْرُ وَالْعَصَافِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطاً شِبْهُ الْعَمْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- الامارة الخبريَّا عَبْدُ الرُّوْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرْفِح ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَإِنْ قَامَ رَجُلَّ إِلَى رَجُلٍ بِحَجْرِ فَكَسَرَ أَسْنَاتَهُ ، قَالَ : أَوْ بِحُدودِ فَقَقَّا عَيْنَهُ؟ قَالَ : لَا يُقَادُ مِنْهُ ، قَالَ ابْنُ جُرْفِح : وَأَقُولُ أَنَّا : يُقَادُ مِنْهُ ، قَالَ الْمَيْرِ لَهُ نَفْسَهُ الرُّجُلَ لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ فَي نَفْسِهِ ، وَإِنَّ مَذَا قَدْ عَمَدَهُ (٣) وَأَسْنَاتُهُ .
- [۱۸۲۸۸ ] *مِبالرنا*ڻ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةْ فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَىٰ رَجُلٍ بِحَجْرٍ ، فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ ، وَفَقَاً عَيِنَاهُ <sup>(4)</sup> ، قَالَ : فِقَادُ مِنْهُ .
- [١٨٢٦٦] عبد الراق، عَنِ النِي جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَي أَينَكَى، عَنِ النِي مَسْعُودِ قَالَ: شِنْهُ الْحَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّمُوطُ (٥) وَاللَّفْمَةُ، وَلَيْ لَعَمْدِ الْحَجْرُ وَالْعَصَا وَالسَّمُوطُ (٥) وَاللَّفْمَةُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدَّيَةِ، قَالَ: وَالْحَطَأَ أَنْ يَرْمِي مَسْيَتًا فَي الدَّقِعْ بِهِ.
   فَيُخْطِئُ بِهِ.

۵[٥/١٠١ب].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «أعلن»، وهو خطأ، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ١٢٨) من طريق الدنبري،
 عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من الأثر التالي برقم : (١٨٢٨٣) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "عمد عينه". (٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "عينه".

<sup>(</sup>٥) السوط : ما يُضرب به من جلد ، سواء أكان مضفورا أم لم يكن ، والجمع : أسواط . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : سوط) .



- [١٨٢٧٠] عِم*الزاق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلُتُهُ مِنَ الدُّفْعَةِ وَالدُّفْقَةِ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهُ الْعَمْدِ .
- [١٨٢٧١] *عبدالزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا .
- ١ (١٨٢٧١ عبد الرزان ، عن إنن جُرنِع ، عن عفرو بن شُعنيه قال : قال رشول الله ﷺ : اشبئه العمل الله ﷺ : اشبئه العمل مغلّظ ، وَلَا يَفْتُلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو (١) الشَّيطانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَكُونُ وَمُنَا في عِمْنًا ١٠٠ ، مِنْ غير صَغينة ، وَلَا حَمْلِ صِلَاحٍ ، فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْسًا السَّلَاح ، فَلَيْسَ مِنْا، وَلا يَفْتَلُ وَلا يَفْتَلُ صَاحِبُهُ .
- الامراد الخسرة عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا البَنْ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ ، أَنْ المُعْمَّ عَلَى المُعْمَّ اللَّهُ عَلَى الْقِتَالِ بِالْمُصَا ، أَوْ بِالسَّفُوطِ ، أَوْ إِلَّا المَّوْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقِتَالِ بِالْمُصَا ، أَوْ بِالسَّفُوطِ ، أَوْ بِالسَّفُوطِ ، أَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينزل»، وهو خطأ، والتصويب من «المحل» (١٠/ ٢٧١) من طريق عبد الرزاق، «كنز العمال» (٥/١٥) معزة العبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) قوله : "في عميا" ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

العمعي : من العمن ، والمعنن : أن يوجد بينهم قتيل يعمن أمره ، ولا يتبين قاتله ، فحكمه حكم قتيل الخطأ ، تجب فيه الدية . (انظر : النهاية ، مادة : على ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «الرامي» ، والمثبت من "سنن الدارقطني" (٤/ ٨٤) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فقتلها» ، وهو تصحيف واضح . وينظر: المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .



- ٥ [١٨٢٧٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَبُو سَعِيدِ : سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ : أَنَّهُ مَا قَضَىٰ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عَقْل ، أَوْ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْـوَحْيُ ، قَـالَ : فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ، وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَتْلَ الْعِمَّيَّةِ (١١ وِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأْ<sup>٢١)</sup>، الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا.
- [١٨٢٧٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمَّيْةٍ ، رَمْيَةٌ بِحَجَرِ أَوْ عَصًا ، فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ .
- ٥ [١٨٢٧٦] عبد الزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُس ، عَن ابْنِ عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا ، رَمْيًا بِحَجَرِ ، أَوْ ضَرْبًا (") بِسَوْطٍ ، أَوْ بعَصًا ، فَقَتْلُهُ قَتْلُ (٤) الْخَطَأْ ، وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطاً فَهُوَ قَوَدٌ ، لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ ، فَمَنْ حَالَ (٥) بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَاثِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ

<sup>.[11.</sup>Y/o]Q

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العمة»، وهو تصحيف، والتصويب من «سنن المدارقطني» (٤/ ٨٤)، «المحلن» (١٠ / ٢٦٩)، كلاهما من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

٥ [١٨٢٧٦] [التحفة: دس ق ٧٣٩٥].

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل : «أو" ، وهو خطأ ، والتصويب من «كنز العمال» (١٠/١٥) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله : "فقتله قتل" كذا في الأصل ، "كنز العيال" (١٥/ ١٠) معزوًا لعبد الرزاق ، وفي "سنن الـدارقطني" (٤/ ٨١) ، «المحلى» (١٠/ ٢٦٩) من طريق عبد الرزاق: "فعقله عقل».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أحال» ، وهو خطأ ، والتصويب من "سنن الدارقطني" (٤/ ٨١) من طريق المدبري ، بـ ، ، اكنز العمال ١٥ / ١٠) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) الصرف: التوبة. (انظر: النهاية ، مادة: صرف).

<sup>(</sup>٧) العدل: الفدية ، وقيل: الفريضة . (انظر: النهاية ، مادة: عدل).



- [١٨٢٧٧] مِدارَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الصَّرْيَةُ بِالْعِطَامِ (١١)، أَوْ بالْحَجَر، أَو السَّوْطِ.
- [١٨٢٧٨] عبد الزاق، عن التوويّ (٢) ، عن أبِي إنسخاق، عن عاصِم بن ضَمْرَة، عن علِيً قال : شِبْهُ الْعَمْدِ (٣) الصَّرْيَةُ بِالْخَشَيَةِ الصَّحْمَةِ ، وَالْحَجْرِ الْعَظِيم .
  - [١٨٢٧٩] عبد الرزاق، عن التَّوْرِيَّ، عَنْ مُغِيرة، عَنْ إِنْراهِيمَ قَالَ: الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسَلَاحِ،
     وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ: الْحَشَبَةُ، وَالْحَجَر، وَالْعَصَا، أَنْ يُرِيدَ شَيئًا فَعُمِيبَ عَنْرَهُ، وَالْعَصِيبَ غَنْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْس.

#### ٣- بَابُ الْخَطَإ

- [• [١٨٢٨٠] عبد الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانَا فَيْصِيبَ غَيْرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شِيئًا أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانَا فَيْصِيبَ غَيْرَهُ، أَوْ يَرْمِي شَيْئًا أَنْ يَرْمِي أَنْ يَرْمِي أَنْ يَرْمِي أَنْ يَرْمِي أَنْ يَرْمِي أَنْ يَرْمِي الْمَنْعَلِيمِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : الْخَطأُ أَنْ يَرْمِي إِنْسَانَا فَيْصِيبَ غَيْرَهُ ، أَوْ يَا إِنْ مَا لَا يَسْلَمُ اللّهُ عَلَى إِنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ
- [• [١٨٢٨١] عبد الرزاق ، عن التَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْنًا
   قتصيب غَيْرة .
- [١٨٢٨٢] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُّ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَّأَ : أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيْصِيبَ غَيْرَةً .

(١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «بالعصا» .

• [۸۷۲۸۱] [شببة: ۲۰۳۷۰، ۲۲۲۸۱].

(٢) قوله: «عن الثوري» سقط من الأصل، والحديث معروف من طريت الشوري، عن أبي إسـحاق؛ فقـد
 أخرجه ابن أبي شبية في «المصنف» (٢٧٣٠٠) عن وكيع ، عن سفيان الثوري، به .

(٣) في الأصل : "العمارة" ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من "كنز العمال" (١٥/ ١٢٢) معزوًا لعبد الرزاق .

• [۲۷۲۸۸] [شيبة: ۲۸۳۷۸].

(٤) في الأصل: "إنسانا"، وهو خطأ، والتصويب من "المحلي" (١٠/ ٢٧٩).

• [۱۸۲۸۱][شيبة: ۲۷۳۱۲].





# ٤- بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ

- [١٨٢٨٣] أضراع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إبْنُ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : يُغَلَّظُ فِي (١) شِبُو الْمَعْدِ الدَّيَةُ ، وَلاَ يُغْتَلُ بِهِ ، مَرَّتَيْن تَتْرَىٰ .
- [١٨٢٨٤] ممارازاق، عَنِ ابْنِ جُونِيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيَّ وَابْنِ مَسْعُودِ
   كَقُول عَطَاءِ.
- ٥ [١٨٢٨ عبرالرزان، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ زَقْدِ<sup>(٢)</sup>، عَنِ الْقَاسِم، عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ دَرَجِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ يَشُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنْجَرَ وَحُمْهُ، وَوَعْمَ مُنْكِةً النَّهِي الْجَامِلِيَّةِ، فَإِنْهَا تَحْتَ وَعَلَهُ، وَمَنْمَ الْأَحْزَابِ وَحُمْهُ، الَّا إِنَّ كُلْ مَأْثُرَةً (٢) كَانَتْ فِي الْجَامِلِيَّةِ، فَإِنْهَا تَحْتَ قَدَمِي الْيَوْمُ، إِلَّا مَا كَانَتْ مِنْ سِلَائَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحُجَّاجِ، اللَّوْفِ الْعَابِيَّةَ الْمُعْدِ وَالْحَمْلُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْدِةِ وَالْحَمْلُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُعَلِّقِ الْمُعْلِقِةَ الْوَلَامُةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ال ١٩٢٨ عَنِ الْقَوْدِيِّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَالَمِ الْجَبِيُ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللْعَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [١٨٢٨٥][الإتحاف: حم ١٠٠٨٢][شيبة: ٢٧٢٧٢].

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : «يزيد؟» وهو خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (۲۱ (۳۲)» «المعجم الكبير» للطبراني
 (۲۹۳/۱۳) مرطوبق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) المأثرة : المكرمة والمفخرة ، التي تؤثر وتروئ ، والجمع : مآثر . (انظر : النهاية ، مادة : أثر) .

٥ [١٨٢٨٦] [التحفة: س١٩١٩٤].

۵[٥/ ۱۰۲ ب].

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل «غير» ، وهو خطأ واضح ، دلُّ عليه آخر التعليق .





- ه [١٨٢٨٧] عبد *الزاق* ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : الدِّيَةُ الْكُبْرَىٰ الَّتِي عَلَّظَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ (١١) ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً .
- [١٨٢٨٨] أَشِيلًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونِ ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً .
- ٥ [١٨٢٨٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَقَـالَ لِي: فَفِي (٢) ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ».
- [١٨٢٩٠] مِدالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالتَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَأَذِيَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَةٍ (٣) إِلَـي بَـازِلِ عَامِهَا (١) ، كُلُّهَا خَلِفَةً .
- ٥[١٨٢٩١] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيّ ر الله عَدْد الله عَد ا

بازل عامها : البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع ناب، وتكمل قوته ، ثم يقال له - بعد ذلك : بازل عام ، وبازل عامين . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٦٢) .

(٥) في الأصل : "قال" ، وهو خطأ ، وينظر الحديث المتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٢٤٨ ) .

(٦) في الأصل : «القتل، والتصويب من الإحالة السابقة .

<sup>(</sup>١) ابن اللبون وبنت اللبون: من الإبل: ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونا، أي ذات لبن ؛ لأنها قد حملت حملا آخر ووضعته . (انظر : النهاية ، مادة : لبن) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من اكنز العمال؛ (١٥/ ١٣١) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>۲۸۲۹۰][شيبة: ۲۷۲۹۶].

<sup>(</sup>٣) الثنية : من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، وكذا من البقر ، ومن الإبل في السادسة ، وقيل : من المعـز في الثانية . (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : اعمها، ، وهو خطأ ، والتصويب من اكنز العيال؛ (١٠٥/ ١٠٥) معزوًا لعبد الرزاق .





شَامُوا (١٠ أَخَذُوا الْعَقُلَ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَلَانُونَ حِقَّة، وَثَلَانُونَ جَلَّعَة، وَأَرْيَمُونَ خَلِفَة، فَلَلِكَ الْعَنْدُ إِذَا لَمْ يُقْتُلُ صَاحِبُهُ.

- ٥ [١٨٢٩٧] عِمارازاق، عَنِ القُوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ وَالْمُغِيرَةِ بْن شُغْبَةً . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٢٩٣] عبد الرزاق، عن التوريّ، عن شحمًد بن سالِم، أو (٢٠) سلّينمان السَّنينانيّ، عن الشغييّ، عن والشغيّ، عن ويد قال : في شِينهِ العُمْدِ فَلاَتُونَ حِقّة، وَفَلاَتُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَحُونَ بَسِينَ فَيَهِ الْمُمْدِ فَلاَتُونَ حِقّة، وَفَلاَتُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَحُونَ بَسِينَ فَيَهِ إِلَى جَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا حَلِقةٌ.
- [١٨٢٩٤] مِرالزال ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : أَرْبَحُونَ خَلِفَةَ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ،
- [١٥٢٩٥] مياارزات، عن النّؤري، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي شِبْهِ المعملية فَلاكُ (أ) وقَلامُونَ عَقَةً (أ) ، وقَلامُونَ عَقَةً (أ) ، وقَلامُونَ عَلَم عَنْه اللّه عَلَم اللّه عَلِم اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه على اللّه عليه اللّه على اللّه على اللّه على اللّه على الله على اللّه على الله على اللّه على اللّه على اللّه على اللّه على الله على اللّه على الله على الله
- [١٨٢٩٦] *عبدالرزاق* ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ قَالَ <sup>(٦)</sup> : فِي
  - (١) في الأصل : «شاء» ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من الإحالة السابقة .
    - [۲۸۲۹۳] [شببة: ۸۹۲۷۲].
    - (Y) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «و» .
      - [۱۸۲۹٤] [شيبة: ۲۷۳۰۲].
    - •[٥٩٢٨][شبة: ٥٩٢٧٠، ٢٧٣٠٠، ٢٢٨٢].
- (٣) في الأصل: «تلافقه ، وهو خطأ ، والتصويب من «نصب الرايسة» (٣٥٧/٤) ، «الدرايسة» (٢/ ٢٧١)، كلاهما معزوًا لعبد الرزاق .
  - (٤) في الأصل : «جذعة، ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدرين السابقين .
  - (٥) في الأصل: «وثلاثة»، وهو خطأ، والتصويب من المصدرين السابقين.
  - [١٨٢٩٦] [التحفة: دت س ق ٩١٩٨] ، وسيأتي : (١٨٣١١) .
- (٣) قوله : «أن ابن مسعود قال» بدله في الأصل : «قال علي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطيران (٩/ ٣٤٨) من طريق الديري ، عن عبد الرزاق ، به ، ويؤيله الحديث الذي يعده .



شِبْهِ الْعَمْدِ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةَ ، وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ ، وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضُ ('' ، وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِ .

- [١٨٢٩٧] عِمالزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ . . . مِثْلَة .
- [١٨٢٩٨] عبد الراق، عَنْ عثمان بن مطر، عنْ سَعِيد، عنْ قتادة، عن ابن الْمسيّب، أنَّ عثمان الله سيّب، أنَّ عثمان الله عنه المعلمة الدّبون عليه المعلمة الله على الله عليها، وقلاكون حدِّمة، وقلاكون بنت لبون ٥.
- [١٨٢٩٩] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَىٰ شَيْء فَهُ وَ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحُوا غَلِيهِ ، أَقَلُوا أَوْ أَكُورُوا .
   عَلَىٰ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، أَقَلُوا أَوْ أَكُورُوا .

### ٥- بَابُ تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَم

- امه ١٨٣٠٠] مبدارال، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ
   وَالْغَنَمِ ، قَالَ : الزَّيْعُ وَالشَّدُسُ .
- [١٨٣٠١] أخِسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمَ؟ قَالَ : مَا أَخْلَمُهُ .
- العَمْرِ اللهِ عَنِ إلَّنِ جُرَيْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوْدُ بْنُ أَبِي عَاصِم ، أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقْرِ وَالْغَنَم الشَّدُسُ لَيْسَ فِيهَا ذَكْرٌ ، قَالَ : وَإِنَّهُ لَتُؤَخَدُ النَّيْسُةُ السَّمِينَةُ (\*\*) ، قُلْتُ لِدَاوْدَ : أَنْ تَعْرَفُ النَّيْسَةُ السَّمِينَةُ (\*\*) ، قُلْتُ لِدَاوْدَ : أَنْبَتَ مَا تُخْبِرُنِي عَنْ سِنِي الْبَقَرِ وَالْغَنَم ؟ قَالَ : لَمْ يَرَلُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلاَ يَعْزِيهِ إِلَى أَحَدِ صَمِعة مِنْه ، قَالَ : يَعُولُهُ النَّاسُ .

<sup>(</sup>١) بنت المخاض وابن للخاض: من الإبل : ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قـد لحقـت بالمخـاض، أي : الحوامل، وإن لم تكن حاملاً . (انظر : النهاية ، مادة : غض) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «يزيد» ، وهو خطأ ، والتصويب من «كنز العبال» (١١٧/١٥) معزوًا لعبد الرزاق . ١٥-٣٠/١ أ] . (والسمينة» ، والأظهر المنبت .



## ٦- بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَا

- [١٨٣٠٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُـرَفِج، قَـالَ : قَـالَ ابْنُ شِـهَابِ : عَقْـلُ الْحَطَـا حَمْـسَةُ
   أخماس : عِشْـوْنَ مِنْهَا بِنْتَ لَبُونِ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّة، وَعِشْرُونَ جَنَّـة، وَعِشْرُونَ
   جَذَعَة، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونِ.
- [١٨٣٠٤] *عبد الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فَلَاثُونَ حِقَّة ، وَفَلَاشُونَ بِنْتَ لَبُونِ ، وَفَلَافُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعَشَرَةً بِنُو لَبُونِ ذُكُورٌ .
- [١٨٣٠٥] عِمَالِزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ : دِيَةُ الْحُطَأْ مِنَ الْإِسِلِ فَلَاتُـونَ حِقَّةَ ، وَفَلَاقُونَ بِنْتَ لَبُونِ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ <sup>(١١)</sup> بِتُولِّبُونِ ذُكُورٍ .
- ٥ [١٨٣٠٦] عِمَالِزالَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ (٢٠) ، قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّـذِي عِنْـدَ أَبِي عَنِ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَيَةِ الْخَطَأَ . . . مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرِ .
- ه [١٨٣٠٧] *عِمالزاق*، عَنِ ابْنِ جُونِيج<sup>٣٠)</sup>، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأْ . . . مُثْلَةُ .
- ١٩٣٠م اَ أَضِينُ عَبْدُ الرَّزُاقِ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرْنِحٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : وِيَةُ الْخَطَأْ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ، فُكُورٌ .
- ١٩٣٠ عَلَيْ اللَّوْدِيُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِنْدَاهِيمَ ، قَـالَ : قَـالَ عَلِيِّ : فِـي الْحَقَلَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَلَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جِلَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِ .
  - (١) تصحف في الأصل: «وعشر» ، والتصويب من «الاستذكار» (٨/٥٦) معزوًا لعبد الرزاق.
  - (٢) زاد بعده في الأصل: «عن أبيه» ، وهو سبق قلم من الناسخ . وينظر الحديث السابق برقم (١٨٢٨٩ ) .
    - (٣) زاد بعده في الأصل: (قال) ، ولعله سبق قلم من الناسخ.
       [ ١٨٣٠٩] [شيبة: ٢٧٢٩٥ ، ٢٧٣٠٠ ، ٢٨٢٦١].





- [ ١٨٣١٠] انسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ عُمَرُ (١) أَنْ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( وَيَهُ ٱلْمُسْلِمِ مِالَهُ مِنَ الإِبِلِ ، أَرْبَاعٌ ، مِثْلُ قَوْلِ عَلِيَّ هَذَا ، وَزَادَ : ( فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَحْاضِ جُعِلَ مَكَانَهَا بَتُو لَبُونِ ، فُكُورٌ ،
- [١٩٣١] عبد الزال ، عن التَّوْدِيَّ ، عَنْ مَنْضور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الْبَنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي الْحَطَأُ<sup>(۱)</sup> أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ جَفَّة ، وَعِشْرُونَ جَلَعة ، وَعِشْرُونَ بَسَاتِ مَخَاضِ ، وَعِشْرُونَ ابْسَاتِ مَخَاضِ ،
   وَعِشْرُونَ الْبِنَ مَخَاض ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَيُونِ .
- [١٨٣١٢] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ النِي أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي دِيَةِ الْخَطَأْ فَلَاثُونَ جَدْعَة ، وَفَلاثُونَ جِنَّة ، وَفَلاثُونَ بِنْتُ لَبُونِ ، وَعَشْوَ بَنُو لَبُونِ ، وُكُورٌ .

## ٧- بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَر

- [١٨٣١٣] مِه الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : الدَّيَهُ مِنَ الْبَقَرِ مِائتَا بَقَرَةِ .
- [١٨٣١٤ع مِرا الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ قَالَا : الدَّيَةُ سِنَ الْبَشِّرِ مِانتَّ ابَشَرَةٍ ، وَقَالَ فَتَادَةُ : ثُوْخَذُ الشَّيْئَةُ فَصَاحِدًا .
- اه (١٨٣١ عبد الرزان ، عن إنن جُرئيج ، عن عفرو بن شُعنيب قال : قال رَسُول اللَّه ﷺ :
   همن كان عَقْلُه فِي الْبَقْرِ فَمِائتًا الْ بَقْرَةِ، قال : وقال أَبُو بَكُرٍ : مَن كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقْرِ فَكُلُ بَعِيْرٍ بِبَعْرَئِينَ (٣٠ . وقال عَمْرُبِنُ الْخَطَّابِ : عَلَىٰ أَهُل الْبَقْرِ مِائتًا بَقَرَةٍ .
  - ه[۱۸۳۱۰][شيبة: ۱۸۹۴، ۹۹۸۷، ۱۰۰۰۲].
- (١) في الأصل: «محمد»، وهو خطأ، والتصويب من الحديث السابق بسرقم (١٨٣٥)، وينظر: «تهذيب الكيال» (١٧٣/١٨).
  - [ ۱۸۳۱ ] [التحفة : دت س ق ۹۱۹۸ ] [شيبة : ۲۷۲۹۳ ] ، وتقدم : (۱۸۲۹ ) .
- (٢) في الأصل: «العمد»، وهو خطأ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٨) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
  - ٥ [١٨٣١٥] [شيبة : ٢٧٢٨٣]، وسيأتي : (١٨٣٢٢).
  - الأصل: "بقرتين"، والأظهر المثبت. (٣) في الأصل: "بقرتين"، والأظهر المثبت.





- [١٨٣١٦] عبد الزان ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنِ النِّنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : عَلَىٰ أَمْل الْبَقِر مِاتَتَا بَقَرَةٍ . قَالَ سُفْيَانُ : وَسَمِعْنَا أَنْهَا مُسِنَّةٌ .
- [١٨٣١٧] *عبدالزاق*، عَنْ مَعْمَر، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ : مِائتَنَا بَقَرَةٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ : فِي الْحَطَأُ الْجَذَعُ وَالنَّيْعُ، وَفِي الْمُغَلُّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ .
- [١٨٣٨ عبر الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ رَجُل، عَنْ الشَّعْبِيّ فِي أَسْنَانِ الْبَعَرِ، قَالَ عُمَر بُسنُ
   الخطاب : بانقا بقرّوة و بانهُ جَذّعة ، و بانهُ مُسِنّة (١٠) .
- [١٨٣١٩] عبد الرزاق، عَنِ النِّنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِم أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ
   رُبُعُ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتُ بِهِ الْعَشِيرَةُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي: وَمَا بَقِيَ صِنْ
   رَسَطِ الْمَالِ، قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ.

قَالَ عِبِدَالِرَاقِ: يَعْنِي: مَا شِثْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ.

## ٨- بَابُ الدَّيَةِ مِنَ الشَّاءِ

- [ ١٨٣٧ ] اَمْسِـنُو عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا البِنُ جُرِيْجِ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : الدُّيَةُ مِنَ السَّمَاءِ أَلْفَا شَاة .
- [١٨٣٢١] *عِبدَارِزاق*، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ . . . مِثْلَهُ، وَقَالَ قَتَادَةُ : تُؤْخَذُ الظِّيْتُةُ فَصَاعِدًا، وَلاَ تُؤْخَذُ عَوْرَاهُ، وَلاَ هَرِمَةُ ٢٠ ، وَلاَ تَيْسٌ .
- و [۱۸۳۲۷ ] أَضِّ عَبْدُ الرِّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاوَ فَالْفَا شَاوَ"، وَقَالَ أَبُوبَكُرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاوَ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةَ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ.

<sup>• [</sup> ١٨٣١٦] [شببة: ٢٧٢٦٣]، وسيأتي: (١٨٣٣٦) ، ١٨٩٤٥).

<sup>(</sup>١) المسنة : ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٣٥) .

 <sup>(</sup>٢) الهرمة: الكبيرة السن؛ لقلة لبنها، وقساوة لحمها، وربها انقطاع نسلها. (انظر: ذيبل النهاية، مبادة: هرم).

٥ [١٨٣٢٢] [شبية : ٢٧٢٨٣]، وتقدم : (١٨٣١٥).

### المُصِنَّفُ الإمامُ عَتَذَالُ زَافًا



- [١٨٣٣] *عِبدارزانَ* ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفًا شاةِ .
- [١٨٣٢٤] عبد الزان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ إِلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : تُؤْخَذُ (١) النَّنِيُّ وِ الْجَدَعُ فِي ويَةِ الْخَطَّا ، كَمَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (١).
- [١٨٣٣٥] مِرارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُبْنُ أَبِي عَاصِم أَنُّ أَسْنَانَ دِيَةِ
   الْغُنَم رُبْعٌ مَا جَازَ الْوَادِيَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِير، وَرُبْعٌ مَا أَعَانَتُ (٢٠ يُو الْغِشِيرَةُ مِنْ صَغِير، وَرُبْعٌ مَا أَعَانَتُ (٢٠ يُو الْغِشِيرَةُ مِنْ صَغِير، وَكَبِير، وَقَارِضٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذَكُوّ، قَالَ: لَمْ يَزَلُ يَقُولُهُ، وَيَقُولُهُ النَّاسُ.
- [١٨٣٦] مبرالزاق، عن ابن جُريْج، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ، قَالَ عُمَرْبُنُ الْحَقَّابِ: عَفْلُ الدَّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ.

## ٩- بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ؟

٥ [١٨٣٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ قَضَىٰ فِي النَّفْسِ بِاللَّيةِ .

- [١٨٣٨٨] *عبدارزاق ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ* الزُهْرِيِّ قَالَ : كَانَتِ الدَّيْةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مائة بَعِيرِ ، لِكُلُّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ ، فَلَلِكَ أَرْبَعَةُ <sup>(1)</sup> آلافِ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَـرُ عَلَـتِ الإِسِلُ <sup>(٥)</sup> ، وَرَحُصَتِ الْوِرِقُ<sup>(١)</sup> ، فَجَعَلَهَا عَمْرُ وَقِيَّةً وَرَضْفًا ، ثُمَّ عَلَـتِ الْإِسِلُ ، وَرَحُصَتِ الْوَرِقُ
  - [ ١٨٣٢٣] [شبية : ٢٧٢٦٣] ، وسيأتي : (١٨٣٢٦ ، ١٨٣٤٥ ، ١٨٣٤٥).
  - (١) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١١٩/١٥) معزوًا لعبد الرزاق.
- (٢) قوله : في دية الخطأكم تؤخذ في الصدقة، وقع في الأصل : «كما تؤخذ الصدقة في دية الخطأ، ، والتصويب
  - (٣) قوله : «وربع ما أعانت» وقع في الأصل : «وربها أعانت» ، وما أثبتناه أليق بالسياق .
    - [ ١٨٣٢٦ ] [شيبة : ٣٢٧٧٦] ، وسيأتي : (١٨٣٤٥ ) .
- (٤) في الأصل : (أربع) ، وهو خلاف الجادة ، والتصويب من (السنن الكبرئ) للبيهقي (٨/ ٧٧) من طريق عبد الرزاق ، به .
  - (٥) في الأصل: االأغلب؛ ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من المصدر السابق .
    - (٦) الورق: الفضة . (انظر: الصحاح، مادة: ورق) .



أَيْضًا ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّيْنِ ، فَلَلِكَ ثَمَانِيَّةُ آلَافِ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِلِلَ تَعْلُو ، وَسَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا افْتَيُ ('' عَشَرَ أَلْفًا ، أَوْ ('' أَلْفَ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائتَنا بَقَرَةٍ ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفُ شَاةِ .

- [١٩٣٦م] بمبالزاق، عَنِ إننِ جُرنِيج، قَالَ عَطَاءً: كَانَتِ الدِّيةُ مِنَ الْإِمِلِ، حَشَّى كَانَ عُمَاءً: مَانَتِ الدِّيةُ مِن الْإِمِلِ، حَشَّى كَانَ عُمَاءً لَمَّا الْحَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا عَلَتِ الْإِلِي عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلُّ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَظَاءِ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرِيخُ أَعْطَى مِائةً نَاقَةٍ (٢٦) أَوْ مِائتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاءٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَمْنًا، هُوَ الأَمْرُ الأَوْلُ.
- المجارات عبد المقروع عن المن جُريْع ، قَالَ : قُلْتُ لِمَطَاء : أَفَيْعْطِي الْقَرُويُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَقَوَا أَوْ مَنْمَا اللهُ عَلَى مَنْ الْمَاشِيَةِ عَيْرَ الْإِبِلِ ، يَقُولُ : هُـ وَ عَفْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ اللَّبِي عَلَيْهِ .
  عَلَى عَهْدِ اللَّبِي عَلَيْهِ .
- [١٨٣٣٧] مِرائزاً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : عَلَىٰ أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ النَّمَبِ الذَّهَبِ الذَّهَبِ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْعَنَمِ الْغَنَمُ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْبَرِّ الْوَرِقِ الْوَرِقِ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْبَرِّ الْحَلَل .
- [• [١٨٣٣٣] عبد الزاق، عن ابن مجزيج، قال: أخبرن عبد الكريم، عن الحسن قال: إن شاء صاحب البقر أو الشاء أغطى الإبل.
  - (١) في الأصل: «اثنا»، وهو خلاف الجادة، والتصويب من المصدر السابق.
    - (٢) في الأصل: «وا ، والتصويب من المصدر السابق.
      - [۲۲۲۸] [شيبة: ۲۸۲۲۱].
  - (٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٤٢) معزوًا لعبد الرزاق .
     ◊ [٥/ ٤٠٠ أ] .
    - [ ۱۸۳۳۱ ] [شيبة : ۲۷۲۸۱].
    - [۱۸۳۳۳] [شيبة : ۲۸۲۷۲].



- [١٨٣٣٤] *مِدارَاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ <sup>(١)</sup> قَالَ : مِانَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ <sup>(١)</sup> .
- ه [١٨٣٣٠] *عبدالزاق* ، عَنِ ابْنِ عُنِينَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّيَةَ مِانَةَ مِنَ الْإِبِلَ .
- o [١٨٣٣٦] *مِبدارزان*، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّغْيِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةً آلَافِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الدِّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَادٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْحُلْلِ مِانَتُيْ خُلَّةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْبَقِّرِ مِاتَّتِي بِتَمَرَةٍ، قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةً"، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىٰ شَاةٍ، وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سَنَّةً <sup>(1)</sup>، وَعَلَىٰ أَهْلِ الإِلِى مِائَةً مِنَ الإِبلِ.
- [۱۸۳۳۷] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَضَىٰ أَبُو بَكْرِ مَكَانَ كُـلُ بَعِيرِ بَقَرَتْيْنِ .
  - [١٨٣٣٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ . . . مِثْلَهُ .
- ال١٩٣٣م مِرارَاق، عَن إنِي عُينَتَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَشُولُ :
   دِيةُ الْجِمْيَرِيُّ فَلَاتُوالَةُ خُلُّةٍ (٥) مِنْ خَلَل الثَّلَابِ (٦٠).
- [١٨٣٤٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْج، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ
   الْبَقْرِ وَالشَّاءِ، أَلَهُ أَنْ يُعْطِي إِبِلَا إِنْ شَاء، وَإِنْ كَرِهَ الْمُثْنِعُ الْمُعْقُولَ لَهُ؟ قَالَ: هُوَلَهُ حَقَّ،

#### • [٤٣٣٤] [شبة: ٢٧٢٧٦].

- (١) قوله : «عن أبيه» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٨٤) معزوًا لعبد الرزاق .
- (٢) قوله : "من غيره اغير واضح في الأصل ، وفي اللحول» (١٨ / ٢٨) معزوًّا لعبد الرزاق : "من عسره ، شم قال ابن حزم : "بعني من عسره في وجود الإيل» . اهـ . ولكن قال ابن عبد البر في "الاستذكاره (٨/ ٤٠) : " وروئ معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : اللنية مائة من الإيل ، وقيمتها من غيرها» . اهـ .
  - (٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من الموضع السابق (١٨٣١٦) عن الثوري ، به .
- (٤) قوله : قوعلى أهل الشاء ألفي شداة ، ومسمعت أنها مسنة اليس في الأصل ، وينظر : قنصب الرابسة » (٤/ ٣٣٣) ، فالمحلي ( ١٩٨/ ٩٨) .
  - (٥) في الأصل: «حلل» ، والمثبت من «المحلي» (١٠/ ٢٨٧) من طريق عبد الرزاق ، به .
    - (٦) قوله: ﴿من حلل الثلاث، كذا في الأصل.

## كَتَاكِ الْعُقُولَ





قَالَ : مَا نَرَىٰ إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ (١٠ حَقُّهُ ، لَهُ (٢٠ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ (٢٠ مَا كَانَتْ ، لَا تُصْرَفُ إِلَى اللهِ عَيْرِهَا إِنْ شَاءَ .

- [١٨٣٤١] اخسيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقَرْبَةِ<sup>(1)</sup> وَأَهْلِ الْبَادِيةِ (<sup>6)</sup> مِالَّهٌ مِنَ الْإِلِي ، فَمَنْ لَمَ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلِّى ، فَمَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقَ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقِر الْبَقَر، وَعَلَى أَهْلِ الْفَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَرِّ البَرِّ البَرِّ ، قَالَ: يُعْطُونَ مِنْ أَيْ صِنْفِ كَانَ وِقِيمَةِ الْإِلِيلِ مَا (<sup>7)</sup> كَانَتْ، إِنِ<sup>(7)</sup> ارْتَفَعَنْ أَو الْخَفَضَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِلِ.
- [١٨٣٤٢] عبد الرزاق، قال: أخبر تا ابن جونيج، قال: قلت لإبن طاؤس: أهمل الطّعام والمُعْدَام
   والدُّرَةِ؟ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قال: لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، قال ابن طَاؤس: قَالَ أَبُوهُ: فَمَن التَّقَى بِالْإِلى مِن النَّاسِ، فَهِنْ حَقَّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ.
- ه [١٨٣٤٣] عِمِلارَان ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْوُو بْنُ شُعَيْبٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : يُقِيمُ الْإِيلَ عَلَىٰ أَهْلِ الْفُرَىٰ أَزْيَعَوائَةِ دِينَادٍ ، أَوْ (^) عَذَلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ، وَيُقِيمُهَا عَلَىٰ أَشْمَانِ الْإِيلِ ، فَإِذَا عَلَىٰ رَفَّعَ ثَمَنَهَا (\*) ، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ ،
  - (١) قوله : «له هو» بدله في الأصل : «هو له» ، والمثبت من «التمهيد» (٣٤٣/١٧) معزوًّا لعبد الرزاق .
    - (Y) ليس بالأصل، واستدركناه من المصدر السابق، «المحلي» (١٠/ ٧٨٧) من طريق عبد الرزاق.
      - (٣) في الأصل: «العقل»، وهو تصحيف، والتصويب من المصدرين السابقين.
         [٨٣٤١] [شبية: ٧٧٢٧، ٧٧٢٧].
- (٤) غير واضح في الأصل ، والمنبت من «التمهيد» لابن عبد السير (٣٤٣/١٧) ، «المحمل» (١٠٠ ٢٨٤) من طريق عبد الرؤاق ، به .
  - (٥) قوله: «وأهل البادية» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .
    - (٦) قوله: «الإبل ما» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين.

الرزاق ، وفي «التمهيد» (١٧/ ٣٤٣) معزوًا لعبد الرزاق : "قيمتها" .

- (٧) غير واضح في الأصل، والمثبت من «المحلي» (١٠/ ٢٨٤) من طريق عبد الرزاق، به .
- (A) ليس في الأصل ، واستدركناه من «للحل» لابن حزم (٢٩٨/١٠) من طريق عبد الرزاق ، به . (٩) كذا في الأصل ، «للحل: (٢٩٨/١٠) من طريق عبد الرزاق ، «كنز العــال» (١٩٣/١٥) معزوًّا لعبــد





عَلَى (١) نَحْوِ النَّمْنِ مَا كَانَ ، قَالَ : وَقَضَى أَبُوبَكُرِ فِي الدَّيةِ عَلَى أَهْلِ الْقَرَىٰ حِينَ كَتُرَ الْمَالُ ، وَعَلَى الْمَالُ ، وَعَلَى إِلَى نَمَانِها قَوْ ، وَقَضَى عَمَرْ فِي الْمَالُ ، وَعَلَى الْمُوالُ الْمُوَى عَشَرَ الْفَا ، وقالَ : إِنِي أَرَى الرَّمَانُ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدَّية مَلَى اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى (١) اثْنَى عَشَرَ الْفَا ، وقالَ : إِنِي أَرَى الرَّمَانُ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدَّية عَلَى الْمَالُ عَدْ يَعْهُ عِلَى الْمَالُ عَدْ يَعْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ ، وأَنْ تُوتَفِعْ فِيهِ ، وأَرَى الْمَالُ وَيَتُهُ بِالنَّاطِلِ ، وأَنْ تُوتَفِعْ وِيتُهُ بِعَيْنِ المُعلَى عَلَى الْمَالِ الْقُرَى وَيَادَةً فِي اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِي الْفَرَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظً ، عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْعَلَى الْمُؤْلِ الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْعَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمَعْلَى الْعَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ ال

- [١٨٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الدن جُريْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَخْيَىل بْنُ سَعِيد، أَنْ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ الدِّيَةُ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَادٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ الثَّقِ<sup>6</sup> عَشَرَ أَلْفًا.
- [١٨٣٤٥] عِبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «التمهيد» (١٧/ ٣٤٣)، «كنز العمال» (١٥/ ١٣٣) معز وَّا لعمد الرزاق.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «البقر»، وهو خطأ، والتصويب من «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٤٤) معزوًا لعبد الرزاق.

 <sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من اللحل، (١٠/ ٣٩٩) من طريق عبد الرزاق، «التمهيد» (١٧/ ٤٤٣)
 معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل : «عقل» ، وهو مزيد خطأ ، وينظر : المصدران السابقان .

۵[۵/ ۱۰٤ ب].

<sup>• [</sup>٤٤٣٨٨] [شيبة: ٣٢٧٧٠، ١٨١٨٨].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اثنا» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>• [</sup>٥٤٣٨] [شيبة: ٣٢٢٧٢، ٧٧٢٧٠، ١٨١٨٨].



لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ ، فَكَتَب: أَنَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِبِلِ مِاثَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْبَقَيرِ مِائتَنَا بَقَـرَةِ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ السَّاةِ أَلْفَا(١) شَاةٍ ، وَعَلَىٰ مَنْ نَسَجَ الْبَرُّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِمِائَةٍ خُلَّةٍ ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سِوَىٰ الْحُلَلِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ(٢)، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُ (٣) الذَّهَبَ (٤) وَلَا الْوَرِقَ ، وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبل ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلَا فَعَدْلُهَا مِنَ الْغَنَمَ أَلْفَا شَاةٍ ، وَقَضَىٰ عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَم .

٥ [١٨٣٤٦] *عِدالزاق* ، عَن ابْن عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَتَـلَ مَـوْلَىٰ لِبَنِي عَدِيٌّ (٥) بْن كَعْبِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ : ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَلُهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِهِ · ﴾ [التوبة: ٧٤].

### ١٠- بَابُ التَّغْلِيظِ

- [١٨٣٤٧] عبد الزال، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُل، عَنْ عِكْرِمَة ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ تَغْلِيظٌ ؟ لِأَنَّ الذَّهَبُّ عَلَيْهِمْ ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ .
  - [١٨٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ عُمَرَ . . . مِثْلَهُ .
    - (١) في الأصل: «ألفي» ، وهو خلاف الجادة .
- (٢) كأنها في الأصل: «الأعراب»، وهو خطأ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شبية» (٢٧٢٧٩) من طريق محمد بن عمرو ، أن عمر بن عبد العزيز قال ، فذكره بنحوه مختصرًا .
  - (٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .
    - (٤) زاد قبله في الأصل : «ولا» ، وهو خطأ .
      - ه [۲۹۳۷ ] [شيبة: ۲۹۲۷۹].
- (٥) في الأصل : "هذيل" ، وهو خطأ ، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٧٢٦١ ، ٢٩٦٧٩ ) ، "تفسير سعيد بن منصور ١ (٥/ ٢٥٩) ، اتفسير الطبري ١ (٣٦٦/١٤) ، كلهم عن ابن عيينة ، به .
  - [۱۸۳٤۷] [شيبة: ۲۷۲۷۰].





- [١٨٣٤٩] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا ثُغَلَّظُ الدِّيةُ إِلَّا فِي أَشِينَا الإَهِلِ ، لَا اللَّهِ عَلَىظً .
   أَسْنَانِ الإِبِلِ ، لا فِي النَّهَبِ ، وَلَا فِي الْوَرِقِ ، إِنَّمَا النَّهَبُ وَالْوَرِقَ تَعْلِيظٌ .
- [١٨٣٥٠] عِمالزان ، عَنِ النِّنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَـالَ : قَـضَى عُنْمَـانُ فِـي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ ٱلَّافِ دِرْهَم .

# ١١- بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ

- [١٨٣٥١] عِمارُزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ (١٠) يُعَلِّـظُ فِي دِيَـةِ الْجَارِ، وَالَّذِي يَقْتُلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.
- [١٨٣٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الرُّهْوِيِّ، وَعَنِ النِنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالاً:
   مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَام، وَمَنْ قُتِلَ (٢٠) وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢٠)، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَم، فَاللَّيَهُ (٤)
   وَفُلُكُ اللَّهَةِ.
  - [١٨٣٥٣] عِما الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٣٥٤] عِم*الزا*ق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدُّيَةُ وَثُلْثُ الدُّيَةِ، وَمَنْ قَتَلَ شُخْرِمًا فَالدُّيَةُ مُمْلِّظَةٌ.
- [١٨٣٥٥ عِب*الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : أَوْطَـاَ رَجُـلُ المَـرَأَةُ فَرَسَا فِي الْمُوْسِمِ ، فَكَسَرَ ضِلَعًا مِنْ أَصْلَاعِهَا ، فَمَاتَتُ ، فَقَصَىٰ عُثْمَانُ فِيهَا بِفَمَانِيَةِ <sup>(٥)</sup> آلافِ دِرْهَم ، لأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَرِم ، جَعَلَهَا اللَّيةَ وَثُلُتَ الدِّيَةِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٢) قوله : "ومن قتل" ليس في الأصل ، وأثبتناه من الموضع التالي : (١٨٣٥٤).

 <sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (في الشهر الحرامة ، وهو مزيد خطأ ، يشبه أن يكون سبق قلم من الناسخ .

المحرم: أحرم الرجل إذا أهل بالحج أو بالعمرة وياشر أسباجها وشروطهها ، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك . والأصل فيه المنع ؛ فكأن المحرم عننع من هذه الأشياء . (انظر: التهاية ، مادة : حرم) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «الدية» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الثمانية، والتصويب من اكنز العمال؛ (١١٢/١٥) معزوًا لعبد الرزاق.





- [١٨٣٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيْيَنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ . . . مِثْلُهُ ، إِلَّا أَنَّ ( ' ) ابْنَ عُيْيَنَةَ ، قَالَ : بِمَكَّة فِي ذِي الثَّغَلَةِ .
- المنسوع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الَّذِي (٢) يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ ، زَعَمُوا ، قُلْتُ : فَلْمَا رَحِمٍ ؟ فَالَ (١) : بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا ، قُلْتُ ": قَالْدُ (٢) : قَالُ (١) : بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا ،
   قُلْتُ (٣) : قَابُنُ عَمَّةٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِي كُلُ ذِي رَحِم تَغْلِيظٌ .
- [١٨٣٥٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا النَّ جُرْئِيجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قَالَ لِي: تَغْلِيظٌ
   في الشَّهْ الْحَرَام، وَفِي الْحَرَم ٤٠.
- [١٨٣٥٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيسًارٍ
   وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوْسَا (٤) يَقُولُ : فِي الْحَرْمِ ، وَفِي الْجَارِ ، وَفِي السَّمْفِرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ .
- [ ١٨٣٦٠] عِمار ارزاق ، عَنِ النِّنِ عُينِيَّة ، عَنْ عَشْرِو ، عَنْ طَاوُسٍ (٥٠ . . . مِفْلَهُ ، وَزَادَ فِيم قَالَ : يُعَلَّظُ (١) فِي أَشْنَانِ الْإِبِلِ ، وَلاَ يُرَادُ فِي اللَّيَةِ شَيْءٌ (٧٧ .
- ه [١٨٣٦١] اخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ( ^ ) قَالَ : أُخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيـهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَن النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ فِي الْجَارِ وَالشَّهِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ » .

(٢) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا .

- (١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .
- (٣) في الأصل: قال» ، والمثبت الأظهر. ١٠٥٠ أ].
  - [٥٩٨٨] [شيبة: ٢٨١٩٢].
- (٤) زاد بعده في الأصل: "في الحرم وفي الجار"، وهو سبق قلم من الناسخ.
- (٥) في الأصل: «ابن طاوس» ، وهو خطأ واضح ، وينظر: الإسناد قبله ، وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة (٣١٩/٣) عن سعيد بن عبد الرحن ، عن ابن عيينة ، به ، وفيه : «عن طاوس» .
  - (7) في الأصل : "تغليظ" ، والثبت من «أخبار مكة» (٣/ ٣١٩) عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن ابن عبينة ، به . (٧) في الأصل : "شيئا" ، وهو خلاف الجادة .
    - ه[۱۸۳٦۱][شسة: ۲۸۱۹۱].
- (A) قوله : اعن ابن جريعة ليس في الأصل ، واستدركناه من امصنف ابن أبي شبيةة (٢٨١٩١) من طريق محمد ابن بكر ، عن ابن جريج ، به .





- الامتراع تبد الوزاق ، قال : أخبرنا ابن جرنيج ، قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : ستألث ابن عبّاس ، أو سأله رَجُل ، عن رَجُل فتَل جازا في السَّهْ و الْحَرام ، وفي الْحَرَم ،
   وفي الْحَرْم ، فقال ابن عبّاس : لا أذري ، فكان ابن طاؤس لا يقُول فيها شيئًا (١٠).
- [١٨٣٦٣] اخسيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا السُنْ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَسَلَ حَلَالٌ (\*)
   حَلَالٌ (\*) حَرَامًا غُلِظَتْ دِينَهُ ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالٌ غُلُظَ فِي دِينِهِ .
- [١٨٣٦٤] عِمِ*الرَّاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فِي الْجِرَاحِ<sup>(٣)</sup> تَعْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ .
- ال ١٩٣٦ النسرة عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا الن جرنج ، قال : أخبرني الن أبي نجيح ، عَلَى : أخبرني الن أبي نجيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي وَجُو الْمَرْأَوْ تَعْلِيظٌ ، وَأَنَّهُ قَالَ : فِي الشَّفَةِ السُّفَلَى تَعْلِيظٌ فَيها ، وينَ الرّجُلِ وَالْمَرْأَوْ ، وَكَانُ <sup>(1)</sup> يَقُولُ : النَّعْلِيظُ لَيْسَ بِزِيادَوْ فِي عَدَو الْمَالِ ، ولَكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ ، فَكُلُ (\*) افتَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ ، فَفُصَّلَ أَحَدُهُمَا ، فَإِنَّما هُـوَ تَعْلِيظٌ ، وَلَيْسَ بِزِيادَةٍ فِي عَدَو الْمَالِ .
- ال ١٩٣٦٦ عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْب، قَالَ: قَالَ عَمْرُهُ الْخَطَاب: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَىٰ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْل، وَ<sup>(١)</sup> لَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَام، وَلاَ الْعُرَىٰ لِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْل، وَ<sup>(١)</sup> لَا فِي الشَّهْرِ الْحُرَام، وَلا فِي الْحُرْمة.

<sup>• [</sup>۲۲۳۸۲][شيبة: ۱۸۳۲۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: اشيء» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حلالا»، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «كان» ، والأظهر المثبت .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «وكل»، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>١٨٣٦٦] [شيبة : ٢٧٢٧٠ ، ٢٨١٨١]، وسيأتي : (٢٠٠٥٧) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «عقل و» ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق برقم (١٨٣٤٣) عن ابن جريج ، به .



### كِئَالِثَالِعُقُولَ



- [١٨٣٦٧] عداران ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ (١٠) الْخَطَّابِ قَضَى في المِمَن قَتَلَ فِي الشَّهْدِ الْحَرَام ، أَوْ فِي الْحَرَم ، أَوْ (١٠) هَوْ مُعْرِمٌ ، بِاللَّيَةِ (٣) وَتُلْتِ اللَّيَةِ .
- [١٨٣٦٨] عبد الراق، عَنِ المُؤويِّ، عَنْ مُغِيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَشْعَتَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ تَغْلِيظَ فِي الْحَرِمِ، وَلا فِي الْمُحْرِمِ، وَلا فِي أَشْبَاوِ ذَلِكَ.
- [١٨٣٦٩] مبالزاق، عَنْ غَنْمَانَ بْنِ مَطْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَة، عَنِ إنبِ الْمُسَيْبِ
   وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ وَعَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحِ قَالُوا: مَنْ فَتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِلْدَيةٌ وَثُلَّكَ،
   قَالَ فَتَادَةُ: فَذَكُونَ ذَلِكَ لِلْحَسْنِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا.

# ١٢- بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

- [ ١٨٣٧ ] مِر الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : مَا أُصِيبِ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمُوالِهِمْ فِي الشَّهْ ِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُرَاهُ فِيهِ ( أَ الثَّلُثُ ، هَذَا فِي الْعَمْدِ .
- [١٨٣٧١] *مِدارَاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ شُخرِمَ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ ، فَأَغْرَمُهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَنِهَا .
- ال١٨٣٧٦ عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرْنِيج ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبَانِ بْسِ عُمْسَانَ قَالَ : أَنِي عَنْمُمَانُ بِرَجُلِ ضَمَّةً إِلَيْهِ صَالَةً رَجُلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأْصِيبَتْ عِنْنَهُ ، فَغَوَمَهُ ثَمَتَهَا (٥٠) وَمِثْلَ لَلْكِ مَنْهَا .
   وَمِثْلَ لَلْكِ ثَمَنِهَا .
- ه [١٨٣٧٣] اخبــيًّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا البُنْ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوْسٍ وَعِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : • فِي الضَّالَةِ الْمَكْفُومَةِ مِنَّ الْإِبِلِ فَدِينُهَا مِثْلُهَا ، إِنْ أَمَّامًا بَعْلَمَا يَكُنُمُهَا ، أَوْ وَجِدَتْ عِنْلَهَ ، فَعَلْيَو فَرِينَتُهَا مِثْلُهَا ،

#### • [۱۸۳٦۷][شيبة: ۲۸۱۸۱، ۱۸۱۸۲].

- (١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لدلالة سياق الإسناد عليه .
- (٢) في الأصل : «و» ، والصواب المتبت كما عند البيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٧١) من طريق عبد الرزاق ، به .
   (٣) في الأصل : «فالدية» ، والتصويب من المصدر السابق .
  - (٤) في الأصل: «في»، والتصويب من «الاستذكار» (٧/ ٢١٠) معزوًا لعبد الرزاق.
  - (٥) قُوله: «فغرمه ثمنها» وقع في الأصل: «فغرمها»، والتصويب من «كنز العمال» (١٩٠/١٥).





- (١٨٣٧٤ عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: شَهْرِ اللَّهِ الأَصْمُ (() رَجَبٌ، قَالَ: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظَّمُونَ الأَشْهُرَ الْحُرْم، لإنَّ الظُّلْم فِيهَا أَعْظَمُ (() قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ فِي شَهْرِ حَلالٍ أَوْ جَرَع؛ لَمْ يَخْمَلُ فِي شَهْرِ حَلام، حَتَّى يَجِيء شَهْرٌ حَلالٌ، قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لِمَعَالَى : ﴿ اللَّهُ لَمَالًى ! اللَّه لَمُعَالَى ! )
- المجرّة عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : أُخْبَرَنِي أَنَّ الْمُهَرِّ رَجُلاً جُرِحٌ فِي شَهْرِ عَلَالٍ ، فَأَوَادَ غُمْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُ وَ أُو بِرَّ ، أَنْ يُقِيدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبَيْدُ بْنُ عَمَيْرٍ ، وَهُ وَفِي طَائِفَةِ الدَّالِ ، لَا تُقِلْهُ حَتَّى يَلْمُحَلَ شَهْرٌ حَكَلًى .
   خَلالٌ .

## ١٣- بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ

- [١٨٣٧٦] أُخِسرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا النَّ جُرِيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ يَفْتَلُ فِي الْحَرْمِ ، أَيْنَ يُفْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ : حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلُ لَهُ يَفْتَلُ فِي الْحَرْمِ فِي ذَلِكَ .
   في الْحِلُ لَهْ يَفْتَلُ فِي الْحَرْمِ ، وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرْمِ مِثْلُ الْحَرْمِ فِي ذَلِكَ .
  - [۱۸۳۷۷] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . . . مِثْلَهُ .
- اعبدارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرِم قُتِلَ فِي الْحَرِم، وَمَنْ
   قَتَلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَذْخِلَ فِي الْحَرِم أُخْرِج إِلَى الْحِلِّ فَقْتِلَ، قَالَ: تِلْكَ السَّنَةُ.
- [۱۸۳۷۹ *] جدارزان* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ قَسَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلُّ ، ثُمَّ دَحَلَ الْحَرَمَ ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ ، وَلَا يُؤْوَىٰ ، وَيُنَاشَــُدُ حَتَّىٰ يَخْرُجُ ، فَيَقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأَجِدَ فِي الْحِلِّ فَأَذْخِلَ الْحَرَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ

<sup>(</sup>١) **الأصم** : الذي لا يسمع فيه صوت السلاح ، لكونه شهرا حراما ، ووصف بالأصم بجازا ، والمرادبه الإنسمان الذي يدخل فيه . (انظر : النهاية ، مادة : صمم) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أحد"، والتصويب من «المحلي» (١١/ ١٥٣) من طريق عبد الرزاق، به.



يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَاب، أُخْرِج مِنَ الْحَرْمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرْم أَوْ سَرَقَ أُفِيمَ عَلَيْهِ (1) فِي الْحَرْم.

- ١ ( ١٩٣٨ ) أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أُخْبِرَنَا ابْنُ غُيْنَةً ، عَنْ ابْنِ طَّـاؤسٍ ، وَإِسْرَاهِيمُ بْنُ ثَمْنَ مَيْنَرَةً ، عَنْ (<sup>1</sup>) طَاوْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمْ دَخَلَ فِي الْحَرْسُ ، قَالَ :
   لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكِلِّمُ ، وَلَا يَبْايَعُ ، وَلَا يَوْوَىٰ ، قَالَ إِنْسُ طَّـاوْسٍ : وَيُـذَكِّرُ . وَقَـالُ (<sup>1)</sup>
   إبْرَاهِيمُ : يُؤْمِن إِلْيُهِ فَيَقَالُ (<sup>1)</sup> : يَا فَلَانْ ، اثنو الله في دَمْ (<sup>0)</sup> فُلانِ اخْرَجْ مِنَ الْمُحَارِمِ .
- [• [١٨٣٨١] عبد الزارق ، عَنِ الغَوْرِيِّ ، عَنْ مَنْضور ، عَنْ مُجَاهِد وَمُطَرُّوْ ، عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ :
   إذَا قَتَلَ فِي الْحَرِم أَقَ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرِم ، أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي (١٠ الْحَرَم ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ اللّهَ عَلَيْهِ فِي ١٥٠ الْحَرَم ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ اللّهَ عَلَيْهِ فِي ١٥٠ الْحَرَم ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ اللّهَ عَلَيْهِ فِي ١٤٠ الْحَرَم ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي ١٨٥ اللّهُ عَلَيْهِ فِي ١٤٠ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي الشَّعْمِيّة عَلَيْهِ فَي الشَّعْمِيّة عَلَى إِنْ عَلَيْهِ فَي الشَّعْمِيّة عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي الشَّعْمِيّة عَلَيْهِ فَي الشَّعْمِيّة عَلَيْهِ فِي الْمُعْرَمِ أَنْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي الْمُعْمِى عَلَيْهِ فِي الْعَرْمِ عَلَيْهِ فِي الْحَرِم أَنْ الْقَلْمُ فِي الْمُعْمِيّة عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فِي النَّهُ عَلَى السَّمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرْمِ أَنْ عَلَى الْعَلَمْ عَلَيْهِ فِي الْعَلَامُ عَلَيْهِ فَي الْمُعْرَمِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي الْمُعْرَمِ عَلَيْهِ فِي الْعَمْمِ عَلَيْهِ فِي الْمُعْلَى الْمُعْمِيّة عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي الْحَرْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَلَاعِلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى
- (١٨٣٨ عَبْدُ الرَّزْاقِ ، قَالَ : أُخْبَرْنَا مَدْمَوْ ، عَنِ البَنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ : عَابَ '\( الرُّهُ عَبَاسٍ عَلَى الرَّالِقِ أَنْ الرُّبَيْرِ \( اللهُ عَلَى الْجَلُ ، فُمْ أَخْرَجَهُ إِلَى الْجَلُ فَقَتَلَهُ ، أَيْ يَعْدَلُهُ إِلَى الْجَلُ فَقَتَلَهُ ، أَيْ يَعْدَلُهُ إِلَى الْجَلُ فَقَتَلَهُ ، أَيْ يَعْدَلُهُ الْجَلِهُ الْمَعْلِ الْخُدِيرِ فِي بَعْمُ لِ الْأُمْدِ، وَلَمْ الْمَرْبُورُ فِي بَعْمُ اللهُ لِنَ الرَّبِيلُ عَنْهُ الْمَلِكُ ، فَلَمْ يَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق (٩٤٤٨) عن معمر ، به .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل : «ابن» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال» بدون الواو، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «يقال» ، والأظهر المثبت .

<sup>(</sup>٥) قوله: «في دم» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المجلى» (١١/ ١٤٣) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم (٩٤٤٩) عن معمر، به.

 <sup>(</sup>A) زاد بعده في الأصل: (في أبيه) ، وهو مزيد خطأ.





#### ١٤- يَانُ الْمُوضِحَة

- [١٨٣٨٣] أَشِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : فِي الْمُوضِحةِ ('' خَسْسٌ مِنَ الْإِبل .
- [١٨٣٨٤] مِبالزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْـنِ ذُوَّيْـب، عَـنْ
   زَيْدِ بْنِ ثَالِبٍ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
- ه و١٨٣٨ اكنسناعبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْـنِ جُـرَئِجٍ ، عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبِ قَـالَ : قَـضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِـنَّ الـذَّهَبِ ، أَوِ الْـوَرقِ ، أَوِ الْبَقْرِ ، أَوِ الشَّاءِ .
- ٥ [١٨٣٨٦ ] مِمارِّرَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَـاوْسٍ، عَـنْ أَبِيـهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ.
- ه (١٨٣٨٧ عبر الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ مِنْ حُزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُوأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَصَى فِي الْمُوضِحَةِ بِحَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ.
- [١٨٣٨٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيُّ وَمُحَمَّد، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة، عَنْ عَلِي قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ مِنَ الْإِيلِ .
   عَلِيُّ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ مِنَ الْإِيلِ .
- ە [١٨٣٨٩] *مِبالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ النَّبِ**يُّ** ﷺ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِىحَةِ بِشَيْءٍ .
  - [۱۸۳۸۳] [شيبة: ۲۷۳۳۰].

(١) للوضعة: الجرح الذي يظهر وضح العظم ، أي : بياضه ، والجمع : المواضح . (انظر: النهاية ، مادة : وضح) .

• [۸۸۳۸۸][شبیة: ۲۷۳۲۰، ۲۷۳۲۱].



- ال ١٨٣٩٠] اخسرًا ٤ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْتِرَنَا النَّ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرَ إِلَى الْأَجْنَادِ : وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَشَىٰ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْء ، قَالَ : وَقَضَىٰ عَمْرُ بِنُ الْمُوضِحَةِ بِشَيْء ، قالَ : وَقَضَىٰ عَمْرُ بِنُ الْمُطَابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَو اللَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرَأَةِ بِخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الدَّهُبِ أَو الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الدُّهْبِ أَو الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الدُّهْبِ أَو الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الدُّهْبِ أَو الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْوِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الدُّهْبِ أَو الْوَرِقِ .
- [١٨٣٩١] عبر الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْـيَمَنِ، أَنَّ عُمَـرَبْنَ الْمُعْطَلِيقِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ أَخِلًا بِحِسَابِ مَا زَادَ.
- [١٨٣٩٢] عِمِ*الرزاق* ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَـنْ إِنْـرَاهِيمَ قَـالَ : مَـا دُونَ الْمُوضِـحَةِ حُكُومَةً .
- ه [١٨٣٩٣] *عِبالزاق*، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النِّبِيُّ ﷺ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ.
- [ ١٨٣٩٤] عبر الزال ، عن مُحدّد بن واشد ، عن مَخحول ، عن قَيمِصة بن فَقيب عن المبارزال ، عن المبارزال ، ويفي و المبارزال ، ويفي الباضية (٢٠ بَعِيرًا ، ويفي الباضية (٢٠ بَعِيرَال ، ويفي الباضية (٤٠ بَعِيرَال ، ويفي المُمتَلَاج مَةً (٤٠ بَكَلك عن المُموضِحة خَمْسٌ ، ويفي المُمتَلاج مَةً (٤٠ بَلك وضِحة خَمْسٌ ، ويفي

.[11.7/0]0

- [۱۸۳۹۲][شيبة: ۲۷۳۲۰].
- [١٨٣٩٤][شيبة: ٢٧٤٣٤، ٣٣٧٧٣].
- (١) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (١٨٤١٥) عن محمد بن راشد، به .
- (٢) الذامية : الشبعة التي أضعفت الجلد حتى رشع منه دم بلا شق له . (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٧) .
- (٣) الباضعة : الشجة التي تبضع اللحم : أي تقطعه . (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠) .
- (غ) المتلاحة : الشيعة التي تأخذ في اللحم ولا تبليغ الجلدة الرقيقة بسين اللحم وعظم الرأس . (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ١٣) .
- (٥) السمحاق : جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس . (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).



الْهَاشِمَةِ<sup>(١)</sup> عَشْرٌ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ <sup>(٢)</sup> خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ <sup>(٣)</sup> ثَلُثُ الدَّيَةِ ، وَفِي الرَّجُل يُضْرَبُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَقْلُهُ ، الدِّيَةُ كَامِلَةَ ، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّىٰ يَعَنَّ وَلَا يُفْهَمَ ، الدِّيَةُ كَامِلَةً ، أَوْ يَبَحَّ فَلَا يُفْهَمَ ، الدُّيَّةُ كَامِلَةً ، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَّةِ ، وَفِي حَلَمَةِ الشَّدْي رُبُعُ الدِّيَةِ .

## ١٥- بَابُ مَوْضِع عَقْلِ الْمُوضِحَةِ

- [١٨٣٩٥] اخبسرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَ ةَ: عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَالَ (٤): لَيْسَ فِيهَا شَيِءٌ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبْيْرِ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِيدٍ، قَدْ كَانَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي الْمُوضِحَةِ: لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَىٰ ، وَيَعْقِلُهَا (٥) أَهْلُ الْبَادِيَةِ.
- [١٨٣٩٦] عبد الزال، عَنِ ابْسِ جُرَيْج، أَنَّ عُمَرَ (١٦) بْسَ الْخَطَّ ابِ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَوَادِي ، قَالَ : وَأَمَّا عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلَا ، قَالَ : قَدْ أَدْرُكُتُ وَمَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَىٰ .
- [١٨٣٩٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ، يَقُولُ: جَاءَ عُمَيْرُ بْنُ خَالِدٍ مَوْلَىٰ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ إِلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ يَطْلُبُ مُوضِحَة أُصِيبَ بِهَا ، حُسِبَتْ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَىٰ ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ .

<sup>(</sup>١) الهاشمة: الشجة التي تهشم العظم: أي تكسره. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) المنقولة والمنقلة: الشجة التي تكسر العظم، وتنقله عن موضعه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) الآمة أو المأمومة : الشجة التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل: اخالده، وهو سبق قلم من الناسخ.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «يعقلها» ، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>۱۸۳۹٦][شيبة: ۲۸۳۸۲]، وتقدم: (۱۸۳۹۵). (٦) في الأصل: اعمروا ، وهو خطأ واضح .

<sup>• [</sup>١٨٣٩٧][شيبة: ٢٨٣٨٢]، وتقدم: (١٨٣٩٥).





- [١٨٣٩٨] ممارازاق، عن ابن جُريْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
   صَفْوَانَ ، عَنْ عَامِدٍ (١) الْفِفَادِيُّ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ.
- [١٨٣٩٩] أَضِيَّا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يُحَدُّثُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْـنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ عُمَـرَبْنَ الْخَطَّابِ أَبْطَلَهَا عَنْ (''' أَهْلِ القُرَىٰ ('').
- افسؤ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النِنْ جُرَئِحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيةِ حَمْسٌ " ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٨٤٠١] ممالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ
   يَعْقِلُوا الْهُوضِحَةَ، وَجَعَلَ فِيهَا حَمْسِينَ دِينَارًا.

## ١٦- بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ

- [١٨٤٠٢] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ ، فِي الْوَجْهِ ، أَوْ فِي الْبَيْدِ ، أَيْغَيْلُهَا أَهُلُ البَّادِيَةِ 9 قَالَ : إِي وَاللَّهِ! أَطْنُهُما إِذَا أَوْضَحَتُ ( ) . أَوْضَحَتُ ( ) . أَوْضَحَتُ ( ) . أَوْضَحَتُ ( ) .
- [١٨٤٠٣] عبد الزال، عَنِ النِي جُرِيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، قَالَ: قَضَى عُمْرُ بْنُ الْحُطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ النِّي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، لَيْسَتْ فِي رَأْسِه، فَقَضَى أَنَّ كُلُّ
  - [۱۸۳۹۸] [شبية: ۲۸۳۸۲]، وتقدم: (۱۸۳۹۰).
  - (١) كذا في الأصل، وفي «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٦)، «الثقات» (٥/ ٢٦٨): «عمار».
    - (٢) في الأصل: «على»، والصواب المثبت.
      - (٣) تكرر هذا الحديث كاملا في الأصل.
        - [ ۱۸٤۰۰ ] [شيبة : ۱۸۲۰ ] .
    - (٤) في الأصل: اخمسون، والأظهر المثبت.
      - ١٠٦/٥]٩
    - (٥) في الأصل: «صحت، والأظهر المثبت.





عَظْمِ كَانَ لَهُ نَلُو ('') مُسَمَّى، أَنَّ فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفَ عُشْرِ تَذْهِ ('' مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْمُصَابِعِ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْمُصَابِعِ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْأَصَابِعِ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْأَصَابِعِ ، فَإِنَّ كَانَتْ فِي الْأَصَابِعِ مُوضِحَةً ، فَهِيَ يَضْفُ نَذْرِ الْإَصْبِعِ ('' ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصَابِعِ مَنْ النَّمَ الْحَفْقُ فَتَذَرُهُ أَنْ الْأَصَابِعِ مِنَ النَّكَفُ فَتَذَرُهُ وَفُلُ لَنَذُوهَا ، وَقَضَىٰ فِي الرِّبِلِ ، وَمَا كَانْ فَوْقَ الْأَصَابِعِ مِنَ النَّذِهِ ، فِي أَصَابِعِهَا النَّوْعِ وَالْعَصِيدِ ('') ، وَقَضَىٰ فِي الرِّجْلِ بِمِثْلِ مَا قَصَىٰ بِهِ فِي الْبَيْدِ مِنَ النَّذُو، فِي أَصَابِعِهَا النَّواعِ وَالْعَصُدِ وَهُ وَسُحِتَهَا ('') . وَقَضَىٰ فِي الرِّجْلِ بِمِثْلِ مَا قَصَىٰ بِهِ فِي الْبِيْدِ مِنَ النَّذُو، فِي أَصَابِعِهَا وَمُونَى وَلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُعَلِّي وَمُؤْلِ مَا قَصَىٰ فِي وَلُمِنْ النَّذُ وَالْمَالِعَ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْفُلْمُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعْلِى اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللللْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الللِهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللِنْمُولُ

- [١٨٤٠٤] عِمَارُالَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي مُوضِحَةِ الْإِصْبَعِ يَصْفَ عُشْرِ نَلْدِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ .
- [٠٠١٥] مبرارزان ، قال : أخبرنا ابن جُرنِج ، قال : أخبرنِي يخين بن سعيد ، قال : سميد ، قال المجتن سُنيمان بن يَسَاد يَنْدُو أَنَّ الْمُوضِحَة فِي الوَجْه (١٨ وَمُلُ الْمُوضِحَة فِي الوَأْس ، إلا أَنْ يَحُونَ فِي الوَجْه ، مَا بَيْنَهَا (١٠) لَا أَنْ يَحُونَ فِي الْوَجْه ، مَا بَيْنَهَا (١٠) وَبَيْنَ عَلْمُ الْمُوضِحَة .
- [١٨٤٠٦] اخسيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجُ بِنَ أَرْطَاةَ يُحَدُّثُ ، عَنْ مَكْحُولِ ،
   عَنْ زَيْدِ بْنِ وَالِمِّ قَالَ فِي النُّوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْحَاجِبِ ، وَالْأَنْفِ : سَوَاءً .

 <sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه، واستدركناه من الموضع الآي برقم (١٨٤١٣) من طريق عكرمة مولى
 ابن عباس، عن عمر ﷺ ، به .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : «نذرها» ، والتصويب من الموضع المشار إليه في التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من الموضع المشار إليه في التعليق السابق .

<sup>(</sup>٤) قوله : «نذر الإصبع» وقع في الأصل : «نذرها» ، والتصويب من الموضع المشار إليه في التعليق السابق . (٥) في الأصل : «يغوق» ، والأظهر المشت .

<sup>(</sup>٦) العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. (انظر: النهاية ، مادة: عضد).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «موضحها» ، والأظهر المثبت .

<sup>• [</sup>٥٠٤٨٠] [شيبة: ٢٧٣٦٧].

<sup>(</sup>A) غير واضح في الأصل ، والمثبت من قموطاً مالك؟ (٣١٨٧) عن يحيي بن سعيد ، به .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «بينهما» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۷۵۳] [شبية: ۲۷۵۳۵].





- [١٨٤٠٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي
   جَسد الإِنْسَانِ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْنَبِ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
  - [١٨٤٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ .
- [١٨٤٠٩] عِم*الزاق*، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ، عَنْ عَبْـدِ الْكَـرِيمِ الْجَـزَرِيِّ، أَنَّ عُمْـرَبْـنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ: فِي الْوَجْءِ، وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ.
- [• ١٨٤١٠] مِرارَاق، عَنِ التَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ، قَالَ:
   وَلَا تَكُونُ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ، إِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ حُكُومَةٌ.
- [١٨٤١١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْءِ ضِعْفَ مَا فِي مُوضِحَةٍ (١) الرَّأْس.
- [١٨٤١٧] مبدار إلى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْمِقة مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَصَىٰ عَمْرِ مَنْ مَعْمَرِ مَنْ الْبَيْ عَبَّالِ ابْنِي لَلْمَ يَغْضِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَصَىٰ فِي الْمَوْضِحَةِ الْبِي الْجِوَاحِ الَّتِي لَمْ يَغْضِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَلَا أَبُو بَكُو ، فَقَ ضَىٰ فِي المُوضِحَة الْتِي تَكُونُ فِي جَمَد الإِنسَانِ ، وَلَيْمَتْ فِي الرَّأْسِ ، أَنَّ كُلُ عَظْمِ لَهُ تَلْلُا مُسَمَّى ، فَيه مُوضِحَة فِي إِصْبَعٍ ، فَفِيها نِصْف عَشْرِ عَشْرِ نَلْدِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَة فِي إِصْبَعٍ ، فَفِيها نِصْف عَشْرِ تَلْو الإصْبَعِ ، مَمَا كَانَ فَوق الأَصَابِعِ ، فَيها لَكُفَّ فَتَلْزُهَا مِثْلُ المُوضِحَة فِي إِصْبَعٍ ، فَفِيها نِصْف عَشْرِ تَلْو الإَصْبَعِ ، مَمَا كَانَ فَوق الأَصَابِعِ ، فَي الْكَفَّ فَتَلْزُهَا مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي (\*\*) اللَّوَاعِ وَالْعَشْدِ ، وَفِي الرَّجُل مِثْلُ مَا فِي الْكِي .

<sup>• [</sup> ۱۸٤٠٩ ] [شيبة : ٢٧٣٦٦ ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وجه» ، وهو خطأ واضح ، والأظهر المثبت .

 <sup>(</sup>٢) قوله : «فإذا كانت موضحة في إصبع ، ففيها نصف عشر نذر الإصبع ، فيا كان فوق الأصبابع ، ليس في
 الأصل ، واستدركناه من الموضع التالي برقم : (٢٠٠٥٧) بنفس الإسناد .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .



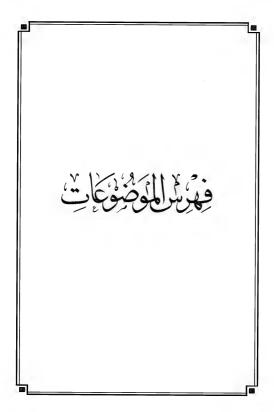





# فَهُرُ إِلْ الْفَصْفِهُ إِنَّ

| •   | بع علب البيوع                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧.  | ١٠٢ – باب الحكرة                                                        |
| ٩.  | ۱۰۳ – باب هل يسعر؟                                                      |
| ١٠  | ١٠٤ – باب الجعل في الآبق                                                |
| ۱۱  | ١٠٥ – باب العبد الآبق يأبق ممن أخذه                                     |
| ۱۲  | ١٠٦ - باب النفقة على الآبق والضالة                                      |
| ۱۳  | ١٠٧ – باب الذي يشتري العبد وهو آبق                                      |
| ۱۳  | ۱۰۸ – باب الکري يتعدی به                                                |
| ١٤  | ١٠٩ - باب الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق ، أو يقعد فلا يخرج      |
|     | ١١٠- باب الرجل يكتري على الشيء المجهول ، وهل يجوز الكراء أو يأخـذ مثلـه |
| 10  | منه؟                                                                    |
| ۱۷  | ١١١- باب ضمان الأجير الذي يعمل بيله                                     |
| ۲.  | ١١٢ - باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟                     |
| 44  | ١١٣ - باب الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك                          |
| * * | ١١٤ - باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا وهل يشتري بنقد غير جيد؟      |
| ۲ ٤ | ١١٥- باب بيع المنابذة والملامسة                                         |
| 77  | ١١٦-باب بيع المرابحة                                                    |
| ۲٧  | ١١٧ - باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة                               |
|     | ١١٨ - باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة ، وهل يأخذ  |
| ۲٧  | لحمله؟                                                                  |
| ۲٩  | ۱۱۹ – باب سع ده دو ازده                                                 |

|         | للْجُنْبُ لِلْإِبْالْمِ عَبْدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ | ٥٣٢   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 19      | - باب بيع الرقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.   |
| ٠ ٩     | - باب الرجل يقول : بع هذا بكذا فها زاد فلك ، وكيف إن باعه بدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ٠٠٠     | - باب بيع من يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ٠٠٠     | - باب الرهن لا يغلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲۳   |
| ۳۳      | - باب الرهن يملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲٤   |
| ۴٤      | - باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٢٥   |
| ٠       | - باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171   |
|         | - باب الرهن يهلك بعضه أو كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۲۷   |
| ۳٦      | - باب من رهن جارية ثم وطئها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۲۸   |
| ۳٦      | - باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٩   |
| ۳۸      | - باب ما يحل للمرتهن من الرهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳۰   |
| ۳۹      | - باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟ وهل يفتك بعضه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۳۱   |
| ٤٠      | - باب نفقة المضارب ووضيعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۳۲   |
| ٤٢      | - باب المضاربة بالعروض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -177  |
| ٤٣      | - باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -178  |
| ٤٤      | - باب ضمان المقارض إذا تعدي ، ولمن الربح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٣٢-  |
| ك قبــل | - باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترئ فهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۳٦   |
| ٤٦      | أن ينقد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ٤٧      | - باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ۱۳۷ |
| ، هار   | - باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ، ثم المال يملك ، ويوصى أنه ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۳۸   |

# فِيْ لِللَّهُ فَاتَّ

|                | 4 5 9 9 10 4    |
|----------------|-----------------|
| . بينغ على الس | ١٤١ - باب الرجل |

| ٥٠ | ١٤١ - باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٥ | ١٤٢ - باب بيع الثمرة ويشترط منه كيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٢ | ١٤٣ - باب الجائحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣ | ١٤٤ - باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٥ | ١٤٥ - باب المفلس والمحجور عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٧ | ١٤٦ – باب الإحالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٨ | ١٤٧ - باب البيعان يختلفان ، وعلى من اليمين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77 | ١٤٨ - باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٥ | ١٤٩ - باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٦ | ١٥٠ - باب متاع البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٧ | ١٥١ - باب العبد المأذون له ما وقت إذنه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | ١٥٢ - باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٨ | وعليهما دين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٩ | ١٥٣ - باب القصب جزتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | ١٥٤ - باب الشريكين يتحول كل واحد منها رجـلا فيخـرج مـن أحـد الـرجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٠ | ويتوى الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷١ | ١٥٥ - باب المرأة تصالح على ثمنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷١ | ١٥٦-باب من مات وعليه دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٣ | ١٥٧-باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٤ | ١٥٨ - باب الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصابت إنسانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٤ | ١٥٩ - باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷٥ | ١٦٠ - باب الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V۵ | ١١٠ - الريال على من الريال ها ١٠٠ - المنطق من أما المنطق المنطقة على المنطقة ا |

#### المصنف الإمام عندال زاف

| /٦ | ١٦٢ - باب الرجل يقضي ولده وعليه دين ، وهل يأخذ مالهم؟                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ν٦ | ١٦٣ - باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد                      |
| ٧٧ | ١٦٤ – باب هل يؤخذ على القضاء رزق؟                                     |
| νν | ١٦٥- باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟                                    |
| ٧٨ | ١٦٦- باب عدل القاضي في مجلسه                                          |
| ٧٩ | ١٦٧ - باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟             |
| ٧٩ | ١٦٨ - باب هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟                       |
| ۸۰ | ١٦٩- باب قضاء أصحاب محمدﷺ، وهل يسأل بعضهم بعضا؟                       |
| ۸۰ | ١٧٠ – باب الاعتراف عند القاضي                                         |
| ۸۱ | ١٧١ - باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟                           |
| ۸۱ | ۱۷۲ – باب لا يقضي على غائب                                            |
| ۸۲ | ١٧٣ - باب الحبس في الدين                                              |
| ۸۳ | ١٧٤ - باب هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟ |
| ه۸ | ١٧٥ - باب بيع الصبي                                                   |
| ۸٦ | ١٧٦ – باب بيع الولي                                                   |
| ۸٦ | ١٧٧ - باب الغبن والغلط في البيع                                       |
| ۲۸ | ۱۷۸ – باب بيع السكران                                                 |
| ۸۷ | ١٧٩ - باب الخلابة والمواربة                                           |
| ۸۸ | ١٨٠- باب الرجل يحلف على الشيء ثم يؤثم                                 |
| ۸۸ | ١٨١ – باب ما جاء في الربا                                             |
| ۹۱ | ١٨٢ – باب مطل الغني                                                   |
| ۹۳ | ١- كتاب الشعادات                                                      |

١- باب لا يقبل متهم ، ولا جار إلى نفسه ، ولا ظنين ........................... ٩٣

| 000   | المُعَالِينَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹٦    | ٣- باب شهادة ولدالزنا والعبد والشريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٧    | ٤-باب عقوبة شاهد الزور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99    | ٥- باب شهادة المحدود في غير قذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | ٦- باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 • 7 | ٧- باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 • ٧ | ٨- باب شهادة الرجل على الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٨   | ٩- باب شهادة الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 • 9 | ١٠- باب هل يرد الإمام بعلمه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11•   | ١١ - باب شهادة الأخ لأخيه ، والابن لأبيه ، والزوج لامرأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111   | ١٢ - باب شهادة المكاتب والذي يسعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117   | ١٣ - باب شهادة العبد يعتق ، والنصراني يسلم ، والصبي يبلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 118   | ١٤ - باب شهادة الصبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١١٧   | ١٥ - باب الرجل يشهد بشهادة ، ثم يشهد بخلافها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117   | ١٦ - باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114   | ١٧ - باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119   | ۱۸ - باب الذي يرئ أن عنده شهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114   | ١٩ - باب السمع شهادة ، وشهادة المختفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17•   | ٢٠-باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

٢٤- باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟

٢٣ - باب شهادة القاذف

177.....

| September 1 | لِلْجِّنَةِ لِالْإِلَامِ عَبْدُ الزَّرَافِ | 077                           |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 170         | مادعوامادعوا                               | ٢٥- باب الشهداء إذا           |
| 177         | مة بن ثابت علي الله عليه                   | ٢٦- باب شهادة خزي             |
| 179         |                                            | ۲۰ کتاب الکاتب ۲۰             |
| 179         | ، : ﴿ إِنْ عَلِيْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾    | ١- باب قوله للمكاتب           |
| 18          | ب والمكاتب يسأل الناس                      | ٢- باب وجوب الكتاه            |
| 177         | الِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيِّ ءَاتَنكُمْ ﴾         | ٣- باب ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّ |
| 14.8        | لكاتب                                      | ٤ - باب الشرط على ا           |

| 178   | - باب الشرط على المكاتب              |
|-------|--------------------------------------|
| 144   | - باب كتهان المكاتب ماله وولده       |
| 1 £ 1 | - باب المكاتب لا بشة طولده في كتابته |

| ٤ | ۲ | <br> | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  | <br> |  | <br> |  |  | و | = | 2 | į | , | , | ì | ٦ | حا | -  | ĵ | ٢ | -  | 6. |   | = | اد | c  | ۏ  | ٥. | لد | وا | وا | 1 | ت | اب | -5 | 5 | ۰ | ار | با | - | - | ١ |
|---|---|------|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|------|--|------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|---|---|----|----|---|---|---|
| ٤ | ٤ | <br> | <br> |  |  |  |  |  |      |  |  |  | <br> |  |      |  |  |   |   | , |   | _ |   | ٤ | < | I  | .1 | , |   | ار | ١, | J | ٠ | ۵  | 5. | بد | j  | 9  | y  | ,  |   | ت | ار | -5 | 5 | ٠ | ز  | L  | - | _ | / |

| ٤٥  | - باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار |
|-----|---------------------------------------|
| 5 A | ١ – باب موته و قد أعتقه منه شقصا      |

| ٥٠  | ١١ - باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد |
|-----|----------------------------------------|
| . w | ۱۲ - ا تا ا تا ا با نا د کا ت          |

| ο ξ | ١٣ - باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب |
|-----|------------------------------------------|
| 47  | ١٤ - باد ، عج: الكات به غير ذاك          |

| 177 | ١٥ - باب إفلاس المكاتب     |
|-----|----------------------------|
| 71" | ١٦- باب الحمالة عن المكاتب |
| **  | 11 1 1011 1 - 11           |

| ٨٢٨ |          | ۱۸ - باب لا وراثة |
|-----|----------|-------------------|
|     | 4 lelvel |                   |

| ٧٢ | <br>4 | ماعليا | يباع | ب | المكاة | اب | - ب | ۱ |
|----|-------|--------|------|---|--------|----|-----|---|
|    |       |        |      |   |        |    |     |   |

#### ٨٠٤٤ المؤوثات



| 1VV   | ٢٠- كتاب الولاء                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1VV   | ١ - باب بيع الولاء وهبته                             |
| 174   | ٢- باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء                |
| 141   | ٣- باب الولاء لمن أعتق                               |
| ١٨٤   | ٤ – باب الساقط                                       |
| ١٨٥   | ٥- باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل                 |
|       | ٦- باب ولاء اللقيط                                   |
|       | ٧- باب ميراث المولى مولاه                            |
| 144   | ٨- باب ميراث ذي القرابة                              |
| 198   | ٩-باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء                     |
|       | ١٠- باب ميراث السائبة                                |
| 19.4  | ١١-باب الولاء للكبر                                  |
| Y • 1 | ١٢ – باب ميراث المرأة ، والعبد يبتاع نفسه            |
| Y • Y |                                                      |
| ۲۰٤   | ١٤-باب النصراني يسلم على يدرجل                       |
| 7.0   | ١٥- باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق            |
| Y • 9 | ١٦ - باب الجد والأخ ، وعتق المملوك عبده ، لمن ولاؤه؟ |
| 71    | ١٧ - باب تولي غير مواليه                             |
| 717   | ١٨ – باب من ادعى إلى غير أبيه                        |
| 710   | ٢٢- كتاب الأيمان والنذور                             |
| 710   | ١ – باب لا نذر في معصية اللَّه                       |
| YY1   | ٢- باب الخزامة                                       |
| YYV   | ٣- باب من نذر مشيا ثم عجز                            |



| ۳۰    | ٤- باب من قال : أنا محرم بحجة                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳۱    | ٥ – باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس                                   |
| ۳٤    | ٦- باب نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه                          |
|       | ٧- باب من نذر لينحرن نفسه                                             |
| ۳۸    | ٨- باب نذر أن ينحر في موضع                                            |
| ۲٤٠   | ٩ – باب الأيبان، ولا يحلف إلا باللَّه                                 |
| 1 2   | ١٠- باب الحلف بغير الله ، وايم الله ، ولعمري                          |
| 1 8 0 | ١١- باب الحلف بالقرآن والحكم فيه                                      |
|       | ١٢ – باب اللغو وما هو؟                                                |
| ۲٤۸   | ١٣ - باب الحلف في البيع والحكم فيه                                    |
| ٠٠٠   | ١٤ - باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان، على أيهما التكفير؟. |
| ۰۰۱   | ١٥- باب من حلف على ملة غير الإسلام                                    |
| ۳     | ١٦ – باب من قال : مالي في سبيل اللَّه                                 |
| 109   | ١٧ - باب من قال : علي مائة رقبة من ولد إسماعيل                        |
| ۲٦٠   | ۱۸ – باب اليمين بها يصدقك صاحبك                                       |
| ٠٦٢   | ۱۹ – باب من حلف على يمين فرأئ خيرا منها                               |
| ۲٦٧   | ۲۰- باب من يجب عليه التكفير                                           |
| ۸۲۲   | ۲۱- باب الحلف على أمور شتى                                            |
| ٠٠٠٠  | ٢٢- باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم                                   |
| ۲۷۵   | ٢٣- باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير                                |
| ٠٠٠٠  | ٢٤ – باب الاستثناء في اليمين                                          |
| ۲۷۹   | ٢٥- باب تحليل الضرب                                                   |
|       |                                                                       |

٢٦- باب كفارة الإخلاص ......





|           | ١- حماب الفرائص                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 197       | ١- باب فرض الجد                         |
| ٠٠١       | ٢- باب فرض الجدات                       |
| •••       | ٣-باب من لا يحجب                        |
| ٠٠٦       | ٤- باب الخالة والعمة وميراث القرابة     |
| ٠٠٩       | ٥- باب ذوي السهام                       |
|           | ٦- باب المستلحق والوارث يعترف بالدين    |
| 10        | ٧- باب الغرقني                          |
| ′\A       | ٨- باب الحميل                           |
| 7         | ٩-باب الكلالة                           |
| ٠٢٣       | ٠١ - في الحلفاء                         |
| إث الأسير | ١١-باب من لا حليف له، ولا عديد له، ومير |
| ۲٥        | ١٢ – باب في الحنشي                      |
| YV        | ٧- كتاب الوصايا                         |
| YV        | ١ - باب كيف تكتب الوصية؟                |
| ٣٧        | ٢- في وجوب الوصية                       |
| ٣٠        | ٣- قضاء نذر الميت                       |
| ٣١        | ٤- الصدقة عن الميت                      |
| ٣٣        | ٥-الرجل يوصي وماله قليل                 |
| ٣٥        | ٦-كم يوصي الرجل من ماله؟                |
| ٣٨        | ٧- لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله  |
| ٤٠        | ٨-الرجل يعود في وصيته                   |
| ٤٢٢       | ٩- الرجل يعطي ماله كله                  |

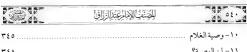

| ۳٤۸                                    | ١١- لمن الوصية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۵۰                                    | ١٢ - الرجل يوصي والمقتول ، والرجل يوصي للرجل فيموت قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۵۱                                    | ١٣ - وصية الحامل ، والرجل يستأذن ورثته في الوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳ ل                                   | ١٤ - الحيف في الوصية والضرار ، ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الوصية تهلك ٣٥٤                        | ١٥ - الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه ، والذي يوصي لعبده ، و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٥٤                                    | ١٦ - الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان ، والذي يوصي له فيرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۵٦                                    | ١٧ - الرجل يشتري ويبيع في مرضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جل ثم يقتل                             | ١٨ - الوصية حيث يـضعها صـاحبها ووصـية المعتـوه ووصـية الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٥٨                                    | والرجل يوصي بعبده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٥٨                                    | ١٩ - في التفضيل في النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٦٢                                    | ٢٠- باب النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | ۰ ۲ – باب النحل<br>۲- <b>كتاب المواهب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٦٧                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٦٧<br>۳٦٧                             | ٢- كتاب المواهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| #1V                                    | ۲- <b>كتاب المواهب</b><br>۱- باب الهبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #1V                                    | ۲- كتاب المواهب .<br>۱ - باب الهبات<br>۲ - باب العائد في هبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ************************************** | ٣- كتاب المواهب .<br>١- باب المبات .<br>٢- باب المائد في هبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ************************************** | <ul> <li>٢- كتاب المواهب</li> <li>١ - باب الحبات</li> <li>٢- باب العائد في هبته</li> <li>٣- باب الهبة إذا استهلكت</li> <li>٤- باب هبة المرأة لزوجها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| #1V                                    | <ul> <li>٢- كتاب المواهب</li> <li>١ - باب الهبات</li> <li>٢- باب العائد في هبته</li> <li>٣- باب الهبة إذا استهلكت</li> <li>٤- باب هبة المرأة لزوجها</li> <li>٥- باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| #1V                                    | <ul> <li>٢- كتاب المواهب</li> <li>١- باب المباند في هبته</li> <li>٣- باب المعاند في هبته</li> <li>٢- باب الهبة إذا استهلكت</li> <li>٤- باب هبة المرأة لزوجها</li> <li>٥- باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه</li> <li>٢- كتاب الصدقة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ************************************** | <ul> <li>٢- كتاب المواهب</li> <li>١ - باب المبات و المبات المبات و المبات و</li></ul> |

| 0 2 1 | وَ الْمُؤْفِعُ إِنَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ اللَّهِ فَيْنَا إِنَّ اللَّهِ فَيْنَا إِنَّ اللَّهُ فَيْنَا إِنَّ | ف                   |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| ۳۸۲   |                                                                                                          | لرأة بغير إذن زوجها | ٥- باب عطية الم |



| <b>"</b> ለ" | ٦- باب ما يحل للمرأة من مال زوجها                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۰         | ٧- باب ما ينال الرجل من مال ابنه ، وما يجبر عليه من النفقة        |
| ۳۹۳         | ٢- كتاب المدبر                                                    |
| ٣٩٤         | ١ - باب بيع المدبر                                                |
| ۳۹۸         | ٢- باب أولاد المدبرة                                              |
| ٤٠١         | ٣- باب الرجل يطأ مدبرته                                           |
| ٤٠٢         | ٤- باب من أعتق بعض عبده                                           |
| ٤٠٣         | ٥- باب من أعتق شركا له في عبد                                     |
| ٤٠٩         | ٦- باب العتق عند الموت                                            |
| ٤١٠         | ٧- باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت                                 |
| ٤١٥         | ٨- باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق             |
| 713         | ٩- باب العتق بالشرط                                               |
| ٤١٩         | ١٠ - باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه    |
| كك          | ١١ - باب الحلف بالعتق ، وعبد اشتراه رجل بــال العبد وما يجب في ذا |
| ٤٣١         | ١٢-باب ما يجوز من الرقاب                                          |
| £7V         | ١٣ - باب الرقبة يشترط فيها العتق ، ومن ملك ذا رحم                 |
| ٤٣٠         | ١٤- باب العمري                                                    |
| ٤٣٥         | ١٥- باب السكنى                                                    |
| ٢٣3         | ١٦- باب الرقبي                                                    |
| ٢٣٤         | ٢- كتاب الأشربة والظروف                                           |
| ٤٤٨         | ١ - باب الجمع بين النبيذ                                          |
| ٤٥٣         | ٢- باب البسر بحتا                                                 |





| ٥١   | ٢- باب العصير شربه وبيعه                       |
|------|------------------------------------------------|
| ٥٥   | ٤- باب ما ينهني عنه من الأشربة                 |
| ث    | ٥- باب الحد في نبيذ الأسقية ، ولا يشرب بعد ثلا |
|      | ٦-باب الريح                                    |
| 7831 | ٧- باب الشراب في رمضان وحلق الرأس              |
|      | ٨- باب أسماء الخمر                             |
| ٠٧   | ٩- باب ما يقال في الشراب                       |
| ٧١   | ١٠- باب من حد من أصحاب النبي ﷺ                 |
| vv   | ١١- باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر     |
| vv   | ١٢ - باب امتشاط المرأة بالخمر                  |
| VA   | ١٣- باب التداوي بالخمر                         |
| ۸٠   | ١٤-باب الخمر يجعل خلا                          |
| ۸۱   | ١٥- باب الرجل يجعل الرب نبيذا                  |
| ۸۳   | ١٦-باب الرخصة في الضرورة                       |
| ٠٦   | ١٧ - باب ألبان البقر                           |
| AV   | ١٨-باب حرمة المدينة                            |
| ۸٩   | ١٩ – من أخاف أهل المدينة                       |
| ۹١   | ٢٠- باب سكنى المدينة                           |
| ۹۳   | ٢١- فضل أحد                                    |
| ٩٥   | ٢- كتاب العقول                                 |
| ۹٥   | ١-باب عمد السلاح                               |
| ۹۹   | ٢- باب شبه العمد                               |
| ٠٢   | ٣- باب الخطأ                                   |

| 25 W M. W. | 2 12022011121    |
|------------|------------------|
| 41 200     | و الرواليونيونات |
|            | 2107000,47       |

| ٥٠٣   | ٤ – باب دية شبه العمد             |
|-------|-----------------------------------|
| ٥٠٦   | ٥-باب تغليظ البقر والغنم          |
| o • Y | ٦- باب أسنان دية الخطأ            |
| ٥٠٨   | ٧- باب الدية من البقر             |
| 0 • 9 | ٨- باب الدية من الشاء             |
| 01    |                                   |
| 010   | ١٠ – باب التغليظ                  |
|       |                                   |
| 019   |                                   |
|       | ١٣ - باب من قتل في الحرم وسرق فيه |
| ٥٢٢   | ١٤-باب الموضحة                    |
| ٥٧٤   |                                   |
| ٥٢٥   | ١٦ - باب الموضحة في غير الرأس     |

